

الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

# منهج عبد الغني النابلسي في العقيدة والتصوف عرض ودراسة

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

إعداد خالد بن سليمان الخطيب إشراف إشراف فضيلة الشيخ / أ . د . علي الدخيل الله العام الجامعي العام الجامعي ١٤٣١/ ١٤٣٠هـ

الجسزء الأول



#### المقدمة

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على ، وبعد :

فقد أرسل الله محمدا على رحمة للعالمين ، فأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ، وترك الناس على مثل البيضاء ، لا يزيغ عنها إلا هالك .

ثم سار صحابته رضوان الله عليهم على هذا المنهج البيّن وَورّثوه من بعدهم من سلف الأمة الذين كانوا بحقّ ورثة الأنبياء وأولياء الله الذين دافعوا عن حمى الدين وأرسوا معالم منهجه.

إلا أنه بعد ذلك نشأت ناشئة ُ بالغت في التقشف والغلو في السلوك والتعبد ، ولم تكن خطورة هذا المسلك في هذا المنهج فقط ، وإنما جاءت من نسبة ذلك للدين من جهة ، والجهة الأخرى ازدراء الناس والحَطَّ عليهم وتنقص أحوالهم .

ولم يكن هذا المسلك جديداً فقد كانت بداياته في عهد النبي الله عنه حينما جاءه رجال وسألوا عن عبادته ، فكأنهم تقالوها ، فبيَّن لهم النبي الله معالم هذا المنهج بقوله : (ر أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) (١) .

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، حديث رقم ٥٠٦٣ .

وعلى هذا الفهم سار الصحابة رضوان الله عليهم فعلموا الناس: (( أنا نخشى الله ولا نسقط )) (١).

وعلى هذا المنهج الواضح المعالم سار سلف الأمة ، فهذا ابن رجب يؤكد (( أن أفضل الناس من سلك طريق النبي الناس من سلك طريق النبي الناس من سلك طريق النبي الناس أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية ، والاجتهاد في الأحوال القلبية ، فإن سفر الآخر يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان ) (٢) .

وهو الأمر الذي غفل عنه من انحرف في هذا الباب ، إذ أن : (( صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ) (٣) .

(رولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علماً ، ووضعوا فيها الكتب ، وأنفقوا فيها الأنفاس ، فضيعوا فيها الزمان ، وملأوا بها الصحف مداداً ، والقلوب سواداً ) (٤) .

وفي حديث الرحال الذين تَقَالوًا عبادة النبي عَلَيْ ما يوحي ببدايات هذا الفهم المنحرف ، ومعلوم أن حقيقة الدين هي صلاح القلب ومتابعة هدي النبي عليه ، ولذا لم يكن من المستغرب أن يتبلور هذا الفهم المنحرف بعد ذلك فيأتي من يفضل الولاية على النبوة .

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) المحجة في سير الدلجة ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٢١٧/٥ ، وقال عنه الهيثمي : رحاله ثقات ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ٣٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الفوائد ، لابن القيم ، ١٩٢ ، تحقيق بشير محمد عيون ، مكتبة المؤيد ، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ .

ولم تتوقف هذه الدعاوى عند بعض الخطرات والأوهام بل إن هذه الوساوس أصبحت علوماً ومنهجاً وطريقاً يزعم سالكوه ألهم الخاصة وأهل المعرفة وأهل الباطن وأولياء الله المقربين ويحطون على مخالفيهم ويزدرونهم .

على أن متقدمي هؤلاء كان عندهم من صحة المعتقد وسلامة المنهج - مع مافيه من الشكالات - ما يشفع لهم ويقدّمهم على غيرهم ، إلا أنه بعد ذلك خَلَفَ من بعدهم خَلْفُ أضاعوا معالم الدين وأفسدوا أفكار الناس وخَلَطوا ولبسّوا عليهم دينهم ، فاغَترَّ بمؤلاء كثير من الأغمار والجهلة فاستمتع بعضهم ببعض ، هُ كَسَرابِم فِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّه عِندُهُ، فَوَفَى لَهُ حِسَابِهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ (١٠) .

وقد اختلط بهذه الدعاوى الفاسدة عقائد فلسفية ، وترهات باطنية ، وأحوال شيطانية ظنّوها كشفاً وأحوالاً فكان أحدهم \* يصنف المصنف ويزعم أن النبي الله أمره بتأليفه وإخراجه للناس ، وفيه من الإلحاد والمروق وتصحيح عقائد الكفار ما الله به عليم .

وقد كان ممن تابع هذا المنهج الفاسد عبد الغني النابلسي الذي شَغَلَ الناس بتعظيم ابن عربي ومصنفاته ، فدافع عنه وشرح كتبه ، فكان حلقة مهمة من حلقات تاريخ هذا المنهج المنحرف ، وإذا كان حال ابن عربي معلوماً عند كثير من أهل العلم ، فإن

<sup>(</sup>١) النور ٣٩.

<sup>\*</sup> وهو ابن عربي كما سيأتي بيانه .

النابلسي كان أحد فقهاء الحنفية الذين تولوا الافتاء في الشام ، فعظمت به المصيبة ، وخفى حاله على كثير من الناس .

وهذه المدرسة - مدرسة ابن عربي - التي دافع عنها النابلسي بضراوة ، ليست هامشية أو أن خطرها في رباط أو زاوية ، بل الواقع المرير ، أنما مدرسة لها بعدها الواسع وأثرها الكبير على الأتباع بعد ذلك - حتى عصرنا الحاضر - وهي مدرسة تقوم في المقام الأول على فوضى عارمة في فهم النص ودلالاته ، فليس لها آليات ومعالم واضحة - شرعية أو لغوية أو عرفية - يفهم منها منهج الاستدلال عندهم ، وإنما هي كشف وإلهام وأباطيل لا تقوم على أساس معرفي .

ومعلوم أنه بمقدار ما تكون الآلية في الاستدلال واضحة جلية لا لبس فيها ، مقدار ما تكون النتيجة واضحة ولا لبس فيها ، فإنها امتداد لصحة المنهج \* .

ولهذا وامتداداً لمنهج السلف الصالح في تقرير المعتقد والرد على المحالفين فيه ، عزمت على دراسة منهج عبد الغني النابلسي في العقيدة والتصوف وبيان انحرافه ومن معه في هذا الباب ، مع مايكتنف البحث من صعوبات تتمثل في العبارات المغلقة والاشارات الرمزية التي تحتاج إلى جهد كبير في فهمها وتقسيمها وعرضها ودراستها .

<sup>\*</sup> وهذا ما يوضح دقة منهج السلف ووضوح معالمه ، فإنه منهج متسق واضح في جميع أبواب العقيدة و الشريعة .

# أهمية الموضوع وسبب دراسته

ترجع أهمية الموضوع وأسباب دراسته إلى أمور أهمها :

أولاً - أهمية دراسة المناهج بشكل عام ، والمناهج التي تتناول دراسة العقائد والتصوف بشكل خاص ، لما لها من دور كبير في بيان المنهج من جهة ، ورد أصول المخالف من جهة أخرى ، وقد عنى شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا كثيراً ، خصوصاً في معرض رده على المخالفين .

وأيضاً فإن المنهج - وليس الرأي - هو الذي يحدد مدى انحراف المخالف من عدمه ، وذلك أن الرأي يتفرع عن المنهج فيفرق بين الصوفي ومن عنده تصوف ، والأشعري ومن وقع في بعض التأويل ، والشيعي ومن عنده تشيع وقد كان علماء الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم يعتنون بهذا كثيراً في فرز روايات أهل الأهواء والتفريق بينهم .

ثانياً – أن التصوف أصبح مدرسة قائمة بذاتما في مناهجها ومعالمها ورجالاتما ، وليس هو مجرد سلوكيات ومخالفات ، فالدعاوي الصوفية في الكشف والإلهام أشبه بالقواطع العقلية عند المتكلمين التي جعلوها أساساً لقبول الأخبار وردها ، ومن ثم فالصوفية ومنهم النابلسي قدَّموا الكشف و الذوق على نصوص الشرع وجعلوها هي المحكم والمرجع ، فليس بغريب أن يكون تأويل عذاب الناريوم القيامة بالعذوبة نوعاً من الكشف الذي أعطاه الله ابن عربي ومن سلك مسلكه \* ، كما يزعمون .

<sup>\*</sup> سيأتي عرض ذلك ودراسته .

وعليه لا يقال بأن مدرسة التصوف - وبهذا المنهج - من المكن أن تلتقي مع منهج أهل السنة في فهم النصوص .

ثالثًا – أن الأثر العميق لهذه المدرسة لم يكن على أتباعها ومريديها فقط ، بل تعدى إلى أرباب الفكر المعاصر ، وذلك أن الضبابية في فهم النص وعسفه حسب الحال كان سمة بارزة عند ابن عربي ومدرسته أمثال الجيلي والششتري والنابلسي وغيرهم ، وهو ما يخلق مجالاً رحباً لأهل الأهواء ومنهم دعاة تجديد الخطاب الديني المزعوم ، إذ أن دلالات النص فارس ميدالها هو ابن عربي بفهمه العميق لإشاراته ، أما ابن تيمية ومدرسته فقد ضيقت حدوده وقصرته على فهم الصحابة كما يزعم أحد أكابر هؤلاء \* ، ولذا فليس من المستغرب أن يكون ابن عربي هو قمة القمم !؟ عند أحدهم \*\* .

رابعا - أن النابلسي جاء بعد فترة من الركود النسبي في معركة التصوف مع مخالفيه ، فأحيا مدرسة ابن عربي في الشام وشرح كتبه ودافع عنه دفاعاً كبيراً ، وهو مع هذا كان مفتي الشام في أحدى السنوات ، وقد كان مؤلفاً موسوعياً ألف في جميع العلوم .

<sup>\*</sup> وهو د. نصر أبو زيد كما سيأتي .

<sup>\*\*</sup> كما يزعم محمد عمارة كما سيأتي ، فلا أدري ماذا ترك لغير ابن عربي من مكانة ؟! فالله المستعان ، مع ما بين الرجلين من فرق بين .

خامساً - الأسلوب الأدبي عند النابلسي وشهرته في رحلاته وخصوصاً كتابه المشهور (الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز) جعلت منه شخصية بارزة في فن الرحلات، وقد كانت رحلاته المشهورة للحجاز أحد مصادر المعرفة - ولا تزال - في تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها، وهذه الرحلات كانت السمة البارزة فيها هي شد الرحال للمقامات والمشاهد والقيام بأنواع من البدع والمخالفات عندها، وهو مما يلبِّس على العامة وأنصاف المتعلمين دينهم، خصوصاً إذا كان من شخص يؤخذ منه، ويُعوَّل عليه (۱).

سادساً - التقاء مدرسة الحداثة العبثية مع المنهج الصوفي في مسألة الرمز والإشارة أمر لا يخفى أهميته ، فقد كان الجامع المشترك هو الفوضى في الفهم والاستدلال ، وعدم الوضوح في المراد من الكلام ، ولذا كان من الطبيعي أن يؤلف أدونيس - أحد زعماء الحداثة - ( السريالية والصوفية ) ويؤكد فيه التقاء المنهجين على أسس واحدة في فهم النص \*، كما سيأتي بيانه .

<sup>(</sup>١) وهذا التلبيس مشاهد و كثير قديمًا وحديثاً ، يقول ابن تيمية عن أحد اتباع ابن عربي : (( وقال لي في مجلس آخر : هذا الكتاب عندنا - يقصد فصوص الحكم لابن عربي - من أربعين سنة نعظمه ونعظم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت )) بغية المرتاد ٤٨٨ .

<sup>\*</sup> ومن هذا التقاء ابن عربي مع أدونيس في حقيقة العذاب الأخروي ، وأن العذوبة التي يزعمها ابن عربي في النار هي نفس مقولة أدونيس أن الجنة والنار رهان بليد !! عياذاً بالله وهو ما سيأتي الكلام عليه .

سابعاً – مع مكانة النابلسي عند الصوفية وأثره الكبير عليهم فإنه لم يحظ بدراسة تمثل منهج أهل السنة فكل ما كتب عنه إما دراسات أدبية ، أو دراسات في جزئيات معينة تصب في نفس الإتجاه ، فكان من توفيق الله في أن وقع الاختيار على منهج عبد الغني النابلسي باعتباره يمثل منهج الصوفية المتأخرين ، إذ أن رسالتي في الماحستير كانت عن شخصية الحارث المحاسبي ، فكانت فرصة مباركة للخروج بكثير من النتائج حول حقيقة منهج الصوفية المتقدمين والمتأخرين ، والقيام بأكثر من دراسة حول حقيقة هذين المنهجين لكي تكون هذه الدراسات مكملة لبعضها ، أسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .

ويعلم الله كم عانيت من هذا الغثاء ، وجمع المادة العلمية متفرقةً في عدة دول \* إذ أي حرصت على إبراء الذمة وأداء الأمانة مع الخصم - وإن كان مخالفاً - انطلاقاً من قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ مَّ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواً الْعَدِلُوا هُو أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) المائدة ٨.

<sup>\*</sup> بالإضافة إلى أن أحد المراجع الرئيسة عندي هو المطالب الوفية وهو مخطوط كبير وخطه سئ ، وفي بعض الأحيان غير مقروء مما أتعبني كثيراً ، علماً بأني حصلت عليه بشق الأنفس بعد عدة أسفار إلى مصر وسوريا ولبنان والاردن والإمارات ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# منهج البحث

أولاً - جمعت المادة العلمية المطلوبة من كتب النابلسي مباشرة ولم أنقل عن مصدر غير مباشر حرصاً على الدقة في النقل والأمانة في النقد ، وقد عانيت من هذا كثيراً ، إذ أن أغلب مؤلفات النابلسي لا تزال مخطوطة بالإضافة إلى تناقضه واضطرابه في مواضع وخلطه موضوعات التصوف في كل قضية من القضايا مما جعلني أعيد النظر مراراً في أقواله.

ثانياً - إذا احتاج المصطلح إلى بيان معنى لغوي أو اصطلاحي فإني أذكره ثم أعرض رأي النابلسي وإذا وجد تناقض في المصطلح فإني أبين وجه التناقض والمتقدم والمتأخر من الأقوال ، وأوضح أساس الرأي ومصدره إذا أمكن وغالبه كما سيأتي من آراء ابن عربي .

ثالثاً – قمتُ بدراسة رأي النابلسي بشكل مختصر – بقدر الحاجة – ( فإنه يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ( () ) فإذا احتاج الموضوع لزيادة لبسط ونقد زدت فيه حسب هذه الحاجة .

وذلك أن الإطالة والإسهاب في الردود والدراسة ليس مكانها هذا البحث ، ولو أي استوفيت كل قضية بدراسة ونقد مفصل لطال البحث بشكل كبير وحرج عن إطاره المرسوم له ، علماً بأن مطالب هذا البحث يكمل بعضها بعضاً بحكم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيان ٢٠٧/١ ، العقد الفريد ١١١/٢ .

تداحلها ، فما قصر النقد فيه بمكان فإنه موجود في مكان آخر ، ولكن لخشية التكرار أكتفي بالرد والنقد في مكان واحد وأشير إلى الآخر ، علماً بأي اضطررت في بعض الأحيان إلى أن تكون بعض النقول مكررة ، بالإضافة إلى عدم مراعاة التسلسل التاريخي للأقوال .

وقد يختلف الترتيب في بعض الأماكن فيكون عرض الرأي أو المنهج هو الدراسة ، وقد تكون الدراسة مدجحة مع العرض إذا كان المبحث طويلاً كما في نواقض توحيد الألوهية .

وابعاً - جعلت الباب الأول فيما يتعلق بالمنهج والألية أما الباب الثاني فهو يتعلق بالآراء وعليه تكررت بعض النقول هنا وهناك ، وما يتعلق بدوافع الدراسة وسمات المنهج في الباب الأول لم أعلق عليها باعتبار أن فرز أقواله فيها وترتيب عرضها وبيان مخالفته هي دراستها .

خامساً - حينما أنقل في التعريفات والمصطلحات عن الجرجاني والقشيري وغيرهم فلا يلزم التسليم بعقائدهم فإنه إذا وافق الحق نقلت منه ، وإذا خالف عقبت على كلامه وكذلك الحال عند الشهرستاني والبغدادي وأبي الحسن الأشعري في بيان مقولات الفرق .

سادسا - عزوت الآيات القرآنية ، وخرجت الأحاديث والآثار الواردة ، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ذكرت رقم الحديث والكتاب والباب ، وإن لم يكن في الصحيحين فإني أخرجه من مظانه بالكتاب والباب والرقم وأنقل حكم أحد

المتقدمين أو المعاصرين في الحكم على الحديث دون دخول في دراسة إسناده والحكم عليه .

سابعاً - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب الرسالة - دون الهوامش - ترجمة موجزة مع ذكر المصدر ، أما الصحابة المشهورون فلم أترجم لهم .

**ثامناً** – عرّفت بالأماكن والبلدان ،وشرحت المصطلحات الغريبة .

تاسعاً - قمت بعمل فهارس عامة للآيات والأحاديث والأعلام والأماكن والبلدان والمصادر والموضوعات .

#### الدراسات السابقة

↑ - عبد الغني النابلسي ، حياته وآراؤه ، لعلي معبد فرغلي ، رسالة دكتوراه في الأزهر عام ١٣٩٤ه ، وهي في تسعة فصول تضمنت حياة النابلسي وشيوخه ومؤلفاته والمعرفه عنده ، وموقفه من علم الكلام ، ووحدة الوجود ، والشريعة والطريقة ، ويؤخذ عليها عدم التعرض لعقيدة النابلسي ومصادر التلقي والاستدلال عنده ، كما أنه لم يعرض لحقيقة وحدة الوجود عنده ، بالإضافة إلى نقله عن عدد محدود من مؤلفات النابلسي والدراسة بشكل عام لم تكن نقدية بقدر ما كانت تأييداً لمنهج النابلسي ، حيث قال الباحث في خاتمة البحث : ﴿ أَن النابلسي عرف عنه الدعوة للحق والرجوع إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة ›› .

₹ - عبد الغني النابلسي وتصوفه ، لزهير خليل برقاوي ، رسالة دكتوراه ، حامعة القاهرة ، كلية الآداب ١٩٨٣م ، وهي كسابقتها ركزت على الجانب الصوفي عند النابلسي ، ويؤخذ عليها الملاحظات التالية :

- لم يتعرض الباحث لمنهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف.
- تعرض الباحث للتصوف عند النابلسي لم يكن وفق عقيدة أهل السنة والحماعة ، بل إنه لم يسلك المنهج النقدي في البحث .
  - لم يرجع إلا لعدد محدود من كتب ومخطوطات النابلسي .

◄ الشعر الصوفي عند النابلسي مع تحقيق ديوان نفحة القبول في مدح الرسول ، لمصطفى محمد الجزار ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة كلية الآداب ١٩٩٥م ، وهي في الجانب الأدبي عند النابلسي .

- ♣ منهج الشيخ عبد الغني النابلسي وآراؤه العقدية في كتاب الفتح الرباني ، لمروة
   ځمد حجو ، رسالة ما جستير في جامعة آل البيت ، الأردن ، ويؤخذ عليها :
  - اعتماد الباحثة على كتب التصوف عند نقدها لآراء النابلسي الصوفية .
- دارت موضوعات البحث على المواضيع المتعلقة في كتاب الفتح الرباني فقيط ، وقد ذكرت أنما لن تتطرق في بحثها إلى منهجه وآرائه في كتبه الأخرى ص ٤ .
- ترجح الباحثة صحة المنهج الذوقي بشكل عام وفي معرض كلامها عن كتاب الفتح الرباني خلصت إلى أن آراء النابلسي في هذا الكتاب ( فتوحات ربانية تلقاها عن المولى عز وجل مما يوافق الشرع الشريف ) ص٣.
- ذكرت الباحثة في خاتمة البحث أن آراء النابلسي جميعها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة .

# خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد وبابين وحاتمة .

أما المقدمة فتشمل على:

- أهمية دراسة الموضوع وسبب اختياره .

- منهج البحث .

- الدراسات السابقة .

- خطة البحث .

التمهيد ويشتمل على:

ترجمة موجزة لعبد الغني النابلسي .

نسبه .

ولادته ونشأته.

رحلاته العلمية .

شيوخه .

تلاميذه .

مؤلفاته .

تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم .

المنهج .

العقيدة .

التصوف .

# الباب الأول - دراسة المنهج

الفصل الأول- دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف، ومصادره، وفيه مبحثان:

## المبحث الأول- دراسة الدوافع.

المطلب الأول - الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسائل العقدية والجواب عليها.

المطلب الثاني- نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه.

المطلب الثالث - خدمة بعض كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها.

المطلب الرابع - الدفاع عن رجال التصوف.

المطلب الخامس- الرد على المخالفين.

المطلب السادس- توضيح المسائل العقدية المشكلة.

#### المبحث الثاني- دراسة المصادر.

المطلب الأول- المصادر العامة.

المطلب الثاني- المصادر الخاصة.

# الفصل الثاني- أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف.

المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة.

أولاً - القرآن الكريم.

ثانياً - السنة النبوية.

ثالثاً - الإجماع.

المبحث الثاني - الاستدلال العقلي على العقائد ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول - القول التأويل.

المطلب الثاني - القول بالمحاز.

المطلب الثالث- القول بالمحكم والمتشابه .

المبحث الثالث – منهج النابلسي في دراسة التصوف.

المطلب الأول - القول بالظاهر والباطن.

المطلب الثاني - القول بالشريعة والحقيقة.

المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية.

المطلب الرابع - القول بوحدة الوحود.

الفصل الثالث- سمات منهج النابلسي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول- سمات منهجه في التأليف.

المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه.

المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل.

المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان.

المطلب الرابع - الرمزية والغموض.

المبحث الثاني- سمات منهجه في الدراسة.

المطلب الأول - التكرار.

المطلب الثالث - التحقيق والتوثيق.

المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشمولها.

البحث الثالث- سمات منهجه في الرد على المخالفين.

المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والحِدّة في الرد عليهم.

المطلب الثاني - الأمانة العلمية.

المطلب الثالث - التناقض.

# الباب الثاني - الدراسة التطبيقية

الفصل الأول - مراتب الدين.

البحث الأول - الإسلام ، وشروطه .

المطلب الأول - تعريف الإسلام.

المطلب الثاني - أركان الإسلام.

المطلب الثالث - أقسام الإسلام.

# المبحث الثاني - الإيمان.

المطلب الأول - مفهومه وحقيقته .

المطلب الثاني - زيادة الإيمان ونقصه .

المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان .

المطلب الرابع - أقسام الإيمان.

المطلب الخامس - غرات الإيمان.

المطلب السادس - مرتكب الكبيرة.

المحث الثالث - الإحسان.

المطلب الأول - مفهوم الإحسان.

المطلب الثاني - شروط الإحسان.

المطلب الثالث - أقسام الإحسان .

#### الفصل الثاني - الإيمان بالله.

المبحث الأول - توحيد الربوبية .

المطلب الأول - تعريف التوحيد.

المطلب الثاني - أول واحب على المكلف.

المطلب الثالث - أدلة التوحيد.

# المبحث الثاني – توحيد الأسماء والصفات .

المطلب الأول - الاسم والمسمى.

المطلب الثاني - الاسم والصفة.

المطلب الثالث - الذات.

المطلب الرابع - الصفات.

المبحث الثالث – توحيد الألوهية .

المطلب الأول - مفهوم الشهادة .

المطلب الثاني - العبادة .

المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة .

الفصل الثالث – الملائكة ، وفيه مبحثان: المبحث الأول – حقيقة الملائكة وأقسامهم . المبحث الثاني – الجن والشياطين .

الفصل الرابع - الكتب والرسل.

اللبحث الأول - الكتب.

المطلب الأول - تعريف الكتب.

المطلب الثاني - المثنوي.

الطلب الثالث - حكم من حجد شيئاً من الكتب.

المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب المحرفة .

البحث الثاني - الرسل.

المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي .

المطلب الثاني - الصفات الواجبة على الرسل.

المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء .

المطلب الرابع - المعجزة .

#### الفصل الخامس – اليوم الآخر .

المبحث الأول - البرزخ.

المبحث الثاني – حكم أهل الفترة .

المبحث الثالث – أحوال يوم القيامة .

المطلب الأول - البعث.

المطلب الثاني - الحوض.

المطلب الثالث - الصراط.

المطلب الرابع - الشفاعة.

المطلب الخامس- الميزان.

المطلب السادس - السؤال والحساب.

المطلب االسابع- رؤية الله .

#### المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما.

المطلب الأول - الجنة والنار.

المطلب الثاني - أهل الجنة والنار.

المطلب الثالث - إيمان فرعون.

المطلب الرابع - دوام الجنة والنار .

#### الفصل السادس - القدر.

المبحث الأول – الأمر الإلهي وأقسامه . المبحث الثاني – الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد . المبحث الثالث – القدرة والاستطاعة والتوفيق .

الفصل السابع – الإمامة والصحابة.

البحث الأول – أنْمة السلمين ,

المبحث الثاني – الصحابة والتفضيل بينهم .

الفصل الثامن – التصوف .

المبحث الأول - الطريق الصوفي.

المطلب الأول - آداب المريد .

المطلب الثاني - سلوك المريد.

البحث الثاني – المقامات والأحوال .

المطلب الأول - الصبر.

المطلب الثاني - التوبة.

المطلب الثالث - التوكل.

المطلب الرابع - التقوى.

المطلب الخامس - الإخلاص.

البحث الثالث - المحبة .

المطلب الأول - مفهوم المحبة .

المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم.

المبحث الرابع - الولاية والكرامة.

المطلب الأول - الولاية.

المطلب الثاني - الكرامة.

الفصل التاسع - عقائد الصوفية.

المبحث الأول – وحدة الوجود .

المبحث الثاني - إسقاط التكاليف.

المبحث الثالث – الحلول والاتحاد .

المبحث الرابع - مصادر المعرفة عند الصوفية .

- الخاتمة ، وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

وبعد ، فإني أشكر الله تعالى وأحمده حمداً يليق بجلاله وإنعامه على أن هداني الصراط المستقيم وأنعم على بنعمه الظاهرة والباطنة ، ومنها إتمام هذا البحث على ما فيه من جهد المقلل ، وقد بذلت فيه جهدي ولا أدعي أني أوفيته حقه ، فما كان من صواب فمن الله وحده ، وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله منه .

كما أتوجه بالشكر للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتمكيني من اعداد هذا البحث والمشاركة في الذب عن حمى الدين .

ثم أتوجه بالشكر إلى المشرف الأول على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد حفظه الله الذي بدأت معه البحث ابتداء من اقتراحه إلى وضع خطته ثم الإشراف عليه ، والذي حالت الظروف دون اكماله الإشراف فجزاه الله عني خير الجزاء على ما قدم وجعلها في موازين عمله ، كما لا أنسى المشرف الثاني فضيلة الاستاذ الدكتور فرج الله عبد الباري تخلّفه الذي كان لتوجيهاته وتصويباته الأثر الكبير في إكمال البحث وخروجه بهذا الشكل ، فأسال الله أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عني خير الجزاء .

كما لا أنسى ما تفضل به الشيخ الأستاذ الدكتور على الدخيل الله حفظه الله ، من موافقته على الاشراف على البحث ثم قراءته له مرة أخرى وابداء الملاحظات القيمة عليه ، فجزاه الله عنى خير الجزاء وبارك في عمره وولده .

وبعد ، فهذا جهد العبد الفقير ، جهد مقل ، لا يخلوا من خطأ وزلل وسهو ، فأسال الله تعالى أن يغفر لي تقصيري ،وأن يهديني سواء السبيل وأن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التمهيد: وفيه:

- ترجمة موجزة لعبد الغني النابلسي.
- تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم.

# ترجمة عبد الغني النابلسي

- نسبه.
- ولادته ونشأته.
  - عزلته.
- رحلاته العلمية.
  - شيوخه.
  - تلاميذه.
  - مؤلفاته.
    - وفاته.

#### ترجمته \*

## اسمه ونسبه:

هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن عبد الله بن جماعة النابلسي الدمشقي الحنفي. (١)

(۱) هكذا أورد النابلسي نسبه في عدة مواضع من كتبه، انظر (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث المقدمة) ص ٧، وفيه سقط عبد الرحمن بن إبراهيم، و(ديوان الحقائق المقدمة ومجموع الرقائق) ص٦ و(الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والححجاز) ٣٧/١ وقد ذكر عبد القادر عطا في (التصوف الإسلامي) ص ٨٦، نقلاً عن الفتح الرباني (النسخة المحطوطة) نفس النسب المذكور ولكن سقط فيه أيضاً عبد الرحمن الجد، وقد رجعت إلى النسخ المطبوعة المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٠م، ص ٥٥، ودار الكتب العلمية عام ١٩٨٥م، ص ٢٣ والطبعة الثانية عام ١٩٨٠م ص ٣، وفيها يقف بنسبه إلى أحمد بن إبراهيم فقط.

#### » مصادر ترجمته:

- الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي، الغزى ، مخطوط.
  - جامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني ٢٠٦/٢.
  - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ٣/ ٣٦.
  - منتخبات التواريخ لدمشق ، محمد أديب الحصني ٢/ ٦٢٨ .
    - عجائب الآثار، عبد الرحمن الجبرتي ١/ ١٦٥.
  - والأعلام ٤ / ٣٢، وتاريخ الأدب العربي بروكلمان ٢٨٦/٨.
    - ونفحة الريحانة، للمحبى ١٣٧/٢.
  - والطريقة النقشبندية وأعلامها، ص ٩٤ ٢٠٠٠ د. محمد درنيقة.
  - ومقدمة رحلة النابلسي المسماة حلة الذهب والإبريز، لصلاح الدين المنجد ص ٧ ٢٧.
    - والعارف بالله عبد الغني النابلسي حياته وشعره، د. أحمد عبد المطلوب •

وابن جماعة الذي تنتسب إليه أسرة النابلسي هو إبراهيم بن سعد الدين ابن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني، كما ذكره السبكي(١) في الطبقات وقال عنه: ((فقيه صوفي)) (٢) وقد توفي سنة خمس وسبعين وستمائة، وقال عنه ابن كثير (٣):

(الشيخ العالم الزاهد) (٤) و ذكر نسبه إلى كنانة كما ذكر السبكي ، وكذلك

<sup>-</sup> والتصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي عبد القادر عطا ص ٧٩.

<sup>-</sup> العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي وأفكاره الجريئة في تصحيح مسار الصوفية، من خلال كتاب دمشق الشام وصالحيتها، محمد أديب النابلسي، دار الصفا، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

<sup>-</sup> الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٥٣٢/٢٥ ، محمد بن الحسن الحجوي ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه .

<sup>–</sup> وعبد الغني النابلسي معالمه وعوالمه،د. عمر فروخ، مجلة الباحث ، العدد الرابع ١٩٨٦م،ص ١٠١ – ١١٤.

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي، ولد بالقاهرة سنة ٧٢٧هـ، انتقل إلى دمشق وله مؤلفات عديدة

منها: طبقات الشافعية الكبرى، ومعيد النعم ومبيد النقم، وجمع الجوامع والطبقات الوسطى، توفي سنة ٧٧١هـ. انظر: شذرات الذهب ٢٢١٦، ٢٢٢، البداية و النهاية ٥٦٦/١٨، طبقات المفسرين ٢/١٦)، معجم المؤلفين

الطر: شدراك الدهب ١٨٤،١٨٥/١، البداية و النهاية ١٨١٨، ٥٠ طبقات المفسرين ١٠١١، ١٥١ معجم المولفين ١٢٧/٧، الأعلام ١٨٤،١٨٥/٤، ورسالة علمية بعنوان آراء أبي الحسن السبكي، عجلان بن محمد العجلان، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١١٥/٨.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البُصرُويُّ، ولد سنة ٧٠١هـ، له مؤلفات عدة أشهرها البداية والنهاية، وطبقات الفقهاء الشافعيين، وتفسير القرآن الكريم، توفي سنة ٧٧٤هـ.

انظر: شذرات الذهب ١/٢٣١، الأعلام ١/٢٣٠

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٧ / ٢٧٥.

ذكر ابن العماد (١) في ترجمة بدر الدين بن جماعة بن إبراهيم بن جماعة (٢). ومع أن المصادر التي ترجمت للنابلسي وابن جماعة حد آل نابلسي كلها متفقة على عدم ذكر انتسابه لآل قدامة، ألا أن الغزي (٣) (حفيد ابنته) ذكر في ترجمته انتساب آل النابلسي إلى آل قدامة حيث قال:

(راعلم أن الأستاذ قد اتصل نسبه بالإمام العارف الكامل الفقيه الأوحد قطب الزمان وفارس الميدان علم الزهاد أكمل العباد المحدثين آخر المجتهدين شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد أخي شيخ الإسلام الشيخ أبي عمر ابن قدامة باني المدرسة العمرية بصالحية دمشق المحمية والموفق المذكور متصل الانتساب بدون ارتياب بالإمام العالم الجليل عمر بن الخطاب، ولنذكر النسب الشريف مع ترجمة الموفق ضاعف الله له النور في يوم النشور، فنقول هو شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام بن مقدام بن نصر بن

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين الحنبلي، ولد بدمشق سنة ٩٧٨هـ، له مؤلفات عديدة منها الروضة الريا في من دفن بداريا، وهدية ابن العماد لعبّاد العباد وتحرير التأويل، ومؤلفه المشهور شذرات الذهب، توفي سنة ١٠٠١هـ.

انظر: الأعلام ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٦ / ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد شريف بن شمس الدين بن عبد الرحمن الغزي أبو الفضل كمال الدين ولد سنة ١١٧٣هـ، له مؤلفات عديدة منهال الدر المكنون والجمان المصون، والورد الأنسي في ترجمة عبد الغني النابلسي توفي سنة ١٢١٤هـ وهو حفيد ابنته.

انظر: الأعلام ٧٠/٧، ٧١.

فتح بن حذيفة بن محمد بن يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ...(١)

وقد نص النابلسي على هذا النسب في رحلته القدسية عند مروره قرية جمّاعيل(٢) حيث قال: ((وقد زرنا في تلك القرية ديار أجدادنا بني قدامة الذين هاجروا من هاتيك البلاد لما استولت عليهم الظلامة، وأخذ الكفار بيت المقدس فهجروا الديار والأوطان وجاؤوا مع من جاء من علماء بيت المقدس وصلحائها الكرام إلى دمشق الشام، وسكنوا بالصالحية في ذيل جبل قاسيون و بني فيها الشيخ أبو عمر بن قدامة جامعه المشهور ومدرسته المعمورة بالبركات والنور» (٣).

وهذه السلسلة في النسب فيها اضطراب واضح من عدة وجوه:

الأول: أن آل قدامة الذي يزعم الغزي والنابلسي انتساب النابلسي إليهم هم ذرية الشيخ أبي عمر(٤)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٢) حَمَّاعيل: بالفتح وتشديد الميم، وألف، وعين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، ولام: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين، وتنطق جماعين أيضاً، وهي لغة قديمة كما حقق ذلك العلامة محمود الطناحي يرحمه الله، في كتابه دراسات وبحوث٧/٢١، وانظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية ص ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٤) الذي عَقَّب: عمر، وعبد الله، و أحمد، انظر البداية والنهاية ٢٤/١٧، ولقد اشتهر من عقبه، ابن زريق، محمد ابن أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان، انظر الجوهر المنضد ٢٢٦، شذرات الذهب ٣٦٦/٧، والسحب الوابلة ٢٣٢، وعبد الرحمن بن الخطيب عز الدين محمد بن الخطيب عز الدين إبراهيم بن الخطيب شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي، انظر الجوهر المنضد ٥٨، وشذرات الذهب ٢٢٨/٢ وعلي بن شهاب الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي، انظر الجوهر ٩٤، وشذرات الذهب ٣٣٤/٣.

وليس الموفق ، قال سبط ابن الجوزي (١) عن أولاد الموفق: «وكان له أولاد: أبو الفضل محمد، وأبو العز يحيى، وأبو المحد عيسى، ماتوا كلهم في حياته ، ولم أدرك منهم غير عيسى، وكان من الصالحين، وله بنات، قال: ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى، خلف ولدين صالحين وماتا، وانقطع عقبه». (٢)

الثاني: انتساب آل قدامة لعبد الله بن عمر بن الخطاب لا يخلو من مقال، وما ذكره أحد المعاصرين (٣) نسبةً إلى ذيل الطبقات، فيه نظر، فقد رجعت إلى النسخة المطبوعة منه والمحققة على عدة نسخ نفيسة (٤) ولم أجد فيه النسب المذكور، فقد اكتفى بترجمته هكذا (عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله

<sup>(</sup>١)يوسف بن قراوعلي بن عبد الله ،أبو المظفر ، سبط ابن الجوزي ، مؤرخ من الكتاب الوعاظ ، ولد سنة ١٨هه ، له مؤلفات منها : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، وتذكرة خواص الأمة ، توفي سنة ١٥٤هـ .

انظر: البداية والنهاية ١٩٤/١٣ ، الأعلام ٢٤٦/٨ .

<sup>(</sup>۲) نقله عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ۲۹۸/۳، وقال المحقق العثيمين في حاشية الذيل ۲۸۱/۳ ((إن أغلب العلماء من آل قدامة كانوا من نسل أحيه الشيخ أبي عمر، ثم من نسل أخيه عبيد الله)) وقال الاستاذ أحمد دهمان في مقدمة مختصر منهاج القاصدين). وأما موفق الدين، فاسمه عبد الله وهو الأخ الأصغر، ولد سنة ٤١هه، بجماعيل، وهاجر مع أبيه إلى دمشق، وسكن داراً قرب الجامع الأموي، ويقيم بهذا الجامع في قاعة الحنابلة قرب محرابهم، وهو مؤلف كتاب (المغني) الشهير بالفقه الحنبلي وغيره، وله الكثير من المؤلفات، وتوفي بدمشق سنة ٥٢٠هـ، ودفن في الصالحية قرب مقيرة أهله، وله أولاد وبنات ماتوا في حياته وانقطع عقبه، وما خرج من العلماء من بني قدامة منه من سلالة الشيخ أبي عمر)) انظر مقدمة منهاج القاصدين ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) وهو الدكتور عبد العزيز السعيد ، محقق كتاب روضة الناظر لابن قدامة في المقدمة ٨٢/١.

<sup>(</sup>٤)كما يقول الدكتور العثيمين ص ٥.

المقدسي الدمشقي). (١)

والذي يظهر أن المحقق الشيخ محمد الفقي ألحق في أصل الكتاب ما ليس منه، قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين محقق ذيل الطبقات: ((وهذا الملحق الذي ألحقه الشيخ محمد حامد الفقي غرَّ كثيراً من كبار الباحثين والمحققين فظنوا أنه من كلام ابن رجب فراحوا يعزون في هذا التراجم إلى (الذيل على الطبقات) وربما قالوا (رقال ابن رجب) ؟! ومعلوم أنه ليس من كلام ابن رجب، وكثير من المستدركات التي تلتحق بالكتب من النصوص إنما تكون من كلام المؤلف الذي لم ترد في النسخة المحققة لنقص فيها، أو احتصارها،. (٢)

مع العلم بأن أصل التحقيق سطا عليه الفقي من نسخة أحرى بتحقيق، هنرى لاووست، وسامى الدهان. (٣)

وكما يذكر العثيمين فإن النص الأصل للكتاب تضمن: (حذف وتحريف وزيادة). (٤)

(رور بما فَسَّر بعض العبارات تفسيراً اجتهادياً دون ذكر المصدر). (٥)

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ٢٠٠٥، وقد رأيت لأحد الباحثين مؤلفاً بعنوان (أوجز خطاب في نسبة عمر بن الخطاب) وهو دفاع عن نسبه ورد لمطاعن الشيعة فيه، وقد ذكر فيه خلاصة وفيها أن سالم لم يكن له ولد اسمه محمد وهو الذي ذكره الغزي في السلسلة المذكورة آنفاً ، انظر المرجع المذكور ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب تحقيق د ٠ عبد الرحمن العثيمين، المقدمة ص ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٣) كما أفاد ذلك العثيمين ص ١٠٨، ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) مقدمة الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب المقدمة ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) مقدمة الذيل على طبقات الحنابلة المقدمة ص ١١٠.

٥٧٥ هـ، وهو أمر لا يمكن وقوعه، مما يظهر أنه اجتهاد في وصل النسب لم يوفق إليه الغزي.

الخامس: أن المؤرخ الحصني(١) وهو المعتني بتاريخ دمشق ورجالاتها في كتابه المشهور (منتخبات التواريخ لدمشق) لم يذكر نسب أسرة النابلسي إلى آل قدامة بل وقد يفهم من عبارته تضعيف الانتساب لآل جماعة حيث يقول: (رومن الأسر القديمة الشهيرة في العلم والمحد بنو النابلسي بدمشق أتى جدهم الأكبر إلى دمشق من نابلس ونقل بعضهم ألهم يجتمعون مع بني جماعة وتسلسل منه العلماء الأعلام حتى ظهر جدهم ومشيد محدهم العارف الشهير والولي الكبير السيد عبد الغني المعتقد بالولاية عند أهل دمشقي، (٢)

فقوله (ونقل بعضهم) جاءت على صيغة الاحتمال والتضعيف وليس المؤكد. ومع هذا الاضطراب الواضح إلا أنه يشتهر الآن بين الأسر الشامية انتساهم لآل قدامة وعمن يرى هذا أحد أحفاد النابلسي الدكتور محمد أديب النابلسي. (٣)

<sup>(</sup>١) هو محمد أديب بن محمد بن عبد القادر، تقي الدين الحصيني: من أهل الشام، ولد سنة ١٢٩٢هـ، وولى نقابة أشرافها، وعيني بتاريخها، له منتخبات التواريخ لدمشق، توفي سنة ١٣٥٨هـ.

انظر: الأعلام ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) منتخب التواريخ لدمشق ٢/ ٨٥٦، محمد أديب الحصني، دار البيروتي، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

<sup>(</sup>٣) في كتابه العلامة الشيخ عبد الغيني النابلسي وأفكاره الجريئة في تصحيح مسار الصوفية، محمد أديب النابلسي دار الصفا، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

# ولادته:

ولد النابلسي في الرابع من ذي الحجة عام ألف وخمسين للهجرة.

وكان والده مسافراً إلى مصر(١) وكان موضع ولادته بدارهم الكائنة بباطن دمشق في زقاق المصبنة. (٢)

وخالف في ذلك المرادي (٣) حيث ذكر أنه ولد في الخامس من ذي الحجة(٤) وتبعه في ذلك من المعاصرين أنطونيوس شبلي محقق كتاب الفتح الرباني. (°)

<sup>(</sup>۱) هذا ما نص عليه النابلسي بنفسه في رحلته المسماة الحقيقة والجاز ۱/،٥، وهو ما ذكره الغزي في ترجمته للنابلسي الورد الأنسي مخطوط ق ٤٨، إلا أنه ذكر خلاف ذلك في ق ٢١، – على عادة الغزّي في الإضطراب والتناقض – حيث ذكر أنه ولدفي سفر والده للروم، ومعلوم أن ما نصَّ عليه النابلسي بنفسه مقدم على ما ذكره عنه غيره، وقد تابع الغزي في هذا الخطأ من المعاصرين عبد القادر عطا في (التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي) ص ٨، ومقدمة (الفتح الرباني والفيض الرحماني) ص ٢، وهبة المالح، في مقدمة كتاب (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الخيار أهل التواجد بالأذكار) ود. محمد فائت في مقدمة (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية) ص ١١ ود. عمر زكريا في مقدمة (تحقيق برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت) ص ٢٢، والذي يبدو أن كل هؤلاء تابعوا عبد القادر عطا دون الرجوع لكلام الغزي وتناقضه في هذا.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسي ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن خليل بن علي بن محمد بن مراد الحسيني، أبو الفضل، البخاري الأصل، المؤرخ ومفتي الشام ولد سنة ١١٧٣هـ، من أشهر كتبه (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)، توفي سنة ١٢٠٦هـ.

انظر: الأعلام ١١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) سلك الدرر ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني والفيض الرحماني، المقدمة، الطبعة الكاثوليكية ص ٨.

### نشأته:

نشأ النابلسي في بيئة علمية ، إذ على افتراض بأن آل النابلسي ينتسبون إلى آل قدامة، فإلهم يكونون بهذا قد ورثوا مجداً علمياً تليداً سواء من آل قدامة أو آل جماعة .

فآل قدامة، الذين قدموا من نابلس إلى صالحية الشام، أسسوا مدرسة علمية أشبهت بالجامعة، سميت بجامع الحنابلة أو الجامع المظفري(١) وقد استمر نشاط هذا الجامع عدة قرون، وكان آل قدامة عند مجيئهم من نابلس حنابلة.(٢)

<sup>(</sup>۱) نسبة للملك المظفر، او حامع الجبل نسبة لجبل قاسيون المطل على دمشق، او دير الحنابلة، ودير المقادسة، وجامع الصالحية كلها أسماء لجامع الحنابلة وهو أول حامع كبير أسس بعد الجامع الأموي في دمشق انظر في تاريخ الجامع وأثره الكبير في النهضة العلمية في الشام: حامع الحنابلة، د. مطيع الحافظ ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال، للشيخ عبد القادر بدران، ولا يزال بناء الجامع على ما هو عليه سابقاً في زقاق الحنابلة، حي الصالحية في دمشق، وقد نقل ما تبقي من مكتبة الجامع إلى مكتبة الأسد، وغالبها تمت سرقته على مر العصور إلى أن اندثر نشاطه العلمي الآن، وقد زرته مراراً، وأما المدرسة العمرية (نسبة إلى الشيخ أبي عمر بن قدامة) فهي ملحقة الآن في الجامع وفيها مدرسة لتحفيظ القرآن.

<sup>(</sup>٢) دخل مذهب الحنابلة إلى الشام عن طريق أبي الفرج الشيرازي، المعروف بابن الحنبلي، حيث يقول الذهبي: ((سافر إلى الرحبة، ثم رجع إلى دمشق وبث بما مذهب أحمد و بأعمال بيت المقلس)) سير أعلام النبلاء ١٩/٥٠. أما دخول مذهب الحنابلة للديار النجدية فلا يعرف له تاريخ محدد ، إلا مع انتشاره على الغالب كان بسبب رحلات طلاب العلم من نجد إلى الشام ولعل أشهرهم أحمد بن عطوة في القرن التاسع ، مع العلم بأن جميع المذاهب كانت موجودة إلا أن المذهب الحنبلي كان الأكثر انتشاراً خصوصاً بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، انظر لمزيد من التفصيل ، الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر والثاني عشر ، د. أحمد البسام ، ص ١٤٢ فما بعدها ، وانجاز الوعد بذكر الإضافات والاستدراكات على من كتب من علماء نجد ، عمد بن إسماعيل ، ص ١٢ فما بعدها .

واستمروا على ذلك عدة قرون، إلا ألهم انتقلوا إلى المذهب الشافعي، ثم إلى المذهب الشافعي، ثم إلى المذهب الحنفي آخر الأمر، على يد والد النابلسي "إسماعيل "حيث يقول النابلسي:

(ركان والدنا المرحوم أولاً على مذهب الشافعية كما كانت أجداده من قبله وهو تبعهم إلى أن صنف حاشية على شرح المنهاج للعلامة ابن حجر الهيثمي، (١) وقد وقفت على شيء منها بخطه في المسودة، ثم أنه كِغْلَالله انتقل إلى مذهب الجنفية، وبلغني أن السبب في ذلك أنه حصل مرة بينه وبين طالب علم حنفي جدال في مسألة فقهية، فقال له ذلك الطالب: ليس هذا مذهبك، اذهب لتتعلم المذهب، ثم ابحث معي فيه فحصل له انزعاج كثير، فانتقل إلى مذهب الجنفية». (٢)

والذي يظهر أن الانتقال لم يكن بهذه البساطة التي صَّورها النابلسي ، لكن الذي يبدو أن الانتقال من مذهب إلى آخر وخصوصاً الانتقال لمذهب الحنفية في ذلك العصر كان ظاهرة في البلاد الشامية، بسبب أن المذهب الرسمي للدولة العثمانية هو المذهب الحنفى ، فآل مفلح الأسرة الحنبلية المشهورة انتقلت

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر، السلمني الهيثمي، الوائلي السعدي، المصري ثم المكي، ولد سنة ٩٠٩هـ، له مؤلفات كثيرة منها، الصواعق المحرقة لاحوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، شرح العوارف، الفتاوى الحديثية، توفي سنة ٩٧٤هـ.

انظر: شذرات الذهب ٣٩٠/٨، السحب الوابلة ٨٥٤/١، الأعلام ٢٣٤/١، معجم المؤلفين ١٥٢/٢، و رسالة علمية بعنوان (آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية) محمد عبد العزيز الشائع، دار المنهاج، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة و المجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٤٩،٥٠/١، وأشار إلى ذلك الغزي في الورد الأنسي .٤٨

للمذهب الحنفي في القرن الحادي عشر، (١) ولهذا اشتكى الشيخ عبد القادر بدران، (٢) آخر حنابلة الشام من عدم وجود أحد يسأله عن مسألة في مذهب الحنابلة في وقته. (٣)

ولهذا كانت الأجواء العامة في الشام وغيرها من البلاد الإسلامية الواقعة تحت السيطرة العثمانية هي سلوك التصوف طريقة، والحنفية مذهباً، وإن اختلفت المذاهب الفقهية من بلد لآخر.

ولم يكن الاهتمام بالمقامات والمشاهد كبيراً قبل اهتمام الدولة العثمانية بها، يقول ابن بدران عن تاريخ مقام ابن عربي:

(ر لما دخل دمشق السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ابن السلطان محمد خان تاسع ملوك بني عثمان، كان على قبر ابن عربي تابوت من الخشب، وكان بقربه مزبلة وحمام قديم منافعه معطلة، وكان السلطان يجبه لاشتهار مصنفاته ببلاد الروم، فأخذ مكاني المزبلة والحمام وعمرهما جامعاً بمنبر ومحراب وصرف عليه أموالاً عظيمة، ورتب له وظائف وقُرّاء وأنواعاً من الخيرات، وجعل له أربعة مؤذين وثلاثين قارئاً يقرؤون القرآن عند شمس كل يوم

<sup>(</sup>١) وهم آل اسطواني الأسرة المعروفة الآن في الشام، انظر علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره محمد العجمي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، ص ٣٧ هامش رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد القادر بن احمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن بدران فقيه أصولي حنبلي له مؤلفات عده منها المدخل إلى مذهب احمد بن حنبل، ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال توفي سنة ١٣٤٦هـ.

انظر: الأعلام ٤/ ٣٧، وانظر دراسة بعنوان (علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره ) محمد العجمي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لعبد القادر بدران، بتحقيق حلمي الرشيدي، ص٦٠

فيختمون ختمه وأوقف على ذلك أوقافاً ذارة منها قرية التل(١) ومنين،(٢) وحرستا،(٣) وعذرا (٤) وقيسارية الحرير بدمشق، وطاحون باب الفرج، وغير ذلك من الطواحين والدكاكين، والجبص المسمى بالجبصين، والثلج، وبنى مقابل الجامع تكية يطبخ بها الطعام صباحاً ومساءاً كل يوم، وفي يوم كل خميس يطبخ الأرز المفلفل والأرز بالعسل، ثم إنها احترقت سنة اثنين وستين وتسعمائة ثم عمرت فصارت أحسن مما كانت أولاً».(٥)

ولم يقف الأمر \*عند هذا، بل أشار مفتي الديار الرومية(٦) ابن كمال باشا.(٧)

<sup>(</sup>١) التل: قرية من الشام بالقرب من قرى العاصمة دمشق الشام الآن ، معجم البلدان ٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) مَنيِن: بالفتح ثم السكون، وثم ياء مثناة، ونون أحرى ، قرية في حبل سنير من أعمال الشام ، معجم البلدان ٥/٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) حرستا: بالتحريك، وسكون السين، وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص ، معجم البلدان ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) عذرا: بالفتح ثم السكون، والمد، وهو في الأصل الرملة التي لم تؤطأ، والدرة العذراء التي لم تُثقب: وهي قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان، معجم البلدان ٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص ٣٨٣، ولا يزال مقام ابن عربي من أشهر المقامات في الشام وغيرها من البلاد الإسلامية وهو في حي الصالحية وقريباً من حامع الحنابلة ومقام النابلسي .

<sup>\*</sup> وقد ذكر محب الدين المقدسي الشافعي المتوفي ٨٨٨ه ، في كتابه (دول الإسلام الشريفة البهية ) ص ١٠٨ ، عن هذا التوجه ما نصه : (( ومنها حسن اعتقادهم للأولياء والصالحين من الفقراء المجذوبين وغيرهم ، وخصوصاً إن رأوا منهم كشفاً لأسرارهم وما في ضمائرهم ، أو وافق ما يقوله الفقير غرضهم وما أضمروه في أنفسهم ،فيزيدهم ذلك محبه فيه واعتقاداً وتعظيماً))

<sup>(</sup>٦) المقصود بالروم، والديار الرومية في ذلك العصر، هو اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في تركيا.

<sup>(</sup>٧) سوف تأتي ترجمته في المصادر.

(إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يحمل الناس علي القول بوحدة الوحود). (١) ومع هذا الغلو والاهتمام بالطرق والمقامات، إلا أن عصر النابلسي يعتبر أفضل من سابقه حيث إنه جاء بعد حلقة مهمة من الصراع بين العلماء والصوفية في أروقة الدولة العثمانية حيث ظهر في القرن الحادي عشر الشيخ محمد الواني (٢) وإبراهيم البولوي (٣) والقاضي زاده، (٤) الذين كان لهم دور مهم في عدم تبني الدولة العثمانية لتيار صوفي أكثر غلواً مما كانت عليه، وقد كان من المعتاد عند الطريقة المولوية (٥) في قونية ألهم عندما يمرون في محلة الشيخ الواني في اسطنبول يذهبون إلى قبره ليلعنوه..! (٢)

<sup>(</sup>١) ذكره النابلسي في إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود ٧٣ ، ونقله د. بكري علاء الدين في تحقيقه لكتاب الوجود الحق،عن الشيخ أحمد القشاشي المدني، انظر الملاحق ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن بسطام الخوشابي الواني، من علماء الدولة العثمانية، صنف عرائس القرآن ونفائس الفرقان
 وفراديس الجنان، توفي سنة ١٠٩٦هـ.

انظر: الأعلام ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يوسف البولوي، نسبة إلى مدينة بولو قرب اسطنبول إلى الشمال الشرقي منها فقيه حنفي له جهود في تصحيح التصوف، يعرف عند الأتراك بلقب - جراح شيخي - في اسطنبول، من أنصار زعيم محمد بن مصطفى الشهير بالقاضي زاده محمد، توفي سنة ١٠٤١ه.

انظر: هدية العارفين ص ٣٠، ومقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية ص ٥٥، بتحقيق محمد عبد الله أحمد.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مصطفى الشهير بالقاضي زاده محمد، من أشد خصوم المولوية، كانت له محاولات إصلاحية من أشهر تلاميذه الحاج خليفة صاحب ،كشف الظنون ، توفي سنة ٤٤ ١ هـ.

انظر: فذلكة التواريخ للحاج حليفة ١٨٢/٢، ومقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية ص

<sup>(</sup>٥) سيأتي الكلام على مؤسسها المولوي في المصادر .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية لإبراهيم البولوي، هامش رقم (٣) ص ٥٦.

والتلمساني، (١) والجيلي، (٢) مما كان له الأثر السلبي الكبير في توجهه الذي سيأتي بيانه بالتفصيل.

وفي عام ١٠٧٥ هـ، سافر إلى القسطنطينية واحتمع في طريقه بعبد الرزاق الكيلاني (٣) في حماة وأخذ عنه الطريقة القادرية. (٤)

وفي سنة ١٠٨٧هـ، قدم دمشق أبو سعيد البلحي (°) النقشبندي فأحذ عنه الطريقة النقشبندي فأحذ عنه الطريقة النقشبندية وأمره أن يشرحها، فشرحها شرحاً سماه مفتاح المعية في شرح الطريقة النقشبندية، (٦)

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني ، عفيف الدين ، ولد سنة ، ٣٦١ه ، تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق ، كان يتكلم ويتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله ، الهمه فريق برقه الدين والميل إلى مذهب النصيرية ، له مؤلفات منها : شرح مواقف النفزي ، وشرح الفصوص ، توفي سنة ، ٣٩ه .

انظر : تاريخ الإسلام ١٥٤/١٥ ، الموسوعة الصوفية ٨٤ – ٨٦ ، الأعلام ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرزاق بن شرف الدين، المتصل النسب بالشيخ عبد القادر الجيلاتي ، لم أحد له تاريخ وفاة .
 انظر: الورد الأنسى ص ١٣٤،١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسى ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) هو ابو سعيد البلخي البخاري النقشبندي، قدم دمشق سنة ١٠٨٧هـ .

انظر : الورد الأنسي ١٢٩،١٣٠، وقد ذكر الغزي أن وفاته سنة ١٠٩٢هـ، بالبصرة، ثم ذكر في موضع آخر أن وفاته سنة ١٠٩٩هـ.

<sup>(</sup>٦) الورد الأنسى مخطوط ١٣٩، ١٣٠.

### ولذا يقول ، النابلسي عن نفسه (( القادري مشرباً (١) .....

(١) القادرية: نسبة إلى عبد القادر الجيلاني ، الذي أقام مدرسة وطريقة خاصة به ، ويقال أنه أول من اتخذ طريقة صوفية ، ألف الغنية ، والفتح الرباني ، وفتوح الغيب ،التي كانت من المراجع الصوفية المهمة .

- إلا أن المصدر الذي أخذ عنه عبد القادر التصوف هو حماد الدباس - شيخ صوفية بغداد في زمنه ، الذي قال عنه الذهبي : ((كان قليل العلم أُمَّياً )) وكان ابن عقيل ينفر الناس عنه . سير أعلام النبلاء ١٩٤/١٩ .

ولعبد القادر الجيلاني - مع ثناء ابن تيمية عليه - بعض الألفاظ الموهمة والإشارات الرمزية - ((حيث يأمر أتباعه بعدم افشاء الأسرار )) الفتح الرباني ٢٦ .

تطورت القادرية بعد ذلك على يد اتباعها مثل الفوكاوي تــ ٧٩٥هـ، ثم برز فيها بعد ذلك بعدة قرون محمد الكيلايي، تـوفي بعد سنة ١٠٢٨هـ، والبريفكاني تــ ١٠٢٨هـ، واسماعيل القادري تــ ١٠٢٨هـ، ((الذي تَصُّعلي أن ينتهى المقام إلى كثرة في وحدة في كثرة )) الفيوضات الربانية ٣٤.

وطريقة مبايعة الشيخ عند القادرية: ((ينبغي أولاً أن يجلس تجاه الشيخ ملاصقاً ركبتيه بركبتي شيخه وواضعاً يده اليمنى بيد شيخه اليمنى بعد صلاة ركعتين نفلاً لله تعالى ثم يقرأ الفاتحة لحضرة الأستاذ الأعظم حضرة النبي التابعين أخوانه المرسلين والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والآل والأزواج والصلحاء والتابعين وتابعي التابعين والعلماء والمسليخ المعتبرين ومشايخ السلاسل حصوصاً مشايخ السلسلة القادرية )) الفيوضات الربانية 19.

وقد تفرع عن القادرية كثير من الطرق منها السهروردية والمولوية والرفاعية ، ولها فروع كثيرة في العالم الإسلامي .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٩/٠ - ٤٥١ ، البداية والنهاية ٢١/١٦ ، ٤٢٠ ، الفتاوى ١٠٥٥٠ - ٤٥٥ النظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٠٠ - ٤٥٥ البداية والنهاية ١١٦ ، ٤٢٠ ، والأوراد القادرية ، الحاج السفينة القادرية ، عبد القادر الجيلاني ، مكتبة الثقافية ، والموسوعة الصوفية ١١٣ - ١١٦ ، والشيخ عبد القادر الجيلاني وآراوه الاعتقادية والصوفية ، د. سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ، وأصل الكتاب رسالة علمية ، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث ٥٠/٣ .

| ( <sup>7</sup> ) | طريقة | النقشبندي(١) ، |
|------------------|-------|----------------|
|------------------|-------|----------------|

(١) النقشبندية:نسبة إلى هماء الدين محمد شاه نقشبند المتوفي سنة ٧٩١هـ ، الذي أحد التصوف عن محمد بابا السماسي ، ويُنقَّل عن هماء الدين البحاري إشارات إلى القول بوحدة الوجود ، كما في المذاهب السرمدية للكردي ١٣٣ ، والأنوار القدسية ١٣٤ .

و معنى نقشبند أو نقش بندر: ربط النقش ، والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر ، وربطه أي بقاؤه من غير عو ، حيث تقوم هذه الطريقة في التصوف على الذكر أساساً ، وتسمى أيضاً بأسماء عدة بحسب اسم إمام الوقت ، وفي كما قبل صديقية نسبة إلى أبي بكر الصديق ، وطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي ، وخوجكانية ونقشبندية أيضاً في عهد رئيس الجوجكان بهاء الدين محمد شاه نقشبند ، وكان إمامهم أحمد السرهندي المتوفي سنة ١٠٣٤ هـ ، قد اشتغل بالطرق الثلاثة التي سادت في أيامه وهي القادرية والسهروردية والجشتية ، وارتاح إلى الطريقة النقشبندية وأخذ بها ، بدعوى ألها الأيسر والأصلح ، وقيل أن النقشبندية أفضل طرق الصوفية للمريد الذي يطمع في الوصول ، ويلاحظ أن الطريقة ظهرت وراجت في أول الأمر بين المتحدثين بالغة الفارسية ، ولذلك فقد كانت الكلمات الفارسية بها كثيرة قبل أن يهاجر الإمام الثالث الذي يرتبط اسمه بها وهو الشيخ خالد النقشبندي إلى دمشق المكلمات الفارسية بها كثيرة قبل أن يهاجر الإمام الثالث الذي يرتبط اسمه بها وهو الشيخ خالد النقشبندي إلى دمشق مبشراً بها ومرسلاً دعاته إلى البلاد العربية ، وآداب الطريقة التي يتعين بها المريد خمسة عشر أدباً ، وطرق الوصول في النقشبندية أربعة ، أولها وهو اقواها وأعلاها ، صحبة الشيخ ، وثانيها هو الربطة أي : الارتباط بالشيخ ، وثالثها الالتزام ، أي أن يلزم السالك نفسه بما يتلقنه عن الشيخ ، ورابعها الذكر والمقصود أن يكون حال السالك هو حال اللائكم على الدوام .

انظر : الموسوعة الصوفية ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، والبهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية ،محمد الخابي النقشبندي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ، ص ٢٥ فما بعدها آداب النقشبندية ، ومن ١١٣ فما بعدها ترجمة أحمد السرهندي النقشبندي ، والطريقة النقشبندية وأعلامها ، د. محمد أحمد درنيقة .

و فتاوى اللحنة الدائمة للإفتاء والبحوث ٧/٣ .

(٢) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٢أ.

## عزلة النابلسي:

بعد أن تشرب النابلسي المنهج الصوفي، تلقياً ودراسة وببلوغه سن الأربعين وفي سنة ١٩١هـ دخل في العزلة (فاختلى بنفسه في داره بسوق العنبرانيين المواجهة للباب القبلى من الجامع الأموي).(١)

وقد استمرت حلوته سبع سنوات إلى سنة ١٠٩٧هـ (صدر منه أثناءها أحوال غريبة، وأطوار عجيبة وصارت تعتريه السوداء، وقام عليه بعض أهل دمشق والهموه بترك الصلاق»(٢).

وعندما خرج من الخلوة ((كان مشوه الخلقة من شدة طول الشعر والأظافر)( $^{(7)}$ ) وبعد الخروج من العزلة بثلاث سنوات بدأت مرحلة مهمة من حياة النابلسي أسهمت في شهرته وعلو صيته بعد ذلك وهي مرحلة الرحلات.

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر، المرادي ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسى ٧٩.

### رحلاته:

### الرحلة الأولى - ١٠٧٥هـ:

كانت رحلته الأولى قبل عزلته، وذلك عندما سافر إلى القسطنطينية عام ١٠٧٥هـ، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، أقام هما خمسة وعشرين يوماً، ومقدار سفره كان أربعة أشهر كما يذكر الغزى (١)

ولم يكتب عن تفاصيل هذه الرحلة شيئاً وإنما أورد الغزى أن سبب هذه الرحلة هـو «أن أحـد المحاذيب صرح له بعدم الإقامة في دمشق لأنه ليس بما استقامة؟!،) (٢) وقد امتثل النابلسي لأمر المحذوب فقال: ((فتوجهت على الفور، وعلمت أنه أمر إلهى كان ذلك الطور؟!)). (٣)

#### الرحلة الثانية - سنة ١١٠٠هـ:

سافر فيها إلى البقاع ولبنان، وهو في الخمسين من عمره، وهي الرحلة المسماة بـ رحلة المسماة بـ رحلة بعلبك والبقاع العزيز).

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٨.

#### الرحلة الثالثة - ١١٠١هـ:

سافر فيها إلى بيت المقدس والخليل وعمره واحد وخمسون عاماً وهي الرحلة التي سماها في مؤلفه «الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية».

### الرحلة الرابعة - ١١٠٥هـ:

سافر فيها إلى بعض بلاد الشام ومصر والحجاز وهي أشهر رحلاته، والتي حازت على اهتمام كبير من الأدباء والرحالة، وهي التي سماها بـ (الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز) وقد بدأ هذه الرحلة وعمره خمس وخمسون عاماً.

#### الرحلة الخامسة - ١١١٢هـ:

سافر فيها إلى طرابلس الشام، ووصف هذه الرحلة بكتابه (التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية).

وكان الطابع العام لرحلات النابلسي هو زيارة المشاهد والمقامات والأضرحة وطلب البركة منها - كما يزعم - وبانتهاء هذه الرحلة يكون قد أنهى مرحلة الرحلات وعمره اثنان وستون عاماً.

وبعد أن استقر به الحال في دمشق تولى التدريس في عام ١١١٥هـ، بالمدرسة السليمية في الصالحية. (١)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ٧٨.

ثم في عام ١١٩هـ، انتقل من بيت آل نابلسي قرب الجامع الأموي إلى الصالحية قرب ضريح ابن العربي بسبب فتنة بين الجند وبعض الأشراف.(١) وهو البيت الذي لا يزال فيه ضريحه، والمعهد المسمى باسمه الآن.

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ١٠٣.

### وفاته:

مرض النابلسي في السادس من شعبان سنة ١١٤٣هـ، وتوفي يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ١١٤٣هـ، (١) وجُهز يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر المذكور، وصُليَّ عليه يوم الأثنين في داره ودفن في مقامه المعروف الآن في الصالحية، وعقب من الأولاد إسماعيل(٢) ومن أحفاده مصطفى(٣) وطاهر(٤) وعبد الغني .

وفي العصر الحاضر يعتبر الدكتور محمد راتب النابلسي من أشهر أحفاده وهو الحفيد الثامن (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع كرامات الأولياء ٢٠٦/٢ - ٢١٢، وسلك الدرر ٣٦/٣ - ٤٤، ومنتخبات التواريخ لدمشق ٢/٨٢٢، ٢٢٩، الأعلام ٣٣/٤، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر ٢٩١/١، ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٥) من اشهر كتبه موسوعة أسماء الله الحسني، دار المكتبي، الطبعة الثانية ٤٢٤هـ.

## شيوخ النابلسي:

تتلمذ النابلسي على عدد كبير من الشيوخ وفي كافة الاتجاهات والفنون، فمنهم من أخذ عنه اللغة والأدب، فمنهم من أخذ عنه اللغة والأدب، ومنهم من أخذ منه التصوف، وبحكم مكانة عائلة النابلسي عند الجميع فقد كان حريصاً على استمرار الإرث العلمي لها فكان أن اجتهد وتتلمذ وقرأ كتب أسلافه، ومما ساعد على كثرة شيوخ النابلسي تعدد رحلاته في الأمصار مما مكنه من الالتقاء بأكبر عدد من الشيوخ والاستفادة منهم، ومن هؤلاء الشيوخ:

1- والده إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل، ولد سنة ١٠١٧هـ، وكما أشرنا سابقاً أنه هو الذي تحول بأسرة النابلسي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، وله عدة مؤلفات منها شرح الدرر في الفقه الحنفي، حضر النابلسي دروسه وقرأ شرحه على الدرر ودروسه في التفسير، وكان النابلسي شديد البرَّ به، توفي سنة ٢٦٠هـ، وكان عمره اثنتا عشرة سنة. (١)

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في الورد الأنسي ١٠٨، ١،٩ والأعلام ١/٣١٧، ٣١٨.

٢- الشيخ نجم الدين محمد بن شيخ الإسلام بدر الدين بن محمد العامري، ولد سنة
 ٩٧٧هـ، حضر النابلسي دروسه تحت قبة النسر بالجامع الأموي، ودخل في عموم
 إحازته، توفي سنة ٢١٠٦هـ . (١)

٣- على بن على الإمام الشبراملسي، ولد سنة ٩٨٩هـ، له مؤلفات منها شرح المنهاج المسمى بالنهاية، ولقد أجاز النابلسي من مصر عن طريق المكاتبة، توفي سنة ١٠٨٧هـ (٢)

٤- عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي الحنبلي الشهير بابن البدر، ولد سنة ١٠٠٥هـ، رحل إلى مصر وأخذ الفقه ١٩٠٨ قرأ عليه النابلسي مصطلح الحديث كشرح النحبة للحافظ بن حجر وشرح ألفية العراقي وحضر دروسه في كتب الحديث وأجازه إجازه خاصة وعامة، توفي سنة ١٠٧١هـ. (٣)

٥- محمد بن كمال الدين بن محمد الشهير بابن حمزة نقيب الأشراف، من آل حمزة نقيب الأشراف، من آل حمزة نقيب الشام، ولد سنة ٢٠١٤هـ، له مؤلفات منها حاشية على شرح الألفية لابن الناظم، قرأ عليه النابلسي دروسه الحديثية والفقهية وجملةً من الفنون، وأجازه إجازة خاصة، توفي سنة ١٠٨٥هـ. (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الورد الأنسي ص ۱۰۹، ۱۱۰، منتخبات التواريخ لدمشق ۲۰۷/۲، الأعلام ۲۳/۷، وتاريخ الأدب العربي ۱۱۷/۸، ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) انظر الورد الأنسى ص ١١٤، ١١٥، والأعلام ١٤/٤، وتاريخ الأدب العربي ١٩٨/٨.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ص ١١٦، والأعلام ٢٧٢/٣، منتخبات التواريخ لدمشق ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسي ص ١١٧، ١١٨، والأعلام ١٥/٧، ومنتخبات التواريخ لدمشق ٢٠٩/٢.

٦- عبد القادر بن مصطفي الدمشقي الشهير بالصفوري، ولد سنة ١٠١٠هـ، قرأ
 عليه النابلسي عدة فنون وأجازه إجازه خاصة، توفي سنة ١٠٨٠هـ. (١)

٧- محمد بن تاج الدين المحاسني، خطيب الجامع الأموي، ولد سنة ١٠١٢هـ، قرأ عليه النابلسي علم التفسير والنحو وعدة فنون، وأجازة إجازة خاصة، وكانت بينه وبين النابلسي محبة وملاطفة، توفي سنة ١٠١٢هـ، ولقد رثاه النابلسي بقصيدة معروفة. (٢)

٨- أحمد بن محمد المعروف بالقلعي، قدم مع والده إلى دمشق، قرأ عليه النابلسي
 الفقه وأصوله، ولازمة الملازمة التامة، توفي حدود سنة ١٠٦٧هـ. (٣)

٩- محمد بن يحيى الشهير بالفرضي، قرأ عليه النابلسي العربية والحساب والفرائض
 توفى سنة ١٠٨٨هـ. (٤)

٠١- محمد بن يحيى، له شرح على الأجرومية، قرأ عليه النابلسي مباديء العلوم، وتوفى سنة ١٠٩٠هـ. (٥)

11- محمد بن أحمد بن حسين الاسطواني، ولد سنة ١٠١٦هـ، وتوفي سنة ١٠١٦هـ، ولقد أرخ النابلسي وفاته في قصيدة ، وأسرة آل أسطواني كما ذكرنا

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ص ١١٨، ١١٩، ١٢٠، وتاريخ الأدب العربي ٣٠٠/٨.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسى ١١٨ص ، ١١٩، ١٢٠، سلك الدرر ١/٩١، والأعلام ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسى ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٢٣.

قبل قليل يرجعون إلى آل مفلح الأسرة المشهورة. (١)

17- الملا محمود الكردي، قرأ عليه النابلسي النحو والمعاني والبيان والصرف والمنطق وفنوناً عدة، توفي سنة ١٠٦٤هـ. (٢)

١٣- حسين بن إسكندر الرومي، من علماء الدولة العثمانية، له مؤلفات منها: الحوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة، ومفتاح العبادة، توفي نحو سنة ١٠٨٤هـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الورد الأنسي ١٢٢، ١٢٤، تاريخ الأدب العربي ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسى ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الورد الأنسي ص ١٢٧، والأعلام ٢٣٣٣.

## تلاميذ النابلسي:

بعد أن تبوأ النابلسي مكانة علمية عند أهل الشام وأصبح مفتياً لها في احدى السنوات(١) ونظراً لأن النابلسي ورث إرثاً تاريخياً عن عائلة النابلسي فقد كان له كثير من التلاميذ، وخصوصاً من التيار العام الغالب في ذلك الوقت وفي ذلك المكان وهو التيار الصوفي، ولعل من أشهر هؤلاء التلاميذ:

1- محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالدكدكجي، ولد سنة ١٠٨٠ هـ، قرأ على النابلسي كتباً كثيرة وسافر معه إلى الحجاز وكان النابلسي محباً له معتنياً به، توفي سنة ١١٣١هـ (٢)

7- محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي، ولد في سفارين سنة ١١١٤هـ ورحل إلى دمشق، له عدة مؤلفات منها: الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات، وكشف اللثام، شرح عمدة الأحكام، قرأ على النابلسي وأجازه وله عده مؤلفات وتوفى سنة ١١٨٤هـ (٣)

<sup>(</sup>١) تولى النابلسي إفتاء الشام سنة ١١٢هـ، انظر الورد الأنسي ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسى ص ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، وسلك الدرر ٤/ ٣٢ -٣٥، والأعلام ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ١٤١، ١٤١، وسلك الدرر ٤/ ٣٩ - ٤١ ، والأعلام ١٤/٦ .

٣- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن قولقز الحلبي، أخذ عن النابلسي وأجازه إجازه مطولة، وكان بينه وبين النابلسي بعض خلاف توفى سنة ١١٦٤ هـ. (١)

٤- محمد بن أحمد بن محمود بن محمد الشهير بالكبنجي، قرأ على النابلسي كتباً كثيرة
 وكانت وفاته سنة ١١٥٣ هـ. (٢)

٥- محمد بن عبدا لجليل بن أبي المواهبي بن عبد الباقي الشهير بالمواهبي، ولد سنة أحدى ومائة وألف ولقد أجازه النابلسي، وكانت وفاته سنة ١١٤٨هـ (٣)

7 - محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين بن زكريا العامري الشهير بابن الغزى كان مفتي الشافعية بدمشق، ولد سنة ١٠٩٦هـ، ثم صاهر النابلسي وتزوج ابنته، وهو حد مؤلف الورد الأنسي، قرأ عليه حانباً كبيراً من شرحه على الفصوص وشرح رسالة أرسلان وشرحه على التحفة المرسلة ثم قرأ عليه الفتوحات المكية في التنزلات المالكية والملكية لابن بن عربي، ولازم دروسه في المدرسة السليمية وألبسه الخرقة النقشبندية، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ١١١٤هـ، بالقتل رماه بعض الشيعة ببعلبك. (٤)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسي ١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسى ١٤٤، ١٤٥، وسلك الدرر ٧٤/٤، ومنتخبات التواريخ لدمشق ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسي ص ١٤٨ – ١٥٧، وسلك الدرر ١٦/٤، والأعلام ١٩٧/٦.

٧ - محمد بن عبد الكريم بن قاسم المالكي المغربي، ولد سنة ١٠٠٤هـ، له مؤلف يتيمة العقود الوسطى، لزم النابلسي وسمع عليه الفتوحات المكية وغيرها من كتبه وأجازه النابلسي، توفي سنة ١١٨٩هـ(١)

٨ - محمد بن عبد الله بن أحمد الطرابلسي الأصل، ولد بدمشق سنة ١١٠٤ هـ، لازم النابلسي الملازمة الأكيدة وقرأ عليه تفسير البيضاوي وغيره وأجاز له وتوفي يوم في شعبان ١١٧٧ هـ. (٢)

9- محمد بن عثمان بن رجب بن علاء الدين الشهير بابن الشمعة، ولد سنة ١١٠٩ هـ وتوفى سنة ١١٠٧هـ (٣)

١٠- محمد بن على بن حسين الشهير بالكبيسي ، توفي سنة ١١٦٩هـ (٤)

. ١١- محمد بن على بن حسين بن عبد الرحمن العدوي الشهير بالعطار، ولد بدمشق حضر دروس النابلسي الخاصة والعامة وقرأ جملة من كتب الفقه و التصوف، وأجازه النابلسي توفى سنة ١١٤٠هـ. (°)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ١٥٧، ١٥٨، سلك الدرر ٤/٤، والأعلام ٢١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسى ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٦٤،١٦٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٦٤، ١٦٥.

۱۲- محمد بن عيسى بن محمود بن محمد، مؤرخ حنبلي، يقال له ابن زين التقاة، له مؤلفات تاريخ الصالحية، والمروج السندسية ، قرأ عليه وأحازه النابلسي توفى سنة ۱۱۵۳هـ(۱)

۱۳- محمد بن محمود بن إبراهيم الشهير بالحلبي، ولد بدمشق وحَضَرَ دروس النابلسي التفسيرية و الحديثية وأجازه الإجازة التامة توفي سنة ١١٤٥هـ. (٢)

١٤ - محمد الأمين بن محمد الشهير بابن الخراط، ولد بدمشق قرأ عليه كثيراً ولازمه وحضر دروسه العامة والخاصة. (٣)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ص ١٦٤، ١٦٥، الأعلام ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الورد الأنسى ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسى ١٦٨، ١٧٤.

# مؤلفات النابلسي:

يعتبر النابلسي من المصنفين المكثرين في التأليف في القرون المتأخرة (١) وقد كانت مصنفاته تأتي حسب هدف الكتابة سواء كان ردّاً على مخالفات أو شرحاً لمسألة، أو إجابة على أسئلة، وسيأتي في سمات التأليف ذكر ذلك بالتفصيل.

وقد كان لبعض مؤلفاته شهرة واسعة ولعل من أشهر مصنفاته تفسير الأحلام المسمى (تعطير الأنام في تعبير المنام) وقد طبع طبعات كثيرة ولا يزال يطبع وهو ينشر بين العامة والخاصة بشكل كبير.

وكتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني في التصوف لاقى اهتماماً كبيراً من الصوفية المتأخرين والمعاصرين.

وكذلك كتاب (الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز) وهو موضوع رحلته الكبرى، وقد لاقت رواجاً كبيراً بين المؤرخين والأدباء والجغرافيين.

ونظراً لأن النابلسي امتدت حياته إلى ثلاث وتسعين سنة فقد حفلت بتنوع موضوعاتها وكثرة مصادرها، ويعتبر التصوف والكلام عند النابلسي هو صاحب

<sup>(</sup>۱) مثله في ذلك السيوطي ت ٩١١ه، له نحو ٢٠٠ مصنف، انظر الأعلام ٣٠١/٣ ، وعلي القاري، ت ١٠١٤ه، له نحو ٣٠٠ مؤلف، انظر مقدمة كتاب (شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر) ص ٤٩ للعلامة بدر الرشيد، تحقيق د. الطيب بن عمر الشنقيطي، دار الفضيلة، الطبعة الأولى ٣٢٤ه، والأعلام ١٢/٥، وابن كمال باشا، ت ٩٤ه، له نحو ٣٤٠ مؤلف، انظر مقدمة كتاب (شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية) ص ١٩٥، د. سيد باغجوان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٦ه، و الأعلام ١٣٣/١.

الحظ الأوفر في التأليف، ثم الفقه وما يلحق به، ثم العربية وما يلحق بما ثم أدب الرحلات.

وقد كان تأليف النابلسي لهذا العدد الكثير على عدة مراحل، اختلفت في أشياء واتفقت في أخرى، وهي:

### الرحلة الأولى:

مرحلة ما قبل العزلة وقد ابتدأت من أول مؤلف له وهو قصيدة مع شرحها وعمره ثمانية عشر عاماً، إلى أن انتهى بدخول العزلة عام ١٠٩١هـ، وعمره أربعون عاماً ونيفً، وقد تبيّن لي من هذه المؤلفات:

۱- قصيدة مع شرحها وقد أنشأها سنة ۱۰٦۸ه، وعمره ثمانية عشر عاماً، كما نص على ذلك الغزي. (۱)

٢- كشف النور عن أصحاب القبور، ألفه في ١٠٨٣/٨/٢٦ه، كما هو موضح في آخر المخطوط، وموضوعه التصوف وقد دافع فيه دفاعاً مستميتاً عن معتقدات الصوفية في القبور وما يتعلق بما من أحكام. (٢)

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ٧٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١١١٣.

٣- الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية، ألفه في الشهر السادس من عام ١٠٨٤هـ وهو على طريقة المتكلمين. (١)

٤- نور الأفتدة شرح المرشدة، ألفه في ١٠٨٤/١٠/هـ، كما هو موضح في أخر المخطوط، وموضوعه في علم الكلام. (٢)

٥- الفتح الرباني و الفيض الرحماني، ألفه في الشهر الثامن من سنة ١٠٨٥هـ، وموضوعه التصوف. (٣)

- طبع سنة ١٩٦٠م بالمطبعة الكاثوليكية، بتحقيق انطونيوس شبلي اللبناني.

- ثم طبع سنة ١٩٨٥م، بدار الكتب العلمية بيروت، بتحقيق عبد القادر عطا.

- ثم طبع سنة ٢٠٠١م، بدار الكتب العلمية بيروت، بتحقيق عبد الوارث محمد على.

بالإضافة إلى أنه نَسَبَ كتاب (فضائل الشهور والأيام) لعبد الغني النابلسي و لم أحد من نسبه للنابلسي غيره، بعد طول بحث ومراجعة.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٢٥٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) حصلت عليه من مكتبة خاصة في دمشق.

<sup>(</sup>٣) وقد تصرف عبد القادر عطا في بعض عناوينه التي لم تكن موجودة فيه، مثل مبحث الظاهرية السلفية والظاهرية المحلمية الجسمية ص ٢٦٤، وهي غير موجودة في أصل الكتاب، ولعبد القادر عطا بعض العبث في كتب التراث مثلما فعله في كتب الحارث المحاسبي، فقد قام بطباعة بعض مؤلفات الحارث المحاسبي و هي (التوهم، النصائح، القصد والرجوع، بدء من أناب إلى الله، فهم الصلاة) وسماها الوصايا ونسب هذا الاسم للمحاسبي، انظر كتاب الوصايا المنسوب للحارث المحاسبي، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٢٠١٨هـ وليس في كتب المحاسبي كتاباً بهذا الاسم كما حققت ذلك في رسالتي الماجستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة) ص ٥٠، وانظر كتاب الفتح الرباني طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥م، تحقيق عبد القادر عطا، مقارنة بالطبعة الكاثوليكية ١٩٦٠م، وهي أصح الطبعات .

٦- رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المخصوص، ألفه سنة ١٠٨٥/٢/٥هـ
 كما هو موضح في آخر المخطوط، وموضوعه في التصوف.(١)

٧- نهاية المراد شرح هدية ابن العماد، وقد ألفه سنة ١٠٨٥/١/٢٧هـ، كما هو موضح في آخر الكتاب، وموضوعه شرح لكتاب هدية ابن العماد .

- طبع بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام ١٩٩٤م، بتحقيق عبد الرزاق الحلبي.

٨ - القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين، ألفه سنة ١٠٨٥/٢/٥هـ، كما في آخر
 المخطوط، وموضوعه العقيدة. (٢)

9- ثبوت القدمين في سؤال الملكين، ألفه سنة ١٠٨٥/١٢/٢٥هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه العقيدة. (٣)

۱۰ شرح النادرات العينية شرح العينة الجيلية، وهو شرح لقصيدة الجيلي، ألفه سنة ١٠٨٦هـ، وموضوعه التصوف.

- طبع بدار الجيل بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٥٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤٦١٧.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢٤.٩٠.

١١- كوكب الصبح في إزالة ليل القبح، ألفه سنة ١٠٨٦ه، كما في آخر المخطوط وموضوعه التصوف.(١)

١٢ - المطالب الوفية شرح الفرائد السنية، بدأ تأليفه سنة ١٠٨٦هـ، وانتهى منه سنة ١٠٨٧هـ، كما في المخطوط، وموضوعة العقيدة. (٢)

١٣- الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي، ألفه سنة ١٠٨٨هـ، وموضوعه التصوف. (٣)

16- إيضاح الدلالات في حكم سماع الآلات ، ألف سنة ١٠٨٨/٧/٢٧هـ، وموضوعه التصوف.

- طبع بدار الفكر العربي، الطبعة الأولى سنة ١٩٨١م.

٥١- زيادة البسطة في بيان العلم نقطة، ألفه سنة ١٠٨٨/٩/٢١هـ، وموضوعه التصوف. (٤)

17- لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، ألف سنة المعان الأنوار في المقطوع لهم بالخنة والمقطوع لهم بالخنة والمقطوع العقيدة.

- مطبعة السعادة بمصر، تحقيق أحمد خيري، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٢٢٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٨٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٥٨٢٥.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ١٨٥٢٧.

١٧- رسالة في الجهاد، ألفه سنة ١٨٨ ١هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه الفقه.(١)

١٨ - النفحات المنتشرة في الأجوبة على الأسئلة العشرة، ألفه سنة ١٠٨٩هـ، كما في
 آخر المخطوط، وموضوعه التصوف. (٢)

١٩ - تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف، ألفه سنة
 ١٩ - ١٠٨٩/٢/٢٦

٠٠- السر المختبي في ضريح ابن العربي، ألفه سنة ١٠٨٩هـ، وموضوعه التصوف.(٤)

٢١- أنوار السلوك في أسرار الملوك، ألفه سنة ٢٦/٢/٢٦هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف. (°)

٢٢ - حداثق الغيب، ألفه سنة ١٠٨٩هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف. (٦)

٣٣- اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون، ألفه سنة ١٠٩٠هـ ، وموضوعه المعرفة وطرقها .

- طبع بدار الكتب العلمية بيروت، تحقيق مصطفى عطا، الطبعة الأولى ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٩١١٠.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ١٤٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة يمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ضمن مجموعة برقم ١٨٥٢٧.

<sup>(</sup>٥) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ١٣٨٥٣.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالرقم ٢٦٧٧، ضمن مجموعة.

وهكذا نرى أن مؤلفات النابلسي في هذه المرحلة كان الطابع العام عليها هو التصوف وما يتعلق به وعلم الكلام، ولم يشذ عن ذلك سوى كتاب نهاية المراد في الفقه.

#### الرحلة الثانية:

مرحلة العزلة وهي المرحلة التي ابتدأت من سنة ١٠٩١هـ، إلى سنة ١٠٩٧هـ، والتي عكف فيها على قراءة كتب التصوف بشكل دقيق .

ومن هذه الكتب:

٢٤- رفع الريب عن حضرة الغيب، ألفه سنة ١٠٩١/١/٢٢هـ، كما موضح في آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.(١)

٢٥- رد الجاهل إلى الصواب في حواز إضافة التأثير إلى الأسباب، ألف سنة ١٠٥- رد الجاهل إلى التصوف (٢)

٢٦- إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، ألفه سنة ١٠٩١/٨/١٢هـ، كما موضح أخر الكتاب، وموضوعه التصوف.

- طبع بدار الآفاق العربية، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م.

۲۷ - الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، بدأ تأليفه سنة ٥/٥/٥ ١.٩٠/٥/٥
 منه سنة ١٠٩٣/٧/١٠هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه الكلام والتصوف.

- طبع بدار سعادت بتركيا، سنة ١٢٩٠هـ.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٣٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ١٧٢٦٦.

٢٨- رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام، ألفه سنة ١٠٩٥هـ، وموضوعه التصوف.

- معهد جمعية الفتح الإسلامي، بتحقيق محمد خالد الخرسة.

٢٩ الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي، ألفه سنة ١٠٩٤/٨/٢٤ موضح
 ف آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.(١)

٣٠- تكميل النعوت في لزوم البيوت، ألفه سنة ١٠٩٦هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف. (٢)

٣١- رد المفتري عن الطعن في الششتري، ألفه سنة ١٠٩٦/٥/٢٥ هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف. (٣)

٣٢- العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية، ألفه سنة ١٠٩٦/٨/٣٠هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه التصوف.

- طبع بمطبعة القبس سنة ١٣٩٢هـ.

٣٣ - جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص، ألفه سنة ١٠٩٦هـ، كما أشار إلى ذلك في وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، وموضوعه التصوف (٤)

٣٤- تعطير الأنام في تعبير المنام، ألفه سنة ٩٦ ١٠هـ، كما أشار إلى ذلك في وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، وموضوعه الأحلام.(°)

<sup>(</sup>١) مخطوط بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٧٨٧٩.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) نشر في مجلة المشرق سنة ١٩٦٠م

<sup>(</sup>٤) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٠٢ أ.

<sup>(</sup>٥) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٠٢ أ.

### المرحلة الثالثة:

وهي المرحلة التي ابتدأت من خروجه من العزلة سنة ١٠٩٨هـ إلى ما يقارب سنة ١٠٩٨هـ ومراسلتهم فظهر فيها الطابع الفقهى أكثر من المرحلتين السابقتين.

ومن هذه الكتب:-

٣٦- المقام الأسما في امتزاج الاسما، (١) ألفه سنة ١٠٩٨هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.

٣٧- الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري ،ألفه سنة ١١٠٠/٤/٣هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه العقيدة.(٢)

٣٨- الحضرة الأنسية والرحلة القدسية، ألفه سنة ١١٠١هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه الرحلات والأدب.

- طبع بدار المصادر في بيروت الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠م.

بتحقيق أكرم حسن العلبي.

- وقد طبع في مكتبة القاهرة سنة ١٩٠٢م

بعنوان رحلتي إلى القدس (وهي الرحلة المسماة بالحضرة الأنسية في الرحلة القدسية).

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٢٤٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤٢٤٩.

٣٩ - حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز، ألفه سنة ١٠١١هـ وموضوعة الرحلات والأدب.

- طبع بالمطبعة الكاثوليكية ١٩٧٩م، بتحقيق صلاح الدين المنحد.

. ٤- هدية الفقير وتحية الوزير، ألفه سنة ١١٠٢/٩/٢٥هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.

٤١- الوجود الحق والخطاب الصدق، ألفه سنة ١٠٥ه، كما موضح آخر الكتاب وموضوعه التصوف.

- طبع في المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية.

بتحقيق بكري علاء الدين ١٩٩٥م.

٤٢- الفتح المدني والنفس اليمني (١) ألفه سنة ٩/ ١١٠٥/١هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.

27- الكشف والبيان فيما يتعلق بالنسيان، ألفه سنة ١١٠٦/٦/٢هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه الفقه.

٤٤ - تحقيق المقصود من معنى يا من هو معبود، ألفه سنة ١١٠٦/٣/٢هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.

٥٥ - روض الأنام في بيان الإجازة في المنام ،(٢) ألفه سنة ١١٠٦/٩/٣هـ، كما موضح في آخر المخطوط، وموضوعه التصوف.

٧.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية ضمن برقم ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم ٢٦١٧.

27- رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ، ألفه سنة ١١٠٧/ ٨/٢هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه الكلام.

- طبع بمطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الأولى سنة ١٩٥٣م.

ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى سنة ٢٠٠٧م.

بتحقيق احمد فريد المزيدي.

٧٤ - مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم و زجاجة الروح.(١)

٤٨ - الأجوبة على ١٦١ سؤالاً، ألفه سنة ١٢/٨/٢٠هـ، كما موضح في آخر الكتاب، وموضوعه الفقه.

- طبع في دار الفارابي الطبعة الأولى سنة ٢٠٠١م.

بتحقيق امتثال الصغير.

9 ٤ - نقص الجعبة في الاقتداء من حوف الكعبة، ألفه سنة ١١١٢هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه في الفقه.

- طبع في بدار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ٢٦ ١ ١ه.

#### المرحلة الرابعة:

وهي المرحلة التي ابتدأت من ما يقارب بلوغه السبعين عاماً وهي المرحلة الأخيرة من عمره، وهي وإن كانت السمة الغالبة في جميع مؤلفاته السابقة هو التصوف إلا أن هذه المرحلة أقلّ من غيرها حيث يتضح ظهور الطابع الفقهي بشكل

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٩١١٥.

أكبر من قبل بالإضافة إلى أدب الرحلات والمتمثل بتدوين رحلاته وهي رحلة طرابلس بالإضافة إلى الرحلة الكبرى إلى المشام ومصر والحجاز، ومن هذه المؤلفات:

· ٥- الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي، ألفه سنة ١١٢٠هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه الفقه.

٥١- الصلح بين الأخوان في حكم إباحة الدخان، ألفه سنة ١١٢٠هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه الفقه.

٢٥ - التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية، ألفه سنة ١١٢٢/١١/١هـ، كما
 موضح آخر الكتاب، وموضوعه الرحلات والأدب.

بتحقيق هريبرت بوسة، المركز الإسلامي للطباعة والنشر، لم يذكر تاريخ الطبع.

٥٣- شرح ديوان ابن الفارض، ألفه سنة ١١٢٣هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه التصوف.

٥٤- الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود (١) ألفه سنة ١١٢٥/٦/٢٩هـ، كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه التصوف.

٥٥- كوكب المباني ومركب المعاني، شرح صلوات الشيخ عبد القادر الجيلاني<sup>(٢)</sup> ألفه سنة ١١٢٧/٨/٢٩هـ، وموضوعه التصوف.

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١٩٠١.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢١٢٢.

07 - علم الملاحة في علم الفلاحة، ألفه سنة ١١٢٧هـ، كما موضح آخر الكتاب وموضوعه في علم الفلاحة.

٥٧- الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، ألفه سنة ١١٢٧هـ كما موضح آخر الكتاب، وموضوعه الرحلات والأدب.

- طبع في دار المعرفة الطبعة الأولى سنة ١٩٩٨م.

بتحقيق رياض عبد الحميد مراد في ثلاثة أجزاء.

٥٨ - برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت.

- طبع بدار البشائر الإسلامية، تحقيق د. عمر أحمد زكريا، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

9 - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق، ألفه سنة ١١٣٥هـ، كما موضح آخر المخطوط، وموضوعه في الفقه.

أما بقية مؤلفات النابلسي فهي حسب التصنيف الموضوعي كالآتي:

# أ - كتب الكلام:

٠٠ - رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان.

طبع بدار قتيبة الطبعة الأولى سنة ٩٩٩٩م.

بتحقيق د. محمد شيخاني.

٦١- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والجاز من التوحيد. (١)

٦٢- التوفيق الجلى بين الأشعري والحنبلي. (٢)

٦٣- صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء. (٣)

٤ ٦- قلائد المرجان في عقائد الإيمان.(٤)

٥٥- الجواب التام عن حقيقة الكلام. (°)

## ب- كتب التصوف:

٦٦ – القول المتين في بيان توحيد العارفين.

طبع في مطبعة محمد على صبيح.

٦٧- القول الجلي في حكم شطح الولي.

ضمن كتاب شطحات الصوفية.

بتحقيق د. عبد الرحمن بدوي الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٨م.

٦٨ - تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو. (٦)

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ١٥٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) مخطوط بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٢٢٨٥٣.

<sup>(</sup>٥) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٤٠١١.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٥٣٣٥.

٦٩ - مفتاح المعية في طريق النقشبندية.(١)

٧٠ رفع الإيهام ودفع الإبمام علي موضعين في الفتح الرباني. (٢)

٧١ - النظر إلى المشرف في معنى قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف. (٣)

٧٢ - رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله. (٤)

٧٣ حق اليقين وهداية المتقين. (٥)

٧٤ - الكشف عن طريق الولاية. (٦)

٧٥- الرد المتين على منقض العارفين. (٧)

٧٦- الطلعة البدرية شرح القصيدة المضرية.(^)

٧٧- قطرة سماء الوجود ونظرة علماء الشهود.(٩)

٧٨- تحفة ذوي العرفان في مولد بني عدنان.(١٠)

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٣٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٢١٧٦٢.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٦/٨٤٨.

<sup>(</sup>٥) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١٩١٢٤.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٥٨٢٤.

<sup>(</sup>V) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩٨٧٣.

<sup>. (</sup>٨) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩٨٨٤.

<sup>(</sup>٩) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٢١١٨.

<sup>(</sup>١٠) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٨٥٧١.

٧٩- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق.(١)

٨٠ الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود. (٢)

٨١- الرد على من تكلم في ابن عربي. (٣)

٨٢ - بداية المريد و نهاية السعيد. (٤)

٨٣- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. (٥)

٨٤- حواهر النصوص في حل كلمات الفصوص. (٦)

٥٨- لمعان البرق النجدي شرح تحليات محمود أفندي.(٧)

٨٦- إطلاق القيود شرح مرآة الوجود. (^)

٨٧- زبده الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة. (٩)

٨٨ - مناجاة التائبين.

بتحقیق د/ عبد الحمید الرفاعی

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٥٠٦٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ١٦٦١٩.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ١٧٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢٦١٧.

<sup>(</sup>٥) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١٤١٨.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١٠٣١.

<sup>(</sup>٧) مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٢٥١٧٠.

<sup>(</sup>٨) مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٣٩١٧٨.

<sup>(</sup>٩) مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٣٩٢٠٣.

- دار الألباب، بدون تاريخ.
- ٨٩ مناغاة القديم ومناحاة الحكيم. (١)
- ٠٩ الجواب المقصود عن سؤال المعبود في صورة كل معبود. (٢)
  - ٩١ القول المعتبر في بيان النظر. (٣).
  - ٩٢ الكشف والبيان عن أسرار الأديآن. (٤)
  - ٩٣ الشمس على حناح طائر في مقام الواقف السائر. (٥)
    - ٩٤ القول المحتار في الرد على الجاهل المحتار. (٦)
    - ه ٩- رد التعنيف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف. (٧)

### ج- كتب الأدب و اللغة:

٩٦ - ديوان الحقائق ومجموع الرقائق.

طبع سنة ١٩٨٦م بدار الجيل ببيروت، ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى سنة ٢٠٠١م بتحقيق محمد عبد الخالق الزناتي.

٧٧

<sup>(</sup>١) مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٥٥، ٦٢٠٥

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٢٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١١٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٢٢٢١٠.

<sup>(</sup>٥) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ٣٤١٩٠.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة بمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ٢٣٦٦٣.

<sup>(</sup>V) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩١١٩.

تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم.

- المنهج.
- العقيدة.
- التصوف.
- والصلة بينهم.

### أولاً: تعريف المنهج:

يعرف المنهج لغة بأنه: ((الطريق الواضح، وهو بورن المذهب، وهج الطريق أبانه وأوضحه). (١)

(رو هُج كمنع: وضح و أوضح أو استنهج الطريق: صار هُجاً). (٢)

ومنه قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجُأٌ ﴾ (٣)

قال ابن عباس وغيره: ((سنة وسبيلا)) (١)

وأما التعريف الاصطلاحي للمنهج فهو يصب في المعني اللغوي، وقد ورد في تعريف ابن عباس للمنهاج بأنه السنة والسبيل، وجاء في الحديث: (فإذا حوادٌ منهج على يميني.... الحديث ،...(٥)

قال النووي: (٦) (رأي طرق واضحة بينة مستقيمة، والنهج الطريق المستقيم)). (٧) وفي

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، للرازي، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط للفيروزبادي ٢٦٦، ولسان العرب ٣٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الجامع لعلوم القرآن، القرطبي ١٣٧/٦.

<sup>(</sup>٥) مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد الله بن سلام وظي ، حديث رقم ٢٤٨٤ .

<sup>(</sup>٦) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، علامة بالفقه والحديث ولد سنة ٦٣١هـ، من كتبه، تمذيب الأسماء واللغات، والتبيان، وشرح المهذب، توفي سنة ٦٧٦هـ.

انظر : البداية والنهاية ٢٧/٩/١٧ - ٥٤١ ، شذرات الذهب ٥/٦٥٣،٥٥٠ ، الأعلام ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم مع الشرح ٢ ١/٤٤ .

الحديث الآخر: ((... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة...).(١) وقال ابن تيمية:

(( والمنهاج هو الطريق قال تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَاتًا صَعَدًا ﴿ ) النَّفِينَهُم مَّاءً عَدَاتًا صَعَدًا ﴿ ) النَّفِينَهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسَلَّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ) الشهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي حقيقة الله الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين، لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً ، . (٣)

وعلى هذا يكون المفهوم الشرعي لمصطلح المنهج أنه الصراط المستقيم بما يتضمنه من قواعد وضوابط شرعية تضبط عقيدة المسلم وسلوكه وتصوراته، ويدل على هذا المفهوم قول ابن مسعود:

﴿ حَطَّ لنا رسول الله ﷺ خَطَّاً ، ثم قال: ﴿ هذا سبيل الله ﴾ ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: ﴿ هذه سبل متفرعة على كل سبيل منه الشيطان يدعو

<sup>(</sup>١) المسند ١٨٤٠٦ ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٩/٥ ((رجاله ثقات)) وقال عنه محققوا المسند (شعيب الأرناؤط وآخرون ) إسناده حسن ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٨/١ ، ٩.

<sup>(</sup>٢) الجن ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٣) الفرقان ١٨١ ، ١٨٢ .

إليه (١) لم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ٤ ﴾ (٢)

فبيّن النبي عليه في هذا الحديث ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي للنحاة والفوز بسعادة الدارين، ثم بيّن أن اتخاذ مناهج وسبل جديدة خلافاً للمنهج الشرعي مما يوقع في التفرق المذموم الذي هي عنه الشارع الحكيم، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم، فهذا أبي بن كعب يشدد على أن الأعمال يجب أن تكون مربوطة بمنهاج النبوة:

((فانظُروا أعمالكم فإن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً ، أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم ) (٣) .

ويقول ابن القيم: « فإن الصراط المستقيم يتضمن علوماً وإرادات وأعمالاً وتروكاً ظاهرةً وباطنةً تجري عليه كل وقت ، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد ، وقد لا يعلمها ، وقد يكون مالا يعلمه أكثر مما يعلمه ، وما يعلمه قد يقدر وعليه ، وقد لا يقدر عليه ، وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه ، وما يقدر عليه قد تريده نفسه ، وقد لا تريده كسلاً وتماوناً أو لقيام مانع ، وغير ذلك ، وما تريده قد يفعله ، وقد لا يفعله ، و ما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص ، وقد لا يقوم ، وما يقوم وما يقوم وما يقوم فيه بشرط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم ، وما

<sup>(</sup>١) المسند حديث رقم ٢١٤٢، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ٣١٨/٢، وله طرق كثيرة استوعبها محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) حسنوا الحديث من أجلها، انظر حاشية الحديث.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٢٥٣/١ ، والزهد للإمام أحمد ٢٤٥ .

يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه ، وقد يصرف قلبه عنه ، وهذا كله واقع سارٍ في الخلق ، فمستقل ومستكثري (١) .

أما المنهج في العصر الجاضر فقد عرف بتعريفات كثيرة منها:

(ر أنه الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة والتي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة (٢)

ومنها: (رأنه القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية، وفي أي مجال) (٣) أما ديكارت - الذي اعتنى بمفهوم المنهج - فيعرفه بأنه: (رقواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق، وتبلغ بالنفس إلى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء التي نستطيع إدراكها، دون أن تضيع في جهود غير نافعة، بل هي تزيد في ما للنفس من علم بالتدريج (٤)

ومن تُتَبَّعَ اختلافات الفرق و المذاهب علم أن أساس الخلاف والتفرقة ليس في الآراء فقط، بل هو في منهج التعامل مع النص، والرأي إنما هو نتيجة الخطأ في فهم

<sup>(</sup>١) الداء والدواء ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) العلم والبحث العلمي ١٤٣، حسين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) منهج البحث العلمي عند العرب ٢٧١، حلال موسى.

<sup>(</sup>٤) مقال عن المنهج ١٤١، رينيه ديكارت.

عناصر المنهج، قال ابن أبي العز الحنفي(١):

(روينبغي أن يعرف أن عامة من ضَلَّ في هذا في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو التفريط في اتباع ما جاء الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته)(٢).

وعلى هذا فيكون سبب الانحراف في فهم المنهج عند ابن ابي العز يتمثل في عنصرين أساسيين:

الأول: ترك اتباع المنهج الشرعي الذي أوضحه النبي على أيما إيضاح فترك الناس على المحجة البيضاء.

الثانبي: عدم التفكر والنظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله، وقد أمر الله تعالى بالتفكر والنظر في مواضع عدة في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَّكُرُونَ ﴾ (٣) وقال

<sup>(</sup>۱) هو على بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي، ولد سنة ٧٣١هـ، فقيه امتحن بسبب اعتراضه قصيدة لابن آيبك، يمدح فيها الرسول على، توفي سنة ٧٩١هـ، من مصنفاته، شرح العقيدة الطحاوية، والتنبيه على مشكلات الهداية.

انظر: شذرات الذهب ٣٢٦/٦، الأعلام ٣١٣/٤، ورسالة علمية منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة، عبد الله بن عبيد الحافي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ٢٤٤هـ.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) الجاثية ١٣.

# تعسالى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ هَكُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلتُّهَى ﴿ (١) لَا لَيْتُ هَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

وهذا التفكر هو أحد وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى ، وعلى هذا فإن استخدام العقل والنظر في حدوده الشرعية أمر مطلوب في الاستدلال الصحيح ، إلا أن استقلال المنهج العقلي وتفرده وجعله حاكماً على النقل هو الطامة التي جاء منها الضلال قديماً وحديثاً.

يقول أحد المفكرين المعاصرين من أتباع منهج الفلاسفة :

رر.. بالنسبة للنظام البرهاني يتعلق الأمر من جهة بمنهج في التفكير وبتصور للعالم يختلفان تماماً عن المنهج والتصور اللذين تم إرساؤهما في الثقافة العربية الإسلامية بعطيالها الخاصة، – اللغة والدين – ، ويتعلق الأمر من جهة ثانية بعالم من المعرفة يكفي نفسه بنفسه ، تأسس بوسائله الخاصة ، التي هي العقل وما يصنعه من أصول، وإذن فلن يكون من المقبول – ولا حتى من الممكن – أن يستند أصحابه في تأسيسه داخل الثقافة العربية الإسلامية إلى السلطات المرجعية التي تعتمدها هذه الثقافة – القرآن والسنة وتجربة السلف – لابد إذن من سلوك طريق آخر في التأسيس، غير الطريق الذي سلكه أهل البيان (أهل السنة والمعتزلة ونحوهم) ، وأهل العرفان (المتصوفة) وبما أن البرهان يعتبر نفسه أقوم منهج، بل المنهج الوحيد العرفان (المتصوفة) وبما أن البرهان يعتبر نفسه أقوم منهج، بل المنهج الوحيد الموصل إلى العلم، ويعتبر الرؤية – العقيدة – التي يقدمها عن العالم أمتن وأكمل

<sup>(</sup>۱) طه ۱۲۸.

من أية رؤية أخري، لأنها العلم ذاته، فمن المنتظر ألا يعتمد طريقة أخرى في تأسيس نفسه غير طريقته هون.(١)

وهذا الزعم الباطل هو نفس ما كان يردده المتكلمون الذين جعلوا العقل مقدماً على النقل بحجة أن البراهين قواطع الأدلة، أما النصوص فدلالاتها ظنية ، وهو ما فصَّله وأطال فيه الرازي في مؤلف مشهور.\*

وسوف أوضح في هذا البحث - إن شاء الله - المنهج الصوفي لدى أحد أكابر المتصوفة المتأخرين الذين أثروا في المنهج الصوفي من خلال تأسيس أصوله ومنطلقاته ، و توضيح مشكله، و الرد على خصومه المخالفين .

<sup>(</sup>۱) بنية العقل العربي ۲۲۸، محمد عابد الجابري، ولنقد المنهج البرهاني المزعوم لدى الجابري، انظر (الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية)د. مفرح القوسي ص ۲۲۵ فما بعدها، و (قراءة في فكر محمد عابد الجابري)، لعبد العزيز الوهيبي، مجلة البيان عدد ۷۱، و(نظرات شرعية في فكر منحرف)، لسليمان الخراشي ۲۱۳۲، ۳۰۱. \* وهو أساس التقديس ، وقد ذكر في كتابه هذا ما سماه القانون الكلي وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل.

#### ثانياً: العقيدة:

العقيدة لغة مأخوذة من (العقد والتماسك والمراصة والإثبات والوالم ولمذا كان المقصود . عصطلح المعتقده معتقده من (٢)

وهو كذلك: (رما يدين الإنسان وعرفها الجرحاني(٤) بألها: (رما يا وقال الشيخ ابن عثيمين: (رأما الواقع، فصحيح، وإن خالف واعتقاد النصارى أن الله ثالث تللغوي ظاهر، لأن هذا الذي عليه بحيث لا يتفلت منه ، (٢)

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ٢٩٥/٣ فما بعدها

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ٤/٥٧٥.

 <sup>(</sup>٤) هو علي بن محمد المعروف بالشريف توفي سنة ٨١٦هـ، من مؤلفاته: التعريفات انظر: ترجمته في الضوء اللامع ٣٢٧/٥،

<sup>(</sup>٥) التعريفات ١٥٢.

<sup>(</sup>٦)شرح العقيدة الواسطية ٣٧ ، وانظر لو ص ٨ .

ويعرفها النابلسي بأنها ((اسم لما يعقد عليه القلب من المعاني الدينية، أي يربط يعني يقطع ويجزم من غير شك ولا تردد).(١)

وعلم العقيدة بهذا التعريف له مسميّات أخرى عند أهل السنة، تنوع الاصطلاح عليها من زمن لآخر، فمنها التوحيد، والسنة، وأصول الدين، والفقه الأكبر والشريعة، والإيمان.(٢)

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) فالعقيدة مثل عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن حزيمة، والتوحيد لابن منده، والسنة مثل السنة للخلال، والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وأصول الدين مثل كتاب أصول الدين للبغدادي، والإبانة عن أصول الديانة للأشعري، والفقه الأكبر مثل الفقه الأكبر لأبي حنيفة، والشريعة مثل كتاب الشريعة للآجري، والإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وانظر لزيادة التفصيل في أسماء وكتب العقيدة كتاب تاريخ تدوين العقيدة السلفية للأخ الشيخ عبد السلام العبد الكريم تخلفه.

#### ثالثاً: التصوف:

اختلفت الآراء - قديماً وحديثاً - في تعريف التصوف ونظراً لاختلاف الاتجاهات والمشارب التي تناولت مفهوم التصوف، اختلف معها تحديد المصطلح ويوضح النابلسي طبيعة هذا الخلاف بقوله: «... وتكلم الناس في التصوف ما معناه وفي الصوفي من هو، وكل عبّر بما وقع له».(١) ، فمن هذه الأقوال:

1- يرى أصحاب الرأي الأول أن التسمية ترجع إلى لبس الصوف فيقال: تصوف الصوف الصبهاني(٢) الصوف كما يقال تقمص القميص وهو قول أبي نعيم الأصبهاني(٢) والقشيري(٣) والسراج الطوسي(٤) حيث يعلله بأنه: ((لبسه الصوفي دأب الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياء).(٥)

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١/ق ٥٨ب.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ، وقد تكلم فيه ابن منده ولكن اعتبره الذهبي من كلام الأقران بعضهم في بعض، ولأبي نعيم حلية الأولياء، ومعرفة الصحابة، والمستخرج على الصحيحين، وتاريخ أصبهان، ودلائل النبوة، والنفاق، وصفة الجنة، توفي تظَلَّمُهُ سنة ٤٣٠هـ.

انظر: تاريخ الإسلام ٢٨/٩-٤٧١، سير أعلام النبلاء ٢٥٣/١٧ - ٢٦٤، ميزان الاعتدال ١١١١، لسان الميزان المغزان المعار، ١٠١/، الأعلام ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في المصادر .

<sup>(</sup>٤) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، الملقب بطاووس الفقراء، الصوفي الزاهد صاحب كتاب (اللمع) في التصوف، قال السخاوي : كان على طريقة السنة، توفي ٣٧٨هـ.

انظر: تاريخ الإسلام ٢/٨٥٤، شذرات الذهب ٩١/٣، الأعلام ٤/٤.١.

<sup>(</sup>٥) اللمع ٤٠.

وهو أقرب الآراء إلى الصحة حيث يقول ابن تيمية: (روهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم (صوفي) وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف، ولا هم أو جبوا ذلك ولا علقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحالي.(١)

٢- ويرى أصحاب الرأي الثاني أن التصوف من صفاء القلوب وهو رأي يستحبه الصوفية، فقد سئل أبو الحسن القناد (٢) عن معنى الصوفي فقال: مأخوذ من الصفاء وهو القيام لله في كل وقت بشرط الوفاء. (٣)

وقال عسكر النخشبي:(٤) ((الصوفي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء)).(٥)

إذا كان كل المرء في الكل فانياً أبن لي عن أي الوحودين يخبر

فأجابه:

إذا كنت فيما ليس بالوصف فانياً فوقتك في الوصاف عندي يخبر

وكذلك في ترجمة الحلاج ٣٢٦/١٤، خبر ملاقاته للحلاج، وذكر أبو نعيم خبرين للقناد مع النوري الحلية ٢٥١،٢٥٣/١٠.

(٣) انظر اللمع للسراج الطوسي ص ٤٦.

(٤) عسكر النحشبي صحب حاتم الأصم وهو من مشايخ خراسان، قال الشعراني: وهو من المشهورين بالعلم والفتوة والزهد والتوكل مات سنة ٢٤٥ه.

انظر: سير أعلا النبلاء ٥٤٥/١١، الطبقات الكبرى للشعراني ص ٨٣، شذرات الذهب ١٠٨/٢.

(٥) الرسالة القشيرية ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) الفتاوى ١٦/١١.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن القناد، علي بن عبد الرحيم كما في اللمع،ولم أجد له ترجمة مستقلة، ولكن نقل عنه السراج في أكثر من موضع،وذكر له شعراً، وفي السير للذهبي ٧٢/١٤ في ترجمة النوري أن القناد كتب للنوري بيت شعر ثم أجابه عليه:

وبعض تعاريف التصوف تشير إلى أنه تصفية القلوب من الأكدار (١). قال بشر الحافي: (٢)

(الصوفي من صفا قلبه لله) (٣) ويؤيده السهروردي (٤) فيقول (الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس...). (٥)

(١) اللمع ٤٨.

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن الحارث الحافي ولد في بغداد سنة ١٥٠هـ، سمع عن كثير من العلماء وطلب الحديث ثم اعتزل الناس فلم يحدث، وقد فاق أهل عصره ورعاً وزهداً، ولم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها وقد دفن كتبه لأجل ذلك وقد مات ببغداد سنة ٢٢٧هـ.

انظر : تمذيب التهذيب لابن حجر ٣٨٩/١، وصفة الصفوة لابن الجوزي ٣/٥٢٣، طبقات الصوفية ٣٩- ٤٧ وشذرات الذهب ٢/٠٦-٢٦، البداية والنهاية ١٨٩/١ – ٢٩٥ ، سير أعلام النبلاء ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر التعرف ١٠.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن محمد بن عبد الله التيمي البكري الشافعي، شهاب الدين السهروردي، ولد سنة ٣٩هه، وقد قدم بغداد فصحب عمه الشيخ عبد القاهر وأخذ عنه التصوف، قال ابن نقطة: (كان شيخ العراق في وقته) توفي سنة ١٣٣هه، وفي طبعة دار الكتاب العربي للعوارف، أخطأ الناشر في اسم المؤلف حيث جعله، عبد القاهر بن عبد الله أبو النجيب السهروردي، وهو عم المترجم له وليس هو.

انظر في ترجمة شهاب الدين: طبقات الشافعية للسبكي ٣٣٨/٨ ووفيات الأعيان ١١٩/٣، وشذرات الذهب ٥/٥٥، ومقدمة العوارف للدكتور عبد الحليم محمود، وانظر: ((أبو حفص السهروردي، حياته وتصوفه)) دراسة مفصلة، لعائشة المناعي، رسالة ماجستير جامعة الأزهر قسم العقيدة ١٩٨٥م، وفي ترجمة أبي النجيب، انظر طبقات الشعراني ١٤٠/١، وقد وهم الشعراني بقوله: عبد القادر وليس عبد القاهر.

انظر: تاريخ الإسلام ٧٨/١٤ - ٨١، سير أعلام النبلاء ٣٧٣/٢٢، الموسوعة الصوفية ٢١٥ - ٢١٥ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٧/ ١٣٣، الأعلام للزركلي ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر عوارف المعارف، السهروردي ٥٨.

فعلى هذا فجمهور الصوفية يذهبون إلى القول بأنه مشتق من الصفاء وأن الصوفي هو أحد خاصة أهل الله الذين طهر الله قلوبهم من كدورات هذه الدنيا(١) وهذا الرأي بعيد على مقتضى اللغة، كما يشير إلى ذلك القشيري.(٢)

٣- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى أهل الصُّفة ، وأهم سُموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ (٣) وهو الرأي الذي يؤيده صاحب العوارف فيقول:

<sup>(</sup>١) في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون ، ترجمة أبو العلا عفيفي، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٨٨هـ، ص ٢٦، وقد لاحظ نيكلسون أن مقابل كل تعريف ينسب إلى الصوفية إلى الصوف اثنا عشر تعريفاً تشير إلى اشتقاق كلمة (الصوفي) من الصفاء، انظر: ص ٢٨، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) التعرف ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٧٣.

جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديثاً في الزوايا والربط (١٠٠٠). (٢)

وهذا الرأي يردّه ابن تيمية كما يرد غيره من الأقوال من ناحية الاشتقاق ، حيث يقول، لو كان كذلك لقيل: صُفّي، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضاً غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفّي، وقيل نسبة إلى الصفوة من حلق الله، وهو وهو غلط، فإنه لو كان كذلك، لقيل: صفوي (٣) وكذلك القشيري حيث يقول: (ومن قال: منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله على النسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي، ومن قال: إنه مشتق من الصفاء، فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة (٤).

٤- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع
 هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه(٥) وهو خطأ

<sup>(</sup>١) الربط في الأصل: ملازمة الشيء والمواظبة عليه، ومنهم المتصوفة الذين ربطوا أنفسهم وأوقفوها على العبادة، فكانت تسمى الربط والرباطات، لسان العرب ٨٢/٦ ، ومختار الصحاح ٩٧، القاموس المحيط ٨٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: عوارف المعارف، ص ٦١، للسهروردي وهو بهذا لا يمانع في إمكان أن يكون للسببين (أنهم من أهل الصفة، وأنهم من صفت قلوبهم) مجتمعين في كونهم سموا بالصوفية.

بل يقول أيضاً: ((و لم يزل لبس الصوف اختيار الصالحين والزهاد المتقشفين والعبّاد)) فعلى هذا لا يعول السهروردي سبب التسمية إلى سبب واحد، بل لعدة أسباب.

وجملة من آوى إلى الصفة أربعمائة مع تفرقهم، أي ألهم لم يكونوا مجتمعين بمذا العدد كما يوهم السهروردي، بل يقلون ويكثرون حسب الأحوال. انظر تحقيق ذلك في: فتاوى ابن تيمية ٤١/١١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٢/١١.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٤.

منسوب إلى ((سوفيا)) وهي كلمة يونانية، وقد سبقه إلى هذا القول البيروني(۱) فيقول: ((منهم - يعني فلاسفة اليونان - من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها وفيه حاجة غيرها إليها، وإن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق و الحق هو الواحد الأول فقط، وهذا رأي السوفية وهم الحكماء فإن - سوف - باليونانية: الحكمة، وكما سمي الفيلسوف - بيلاسوبا - أي محب الحكمة ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل الى ((الصّفة)) وألهم أصحاكما في عصر النبي ينهم محف بعد ذلك فَصُير من صوف التيوس...).(١)

ويتابعه جورجي زيدان بقوله:

(روعندنا أنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي سوفيا ومعناها الحكمة) ثم يقول: (ر... ولا عرفوا بهذه الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان إلى العربية ودحول لفظ الفلسفة فيها). (٣)

<sup>(</sup>١) هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرويي ، ولد سنة ٣٦٥هـ ، فيلسوف رياضي مؤرخ، أقام بالهند بضع سنين واطلع على فلسفة اليونان والهند، صنف كثيراً من الكتب في التاريخ والفلك والهندسة ، وقد سمت روسيا أحد حامعاتها باسمه توفي سنة ٤٤٠هـ.

انظر: الأعلام ٥/٤١٣.

<sup>\*</sup> هكذا في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ، البيروني ، عالم الكتب، ١٤٠٣هـ، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) نشأة التصوف الإسلامي ،د.إبراهيم بسيوني دار المعارف، ص١٠، نقلاً عن تاريخ آداب اللغة العربية ٣٢٢/٢.

ولكن المستشرق نولدكه (۱) استبعد هذه الصلة مستنداً إلى أن الحرف سيحما اليوناني بمثل في العصور المتأخرة بحرف السين العربي في جميع ما عرب من كلمات يونانية لا بحرف الصاد، فلو كانت صوفي مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء الصاد في أولها خروجاً على القياس، وكما أنه لا يوجد دليل إيجابي يرجح افتراض أن الكلمة مشتقة من الأصل اليوناني. (۲)

ومما يردّ هذا الرأي أيضا أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ولو كان التصوف من (سوفيا) لنصوا عليه في كثير من المؤلفات. (٣)

وكذلك فإن كلمة (سوفيا) اليونانية التي تدل على الحكمة، قصد كما اليونان ذلك المنهج الذي قوامه البحث النظري الجحرد في الوجود للوقوف على حقائقه وماهيته، مما لا يتصل بالسلوك العملي إلا قليلاً، ومع ظهور نزعات صوفية عند بعض فلاسفة اليونان فإن قوام فلسفتهم الروحية كان الدعوة إلى التطهر الذي سبيله النظر العقلي والتأمل الفلسفي وأما التصوف الإسلامي فهو طريقة في السلوك لها قواعدها ذات الطابع العملي». (٤)\*

<sup>(</sup>۱) تيودر نولدكه ، من أكابر المستشرقين الألمان ، ولد في هامبورج بألمانيا سنة ١٢٥١هـ ، وتعلم في جامعات غوتنجن وليدن وبرلين ، انصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي فعين أستاذاً لهما في جامعة غوتنجن ، له مؤلفات عن العرب وتاريخهم منها : تاريخ القرآن ، النحو العربي ، توفي سنة ١٣٩٤هـ .

انظر: معجم أسماء المستشرقين ٦٨٦ ، ١٨٧ ، الأعلام : ١/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكولسون، ص ٦٧، نقلاً عن مجلة المستشرقين الألمان، مجلد ٤٨ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق دار الجيل ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) عرفان عبد الحميد، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص ١٠٩.

<sup>\*</sup> وانظر حول مصطلح التصوف، رسالتي الماجستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة) ص ٧- ١٩، ففيه الكلام المنقول هنا وزيادة عليه، و انظر الفتاوى ٢/١١، الرسالة القشيرية ٤٢٨، التعرف ١٠، عوارف المعارف ٤٨، والتصوف الإتجاه السلفي المعاصر، ١٣، د.مصطفى حلمي، دار الدعوة، سنة

وقد كان للتصوف والصوفية قديماً وحديثاً اتجاهات عدة، فهم على أقسام ولا يمكن الحكم على أحد منهم بناء على المصطلحات العامة للتصوف فهي مختلفة في حقيقتها اختلافاً كبيراً ومتبايناً، فمن الصوفية من انتسب إلى التصوف انتساباً عاماً دون الدحول في القضايا الفلسفية المعقدة الموهمة بألفاظها ودلالاتها والتي جاءت بعد ذلك، مثل الحقيقة المحمدية ووحدة الوجود، والظاهر والباطن، ومنهم من دخل في التصوف تقية وباطنية ، ومنهم من دخل الرباطات الصوفية لأجل الأكل والشرب، ولذلك قسم الرازي الصوفية إلى ستة أقسام وهم:

١٩٨٢م، أضواء على التصوف، د. طلعت غنام، عالم الكتب ص ١٨ فما بعدها، والتصوف في ميزان البحث والتحقيق، عبد القادر بن حبيب الله السندي، مكتبة ابن القيم، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، ص ٣٦ فما بعدها.

#### الخامسة:

الحلولية، وهم طائفة من هؤلاء القوم ذكرناهم \* يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة، وليس لهم من العلوم نصيب وافر، فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الإتحاد، فيدعون دعاوى عظيمة، وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض، فإلهم ادّعوا الحلول في حق أئمتهم.

#### السادسة:

المباحية، وهم قوم يحفظون\*\* طامات لا أصل لها، وتلبيسات في الحقيقة، وهم يدعون محبة الله تعالى، وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق بل يخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف وهؤلاء شر الطوائف.(١)

وأما ابن تيمية فيرى أن المنهج الشرعي في نقد التصوف والصوفية هو معرفة سبب نشأة التصوف ومن ثم الحكم على سائر أقسام الصوفية، فيذكر أن الغلو في العبادة والزيادة فيها هو حال الصوفية وهو السبب المباشر لدى انحراف هؤلاء، ومع ذلك ينصفهم بكلام نفيس حيث يقول:

<sup>\*</sup> هكذا في المطبوع .

<sup>\*\*</sup> هكذا في المطبوع.

<sup>(</sup>١) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٩٩- ١٠١.

(روكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سنه الرسول أمور توجب أن يصير الناس طرفين، قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك، وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها، والتحقيق ألهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرالهم من أهل الكوفة محتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك، وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس». (١)

ويقول:

(رفمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ، ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتاً، فهو مخطئ ضال مبتدع) (٢) ولذا ينبه على من دخل في مصطلح التصوف وهو ليس من أهله فيقول:

(روقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج مثلاً، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه، وأخرجوه عن الطريق،. (٣)

و ينبه في موضع آخر على أن مصطلح التصوف عند هؤلاء له مفهوم آخر حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱/۱۱، ۱۶.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١١/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١١/١١.

(روهذا كان من آثار مذهب الذين يدّعون التحقيق ويجعلون المتحقق الذي يسوّغ التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق، وبعده عندهم على ما ذكره ابن سبعين وأخوانه هو (الصوفي) يعنون المتصوف على طريقة الفلاسفة، ليس الصوفي الذي على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنة، فلفظ الصوفي صار مشتركاً، فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا (الصوفي) يريدون به هذا ، ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف، لأنه جمع بين النظر والتأله كالسهروردي المقتول وأمثاله).(١)

ولذا ينتهي إلى تقسيم دقيق لواقع الصوفية فيقسمه إلى ثلاثة أقسام:

#### القسم الأول:

صوفية الحقائق، وهم عند ابن تيمية الذين مرَّ ذكرهم قبل قليل، فهم محتهدون يخطئون ويصيبون.

#### القسم الثاني:

صوفية الأرزاق، فهم الذين وقفت عليهم الوقوف، كالخوانك (٢) فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون

<sup>(</sup>١) الصفدية ١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الخوانك: كلمة فارسية، وهي تعني دُور الصوفية التي يسكنون فيها ويتفرغون فيها للعبادة، انظر منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، ص ٢٧٢، وقد كانت الأربطة والخوانك الصوفية إلى وقت قريب في مكة، انظر دراسة مفصله عنها في ( الربط في مكة في العهد العثماني ٩٢٣هـ – ١٣٣٤هـ) د. حسين شافعي، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، طبعة سنة ٢٢٦هـ.

بلزوم الخوانك، ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط:

أحدها:العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم.

الثاني: التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها.

الثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا، فأما من كان جماعاً للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو كان فاسقاً فإنه لا يستحق ذلك.

#### القسم الثالث:

صوفية الرسم، فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس والآداب الوضعية، ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم.(١)

وقد سار على المنهج الدقيق في نقد التصوف تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا المؤرخ الذهبي يقول:

(رمتى رأيت الصوفي مكباً على الحديث فثق به، ومتى رأيته نائياً عن الحديث، فلا تفرح به، لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية، ورموز الباطنية، نسأل الله السلامة (٢)

ومن هنا يتضح أن مصطلحات المنهج والعقيدة ترتبطا ارتباطاً وثيقاً بمنهج التصوف لا تنفك عنه مطلقاً، وقد بين النبي الله مثال هذا التلازم فيما ورد في الحديث: «حطاً

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱/ ۱۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١٣/١٢.

لنا رسول الله على خطاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرعة على كل سبيل منه يدعو إليه الشيطان،، (۱) وقد خالف الصوفية المنهج الشرعي في الاعتقاد والسلوك ابتداء من المخالفات في الذكر والسماع والرقص، إلى القول بوحدة الوجود وغير ذلك، وكذلك ما يتعلق بمصادر التلقي كالقول بالكشف والإلهام والذوق وغيره، مما يؤسس طريقاً ومنهجاً خاصاً مخالفاً لمنهج النبوة، وقد قال النبي على واصفاً المنهج الصحيح: (رتركتكم على مثل البيضاء ليلها ولهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك). (٢)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماحه كتاب السنة ، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ ، حديث رقم ٥ ، قال الألباني : ((هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات)) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٣٠٨ وقال أبو الدرداء : ((صدق والله رسول الله ﷺ ، تركنا - والله - على مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء)) سنن ابن ماجه ١١/١٨.

# الباب الأول - دراسة المنهج

وفيه ثلاثة فصول:

# الفصل الأول: دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف، ومصادره، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دراسة الدوافع.

المبحث الثاني: دراسة المصادر.

### الفصل الثاني: أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف وفيه مبحثان:

المبحث الأول: منهج النابلسي في دراسة العقيدة.

المبحث الثانى: منهج النابلسي في دراسة التصوف.

# الفصل الثالث: سمات منهج النابلسي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: سمات منهجه في التأليف.

المبحث الثاني: سمات منهجه في الدراسة.

المبحث الثالث: سمات منهجه في الرد على المخالفين.

## الفصل الأول: دوافع دراسة النابلسي للعقيدة والنصوف، ومصادره وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دراسة الدوافع.

المبحث الثاني: دراسة المصادر.

المبحث الأول دراسة الدوافع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسائل العقدية والجواب عليها.

المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه.

المطلب الثالث: دافع خدمة بعض كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها.

المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف.

المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين.

المطلب السادس: دافع توضيح المسائل العقدية المشكلة.

#### المبحث الأول: دراسة الدوافع.

كان للنابلسي - بحكم توسعه في التأليف - دوافع واضحة اعتنى بها وأشار إليها في مؤلفاته، ومن أبرز هذه الدوافع، التي رأيت في نظري أنها واضحة في منهج النابلسي ستة دوافع وهي:

المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسائل العلمية والجواب عن الأسئلة الواردة إليه.

والأمثلة على هذا كثيرة في ثنايا مؤلفات النابلسي فقد كانت ترد عليه الأسئلة من مختلف البلدان، ومنها ما أورده في مقدمة كتاب رائحة الجنة حيث يقول: «.. و يا طالما دعاني إلى شرحها جماعة من الإخوان الكرام، في بلادنا دمشق الشام وأنا مشغول بأمور أخرى من لوازم العلوم، على ما أنا فيه من العوائق المعاشية ومخالطة أهل الخصوص والعموم ، حتى ورد علينا الإذن بالطلب لذلك من مدينة الرسول، فعلمنا هذا الأمر علامة القبول».(١)

ويصف مؤلفه هذا بأنه: «معونة لإفهام الإحوان، يكشف اللثام، ويوضح الإهام» (٢)

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣.

ومنها ما ذكره في سبب تأليف (( صفوة الأصفياء )) حيث يقول:

((.. فهذه رسالة لطيفة ولمحة نورانية شريفة كشفت فيها عن فضائل الأنبياء الكرام، وأجريت القلم بما على حسب ما أشارت إليه أئمة الإسلام من بيان ما هو الأولى والأحرى، في اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأخرى، وقد سميتها صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء). (١)

ومنها ما ذكره في سبب تأليف رسالة (رفع الاشتباه) حيث يقول:

(... وقد سألني بعض الأصحاب أن أكتب له شيئاً على تعريف العَلَمْ والجواب عما ورد عليه من الإشكال فأجبته إلى ذلك والله ولى التوفيق والهادي إلى طريق التحقيق وسميت ذلك رفع الاشتباه عن علمية الاسم الله،..(٢)

ومنها بيانه لسبب تأليف الرسالة الموسومة (بروض الأنام في بيان الإجازة في المنام) حيث سأله أحد العلماء من المدينة عام ١١٠٦ هـ، عن حكم أخذ الإجازات في الروايات في المنام ((وطلب منا الجواب بزيادة الإلحاح وربنا الفتاح فكتبنا له في الحال ما تيسر لنا من الجواب بقصد أن يرسله إلى ذلك ووعدناه أننا إذا وصلنا إلى بلاد دمشق الشام أن نسعفه بغاية المقصود والمرام ونكتب له رسالة مستقلة مفصحة عن بيان هذه المسألة وإيضاح هذه القضية المعضلة (٣)

<sup>(</sup>١) صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق ١أ.

<sup>(</sup>٢) رفع الاشتباه عن علمية الاسم الله، مخطوط ق ١ أ.

<sup>\*</sup> في المخطوط ووعدنا، والزيادة لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٣) روض المنام في بيان الإجازة في المنام ، مخطوط ق ٢٦٩ ب.

وللنابلسي مؤلف كامل ، عبارة عن إجابة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة يقول في مقدمته:

(قد ورَدَ علينا سابقاً من نحو عشر سنين أسئلة من نابلس المحروسة في علوم شي فكتبنا على شيء منها ثم أهملنا الأمر إلى أن قدّر الله تعالى زيارة بعض الأحباب في ثغر صيدا(۱) المحروسة في سنة اثنتي عشرة ومائة وألف، فعرضت علينا تلك الأسئلة بعينها وطلب منا كتابة الجواب عنها ولم نحد بداً من ذلك)). (٢) وفي موضع آخر يجيب النابلسي عن موضعين في كتابه (الفتح الرباني) أشكلتا على أحد التلاميذ المقربين إليه حيث يقول:

(... وكان ما طلبه مني بيان بعض كلام صدر عني وذلك ما وقع في كتابي الفتح الرباني والفيض الرحماني في موضعين (٣)

وكذلك المقدمة السنوسية قام النابلسي بشرحها بناء على طلب بعض أصحابه كما يقول في المقدمة (٤)\*

<sup>(</sup>١) صيدا، وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور ، وقيل: سميت بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام، وهي الآن ضمن الأراضي اللبنانية، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٤٣٧/٣٤، وتبعد الآن عن العاصمة بيروت ٣٦ كيلو متر .

<sup>(</sup>٢) الأجوبة على ١٦١ سؤالاً، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) رفع الإيهام ودفع الإبمام على موضعين في الفتح الرباني، مخطوط ق ٩٧ب.

<sup>(</sup>٤) الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية، مخطوط ق ١أ.

<sup>\*</sup>وانظر كذلك أسباب تأليف (الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري)ص ٢، و(شرح النادرات العينية) ص ١٢٩، (والرسالة الموسومة بزبده الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة) ص ٣١، و(الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي) ص ٣٠، و(مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح)ص ٢٢٦.

وهذا الدافع عند النابلسي - كما هو واضح - نشر وشرح لمسائل التصوف والكلام وما يتعلق به .

#### المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه:

يعتبر نشر المنهج الصوفي من أكثر المسائل التي تطرق إليها النابلسي في كتبه ورسائله وردوده على المخالفين لمذهبه، فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفاته من هذا الدافع الرئيس ومن أمثلة هذا قوله - وهو يتحدث عن كيفية تحصيل الإيمان الكامل: «.. ومما يعين على ذلك أيضاً تعظيم مصنفات الأشياخ أرباب السلوك، كمصنفات قدوتنا العارف محيي الدين بن العربي وأمثاله من علماء الحقائق، والاعتناء بما وبمطالعتها بعد التأدب بالأحكام الشرعية، ومعرفة ما لا بد منها، واستعمال الآداب الشرعية في فهم معاني تلك المصنفات، ولا يعترض على شيء لم يفهمه منها، ولكن ينسب التقصير إليه في عدم الاستعداد ويحسن ظنه واعتقاده في المشايخ والأثمة أصحاب الحقائق من المتقدمين والمتأخرين، فإن الله تعالى لا يخلي منهم زماناً من الأزمنة إلى يوم القيامة، لألهم قائمون بعلم النبوءة المحمدية كما أن علماء الشريعة قائمون بعلم الرسالة المحمدية». (١)

ويقول بعد شرحه للخلوة الصوفية وآداها: «ومما يوصل إلى هذا احتفالك واعتناؤك بكتب علوم التصوف، ككتب ابن العربي وابن سبعين والعفيف التلمساني واضراهم قدس الله أسرارهم بعد غسيل البصيرة من شائبة الإنكار على أحد منهم حتى ينفتح للقلب باب سرهم النوراني وينكشف له حقيقة ركوزهم على مراكز الشريعة المحمدية ويعلم ألهم عالمون بحا على الوجه الأتم

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٦٨.

عاملون بها من غير بدعة في الظاهر والباطن ولا ينحجب عنهم بإنكار جاهل بطريقهم متعصب عليهم بالتقليد أو خائف على غيره من عدم فهم كلامهم ، فمستتر بإنكاره مع الإيمان بكلامهم بلا إساءة ظن بهم انفع له من ذلك، لولا أن الإنسان عدو ما يجهل ».(١)

ويقول مرشداً إلى ملازمة الشيوخ ومطالعة كتب الصوفية: «... وإن لم يجد شيخاً مرشداً بسبب التباس الناس عليه من كثرة الفتن، واشتداد ظلمات الأغيار والمحن، فعليه بملازمة كتب العارفين المحققين من المتقدمين والمتأخرين، فإن ذلك كفاية لمن وفقه الله تعالى».(٢)

ولا يكتفي النابلسي بالدعوة للمنهج الصوفي فقط، بل ويغلو في مكانة المتصوفة ويفسّر الآيات القرآنية على مقتضى هذا الاتجاه، حيث يقول:

(روق ال تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ (٣) وهم علماء الطريقة المحمدية من أهل الخلاق الحسنة كالورع والتقوى والزهد والصبر والشكر ونحو ذلك) (٤)، ثم يقول: ﴿ فِيقُرا قول تعالى: ﴿ إِنَّا نُطِّعِمُ كُورُ لِوَجَهِ ٱللّهِ ﴾ (٥) وهم العارفون المحققون لا يريدون الدنيا ولا الآخرة يعني ليست همتهم مصروفة إلى

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، مخطوط ق ٣٦أ.

<sup>(</sup>٢) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران١٥١.

<sup>(</sup>٤) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، مخطوط ق ٩٢ب.

<sup>(</sup>٥) الإنسان ٩.

الرغبة في أمور الدنيا ولا الآخرة ولا إلى الأعراض عن ذلك بل هممهم مشغولة في التوجه دائماً إلى التحقيق بالوجد الإلهي في كل شيعي.(١)

ويقول بعد أن يشرح مذهب ابن عربي في فهم الوجود:

(رفالواحب على كل من يريد أن يسلك مسالك الرحال أهل التحقيق من العارفين أن ينظر إلى الوجود الحق الواحد المطلق حتى عن الإطلاق المنزه عن كل شيء وهذا هو الوجود الظاهر ثم يعلم أن كل محسوس وكل معقول وكل موهوم تقاديره وتصاويره القائمة به من غير قيام لها أصلاً وهو الظاهر بها من غير تغيير ولا طلاقة بسببها عما هو عليه ثم يعرف نفسه أنه كذلك قائم به من غير قيام مثل جميع الكائنات، ثم يفهم كلام العارفين الذين يشيرون به إلى هذا الأمر الحاضر المشهود للكل الذي ليس أحد غائباً عنه أصلاً ولا تتصور الغيبة عنه أصلاً ولكن العقول عنه مصروفه إلى الخيالات الوهمية والحواس مشغولة عنه بلذايذ المحالات فإذا تحقق ذلك وفهم كلام العارفين على هذا كان منهمين. (٢)

ولتأصيل مذهب التصوف بالدليل الشرعي، فإن النابلسي يزعم أن:

«جميع ما عليه الصوفية من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات مقيد جميع ذلك عندهم بالمطابقة للكتاب والسنة ، (٣)

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، مخطوط ق ٩٢ ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ٩٤ب.

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، ص ٥٦.

وبحكم أن النابلسي يرى مخالفات كثيرة للصوفية لا يتفق مع الزعم القائل بألها مقيدة بالكتاب والسنة، فإنه يلجأ إلى طريق آخر لبيان صحة زعمه، وهو أن ما عليه مأخوذ الصوفية من إشارات معاني الكتاب والسنة وبواطن أسرار الشريعة المحمدية، حيث يقول:

(روأخذ المحققون العارفون بالله تعالى على التحقيق والكشف والعيان بحسب الاستعداد الوهبي علومهم ومعارفهم وحقائقهم من بواطن أسرار الشريعة المحمدية وإشارات معاني الكتاب والسنة، ونشروها في هذه الأمة، لمن كان من حزهم وذوي طريقهم وكان راغباً في نيل أحوالهم والالتحاق بهم واصطلحوا على اصطلاحات فيما بينهم لا يعرفها إلا من ذاق من مشارهم، وسار على سيرقم في الظاهر والباطن كما أن القسمين الأولين \* فعلوا كذلك واصطلحوا على كلمات يؤدون ها ما أرادوه من المعاني في ظواهر أحكام الشريعة ومعاني الأخلاق في علوم الطريقة المحمدية ولا لوم على أحد منهم فيما اصطلح عليه من الكلمات والعبارات وإن لم يكن هذا الاصطلاح كله معروفاً في زمان النبي في ولا في زمان الصحابة ولا التابعين رضوان الله تبارك وتعالى وسلامه عليهم أجمعين، وإنما هو شيء اخترعته المجتهدون الكاملون في طرايقهم المطلوبة ومذاهبهم المرغوبة، ولا يسمى شيء من ذلك بدعة في الدين ولا زيادة على ما كان عليه صنيع السلف الصالحين». (١)

<sup>\*</sup> القسمان الأولان هما المجتهدون ، والصوفية السالكون .

<sup>(</sup>١) أنوار السلوك في أسرار الملوك، مخطوط ق ١٩٤أ.

المطلب الثالث: دافع خدمة كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها.

والمقصود بهذا الدافع شرح كتب العقائد (الأشعرية) وكذلك الصوفية بشكل أكبر وأوسع، فمن ذلك (رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة) شرح كتاب (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة) لشهاب الدين المقري المالكي.(١)

وكذلك (رسالة التوحيد) شرح فيها رسالة الشيخ أرسلان الدمشقى. (٢)

ومنها (مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية) وقد شرحها بطلب من أبي سعيد البلحي النقشبندي صاحب المؤلف المذكور وهو الذي أخذ عنه الطريقة كما سبق ذكره.

ومنها (الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي) شرح فيه بعض المواضع من كتاب المثنوي للحلال الدين الرومي (7)ومنها كتابه الكبير ( الحديقة الندية شرح الطريقة

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن أحمد المقري التلمساني القرشي الأشعري، توفي سنة ١٠٤١هـ، بالشام وقيل بمصر.

انظر: الأعلام ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله الجعبري الدمشقي، قال عنه الذهبي: ((الشيخ الزاهد العابد بقية المشايخ)) توفي سنة ٤١هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠ /٣٧٩، الأعلام ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في المصادر.

المحمدية) شرح فيه كتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية لمحمد البركلي.(١) ومنها شرح (ديوان ابن الفارض)(٢) شرحه على طريقة ابن عربي في الغموض والرمزية.

ومنها شرحه لقصيدة (النادرات العينية) لعبد الكريم الجيلي ( $^{(7)}$ ) وهو شرح كسابقه في طريقته وعدم وضوحه، ومنها (هاية المراد شرح هدية ابن العماد) شرح فيه (هدية بن العماد لعباد العباد) لابن العماد الحنفى. ( $^{(3)}$ )

ومنها (الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية) شرح فيه المقدمة السنوسية. (٥) ومنها كتابه الكبير (المطالب الوفية شرح الفرائد السنية) وهو شرح كبير لعقيدة أحمد الصفدي (٦) المسماة (الفرائد السنية) يقع في ستة أحزاء كبيرة لا ينزال مخطوطاً.

<sup>(</sup>١) محمد أفندي الرومي البركلي، كان أبوه من أهل الزوايا كما يقول النابلسي، توفي سنة ٩٨١هـ، ترجم له النابلسي في مقدمة الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/١.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في المصادر.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في المصادر.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، أبو عبد الله، عالم تلمسان في عصره، ولد سنة ٨٣٢هـ، له تصانيف كثيرة، منها عقيدة أهل التوحيد، والمقدمات، وشرح صغرى الصغرى، ومكمل إكمال الإكمال، وسنن المهتدين في مقامات السنن، توفي سنة ٩٥هـ.

انظر: الاعلام ١٥٤/٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد الصفدي، أمام جامع الدرويشيه والواعظ في الجامع الأموي، ترجم له النابلسي ترجمة موجزة في مقدمه الشرح، المطالب الوفية، مخطوط ١ ق٢ ب .

ومنها كتاب (العقود اللؤلؤية في طريقة السادة المولوية) شرح فيها محالس الطريقة المولوية ودافع عنهم.

ومنها (مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح) وهو شرح لكتاب في النفس لابن كمال باشا كما يقول في مقدمته. (١)

ومنها (الكوكب المتلالي، شرح قصيدة الغزالي) وهو شرح في ورقات قليلة.

ومنها (الظل الممدود، شرح رسالة وحدة الوجود) وهو شرح رسالة وحدة الوجود لعبد الرحمن الجامي.(٢)

وهذا الدافع يتضح منه أنه ساهم في حدمة كتب العقائد المذمومة والتصوف المبتدع ، وسيأتي مزيد من الدراسة حول آرائه الصوفية في الباب الثاني .

<sup>(</sup>١) مفتاح الفتوح، مخطوط ق ١.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أحمد الجامي، نور الدين ولد بجام، وانتقل إلى هراة وصحب الصوفية، له (شرح فصوص الحكم لابن عربي) توفي سنة ٨٩٨هـ.

انظر: شذرات الذهب ٧/ ٣٦٠) الموسوعة الصوفية ٩٨ - ١٠٠، الأعلام ٢٩٦/٣ .

## المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف:

دافع النابلسي عن التصوف ورجاله دفاعاً طويلاً ومريراً، حَمَلَ على المحالفين فيه حملة القمهم فيها بقصور النظر وعدم الفهم للتصوف ورجاله، حيث يقول حاكياً المنهج العام في الدفاع عنهم:

(وما يتكلم به الصوفية من الكلمات التي يفهم منها المحالفة للشريعة بحسب المعنى الظاهر للعوام ولمن يستعمل اصطلاحات العلوم الظاهرة من الخواص في حال الشطح، فغير متضمن للقدح فيهم والإعابة عليهم، والانتقاص لهم، لألهم في تلك الحالة مغلوبون في أحوالهم).(١)

ويقول: (ومن طعن في أحد منهم، فإنما طعن لقصور باعه في العلم عن معرفة مقام القوم، والقاصر معذور بالجهل والقصور).(٢)

ومن هذه الأمثلة الكثيرة ما ألفه في الدفاع عن الششتري(٣) تلميذ ابن سبعين(٤)

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الله النميري الششتري، أبو الحسن، ولد سنة ٦١٠هـ، له مصنفات منها (العروة الوثقي) توفي سنة ٦٦٨هـ.

قال عنه النابلسي: ((وقد زرناه وتبركنا به وله قبر عليه حلالة ومهابة وعلى تابوته ثوب الخضر)) الحقيقة والمحاز ١/٧٧/١، الموسوعة الصوفية ٢٤٢ -٢٤٤ ، انظر: الأعلام ٢٠٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

الذي نظم قصيدة مليئة بالمصطلحات والألفاظ النصرانية، فأخذ يتكلف الدفاع عن الششتري: عن الششتري:

تأدب بباب الدير واخلع به النعلا

وسلم على الرهبان واختلط بمم رحلا

يقول النابلسي: (يعني إذا دخلت يا أيها السالك في طريق الله تعالى على المشرب العيسوي المحمدي فأكثر الأدب مع الحق تعالى في باب دير الأزل، وهو الحضرة الإلهية الديموية الأبدية التي يشهدها العارف بعد محو الزمان والمكان والغيبة عن جميع الأكوان، وخلع النعل ترك الصورة النفسانية المعنوية والحسية والسلام على الرهبان إعطاء الأمان للقوم الواقفين في مقام الخوف والرهبة من سطوات القهر الإلهي فلا ينكر عليهم حالاً من أحوالهم ولا قولاً من أقوالهم ويحترمهم على كل حال).(١)

وعندما يقول الششتري:

وعظم به القسيس(٢) إن شئت خطوة

و كبر به الشماس (٣) أن شئت أن تعلا

<sup>(</sup>١) رد المفتري عن الطعن عن الششتري ٦٣٤، ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) القس، رئيس النصارى في العلم، كالقسيس، ومصدره القسوسة والقسيسة، والجمع: قسوس وقسيسون وقساوسة، انظر القاموس المحيط ٧٢٩، القسيس:القس رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم وكذا القسيس، عتار الصحاح ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الشماس: كشدادٍ: من رؤوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه لازماً للبيعة: والجمع: شمامسة، انظر القاموس المحيط ٧١٢.

يقول النابلسي: ((أي بالدير يعني كن مبحلاً مكرماً صاحب هذا المشرب العيسوي المحمدي إذا دخلت عليه ولا يخطر لك سواء فيه كما ورد في الخبر (الشيخ في جماعته كالنبي في أمته) (۱) فمن أنكر في حال من الأحوال فقد كفر بمشربه ومقامه ومثله، والشماس هو دون القسيس في هذا المشرب العيسوي المحمدي فهو يترأى أنوار تجلياته في خلواته وحلواته) (۲)

وعندما يقول الششتري:

سألت عن الخمار أين محله

فهل حال حالي للوصول به أم لا

يقول النابلسي: (ثم أحبر الناظم قدس سره أنه قبل ما ذكر الشروط وعمل كما في أيام سلوكه وأنه جاء إلى دير الأزل متأدباً حتى صار من الكاملين رضي الله عنهم ثم سأل عن الخمار أي الذي يسقي الخمرة الإلهية في ذلك الدير وهو شخصه الذي سلك على يده أو به تعالى من قوله سبحانه ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (الله على يده أو به تعالى من قوله سبحانه ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (الله على يده أو به تعالى من قوله سبحانه ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر عن هذا الحديث: ((حديث موضوع)) تمذيب التهذيب ٢٩٠/٥، وقال في ترجمة محمد بن عبد الملك الكوفي: ((روى حديثاً باطلاً الشيخ في أهله كالنبي في أمنه)) لسان الميزان ٢٦٧/٥.

<sup>(</sup>٢) رد المفتري عن الطعن في الششتري ٦٣٥.

<sup>(</sup>١) الإنسان ٢١.

<sup>(</sup>٤) رد المُفتري عن الطعن في الششتري ٦٣٦.

ويصل النابلسي إلى درجة من التكلف والغلو والشطح في التأويل حيث يقول:

(رثم أخبر قدس سره أن شيخه أقسم له من جهة هذا المقام العيسوي المحمدي وهذا المشرب الإنجيلي السرياني برأسه ، أي رياسته في هذا التحقيق وبالمسيح وهو روحه المنفوخ في جسده الإنساني من حيث أنه من أمر الله تعالى و. عريم وهي النفس الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا المحمدية ،. (١)

ومن ذلك ما صنف النابلسي في الذفاع عن الطريقة المولوية وما تتضمن مجالسهم من الرقص والسماع والتواجد ،كتاب (العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية) وفيها يقول النابلسي:

(روأنا الآن اشرح لك أيها المؤمن المنصف ما أشتمل عليه مجلسهم من الأحوال وأبين الحكم في ذلك والحكمة لما هنالك بأفصح مقال، فأقول ومن الله تعالى القبول هذه الأحوال المذكورة لتلك الحضرة المعمورة عشرة أحوال بعضها ظاهر واضح وبعضها عند الجهال فيه بعض إشكال وأنا أكشفها لك إن شاء الله تعالى وان كانت لوضوحها غير محتاجة للإيضاح فإن الجاهل المغرور لا يفهم إلا بكمال الإفصاح فاذكرها في عشرة فصول هي للمنكر صوارم ونصول». (٢)

<sup>(</sup>١) رد المفتري عن الطعن في الششتري ٦٣٧، وسيأتي في الكلام في مصادر النابلسي تأثره بالغزالي، وأبو حامد كما هو معلوم تأثر بالفلاسفة مع كونه رد عليهم في (تمافت الفلاسفة).

<sup>(</sup>٢) العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية، ٥، ٦.

ومن ذلك ما صنفه في الدفاع عن تواجد الصوفية حال سماعهم والرد على مخالفيهم في ذلك فقد صنف (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار) قال في مقدمته: (قد جاءين كتاب من بعض مشايخ الصوفية في بلد من البلاد الإسلامية، صورته وردت علينا أسئلة من بعض سخط الترك، وهم معترضون على أهل الطريقة ، بما يقع منهم في حال الذكر من رفع الأصوات بالجلالة، والدوران في بعض الأحيان في حالة التواجدي. (١)

ويقول مدافعاً عن أبي يزيد البسطامي (٢): (رومن العجائب أن الذي يحتج بقول أبي يزيد هذا بحسب غرضه في إنكار أحوال معاصريه من أهل الله تعالى، يعرض عن قول أبي يزيد أيضاً (رما في الجبة إلا الله) ونحو ذلك من مقالاته التي ينكرها هذا القائل ويعترض فيها على أبي يزيد، من جهله بكلام أهل طريق الله تعالى، وقد ثبت ذلك عن أبي يزيد، وله معنى صحيح يذوقه أهل الله تعالى في ساعة غيبتهم عن الأكوان». (٣)

ومن دفاع النابلسي عن أبي حامد الغزالي<sup>(١)</sup> كتاب (تثبيت قواعد الأركان ليس في الإمكان أبدع ما كان)، ذكر فيه مكانة مؤلفات الغزالي: ((و أما تصانيفه في أسرار معاملات الدين كالأحياء ومنهاج العابدين وغيرهما من كتبه التي قد

<sup>(</sup>١) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار، ص ٥٢.

وقد مر علينا سابقاً أن القاضي زاده وبعض تلاميذه تبنوا تصحيح التصوف في الدولة العثمانية ٤٠ ، ٤١.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في المصادر .

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته في المصادر.

استنار بما وجه الزمان وانشرح بما صدور أهل الإيمان، وعكف على تحصيلها والانتفاع بما المخالف والموافق، ولا ينكر حسنها إلا جاهل أو مارق».(١)

ثم يحكى عن مكانته في العلم والدين والتأله، حيث يقول: «لا نحتاج إلى استشهاد على مدينة حجة الإسلام في العلم والدين والتأله، بل من المعلوم عند الخاص و العام أنه كان قد تروى من فنون التصوف وتصغي عن الكدورات وغاص في بحارعلم الحقيقة فنال منها ما لم يصل إليه أحد من أهل زمانه ولا جاء بعده مثله شهد بذلك معاصروه». (٢)

ويصل الغلو به في الغزالي إلى قوله: «ومنها أن الغزالي رحمه الله تعالى، أخباره ظاهرة عطرة وكتبه في الآفاق منتشرة، فإذا اظهر الطعن عليه من رجل من أبناء الزمان ممن لابد أتي اقل من كان في زمان الغزالي فضلاً عن أن يقترب من أحد تلامذته كان ذلك سبباً لسوء الاعتقاد». (٣)

ثم يدافع عن كتاب إحياء علوم الدين بقوله: ((ولا شك أن كل من طعن في الإحياء أو في غيره من كتب الغزالي أنما أتي من عدم الفهم فإن الناس أعداء ما جهلوا أو ضغينة الحسد كما سيتضح ذلك».(٤)

وأما أكثر من دافع ونافح عنه النابلسي بضراوة فهو ابن عربي حيث ألف في الدفاع عنه (الرد المتين على منتقص العارفين محي الدين) وفي الدفاع عن عقيدة

<sup>(</sup>١) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان، مخطوط ق ١٦٥ب، ١٦٥ أ.

<sup>(</sup>٢) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان، مخطوط ق ، ١٦٦أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٦٨ أ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ١٦٥ب ق ١٦٩أ.

وحدة الوجود القائل بها ابن عربي ألف (إيضاح المقصود من وحدة الوجود) كما قام بشرح بعض الإشكالات في الفتوحات المكية لابن عربي في مؤلف سماه (جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص) كما ألف (الوجود الحق والخطاب الصدق) دافع فيه عن مفهوم وحدة الوجود عند ابن عربي وغيره.

ومن ذلك ما أرسله جواباً على أحد الأسئلة الواردة إليه عن ابن عربي، حيث يقول مدافعاً عنه: «... و أما ما يقع في كتبه من العبارات الموهمة للحلول أو الاتحاد ونحو ذلك فانا نعرفها على أتم الوجوه وهي مبنية على اصطلاح القوم العارفين وبالضرورة تخفى على غيرهم من الأجانب خصوصاً المنكرين». (١)

وسيعلم القاريء أن دفاع النابلسي في حقيقته دفاع عن عقائد فاسدة أورثتها العقائد الفلسفية الباطنية التي لا تمت للإسلام بصله بل و لا لمتقدمي الصوفية .

<sup>(</sup>۱) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق، مخطوط، ق ۸۹أ، وانظر كذلك ص ۱۰۵، ۱۰۰، وانظر المطالب الوفية مخطوط ج٥/ ق ۷۱ فما بعدها، والوجود الحق في مواضع كثيرة منه.

#### المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين:

وأما الرد على المخالفين فمن ذلك ما ألفه في الرد على المخالفين في القدر وسماه (الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري) رد فيه على مذهب القدرية ومذهب الجبرية.

ومنها رده على ابن تيمية وابن القيم في مسألة آثار أقدام النبي عليه وشد الرحال والتوسل حيث يقول:

(... وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك ورده، ولهى عن التوسل بالنبي الله إلى الله تعالى، وبغيره من الأولياء أيضاً (١)

وفي شروط الإمامة يعقد فصلاً مطولاً عن مذهب أهل السنة فيه، وما يقابله من مذاهب الفرق الأخرى كالرافضة والخوارج، حيث يقول:

(... ونص الإمام ليس من عقائد الإيمان بحيث يقدح الإخلال به في أصل الإيمان بل واحب فرعى تنتظم به مصالح الدين والدنيا».(٢)

ويقول رادّاً على من أباح الخروج على الأئمة: «وقد أدرك كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن يقتدي بمم من السلف الصالح أئمة السوء فدخلوا تحت طاعتهم وبذلوا النصيحة في الأمر بالمعروف والنهى عن

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية، ص ١٢٩، وسيأتي دراسة هذا المبحث والرد على النابلسي في توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٤) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج٦/ ق ١٠.

المنكر بقدر الاستطاعة ولم يسعوا في عزلهم ولا انتصبوا لحرهم، ولا أهانوهم عند العامة، ولا حضوا على مخالفتهم (١)

وفي أثناء عزلة النابلسي كتب كتاباً في العزلة أسماه (تكميل النعوت في لزوم البيوت) رأى فيه فضيلة العزلة وترك الاختلاط بالناس، حيث يقول في أوله: ((لما يسر الله تعالى الانفراد لهذا العبد الضعيف عن الناس في البيت والاشتغال بكلام الميت الذي هو كالحي من المصنفين المتقدمين والإعراض عن مخالطة الحي من أهل هذا الزمان الذي هو كالميت). (٢)

ثم يقول عن سبب التأليف: ((أردت أن اجمع ما وحدت من الأخبار النبوية والآثار النبعثة عن خلوص الطويه، المرغبة في الانفراد عن الناس لأني وحدت في ذلك نفعاً كثيراً لا يدرك بالقياس، وقد لامني في ذلك الجاهلون والله بصير . بما يعملون). (٣)

وبعد أن نقل رأي الغزالي في العزلة قال: «وأما لو شاهد زماننا هذا لأطلق في وحوب العزلة ولزوم البيوت وترك الحضور في الجمع والجماعات بل كان يحكم بحرمة الحضور في ذلك في ذلك لما هم عليه أهل زماننا اليوم من المخالفات للشريعة المطهرة في اعتقاداقم وأعمالهم وأحوالهم وعباداتهم وطاعاتهم بل الحكم بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال». (3)

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج٦/ق، ١١ب، ١٢أ، ثم تكلم بعده بكلام نفيس عن مذهب أهل السنة في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) تكميل النعوت في لزوم البيوت، مخطوط ق ١٦أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ١٢ب.

ومع هذا الرأي المتطرف عن أقوال وأفعال الناس التي هي كفر صريح عنده !؟ إلا أن الذي يبدو أن النابلسي تراجع عن هذا الرأي وبدليل خروجه إلى الناس بعد ذلك ورحلاته المشهورة.

وفي كتاب (كشف النور عن أصحاب القبور) يتوسع في الرد على المحالفين في مسائل التبرك بالقبور وبناء القباب عليها، ووضع الستور حيث يقول رادًا على مخالفيه : «وأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم الحيا من الله تعالى وعدم الخوف منه فإن الحرام في النهى في مقابلة

الفرض في الأمر وكل منها يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورده المحتهد لا غيره من المقلدين لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد كما هو مسطّر في كتب الأصول».(١)

وفي رسالة (تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو) يصحح النابلسي ذكر الصوفية المقتصر على ذكر لفظ (هو) ويرد على المخالف لهم ويصفه بأنه:

(رحاهل بلغة العرب من أصلها حيث يمنع وجود الأعلام بالغلبة فيها أو يمنع جواز وضعها كذلك فضلاً عن جهله باصطلاح الأولياء العارفين برهم سبحانه).(٢)

<sup>(</sup>١) كشف النور عن أصحاب القبور، مخطوط ق ١٣٢ب، وسيأتي دراسة هذه الآراء بالتفصيل والرد عليها في الباب الثاني إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو، مخطوط ق ١ب.

والكذب في هذا الدين، على سيد الأولين والآخرين، مما شاع وذاع وملأ البصائر والأسماع وقد قال تعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَيْظُونَ ﴿ ) ولا شك أن هذا الدين الإسلامي المحمدي محفوظ، وهو بعلمائه في كل ناحية من الأرض ملحوظ و به في الدنيا والآخرة تجتمع الحظوظ، ثم إيي لما رأيت هذا الأمر أشكل وكاد سامعه يحس بالرعدة (٢) والأفكل (٣) عزمت على تصنيف هذه الرسالة، لتكون للمتأخر نسبة وسلالة، فساعد الكف والساعد، ولم يحصل الكف وأسعد المساعدة، فدونك نبذة من العبارات، وشذرة من الاعتبارات يتضح بما المقصود ويتصل حبل المودة الممدود عملتها برسم ذلك المشار إليه أسبغ الله تعالى جزيل النَّعَم عليه، وسميتها (برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت). (٤)

ومن ذلك ما كتبه في رسالة صغيرة عن بيان الحقيقة والجحاز، أسماها (بسط الذراعين بالوصيد) ومن ذلك ما أسماه (لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة، والمقطوع لهم بالخنة أو بالنار) أوضح فيه كل من وردت فيه الأدلة الصحيحة على بشارته بالجنة أو أخباره بمصيره في النار ولكن شطح فيه إلى أن فرعون مات مؤمناً. (٥)

<sup>(</sup>١) الحجر ٩.

<sup>(</sup>٢) الرعد: صوت السحاب، أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الأبل بحدائه، وقد رعد، كمنع ونصر وأرعد: أوعد أو تمدد وهي تحسنت وتزينت ، وارتعد: اضطرب والاسم: الرعدة، بالكسر ويفتح، انظر القاموس الحيط ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٧٥/١ قال: الأفكل بالفتح: الرعدة من برد أو حوف.

<sup>(</sup>٤) برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة، والمقطوع لهم بالنار، ص ٣٩، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

ومن ذلك ما أشكل على أحد السائلين في بيت المقدس عن مسألة التفضيل بين الأنبياء حيث صنف فيه النابلسي (صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء) قال فيها: (رفهذه رسالة لطيفة، ولمحة نورانية شريفة، كشفت فيها عن فضائل الأنبياء الكرام، وأحريت القلم بها على حسب ما أشارت إليه أئمة الإسلام من بيان ما هو الأولى والأحرى في اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأحرى وقد سأل منا ذلك بعض الأفاضل في بيت المقدس عام زيارتنا في سنة خمس ومائة وألف وسميتها صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء). (١)

وفي دفاعه عن الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات: «وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه، وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لئلا يحتج به المبتدعة على مذاهبهم الفاسدة، ولم يعتقدوا أن ذلك معنى كلام الله تعالى ولا كلام رسوله على، وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ، لا ليعتقدوا ذلك التأويل وإنما مذهبهم مذهب السلف باطناً ومن عرف معنى التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار فإن التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية المحتملات بخلاف التفسير. (٢)

ثم يقول: «المذهب الحق، صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه على نفسه وأطلقه عليه نبيه عليه نبيه وهو مذهب السلف والخلف رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما الخلاف في صرف ذلك المتشابه إلى معيى من المعاني مما يحتمله ذلك اللفظ مما يسمى بالتأويل، وهو مذهب الخلف مع عدم القطع به وهو

<sup>(</sup>١) صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء، مخطوط ق ١أ.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٦٦.

الأحكم لأن فيه زيادة على مذهب السلف، باعتبار فهم معنى وبتسليم بقية المعاني المحتملة إلى الشارع، فهو تسليم زيادة والسلف كان مذهبهم التسليم فقط من غير فهم شيء من محتملات اللفظ، وهو الأسلم». (١)

وهذه المسائل المشكلة إنما هي توضيح للعقائد الكلامية بالمقام الأول ، والمثال الأخير شاهد على أنه تجهيل لمذهب السلف ورميهم بعدم الفهم ، وسيأتي الرد عليه في بقية الباب الأول والثاني إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٦٨.

# المبحث الثاني: دراسة المصادر.

أولاً - الرحلات.

ثانياً: الأشاعرة.

ثالثاً: أهل السنة.

رابعاً: الصوفية.

## المبحث الثاني - دراسة المصادر.

تنقسم المصادر إلى قسمين: القسم الأول: مصادر عامة والقسم الثاني مصادر خاصة.

أما المصادر العامة هنا، فهي المصادر التي اتفقت الطوائف على أنها مصدر المتلقي - بغض النظر عن كيفية الاستدلال - وهي القرآن والسنة ومصدرها الوحي والإجماع وهو يرجع إلى الاستدلال بنصوص القرآن والسنة كذلك.

ولذا يلاحظ أن كل مذهب وفرقة حرصت على أن يكون لها تفسير للقرآن الكريم تعتمد عليه في كيفيه تأويل نصوصه على ما يتفق مع قواعدها ، المعتزلة ، ألف القاضي عبد الجبار (١) كتاب ( تنزيه القرآن

<sup>(</sup>١) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي، أبو الحسن: قاض، أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، له تصانيف كثيرة منها، تنزيه القرآن عن المطاعن، والأمالي، شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل.

انظر: البداية والنهاية ٥٥٣/١٥ - ٤٥٥ ، تاريخ الإسلام ٢٣٦/٩ ، سير أعلام النبلاء ٢٤٤/١٧، شذرات الذهب ٢٠٠٢، الأعلام ٢٧٣/٣، ٢٧٤.

عن المطاعن ) (١) و الزمخشري (٢) ؛ ألف ( الكشاف في تفسير القرآن) (٣) ، و الشريف الرضى (٤) ، ألف حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، والجحازات النبوية .

وعند الصوفية كان سهل التستري من أوائل الصوفية الذين ألّفوا في تفسير القرآن، لهج فيه منهجاً رمزياً إشارياً أبعد النجعة فيه عن دلالات الآيات، (٥) ثم القشيري ألف (لطائف الإشارات). (٦)

ولعلَّ أكثر من توسع بعد ذلك في التفسير الاشاري الباطني هو ابن عربي في مواضع كثيرة من كتبه، وهو الذي كان له أثر كبير في منهج النابلسي وآرائه، ولعل آخر التفاسير المشهورة الذي تأثر بهذا المنهج هو (روح المعاني)، (٧) للألوسي.

<sup>(</sup>١) تنزيه القرآن عن المطاعن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٢٠٠٨م.

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، حار الله، أبو القاسم: مفسر معتزلي ، ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سنة ٤٦٧هـ ، ثم سافر إلى مكة، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية في خوارزم، فتوفي فيها سنة ٥٣٨هـ، له مؤلفات عدة أشهرها الكشاف، وأساس البلاغة ونوابغ الكلم وربيع الأبرار.

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٢٩٧/١ - ٦٩٧، شذرات الذهب ١١٨/٤، ١١٩، والأعلام ١٧٨/٧.

<sup>(</sup>٣) طبع.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن بن موسى، أبو الحسن، الرضي العلوي الحسيني الموسوي، ولد في بغداد سنة ٣٥٩هـ، انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده ، له مؤلفات منها حقائق التأويل في متشابه التنزيل والمحازات النبوية، وديوان شعر.

انظر: تاريخ الإسلام ١١١/٩ - ١١١٠، شذرات الذهب ١٨٢/٣، الأعلام ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير التستري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

<sup>(</sup>٦) لطائف الإشارات، القشيري، تحقيق د. إبراهيم بسيوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٧) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، دار الفكر،طبعة سنة ١٩٩٤م.

ويقول السيوطي عن هذا المنهج: (روأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير). (١) وعند المتكلمين يعتبر تفسير الرازي المسمى (مفاتيح الغيب) (٢) هو أكثر الكتب التي أسست للتفسير على طريقة المتكلمين، وكذلك تفسير البيضاوي، والذي نقل النابلسي عنه كثيراً.

وسوف يأتي الكلام على هذه المصادر في الفصل الثاني إن شاء الله \*

(١) الإتقان في علوم القرآن ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

<sup>\*</sup> انظر : مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية، إيمان صالح العلواني، دار التدمرية، الطبعة الأولى ١٠٦هه وأصل الكتاب رسالة علمية، مناهل العرفان، للزرقاني ١٠٢، ١٠٦، ومنهج الاستنباط من القرآن الكريم، فهد الوهبي، مركز الدراسات و المعلومات القرآنية، ٣٤٧ - ٣٩١، الطبعة الأولى ٢٤٨ه، وأصل الكتاب رسالة علمية، ومشكل القرآن الكريم، عبد الله بن حمد المنصور، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ٢٢١ه، وأصل الكتاب رسالة علمية، والعلمانيون والقرآن الكريم، د. أحمد إدريس الطعان، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ٢٢٨ه، وأسباب الخطأ في التفسير، د. طاهر يعقوب، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ٥٦٤١هـ، وأصل الكتاب رسالة علمية.

أما المصادر الخاصة فهي:

## أولاً - الرحلات:

كانت رحلات النابلسي ثريَّة في مضمونها، غزيرة في معلوماتها وبغض النظر عن الأخطاء العقدية الكثيرة التي وقع فيها أثناء زيارته للمقامات والأضرحة والمزارات في البلدان التي مر بها، إلا أن هذه الرحلات كانت مصدراً مهماً من المصادر المعرفية لدي النابلسي، بل ولمن بعده من الباحثين في التخصصات العلمية سواء العقدية أو التاريخية أو الأدبية أو الجغرافية وتكتسب رحلات النابلسي مكانة مهمة في أدب الرحلات خصوصاً باعتبارها مصدراً مهماً وموثوقاً من عالم له مكانته العلمية قبل الأدبية.

أما عن كونها مصدراً معرفياً لدى النابلسي فلما احتوته من مناظرات فقهية وتاريخية وعقدية مع كثير من العلماء الذين التقى بمم وسمع منهم وناقشهم، على أن الفائدة العلمية لهذه الرحلات اختلفت من رحلة لأخرى حسب طول الرحلة أو قصرها وكثرة اللقاءات أو قلّتها .

#### الرحلة الأولى:

ابتدأت من عام ١٠٧٥هـ، وذلك عندما سافر إلي القسطنطينية، ولم يكتب النابلسي في تفاصيل هذه الرحلة شيئاً، والذي يظهر أن سبب ذلك صغر عمره حينما قام بحا حيث كان عمره خمسة وعشرون عاماً، وبالتالي لم تكن بحا لقاءات ومناظرات علمية تذكر كما في الرحلات الأخرى.

#### أما الرحلة الثانية:

وهي الرحلة الصغرى(١) فقد كانت و هو في الخمسين من عمره سافر فيها إلى البقاع و لبنان، وكان الهدف من الرحلة كما يقول:

((بقصد زيارة ما فيها من الأولياء والصالحين المتميزين بالكمالات أكمل تمييز، بارك الله تعالى لتلك الأرض ببركتهم في مُدِّها والقفيز، فانضاف إلى ذلك ذهابنا إلى بلدة بعلبك (٢) المحروسة والاجتماع بما فيها من مزارات الأولياء المأنوسة، ورؤية ما لنا هناك من الأصحاب والأحباب ولم يكن لنا قبل ذلك إلى تلك الجهات ذهاب، وقد سمّينا جمعّتنا هذه حُلّة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزين). (٣)

ومن أمثلة ما استفاده من هذه الرحلة ما ذكره عن بلدة - يونين (٤) - وألها محرفة من يونان حيث يقول: «فلعل القرية يُقالُ لها يونين كما يُقال لها يونان أو أن ذلك من استعمال البَعْليّين وتحريفاهم، فإن ألسنتهم إلى الإمالة أميل، كما أفادنا ذلك بعض أهلها فكان من جملة لطائفه أو أن ذلك من تغيير النسب، فإن اللحن

<sup>(</sup>١)كما سماها في الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) بعلبك : مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين ، تقع مدينة بعلبك في شمال سهل البقاع وشرق نهر الليطاني، وتحيط بما من الشرق والغرب سلسلتا حبال لبنان الشرقية والغربية ، انظر معجم البلدان ٥٥/١٠ ، وتبعد الآن ، عن العاصمة بيروت حوالي ٨٣ كيلو متر .

<sup>(</sup>٣) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٥٦.

<sup>(</sup>٤) يونين: بالضم ثم السكون ، ونونين بينهما ياء ، من قرى بعلبك ، معجم البلدان ٥٥٣/٥ ، تبعد الآن عن العاصمة بيروت ١٠٥ كيلو متر .

المشهور في ذلك حير من الصواب الغير مشهور، لأن المقصود من النسبة التعريف وهو حاصل باللحن، (١)

وفيها كلام للنابلسي عن صحة بعض المقامات والأضرحة كقبر مريم عليها السلام، وجبل لبنان. (٢)

وقبر داود عليه السلام (٣) وقبر نوح (٤) ، أبان فيها النابلسي عن وجهة نظره ، وإن كانت هذه المواقع - وخاصة قبور الأنبياء - مما لا يعلم حقيقة مكانه ولا دليل عليه ولا قبر لنبي يجزم بمكانه إلا قبر نبينا محمد عليه بالمدينة النبوية .

#### وأما الرحلة الثالثة:

فهي الرحلة الوسطي(٥) سافر فيها إلى بيت المقدس والخليل، وعمره واحد وخمسون عاماً، وكان هدف الرحلة هو:

«بقصد التبرك بهاتيك الأماكن وزيارة تلك المواطن الشريفة والمساكن». (٦) وقد كان من أهم المسائل المهمة التي دار حولها الجدال في هذه الرحلة هي مسألة إيمان فرعون حيث يقول:

149

<sup>(</sup>١) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٠٤، ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٥)كما سماها في الحقيقة والمحار في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٣١.

(روحرت بيننا وبينهم الأبحاث العلمية في المسائل الشرعية والأدبية، وكان ممن تجاذبنا فيه أطراف الكلام، وتفاوضنا في تحقيق مسألته بين هاتيك الأقوام، القول في مسألة إيمان فرعون المشهورة وحزمنا بتحقيق إيمانه وأنه بعد الإيمان عبد الله وليس بفرعون في هذه الصورة».(١)

ومنها مذاكرته لأحد علماء القدس حول معنى أحد أبيات ابن عربي. (٢)

وفيها مذاكرته لأحد طلاب العلم في القدس حول الصحرة وارتفاعها، حيث يقول: «فتذاكرنا معه في الصحرة الشريفة وكونها مرتفعة بين السماء والأرض وذكرنا قوله تعالى ﴿وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَلَلَّهُ ﴾ (٣)». (١)

ومنها مباحثات مع بعض طلاب العلم حول رسالة التوحيد لأرسلان الدمشقى. (°)

ومنها مناظرته مع أحد العلماء حول بعث موسى لبنى إسرائيل فقط، أو أنه أرسل إلى فرعون وقومه أيضاً، فيرجح النابلسي أن كون موسى مرسلاً إلى فرعون وقومه صريح، في آيات أخرى منها قوله تعالى ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٢٠٥، ٢٠٦، وسيأتي الكلام في المسألة والرد عليه .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٧٢، وتقدمت ترجمته .

## بِاَيكِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ (١)، (٢).

وفي مناظرته لأحد العلماء في مسألة الدخان يخبرنا النابلسي أن المناظرة وصلت من الحدّة والتوتر: ((وما كاد أن يخرج من تلك النار الدخان ثم ورد عليه ماء التسليم ومزاحه من تسنيم). (٣)

#### وأما الرحلة الرابعة:

وهي الرحلة الكبرى (٤) فقد سافر فيها إلى بعض بلاد الشام ومصر والحجاز وهي أشهر رحلات النابلسي وبدأت الرحلة وعمره خمس وخمسون عاماً وقد نالت هذه الرحلة اهتمام الكثير من الأدباء والمؤرخين ومن ثم أصبحت مصدراً من المصادر العلمية المهمة. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٧٩، وسيأتي أن له رأي آخر في مبحث إيمان فرعون.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) كما سماها في الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك حمد الجاسر، من سوانح الذكريات ٤٩٢/١ ، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه، دار اليمامة للبحث والترجمة، ومن بساتين الشام، نادية الغزي مقال في مجلة التراث العربي جمادي الثاني ١٤١٠ه وعبد الغني النابلسي عوالمه ومعالمه، مجلة الباحث أكتوبر ١٩٨٦م، ومذكرة حول مقبرة مأمن الله، المجلة العربية للثقافة رجب ١٤٠٦ه، والحرم الشريف، مقال في مجلة لغة العرب يناير ١٩٣١م، ومساجد دمشق القديمة، مجلة الوعي الإسلامي صفر ١٤١٧ه، ودراسات حول عبد الغني ورحلاته، فؤاد سزكين معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فرانكفورت ١٤١٧ه، والمدينة المنورة في مطلع القرن الثاني عشر، مجلة العرب السعودية، شعبان ١٣٨٦ه.

وقد وصف النابلسي هذه الرحلة بقوله:

((فدونك هذه الرحلة الكبري التي هي رحلة جامعة لأنواع الفنون والحديث شحون وقد لبس الدهر منها حلة فاخرة مطرزة بالأخبار العجيبة التي هي كاللؤلؤ المكنون والأبيات الشعرية الفائقة والأبحاث الأدبية الرائقة، والمسائل الفريدة، والفضائل العديدة، وصفات بعض النبيين، وتراجم الأولياء والصالحين ممن تشرفنا بحضراهم، في أوقات زيارهم وتعطرنا بنفحاهم، واقتبسنا من مشكاة إناراهم ونحن في جميع ذلك لم نخلُ من رجاء دعوة صالحة، من أخ صديق تلوح له في آفاق ما ذكرناه لائحة، فيذكرنا بالخير في حياتنا ويقرأ لنا بعد مماتنا سورة الفاتحة». (۱)

وقد كتب النابلسي في أسباب الرحلة:

(رلقد كنت فيما تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإحوان أتمنى الاستيعاب في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات، والتبرك بنفحات بحالسهم وهاتيك الحضرات، ويكون حتم ذلك بالحج الشريف وزيارة النبي عليه في ذلك البلد المنيف، إلى أن هيأ الله تعالى لنا الأسباب، وقطع عنا العوائق وفتح علينا هذا الباب، ولمعت بيننا بوارق التيسير، وصفت عندنا نمارق التيسير، وجاءتنا بشائر القبول وشملتنا الهمة الصادقة بلطائف الشمول، فشمرنا عن ساعد الجد والتسيار». (٢)

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٣٧.

ثم يقول واصفاً ما كان في هذه الرحلة مما حققه من أهداف: ((ونزور الأولياء) ونتبرك بقبور السادة الأصفياء، ونتباحث مع العلماء ونتكلم مع طلبة العلم من الفضلاء، في غاية من الحفظ والأمان وهاية الرعاية والامتنان صارت لنا مخاوف الطرقات أماناً، ومهالك الفلوات إسلاماً وإيماناً، حتى وردنا غالب البلاد الشامية، ومشينا في سواحل قصباها العامرة الإسلامية والجهات القدسية، ثم خلفناها وذهبنا إلى البلاد المصرية واجتمعنا بمن فيها من أكابر المشايخ الأعلام وأعيان الدولة السلطانية وتبركنا بمشاهد الصالحين وقبور السادة الأئمة الكاملين وذهبنا إلى أماكن النزهات و الغيطان وانشرحت صدورنا بالبرك والدواليب وسواقي الرياض تحت الأشجار وسرحت خواطرنا في ميادين تلك الفلوات الأنيقة، وحضرات هاتيك المحالس اللطيفة الرقيقة، ورأينا مراكب ذلك النيل السعيد ومياهه العذبة الصافية ، التي ما عليها من مزيد، وشهدنا ميزان المقياس، الذي هو أعجوبة للناس، ثم ذهبنا إلى البلاد الحجازية، وتمتعنا بهاتيك الحضرات الأنسية واجتلينا أنوار التجليات والأسرار القدسية واجتمعنا بالعلماء والأفاضل وطلبة العلم أصحاب الفضائل وتشرفنا بالحضور مع الصالحين وزيارة أولئك السادة والأئمة المحاورين، وقضينا فريضة الحج مع كمال العج والثج (١)، ثم رجعنا إلى بلادنا دمشق الشام نحن وجماعتنا في كمال الصحة والعافية وبلوغ المرام.(٢)

<sup>(</sup>۱) العج: وهو رفع صوت الحاج بالتلبية، و الثج: وهو إسالة دماء الهدايا والضحايا، انظر معجم لغة الفقهاء ص ١٥٣، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، دار النفائس ، تحقيق د. محمد رواس قلعه جي، د. حامد صادق قنيبي.

ثم يزيد في تأكيد أحد أهم أهداف الرحلة وهو:

«وقصدنا التحدث بنعمة الله تعالى بين الأحباب، وإيراد الفوائد العلمية لأهل الهمم الطلاب». (١)

ومن المباحثات التي جرت في هذه الرحلة ما ذكره أثناء مروره طرابلس: «وحضر هناك عندنا جماعة من الفضلاء الكرام النبلاء، وجرى بيننا وبينهم أبحاث علمية،

ومسائل فقهيه واصطلاحات حديثية، ومطارحات أدبية، ومساجلات شعرية). (٢) وكذلك أثناء رحلته إلى مصر، واجتماعه بزين الدين البكري، قال عنه النابلسي:

(رثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى دار صديقنا الأكرم وحبيبنا الأعظم حضرة الشيخ زين العابدين البكري الصديقي فتلقانا بصدره الرحيب ووجهه الذي هو وجه حبيب وجلسنا عنده حصة من الزمان في مجلسه المطل على بركة الأزبكية ذات الروح والريحان التي فيها نفحة من نفحات الجنان، وتنذاكرنا معه في بعض المسائل العلمية والمطارحات الأدبية والقصائد الشعرية). (٣)

والأمثلة كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها\* .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٠٢١، ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣٠/٢.

<sup>\*</sup> انظر على سبيل المثال، الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر و الحجاز ٢٠١، ٤٠٧، ٢٠١، ١٠٦، ٨٨، ٢٠١، ١٠٨. ١٠٠، ١٢٠. ١٠٨، ١٠٠، ١٠٨، ١٠٨، ١٠٨.

## وأما الرحلة الخامسة والأخيرة:

فقد كان عمره فيها اثنين وستين عاماً و بها ألهى مرحلة الرحلات العلمية وما كان فيها من زيارات ومطارحات ومناظرات علمية.

ويقول عن سبب هذه الرحلة: «قد اقتضت رحلتنا من دمشق، زيارة إخواننا من ذوي المجد والاحتشام، إلى بلاد طرابلس الشام المحروسة غربي دمشق المأنوسة، ذات الحلال والإكرام المعروفة بطرابلس الشام بين الأنام وقد دعينا إلى زيارة بإشارة كانت من بعض الحكّام في هاتيك البلاد، قصداً للنفع العامّ، وعلى الله الاتّكال ومنه الفضل والإنعام، وأردنا أن نجول في السّواحل الغربية المشحونة بأفضل الأوقات والأيام للتبرك بزيارة الصالحين من كل ذي حال ومقام». (١)

وفي اليوم الخامس من الرحلة، وفد على النابلسي مفتي صيدا، و من خلال اجتماعهم: «حري بيننا وبينهم أبحاث علمية ولطائف أدبية». (٢)

وفي اليوم الثاني والعشرين، حرت مناظرة بينه وبين أحد علماء طرابلس في أحد مسائل الطلاق، حيث يقول:

«فحرت بيننا وبينه أبحاث رقيقة ومعان دقيقة، وقد ذكر لنا مسألة غريبة في الطلاق». (٣)

<sup>(</sup>١) التحقة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٥١،٥١.

وفي اليوم الرابع والعشرين، يقول النابلسي:

(رفعدنا، وقد دعانا حضرة المفتى حفظه الله تعالى إلى داره، فذهبنا لمجلسه وابتهجنا بأنواره، وجلسنا عنده إلى عشية النهار، وأكرمنا بأنواع الإكرام، وأنشدنا من لطائف الأشعار، وحرت بيننا وبينه أبحاث علمية، ومسائل فقهيه وقواعد نحوية، فمن ذلك مسئلة في السرقة، (١)

ثم يقول حاكياً ما استفاده من أحدى المكتبات من مراجع مهمة:

(روقد طالعنا في عدة كتب من كتبه الشريفة ومجاميعه اللطيفة، منها في (البحر الرائق شرح كنز الدِّقائق) ومنها تفسير القاضي البيضاوي، ومنها (شرح منظومة تائية في النحو)...(٢)

وفي اليوم التاسع والعشرين، كان للنابلسي أيضاً فرصة الاطلاع على أحد المكتبات الخاصة التي استفاد منها بعض المراجع العلمية، ويقول: «ثم اطلعنا على فتوى في حل الدخان المسمى بالتتن» وينقل الرسالة كاملة في ثلاث صفحات (٣).

1 57

<sup>(</sup>١) التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ٢٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٩، ٨٠، ٨١.

<sup>\*</sup> وانظر في مواضع أخرى ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١.

## ثانياً: الأشاعرة:

بما أن النابلسي يعتبر الأشاعرة هم أهل السنة، حيث يقول: «وإلى أبي موسي الأشعري تنتسب أئمة أهل السنة والجماعة ويلقبون بالأشاعرة» (١).

فمن الطبيعي أن تكون مصادره - في الاعتقاد - أشعرية ، ولذا نجده تابع أئمة الأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري، الجويني، والرازي، والغزالي وغيرهم ونقل عنهم واعتمد عليهم في ما نقله في منهجه وآرائه في الجملة ، وقد وافق الماتريدية في بعض المسائل ومعلوم أن المذهب الأشعري والماتريدي لم يكن بينهم كثير خلاف إلا في مسائل معدودة \*، وسبب هذا التقارب ما يشير إليه أحد الباحثين :

( إن الماتريدية انبثقت من الكلابية كما أن الأشعرية كذلك ، والدليل على هذا أن أهم ما تتميز به الماتريدية هو القول بأزلية التكوين ، وهذا قد قالت به الكلابية من قبل ظهور الماتريدية ، كما أن المذهب الكلابي كان منتشراً في بلاد ماوراء النهر ، وهى البلاد التي عاش وتوفي فيها الماتريدي (7) .

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، ص ٢١، وكذلك الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/١٤، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٢٩/٢.

<sup>\*</sup> وقد عَدَّ ابن أبي عذبة المترفي سنة ١١٧٢ه ، في كتابه الروضة البهية إحدى عشرة مسألة الخلاف فيها لفظي وست مسائل الخلاف فيها معنوي ، انظر من ٦- ٤٨ ، و٥٣ - ١٠٧ ، ولتاج الدين السبكي ، المتوفي سنة ١٧٧ه قصيدة مشهورة في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لها عدة شروح ، وكذلك الشيخ زاده المتوفي سنة ١٤٤ه ، له ( نظم الفوائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين ) .

<sup>(</sup>٢) الماتريدية ٢٩٢ ، د.أحمد بن عوض الله الحربي ، دار الصميعي ، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ ، وانظر ما بعدها ، وكذلك موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤٨٩/٢ .

ويفسر الدكتور عبد الرحمن المحمود هذا الامتزاج المذهبي بأن سببه اغفال كثير من العلماء ومنهم ابن تيمية لذكرهم الماتريدية في ردودهم:

(روكها يتبين كيف دخل في مذهب الأشاعرة وامتزج به ، وهذا ما يفسر إغفال كثير من العلماء ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، في كتبهم وردودهم لذكرهم إلا في مسائل معينة اشتهروا بالخلاف فيها) (١) .

<sup>(</sup>١) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤٩٢/٢ .

# 

نقل منه في عدة مواضع منها مسألة أفعال العباد، انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق (7) ، ومنها ما نقله في مسألة المتشابه ، انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية (7) ، ومنها ما نقله في مسألة الصفات ليست عين الذات (3) ، ومنها ما نقله في مسألة الصفات ليست عين الذات (3) ،

(١) على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو الحسن البصري، – ولد سنة ستين ومئتين، وقيل سنة سبعين.

<sup>-</sup> أخذ عن زكريا الساجي، عبد الرحمن بن خلف ، ومحمد بن يعقوب المقرئ .

<sup>-</sup> لأبي الحسن الأشعري ذكاء مفرط، وتبحر في العلم.

<sup>-</sup> كان معتزليًا ثم تاب من الاعتزال، وصعد يوم الجمعة كرسيًا بجامع البصرة ونادى بأعلى صوته: من عرفي فقد عرفي، ومن لم يعرفي فأنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لايرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب معتقد الرد على المعتزلة، مبين لفضائحهم.

<sup>-</sup> يقول ابن تيمية: ((وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتبه كلها، كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطًا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم)) درء التعارض ١٦/٢.

<sup>-</sup> من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين، إمامة الصديق، الإبانة في أصول الديانة، مقالات الملحدين، رسالة في الإيمان، الرد على المحسمة، خلق الأعمال، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وغيرها من المصنفات.

توفي أبو الحسن الأشعري سنة أربع وعشرين وثلاث مئة .

تاريخ بغداد 11/737، 127، سير أعلام النبلاء 10/700 - 10، تاريخ الإسلام 10/70 - 10، شذرات الذهب 10/70 - 10/70 ، موقف ابن تيمية من الأشاعرة 10/70 - 10/70 ، في علم الكلام ، محمود صبحي ، 10/70 - 10/70 .

<sup>(</sup>٢) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ق ٢٣ ب .

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق ١٣/١أ،وانظر الوجود الحق والخطاب الصدق ١٢٧،١٢٦.

الصفات المعنوية (١) ، ومنها ما نقله في مبحث الجن (٢)، ومنها مسألة الرؤية (٣)، ومنها صفة البقاء (٤) ، ومنها ما نقله في صفة السمع والبصر (٥) ، ومنها ما نقله في صفة الكلام (١) ، ومنها مسألة التعلق بالصفات المتعلقة (٧) ، ومنها ما نقله في مسألة العجزة (٨).

10.

<sup>(</sup>١) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٠/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٣٨أ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١/ق ٩٣أ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٩٤ ب .

<sup>(</sup>٧) انظر: المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق ٢٦ أو ٢٦ب.

<sup>(</sup>٨) انظر: المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق٨٧أ .

# ٧- الباقلاني\* .

نقل منه في مبحث المعجزة والكرامة (١) ، ومسألة الملائكة (٢)، ومسألة الاتصاف (٣)

إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، ودقائق الكلام، والملل والنحل، وهدية المرشدين، والاستبصار، وتمهيد الدلائل، والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة، وكشف أسرار الباطنية، والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزله.

– توفي في ذي القعدة، سنة ٤٠٣هـ، وصلى عليه ابنه حسن ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة دار حرب .

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٩/٥ - ٣٨٣، وشذرات الذهب ١٦٨/٣ - ١٧٠، تاريخ الإسلام ٩/٣٦ - ٢٥، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٩٠/٥ - ٣٨٣ - ٣٨٥ - ١٩٠٥ ، في علم الكلام ١٩٠٢ - ١٩٤ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٢٦/٢٥ - ٥٥٤ ، في علم الكلام ١٩٠٢ - ١١٤.

<sup>\*</sup> هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ، ابن الباقلاني، لم يعرف تاريخ ولادته، من أهل البصرة وسكن بغداد وكان يضرب به المثل في فهمه وذكائه، وكان عارفاً بعلم الكلام، صنف في الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية.

تتلمذ على: أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ،أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي ،

<sup>-</sup> قال عنه الذهبي: (( العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين )) وقال:((وكان ثقة إماماً بارعاً صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه)).

<sup>-</sup> استقدمه عضد الدولة البويهي إلى شيراز ونلظر المعتزلة في مجلسه ، كما أرسله سنة ٣٧١هـ رئيساً للبعثة التي أوفدها إلى ملك الروم ، وجرت له أمور كثيرة .

<sup>-</sup> يعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري.

<sup>-</sup> يثبت الباقلاني صفة العلو والاستواء ، خلافاً للأشاعرة . درء التعارض ٢٠٦/٦ ، ٢٠٧ .

<sup>-</sup> من مولفاته عدة منها:

<sup>(</sup>١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٦٨.

ومسألة التقليد في العقائد (١)، وفي مسألة أفعال العباد (٢)وفي مبحث الصفات (٣)٠

<sup>(</sup>١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٧٠أ .

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٣١ب، و رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٤٤.

# ٣- إمام الحرمين الجويني\*

حيث نقل منه في مسائل مهمة في العقيدة مثل مسألة الإمامة (١) ، وفي إحدى

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: والده أبي محمد الجويني ، منصور بن رامش .

- له مؤلفات عدة منها:

<sup>\*</sup> عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، الجويني، النيسابوري، أبو المعالي، إمام الحرمين.

<sup>-</sup> ولد سنة ١٩ ٤ه، في جوين من نواحي نيسابور، سمى إمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنين.

<sup>-</sup> سافر إلى بلاد خراسان، حج وجاور مكة أربع سنين يدرس ويفتي ويتعبد، ثم عاد إلى نيساور، تولى التدريس بالمدرسة النظامية.

<sup>-</sup> للحويني قصة مشهورة مع الهمداني في مسألة العلو ، إنتهى قوله فيها إلى : (( حيرني الهمداني )) .

<sup>-</sup> يعتبر الجويني من أكابر الأشاعرة الذين كان لهم جهود في نشر المذهب الأشعري إلا أنه ضَعَف التأويل المشهور عند أبي الحسن الأشعري للاستواء والنزول والجيء وخالف الأشاعرة فيه ، ولذا ذكر بعض الباحثين أنه اقترب من مذهب المعتزلة وبالتالي خَفَّتَ المعركة بين الأشاعرة والمعتزلة في عهده .

<sup>-</sup> نقد الجويني المذهب الأشعري في مسألة تكليف ما لا يطاق .

<sup>-</sup> في كتابة العقيدة النظامية يرجع عن التأويل إلى التفويض و لم يكن رجوعه إلى عقيدة أهل السلف كما ذكر ذلك بعض الباحثين .

<sup>-</sup> قال السمعاني: ((كان أبو المعالي، إمام متكلم ، مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله)) .

<sup>-</sup> قال عنه ابن تيمية : كان يقول عند موته : (( لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل السنة وعلومهم ، ودخلت فيما نهوي عنه ، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني ، وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو قال

<sup>-</sup> عقيدة عجائز نيسابور )) الفتاوى ٤/٧٧ .

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الشامل في أصول الدين، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، البرهان في أصول الفقه، الكافية في الجدل، الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية، وغيرها من المصنفات.

<sup>(</sup>١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية، مخطوط ٦/ق ٦٤.

مسائل الأسماء والصفات (١) ، وفي مسألة العصمة (٢)، وفي مسألة الآجال (٣)، وفي مسألة الروية (١) ، وفي مبحث الانتقال والحركة (٤) ، وفي مسألة القدرة (٥)، وفي مسألة اعتقاد النصارى (٧).

105

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية، مخطوط ٦/ق٩٦.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر وسائل الوسائل التحقيق ورسائل التوفيق، مخطوط ق ٧١ أ .

<sup>(</sup>٦) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق ٩.

<sup>(</sup>V) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٤٥.

# ٤- الغزالي \*.

\* أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي.

- ولد بمدينة طوس سنة ٥٠٠هـ، تفقه ببلده أولاً، ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة، فلازم إمام الحرمين، فبرع في الفقه في مدة قريبة، ومهر في الكلام والجدل، وكان قد ألف في أثناء دراسته على الجويني كتاب (المنحول في أصول الفقه) فلما رآه الجويني قال له: دفنتني وأنا حي، هلا صبرت حتى أموت، رحل إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام ومصر.

- لما خرج إلى المعسكر، أقبل عليه نظام الملك، وناظر الأقران بحضرته، فظهر اسمه وشاع أمره، فولاه النظام تدريس مدرسته ببغداد، ثم أقبل على علم الأصول، وصنف فيها وفي المذاهب والخلاف ، وعظمت حشمته ببغداد ، ظهر عليه بعد مطالعة علوم التصوف والتأله ، وقصد بيت الله، وحج، ورجع على طريق الشام، وزار المقدس ، وأقام بدمشق مدة سنتين، وصنف بما (إحياء علوم الدين) وكتاب (الأربعين) وكتاب (محك النظر)، وغير ذلك من التصانيف.

- وللغزالي رأي في الشفاعة حيث يرى أنها إشراق إلهي ينعكس على جوهر النبوة من غير واسطة ، انظر في هذا المضنون به بغير أهله ص ١٠٤ ، ضمن مجموع رسائل للغزالي ، دار الكتب العلمية ، وهو من بقايا تأثره بالفلسفة الباطنية كما هو واضح .

- بعد الاضطراب والحيرة والشك التي وقع فيها الغزالي، رأى أن النجاة هي في التصوف يقول في كتابه المنقذ من الضلال: ((ثم دخلت الشام، وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالاً بتزكيه النفس، وتهذيب الأخلاق، وتصفية القلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من كتب الصوفية)).

ويقول: ((أبي علمت بأن يقيناً بأن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتم وطريقهم أصوب طريق، وأخلاقهم أزكي أخلاق)).

- قال عنه أبو الفرج بن الجوزي:

((صنف أبو حامد (الإحياء) وملأه بالأحاديث الباطلة، ولم يعلم بطلانها، وتكلم عن الكشف، وخرج عن قانون الفقه وقال: أن المراد بالكواكب والقمر والشمس اللواتي رآهن إبراهيم، أنوار هي حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعروفات )) .

نقل منه في مواضع كثيرة، منها مسألة القدرة (١)، ومبحث العقل (٢)، ومسألة الروح (٣) ومسألة التقليد في العقائد (٥)، ومسألة الروح (٣) ومبحث القرآن الكريم (٤)، ومسألة التقليد في العقائد (٩)، وفي مسألة الصراط (٧).

- وقال أبوبكر الطرطوشي:

((شحن الغزالي كتابه (الإحياء) بالكذب على رسول الله ﷺ، فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض أكثر كذباً على رسول الله منه)).

ولا تزال شخصية الغزالي مثار كثير من البحوث والدراسات.

- ويعتبر الغزالي مع ابن عربي من أهم الشخصيات المؤثرة في شخصية النابلسي .

- توفي الغزالي يوم الأثنين رابع عشر جمادي الآخر سنة ٥٠٥هـ، وله خمس وخمسون سنة .

انظر في ترجمته:

البداية والنهاية ٢١/٢١٦ -٢١٥، وسير أعلام النبلاء ٣٢٢/١٩ - ٣٤٦، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٦ - ٢٧، و كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف ٢١- ٥٥، و الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية ، د. حامد درع عبد الرحمن الجميلي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٢٤٢٦هـ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٢٢٢/٢ - ٢٤٤ ، في علم الكلام ، محمود صبحي ٢٥/٢ - ٢١٠ .

- (١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١١/٥.
  - (٢) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧١ .
  - (٣) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٠٦/١.
  - (٤) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٦٣.
    - (٥) انظر خلاصة التحقيق ٣٧.
- (٦) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٧/٢٥.
  - (V) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٤/ق٧٧ب.

## ٥ - الرازي \*

\* محمد بن عمر بن الحسن بن علي، فخر الدين أبو عبد الله، القرشي البكري، الطبرستاني، الرازي.

- ولد سنة ٤٤٥ هـ، أصله من طبرستان، ومولده في الري، وإليها نسبته، ويقال له (ابن خطيب الري)، وتتلمذ على والده الإمام ضياء الدين خطيب الري ، صاحب محي السنة البغوي، وأخذ من مجد الدين الجيلي.

- قصد خوارزم وقد تمهر في علم الكلام، فجرى بينه وبين أهلها كلام فأخرج من البلد، فقصد ماوراء النهر، فحرى له أيضاً ماجرى بخوارزم.

- اعتنى الفخر الرازي بكتب ابن سينا وشرحها.

- يمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري ، أذ أفاض في دراسة الفلسفة فوافق أصحابها حيناً وخالفهم حيناً آخر ، بل وصل الأمر به إلى أن يؤلف في السحر والشرك ومخاطبة النجوم .

قال عنه الذهبي : (( رأس في الذكاء والعقليات لكنه عرى عن الآثار ، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا ، وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم ، سحر صريح ، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله )) .

وقال ابن تيمية عنه: (( وأبلغ من ذلك: أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام )) الفتاوى ١٥/٤.

- ولابن تيمية في درء تعارض النقل والنقل رد مطول مطوّل على قانونه الكلي ، وكذلك في نقض التأسيس .

- انتهى أمره في الكلام إلى قوله : ((لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ في أيات : ﴿ ٱلرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَقَرا فِي النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ ﴿ الشورى ١٠ ﴾، وقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَرْبُ ﴾ ﴿ الشورى ١٠ ﴾، وقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ عَرْفَ مثل معرفتى)).

- من مؤلفاته: التفسير ، أساس التقديس ، معالم أصول الدين، الأربعين في أصول الدين، عصمة الأنبياء ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مناقب الإمام الشافعي، لباب الإشارات، شرح عيون الحكمة لابن سينا، وغيرها من المصنفات.

- توفي يوم عيد الفطر سنة ٢٠٦ه.

نقل منه في مسائل كثيرة جداً منها ما نقله عنه في مسألة الروح (١) ؛ وفي عذاب الجن (٢) ، وفي مسألة دوام العذاب يوم القيامة وعدم فنائه (٣) ، وفي مسألة خلق الإنسان (٤) وفي مسألة العالم (٥) ، وفي مسألة أول واجب على المكلف (٦) وفي مسألة وجود الله (٧) ، وفي مسألة التكفير (٨) ، وفي مسألة صفة الكلام (٩) ، وفي مسألة الإيمان (١١) ، وفي مسألة الإيمان (١١) .

انظر ترجمته في :

البداية والنهاية 11/10-11، طبقات الشافعية الكبرى 1/10-19، تاريخ الإسلام 11/10-19، طبقات الشافعية الكبرى 102/10، 102/10 سير أعلام النبلاء 102/10، 102/10 سير أعلام النبلاء 102/10 سير أعلام الكلام 102/10 سير أعلم الكلام 102/10 سير أعلى المناطق المناط

<sup>(</sup>١) انظر كشف النور عن أصحاب القبور ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط، ٤/ق ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط، ق ٢٣٠ب، ٢٣١أ .

<sup>(</sup>٥) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٣٦٦ً .

<sup>(</sup>٧) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٩٧١ .

<sup>(</sup>٨) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط، ق ٢٩/٣ أ.

<sup>(</sup>٩) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٦٥.

<sup>(</sup>١١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق٣٣ب.

## $^*$ العز بن عبد السلام.

نقل عنه في مواضع مختلفة، منها مبحث الملائكة (١)، ومسألة الطاعة (٢)، وفي مسألة التأويل (٣)، وفي مسألة الرؤية (٤)، وفي مسألة الروح (٥)، وفي مسألة النبوة

تتلمذ على عدة شيوخ منهم:

عبد اللطيف بن إسماعيل ، عبد الصمد بن محمد الحرستاني .

- رحل إلى بغداد سنة ٩٧٥هـ، وأقام بها شهراً، ثم عاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي.

- حبس ثم أطلق سراحه، فنزح إلى مصر فولاه الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر القضاة بمصر وخطابة الجامع العتيق، ثم انتزعها منه.

- جمع العز بين التمشعر والتصوف ، حيث ألف في التصوف على طريقة الصوفية في الرموز والإشارات .

- له مؤلفات عديدة منها:

التفسير الكبير، الإلمام في أدلة الأحكام، والغاية في اختصار النهاية، الفرق بين الإيمان والإسلام ، وأشهر كتبه هو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، والذي حشاه ببعض دعاوى الصوفية ، وحل الرموز وغيرها .

توفي بمصر في العاشر من جمادي الأول سنة ٢٦٠هـ، ودفن بسفح المقطم.

انظر ترجمته في :

طبقات الشافعية ٢٠٩/٨ - ٢٠٥، البداية والنهاية ٤٤١،٤٤٢/١٧، تاريخ الإسلام ٩٣٣/١٤ - ٩٣٥، شذرات الذهب ٢٠١/٥، ٢٠٨، طبقات المفسرين ١/٥١٦ - ٣٢٩، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٦٨١/٢، ٦٨٢.

(١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٠/١ .

(٢) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٠/١ .

(٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية، مخطوط ٢/ق٣٧أ.

(٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق ٧٩ب.

(٥)انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ٨٨٠.

<sup>\* --</sup> عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي.

<sup>–</sup> ولد سنة ٧٧٥هـ، ونشأ في دمشق.

والرسالة (١) ، ومنها ما نقله في صفة الوجه (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق٤ب.

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٩ ٤ ب.

## ٧-ناصرالدين البيضاوي\*.

أما البيضاوي فالذي يظهر أنه تأثر به في مسألة تفويضه لبعض الصفات، حلافاً لمذهب الأشاعرة ونقل النابلسي عن البيضاوي كثيراً في كتبه وغالب ما نقله من التفسير، ومنها في مسألة الوعد والوعيد (١)، ومسألة أفعال العباد (٢)، وكذلك أعمال الكفار (٣)، وفي مبحث الملائكة (٤)، وفي مبحث التقوى (٥)، وفي فضائل

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لب اللباب في علم الاعراب، ونظام التواريخ ، الطوالع، ومختصر الكشاف، وشرح المصابيح، وغيرها من المصنفات .

مات بتبريز سنة ١٨٥ه.

انظر ترجمته في : البداية والنهاية ١٧ / ٢٠٦، طبقات الشافعية الكبرى ١٥٧/٨، ١٥٨، شذرات الذهب ٥/ ٣٩٢. ٣٩٣، الأعلام ١٠٠٤، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٦٨٧/٢ - ٦٨٩.

- (١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ ق ٧ب .
- (٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ١٣ب.
  - (٣) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية ٥/ق ١٤١.
  - (٤) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩١/١ .
  - (٥) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٥٨٠.

<sup>\* -</sup> عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البضاوي.

<sup>-</sup> ولد بشيراز ، وولي قاضي القضاء فيها ، ثم دخل تبريز وناظر بما ، وهو معاصر لأبن تيمية .

<sup>-</sup> اشتهر عند الأشاعرة بكتاب طوالع الأنوار الذي قال عنه السبكي : (( أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف في علم الكلام )) .

<sup>-</sup> وذكر في الطوالع أن الأولى هو اتباع مذهب السلف .

<sup>-</sup> له مؤلفات منها:

الصحابة (١)، وكذلك في مسسألة الذكر ومعناه السشرعي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار ٩٩.

## $\Lambda$ بدر الدين بن جماعة $\Lambda$

نقل منه في مبحث الجنة والنار (١) ، وفي مسألة التكفير (٢) ، وفي مسألة الأعمال (٣) ومنها مانقله في مسألة ترجيح الذبيح (٤) .

### انظر ترجمته في :

البداية والنهاية ١٨ /٣٥٧، ٢٥٨، طبقات الشافعية ١٣٩/٩ - ١٤٦، شذرات الذهب ١٠٥/١،طبقات المفسرين ٢/٥٠ - ١٠٥٠ ، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١٨٥/٢ - ١٨٧ .

- (١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق٥٦٠.
  - (٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٥/ق ٣١ أ.
- (٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق٣٦أ . ﴿
  - (٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٣/ق٢٠أ،٢٢ب.

<sup>\*</sup> محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله.

<sup>-</sup> ولد سنة ٦٣٩هـ بحماة ، وولي القضاة والخطابة بالقدس، ثم القضاء بمصر، فقضاء الشام.

<sup>-</sup> سار على طريقة الأشاعرة فَأوَّل العلو والاستواء، وبقية الصفات الفعلية والخبرية كالمجيء والوجه واليدين، والعين والساق، والقدم والنزول والضحك والفرح والعجب، وغيرها.

<sup>-</sup> قسم العلماء إلى قسمين أهل تفويض ، وأهل تأويل ، ثم رجح التأويل .

<sup>-</sup> في معرض إنكاره للعلو ذكر القانون العقلي المشهور عند الأشاعرة، كما قال بأن العقلاء اتفقوا على وجود ما ليس في حيز ولا جهة كالعقول والنفوس.

<sup>-</sup> له تصانيف منها، المنهل الروي في الحديث النبوي، كشف المعاني في المتشابه من المثاني، وغرة التبيان لمن لم يسم في القرآن، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، الفوائد الغزيرة من حديث بريرة، وغيرها من المصنفات.

<sup>-</sup> ومن أشهر كتبه في العقيدة : إيضاح الدليل إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل .

<sup>-</sup> توفي سنة ٧٣٣هـ .

## ٩- ابن كمال باشا \* .

نقل منه في مواضع كثيرة منها، القضاء والقدر (١) ، وفي مبحث إعجاز القرآن الكريم (٢) وفي مسألة حلق القرآن (٣).

## انظر ترجمته في :

شذرات الذهب ٢٣٨/١، ٢٣٨، ٢٣٩٥كشف الظنون ٣٥٤/١ ، معجم المؤلفين ٢٣٨/١ ، ورسائل في ذم ابن عربي تحقيق د. موسى الدويش ١٠٥ - ١١٥ ، الأعلام ١٣٣/١ ، والماتريدية ، للشمس السلفي الأفغاني ١/٥٣٥ ، مكتبة الصديق الطبعة الثانية ١٤١٩هـ ، ورسالة علمية بعنوان (شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية) المقدمة ٤١ - ٣٣، د.سيد باغجوان دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م.

<sup>\* -</sup> أحمد بن سليمان بن كمال باشا، أحد الموالي الرومية، تعلم في أدرنه، ثم ولي قضاءها.، مؤلف موسوعي .

<sup>-</sup> اشتغل في أول شبابه في مبادئ العلوم، ثم قرأ على المولى القسطلاني، والمولى الخطيب، والمولى معروف زاده، ثم صار مدرساً بمدرسة على بك بمدينة أدرنه، وترقى حتى درس بمدرسة السلطان بايزيد بأدرنه، ثم صار قاضياً بما ثم أعطى قضاء العسكر ثم عزل وأعطى دار الحديث بأدرنه، ثم صار مفتياً بالقسطنطينية.

<sup>-</sup> نشأ ابن كمال في أدرنه في بيت عز ومكانة، فكان جده كمال باشا أحد أمراء الدولة العثمانية.

<sup>-</sup> متكلم ماتريدي ، وعنده تصوف مغال حيث حَمَلَ السلطان العثماني على إحبار الناس على أن يعتقدوا بوحدة الوجود .

<sup>-</sup> له مكانة كبيرة عند المتأخرين من الحنفية والماتريدية ، وفضلوه على السيوطي ، لكن اللكنوي ذكر عنه أنه مزجى البضاعة في الحديث .

<sup>-</sup> توفي في الثاني من شوال سنة ٩٤٠هـ .

<sup>(</sup>١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١٣/٥ و ١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١٦/٤ ، ورائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣٢/٢ و الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٥٨/١ .

# ثالثاً – أهل السنة.

أما أئمة أهل السنة وكتبهم، فلم يكثر النابلسي من النقل عنهم وبالتالي لم يتأثر بمنهجهم، وهذا يرجع في اعتقادي إلى أربعة أسباب:

السبب الأول - اعتبار النابلسي أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة كما تقدم.

السبب الثاني – أن النابلسي لم يكن يرى خلافاً بين منهج الأشاعرة ومنهج مخالفيهم، فهو يرى أن كلا المنهجين يمثل – في الحقيقة – منهجاً واحداً فالأشاعرة وقعوا في التأويل دفاعاً عن التوحيد وهم الخلف، وأما السلف فهم من توقف عن التأويل، وكلاهما مصيب عند النابلسي، وهو رأى مخالف للصواب، كما سنبينه مفصلاً في الباب الثاني إن شاء الله.

السبب الثالث – أن البيئة التي نشأ فيها النابلسي كان التيار العام فيها هو منهج الأشاعرة في الصفات، والتصوف في السلوك، و كما تقدم فإن الدولة العثمانية كانت ترعى هذا الاتجاه، بل أشار ابن كمال باشا، على الخليفة العثماني حمل الناس على القول بوحدة الوجود كما تقدم.

وفي المقابل كان توفر المصادر المخالفة لهذا المنهج قليلة، مقارنة بكتب المحالفين ، فعلى هذا كان من الطبيعي أن يكون تأثر النابلسي بالبيئة العلمية المحيطة به كبيراً ومؤثراً .

وابعاً – أن النابلسي فرض على نفسه منهجاً قوامه القطيعة مع مدرسة أهل السنة وقد صرح هذا في أكثر من موضع، حيث يقول بعد ذكره لرأي أبن تيمية في التوسل، وشد الرحال (إلى غير ذلك من التهورات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة يه (١).

وينقل بعد دفاعه عن ابن عربي وموقف ابن تيمية منه كلام الشاذلي مقرراً له: «كما نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية علينا وعلى إخواننا من العارفين ، فاحذريا أخى ممن كان هذا وصفه ، وفر من مجالسته، كفرارك من السبع الضاري » (٢).

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٧٥ب.

## ١- البغوي \*

نقل منه في مبحث الملائكة (١).

تتلمد على عدة مشايخ منهم:

- حسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي المروروذي ، عبد الواحد بن أحمد ، عمر بن عبد العزيز بن أحمد المروزي ، و أبو الحسن على بن يوسف الجويني .

- البغوي هو أحد علماء السنة ، وينص على بطلان قول الأشاعرة والمعتزلة، فيقول :

(( الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل )) .

– عرف البغوي الإيمان كما عرفه به أهل السنة، ووضح العلاقة بين الإيمان والإسلام بكلام دقيق، حيث يقول:

((وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوّْمِنِ لَنَا ﴾ ﴿ يوسف ١٧ ﴾ ، أي: مصدق لنا، وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب والإقرار بالسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيماناً لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه: والإسلام: هو الخضوع والانقياد فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن معه تصديق قال تعالى: ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِئُواْ وَلَكِينَ قُولُواْ أَسَلَمْنَا ﴾ ﴿ الحجرات ٤١٤)، وذلك لأن الرجل قد يكون مصدق في الباطن غير منقاد في الظاهر غير مصدق في الباطن، ويكون مصدق في الباطن غير منقاد في الظاهر)).

- برع فصنف التصانيف النافعة، منها، شرح السنة، معالم التنزيل، والجمع بين الصحيحين، والمصابيح، وغيرها. وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة.

- توفي في شوال، سنة ١٦٥هـ، ودفن عند شيحه الحسين .

#### انظر ترجمته في :

معجم البلدان ٢/ ٢٦٨، طبقات المفسرين ١/ ١٦١، ١٦٢، سير أعلام النبلاء ٢٩/ ٤٣٩ – ٤٤٣، البداية والنهاية المحجم البلدان ٢٦٢/١، شذرات الذهب ٤/ ٤٨، ٤٩ ، الأعلام ٢/ ٢٥٠، و انظر (أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي) ١٥ – ٣٣. د. عبد الله شاكر الجنيدي، مكتبة ابن تيمية.

(١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٥٣/١.

<sup>\* -</sup> الحسين بن مسعود بَن محمد الفراء، أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحي السنة، ويلقب بركن الدين ، البغوي، نسبة إلى (بغا) من قرى حراسان بين هراة ومرو.

<sup>-</sup> ولد سنة ٤٣٣هـ، كان علامة زمانه، ورعاً زاهداً عابداً صالحاً.

## ٧- ابن تيمية \*.

نقل عنه مسألة الروضة الشريفة (١) ، وفي مسألة الروح (٢) ؟

<sup>\* -</sup> أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقى الدين ابن تيمية: شيخ الإسلام.

<sup>-</sup> ولد في حران سنة ٢٦١ه، وبقى فيها إلى أن بلغ سبع سنين، ثم انتقل إلى دمشق.

<sup>-</sup> أحد عما يزيد عن مئتي شيخ، منهم: شرف الدين المقدسي، أحمد بن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة الشافعي، تقى الدين الواسطي ، محمد بن عبد القوي بن بدران .

<sup>-</sup> نشأ شيخ الإسلام في بيئة علمية، وبدأ في تحصيل العلم في سن مبكر، وبرع فيه، وتميزت حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كترفة، ، بأنها كانت حياة جهاد وعلم ، وقد اشتهر بالرد على الفرق المنحرفة، وقد توسع في الرد على الفلاسفة والأشاعرة والصوفية فخلف تراثاً فكرياً هائلاً دارت حوله كثير من الدراسات من المسلمين والمستشرقين، وقد امتحن في حياته وسحن أكثر من مرة :

<sup>-</sup> تبوأ شيخ الإسلام كَتْلَّقْهُ، مكانة علمية في وقته ومنزلة عظيمة لم يبلغها أحد من علماء عصره .

<sup>-</sup> امتحن شيخ الآسلام ابن تيمية كَثَلَقْهُ، في حياته بمحن عدة، فلم تخل فترة من حياته من ذلك، وما يخرج من سحن إلا يعاد إليه تارة أخرى، وهذه المحن التي أبتلي بها كان من ابرز أسبابها نهجه الذي سار عليه من اتباع السنة والتمسك بها، والدعوة إليها ومحاربة كل ما يخالفها من عادات وبدع ومنكرات.

<sup>-</sup> من مؤلفاته:

الاستقامة، اقتضاء الصراط المستقيم، الإيمان، بغية المرتاد، الرسالة التدمرية، التسعينية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الرسالة الحموية، درء تعارض العقل والنقل ، الرد على المنطقيين، الصارم المسلول، الصفدية، العبودية، الرسالة العرشية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة، القضاء والقدر .

<sup>-</sup> توفي ليلة الأثنين العشرين من ذي القعدة من ٧٢٨هـ ، وهو معتقلاً بقلعة دمشق، وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً فلم يبقى في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك .

انظر : البداية والنهاية ١٣٥/١٤ ، سير أعلام النبلاء ١٥٦/٢١ - ١٦١، شذرات الذهب ٨٠/٦ ، الأعلام ٣١٥/٢ ، المعلم ١٥/٢ ، المبدأ المبدأ

<sup>(</sup>١) انظر الحقيقة و المحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣/١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح ٢٤١ً.

ومسألة فناء جهنم (١).

(١) انظر الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٨ .

## ٣- ابن القيم \*

نقل عنه في مسألة الروح (١) ، ومسألة أفعال العباد (٢) .

#### له مؤلفات كثيرة منها:

إعلام الموقعين، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مدارج السالكين، الفوائد، الكافية الشافية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، أحكام أهل الذمة، مفتاح دار السعادة، زاد المعاد، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، كتاب الفروسية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، الروح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، إغاثة اللهفان، احتماع الجيوش الإسلامية، طريق الهجرتين، وغيرها من المصنفات. توفى كَثَلَقْهُ سنة ٥٠١ه، و دفن بمقبرة الباب الصغير .

### انظر ترجمته في :

الذيل على طبقات الحنابلة ٥/ ١٧٠ - ١٧٩، شذرات الذهب ١٦٨/١ - ١٧٠، طبقات المفسرين ١٣/٢ - ٩٧، الأعلام ٥٦/٦ . الأعلام ٥٦/٦ .

(١) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاجة النفس ومصباح الروح ٢٥١،٢٥٧

(٢) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٧ب.

<sup>\* -</sup> محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن الزرعي، ثم الدمشقي، شمس الدين أبو عبد الله، ابن القيم الجوزية.

<sup>-</sup> ولد سنة ١٩١ه، في دمشق، سمع وتتلمذ على عدة شيوخ منهم:

<sup>-</sup> الشهاب النابلسي ، القاضي تقي الدين سليمان ، أبي بكر بن عبد الدائم.

<sup>-</sup> تفقه في المذهب، وبرع وأفتى، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه، وبالفقة وأصوله، وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك.

<sup>-</sup> وقد حبس مدة، لإنكارة شد الرحال إلى قبر الخليل ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام، وسحن معه بقلعة دمشق، وأطلق بعد وفاة شيخ الإسلام تَعْلَقْهُ، وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر.

## ٤- ابن عبد البر \*.

نقل عنه في فضائل الصحابة (١) .

### انظر ترجمته في :

<sup>\* -</sup> يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري، أبو عمر.

<sup>–</sup> ولد بقرطبة، في سنة ٣٦٨هـ .

<sup>–</sup> رحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وسكن دانية ، وبلنسية، وشاطبة ،وولي قضاء لشبونه وشنترين . تتلمذ على عدة شيوخ منهم:

أحمد بن عبد الملك الإشبيلي عبد الوارث بن سفيان .

من مصنفاته: اختصار كتاب التمييز، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، البستان في الإخوان، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، الكافي في فروع المالكية، نزهة المستعين وروضة الخائفين.

<sup>-</sup> قال عنه ابن تيمية: ((من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها)) .

<sup>-</sup> وقال عنه ابن القيم: ((إمام أهل السنة في زمانه)).

توفي سنة ٣٣٤هـ .

سير أعلام النبلاء ١٨ /١٥٣ – ١٦٣، تاريخ الإسلام ١٩٩١- ٢٠٢، شذرات الذهب ٣/ ٣١٤ – ٣١٦ الأعلام ٨/ ٢٠٤، و (عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان) ١٩ – ٣٣، سليمان بن صالح الغصن دار العاصمة، الطبعة الأولى ٢١٤هـ، وأصل الكتاب رسالة علمية.

<sup>(</sup>١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣١٧/١.

# رابعاً - التصوف.

أثرت المصادر الصوفية كثيراً على شخصية النابلسي المعرفية والسلوكية، وكما تقدم في وصف عزلة النابلسي، فإنه أكب على قراءة تراث بن عربي والجيلي وتأثير بهم، ودافع عنهم كثيراً، وشرح كتبهم، ومن يقرأ طريقة كتابة ابن عربي ويقارها بالنابلسي يجد أن الأخير تبطن مؤلفات ابن عربي سواء في سمات التأليف أو الآراء والمعتقدات التي كان عليها ابن عربي.

ومع أن النابلسي نقل عن متقدمي الصوفية كالحارث المحاسبي وأبي طالب المكي وغيرهم، إلا أن نقله عنهم كان قليلاً مقارنة بنقله عن متأخري الصوفية، كابن عربي والجيلي والشعراني، وعليه كان تصوفه على عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول - القول بوحدة الوجود، والدفاع عن القائلين بها، ومحاولة تأويل كلامهم وشطحاقم بتكلف وتعسف.

الاتجاه الثاني - تصحيح سلوكيات الصوفية المخالفة للأدلة الشرعية كالتواجد والرقص والسماع وغيرها.

الاتجاه الثالث - التفسير الباطني الاشاري للنصوص الشرعية وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات والمعاني الغريبة والألفاظ والمصطلحات المستحدثة، وما فيها من رمزية وإغراب.

الاتجاه الرابع - استحداث مصادر معرفية مخالفة للمصادر المعرفية الشرعية وهي تتمثل بالقول بحجة الإلهام والكشف والذوق والمنامات، وهي مما لا يُقُر شرعاً ولا عقلاً.

وكل هذه الاتجاهات، لم تعهد عند متقدمي الصوفية - إجمالاً - ولذا كان من المؤكد أن المصادر الصوفية المؤثرة في شخصية النابلسي هي المصادر التأخرة وليست المتقدمة.

# أولاً – الصوفية المتقدمون.

## ١- أبو سعيد الخراز \*

نقل عنه في مواضع مختلفة، منها ما نقله في أوصاف المريد (١)، ومنها ما نقله في وحدة الوجود (٢).

### انظر ترجمته في :

<sup>\* -</sup> أحمد بن عيسى البغدادي الخراز، أبو سعيد، من مشايخ الصوفية وأحد مشاهيرها، بغدادي، نسبته إلى خرز الجلود.

<sup>-</sup> وقيل أنه أول من تكلم بعلم الفناء والبقاء، اشتهر بالعبادة والمحاهدة والمراقبة، وله تصانيف في ذلك ، أحذ من ذا النون .

<sup>-</sup> حَدَّث عن إبراهيم بن بشار، ومحمد بن منصور الطوسي، وأبو محمد الجريري وصحب السري السقطي، وأخذ من ذا النون المصري، وأبا عبد الله النباحي وبشر بن الحارث.

<sup>-</sup> قال السلمي: ((أنكر على أبي سعيد أهل مصر وكفروه بألفاظه، فإنه قال في كتاب (السر): فإذا قيل لأحدهم: ماتقول ؟ قال: الله، وإذا تكلم قال: الله ، وإذا نظر قال: الله، فلو تكلمت حوارحه قالت: الله، وأعضاؤه مملوءة من الله، فأنكروا عليه هذه الألفاظ، وأخرجوه من مصر، ثم رد بعد عزيزاً )) .

توفي سنة ٢٨٦هـ .

حلية الأولياء ، ٢٤٦/١ - ٢٤٦/، طبقات الصوفية، للسلمي ٢٢٨ - ٢٣٢، طبقات الأولياء ، ٠٠ - ٥٥ البداية والنهاية ١٩٢/٤، ٢٢٧، تاريخ الإسلام ٢٨٦/٦ - ١٨٨، اللمع ٤٣٦، شذرات الذهب ١٩٢/١ - ١٩٣٠، الأعلام ١٩١/١.

<sup>(</sup>١) انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٥٦.

# ٧- الحارث المحاسبي.

نقل عنه مسألة السكر (١) ، ومسألة التوكل (٢) ومنها ما نقله في مقام

- قال عنه القشيري: ((لا نظير له في زمانه علماً وورعاً ومعامله وحالاً)).

وقال عنه ابن تيمية : ((كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ماهو مشهور)).

يقول ابن تيمية برجوعه، فيقول: ((ثم ذكر غير واحد أن الحارث رجع عن ذلك)).

#### من مؤلفاته:

فهم القرآن، الرعاية، المكاسب، القصد والرجوع إلى الله، التوهم ، فهم الصلاة ، معاتبة النفس، البعث ، وغيرها من المصنفات.

#### توفي سنة ٣٤٣هـ.

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٢١١/٨، وطبقات الشافعية ٢٥٧/٢ - ٢٨٤، وطبقات الأولياء ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ١١٠/١، تاريخ الإسلام ١١٠٣٥- ١١٠٦، وطبقات الشعراني ١٥٥١، وصفة الصفوة ٢٦٢٧، والنبلاء ١١٠/١، تاريخ الإسلام ١٠٣٥، الأعلام ١٥٣/١، الفتاوى ٢١/٦، ورسالة للباحث (فكر وشذرات الذهب ١٠٣/٢، حلية الأولياء ١٥٥/١، الأعلام ١٥٣/١، الفتاوى ٢١/٦، ورسالة للباحث (فكر الحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة).

<sup>\* -</sup> الحارث بن أسد العنزي المحاسبي البغدادي، البصري الأصل، أبو عبد الله.

<sup>-</sup> ولد سنة ١٦٥ه، تقريباً.

<sup>-</sup> سمي الحارث المحاسبي لكثرة محاسبته نفسه، وقيل لأنه كانت له حصى يعدها ويحسبها للذكر، والأول هو الصحيح على الراجح .

<sup>-</sup> تتلمذ على عدة مشايخ منهم: يزيد بن هارون ، هشيم بن بشير ، سريج بن يونس .

<sup>-</sup> قال الجنيد: ((مات أبو الحارث يوم مات، وإن الحارث لمحتاج إلى دانق فضة، وخلف أبوه مالاً كثيراً، وما أخذ منه حبة واحدة، وقال: أهل ملتين لا يتوارثان، وكان أبوه قدرياً)).

<sup>-</sup> صحب عبد الله بن سعيد بن كلاب، إمام المتكلمين في البصرة، الذي قد كانت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة، وتوسط بين أهل السنة والمعتزلة فأوَّل بعض الصفات، وتابعه على ذلك الحارث المحاسبي ، ثم رجع بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٤٧/١ .

الورع (١).

(١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٩٠ أ.

## ٣- الجنيد \*.

نقل عنه في مواضع كثيرة، منها مسألة المريد الصادق (١)، ومسألة العبودية (٢)، وفي مسألة الولاية (٣) ومنها ما نقله في نشر المنهج الصوفي (٤).

\* - الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي الخراز، أبو القاسم.

- ولد ونشأ في بغداد، أصل أبيه من نماوند، وكان يعرف بالقواريري نسبه لعمل القوارير، وهو أول من تكلم في علم التوحيد في بغداد.

تتلمذ على عدة مشايخ منهم: الحسن بن عرفة ، السري السقطى ، الحارث المحاسبي .

- وكان يقول من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن عملنا مقيد بالكتاب والسنة.

- وأقوال الجنيد أكثرها في حقيقة التوحيد عند المتصوفة.

توفي سنة ٢٩٧هـ .

انظر ترجمته في:

انظر: تاريخ بغداد ٧/٤٣٣ - ٣٩٤، تاريخ الإسلام ٦٦٦٣ - ٦٨ ، الموسوعة الصوفية ١٠٧ - ١٠٩ .

(١) انظر تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ١٠، والوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٢. ، ، ، ومنها ما نقله في مراتب الوجود، انظر الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٠.

(٢) مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق ١٤٧.

(٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق١١ب.

(٤) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٣.

177

## <sub>3</sub>- الحكيم الترمذي\*.

نقل عنه الزهد (١) ، ومسألة المريد (٢) وفي مسألة الولاية ( $^{(7)}$ ) ، ومنها ما نقله في مسألة القلوب ( $^{(2)}$ ).

<sup>\* -</sup> محمد بن على بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي، صوفي، من أهل ترمذ.

<sup>-</sup> نُفيَ منها بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية ، فشهدوا عليه من خلاله بالكفر، وقيل قد فضل الولاية على النبوة، وقيل كان يقول: للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتمًا، فجاء إلى بلخ، لموافقته إياهم المذهب.

<sup>-</sup> بدعته في ختم الولاية تعتبر من النقاط الفارقة في تاريخ التصوف يقول ابن تيمية :

<sup>((</sup>و لم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ، فإنه صنف مصنفاً غلط فيه في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء )) انظر الفتاوى ٢٢٣/١١ .

<sup>-</sup> وقال : (( تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب ( ختم الولاية ) بكلام مردود مخالف للكتاب والسنة ، وإجماع السلف والأئمة ، حيث غلا في ذكر الولاية ، وماذكره من خاتم الولاية وعصمة الأولياء ونحو ذلك نما هو مقدمة لضلال ابن عربي وأمثاله الذين تكلموا في هذا الباب )) الفتاوى ٢٧٣/١١

<sup>-</sup> من تصانيفه: الفروق، المناهي، وغرس الموحدين، وشرح الصلاة، وختم الولاية وغور الأمور.

<sup>-</sup> اضطرب المؤرخين في تاريخ وفاته فمنهم من قال توفي سنة ٢٥٥هـ ، وقيل سنة ٢٨٥هـ، ويقول السبكي حدث بنيسابور سنة ٣١٨هـ .

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد ٢٦/١٩، تذكرة الحفاظ ١٦١/١، طبقات الشافعية الكبرى ٢٤٥/١، ٢٤٦، الطوسوعة الصوفية ٧٨، ٧٩، الأعلام ٢٧٢/٦، و (المعرفة عند الحكيم الترمذي) ١٣ - ٤٩، دار الكتاب العربي، تحقيق عبد الحسين.

<sup>(</sup>١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٢.٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ ق5 .

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق١١ب.

<sup>(</sup>٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/٤.

# ه - أبو يزيد البسطامي \*.

نقل منه في عده مواضع ، منها في مبحث الولاية (١) ، ومنها ما نقله في أولياء الله (٢) ، ومنها ما نقله في مبحث العلم الباطن والخلوة (٣) ، ومنها ما نقله في مبحث العلم التصوف (٤) ومنها ما نقله في الشطح (٥) .

## انظر ترجمته في :

طبقات الصوفية ٢٧ - ٧٤، البداية والنهاية ١١٥، ٥٥، ٢٥٥، تاريخ الإسلام ٢٥٥، ٣٤٧ - ٣٤٧، مرآة الجنان، لليافعي ٢/٣٧، اللمع ٢٣٥، طبقات الشعراني ١١٥ - ١١٧، دار المعرفة، الطبعة الأولى ٢٢١ه، شدرات الذهب ٢/٣٤، اللمع ١١٤، التصوف الإسلامي، لنيكلسون ٢٤، الموسوعة الصوفية ٥١ - ٥٠.

- (١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٧٦/١، ١٧٧ .
- (٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/٣٦ب، ٣٩ب.
  - (٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ١٣١ .
  - (٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٧٣ب.
    - (٥) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٢٠.

<sup>\* -</sup> طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي، أحد مشائخ الصوفية، كان جده مجوسياً فأسلم.

<sup>-</sup> وقد نقلوا عنه شطحات ، لا تصح عن مسلم، ومنها مالا يكون معقولاً كقوله: ((سبحاني، ومنها: ما النار؟ لاستندن إليها غداً، وأجعلني لأهلها فداءً أو لأبلغنها ما الجنة؟! لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا)).

وقال في اليهود: هبهم لي، ماهؤلاء حتى تعذبهم.

ومن أقواله الحسنة : ((لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة)).

<sup>-</sup> وقال: ((صحبت أبا علي السندي، فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً)).

توفي سنة سنة ٢٦١هـ

# ثانياً – الصوفية المتأخرون.

## ١- القشيري\*

نقل عنه كثيراً مما يتعلق بالمنهج الصوفي ، منها مسألة الإخلاص (١) ومسألة الكشف (٢)، ومسألة الحبة (٣) ، ومسألة الصبر (٤)، ومسألة الخوف (٥) ومسألة

تتلمذه على عدة مشائخ منهم:

- عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أبو على الدقاق .

- انتهت إليه رياسة التصوف في زمانه.

- يعد من الشخصيات المهمة في تاريخ التصوف ومكانة رسالته المشهورة عند الصوفية تشهد بذلك .

من كتبه:

التيسير في التفسير، ولطائف الإشارات، والرسالة القشيرية.

توفي سنة يوم الأحد، في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ٢٥ كاهـ ، بنيسابور.

انظر ترجمته في :

تاريخ بغداد ١١ / ٨٣، البداية والنهاية ٢١/٠٤، ٤١، سير أعلام النبلاء ٢٢٧/١٨ – ٢٣٣، تاريخ الإسلام ١٠/١٠ – ٢٢٣، البداية والنهاية ٣٢٣ – ٢٢٣، الأعلام ٤٠/٠٥ .

(١) انظر المطالب الوفية سرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق ٩٥ .

(٢) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٢٦٦ .

(٣) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب ١٢٢، ١٢٣.

(٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق ١٨١ .

(٥) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤ /ق٨٦ ب.

<sup>\*</sup> عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري، الخراساني، أبو القاسم القشيري.

<sup>-</sup> ولد سنة ٣٧٦هـ، سمع الحديث وتفقه، وهو من أكابر المتصوفة .

التواجد (١) وفي مبحث الولاية (٢) وفي مسألة الكرامة (٣) ، وفي مسألة المريد (٤).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق٢٤أ.

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق ٣٠ب، ق ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٨٠/١.

## ٧- ابن عربي \*

\* - محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، محي الدين أبوبكر الحاتمي الطائي الحاتمي الأندلسي، المعروف بمحى الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر.

- ولد عرسية بالاندلس سنة ٥٦٠هـ، وانتقل إلى إشبيليه.

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: زاهر بن رستم ، أبي القاسم عبد الصمد بن الحرستاني.

- قام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه، فعمل بعضهم على إراقة دمه، كما أريق دم الحلاج، فحبس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البحائي ، فنجا، واستقر في دمشق ألى أن اتجه إلى مكة فأقام بها سنتين، ثم أقام بملطية من بلاد الأناضول، وتزوج بأم تلميذه محمد القونوي، ثم استقر في دمشق إلى أن توفي بها.

- تصوف، وانعزل، وجاع، وسهر، وفتح عليه بأشياء امتزجت بعالم الخيال، والخطرات والفكرة، فاستحكم به ذلك حتى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موجودة في الخارج، وسمع من طيش دماغه خطاباً اعتقده من الله، حتى أنه قال: (( لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع ولايتي أمور العالم، حتى أعلمني بأيي خاتم الولاية المحمدية عمدينة فاس سنة خمس وتسعين، فلما كانت ليلة الخميس في سنة ٣٦٠هـ، أوقفني الحق على التوقيع في ورقة بيضاء، فرسمته بنصه: هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان، وقد أجزل له رفده وما خيبنا قصده، فلينهض إلى مافوض إليه، ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاء العمر )).

وابن عربي هو أكبر دعاة وحدة الوجود ، واكثر الصوفية تأليفاً فيها ودفاعاً عنها ولذا يسميه الصوفية الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر .

- يقول ابن تيمية: ((وإنما كنت قديماً ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه: لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات ، والكنه والمحكم المربوط والردرر الفاخرة، ونحو ذلك، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه، ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن مايجب علينا)) الفتاوى ٢٦٤/، ٤٦٥، ويقول: (( ((والله تعالى أعلم بما مات عليه ،

نقل عنه في مواضع مختلفة، منها مسألة وحدة الوجود (١)، ومسألة الذكر (٢)، وفي مبحث الولاية (٣)، وفي مسألة الشطح (٤)، ومسألة رؤية النبي  $(^{\circ})$ ، ومنها ما نقله في مبحث العلوم (٢)، ومنها ما نقله في مراتب الوجود (٧)، و ما نقله عن الشيوخ(٨).

### انظر ترجمته في :

تاريخ الإسلام ٢٧٣/١٤ - ٢٧٨، البداية والنهاية ٢٥٣/ ٢٥٣، ٢٥٣، ، طبقات الأولياء ٢٦٩ - ٤٧٠، طبقات المفسرين ٢٠٥/ - ٢٠١ ، الموسوعة الصوفية ٢٨٦ - ٢٩١، شذرات الذهب ٥/٠١- ٢٠٢ الأعلام ٢٨١٠، ٢٨٢.

- (١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٨٠/٢.
  - (٢) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٥٤/١ .
- (٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١٣/٣ و شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٠٠٠.
  - (٤) انظر أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ٩٨ ١ ب .
  - (٥) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٢٥/٢.
    - (٦) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق ٢٤٨.
  - (٧) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق٨٠.
    - (٨) انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ١٥٣.

والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات)) الفتاوي ٢٩/٢.

<sup>-</sup> له مؤلفات كثيرة منها، الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، مفاتيح الغيب، التوقيعات، مشاهدة الأسرار القدسية، التحليات الإلهية، شجون المسجون، شجرة الكون، شرح أسماء الله الحسنى، التحليات، مراتب التقوى، مقام القربي، الصحف الناموسية، التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية، تلقيح الأذهان، مرآة العارفين، وغيرها.

<sup>--</sup> توفي سنة ٢٣٨هـ.

٣- عبد الكريم الجيلي \*.

نقل عنه في مواضع كثيراً ،منها مسألة دفاعه عن الصوفية (١) ومسألة الذكر (٢) ومنها ميسألة وحسدة الوجسود (٣) ومنسها ميا نقلسه عسن السولي (٤) .

أخذ الجيلي التصوف عن شيخ صوفية اليمن إسماعيل الجبرتي.

والجيلي من القائلين بوحدة الوجود، فهو يرى أن الله تعالى هو المنفرد بالوجود، أما الكون، أو الحلق، أو العالم، فهو عنده، وهم من الأوهام، أو خيال من الخيالات، التي تطرأ على عقول المحجوبين .

· - من مؤلفاته:

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر و الأوائل، والكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم، المناظر الإلهية، السفر القريب، شرح مشكلات الفتوحات المكية، حقيقة اليقين، الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، وغيرها من المصنفات.

– توفي سنة ٨٣٢هـ .

انظر ترجمته في : الأعلام ٤٠٠٥، ٥١، الإنسان الكامل ١٧٣/٢، و (عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية) د. يوسف زيدان، دار الجيل، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، ١٣ - ٥٥، و (الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي) ١٩ - ٢١، د. يوسف زيدان، دار النهضة العربية، طبعة سنة ١٤٠٨هـ.

- (١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٥٦ . ، ٨٣٠ .
  - (٢) تنبيه من يلهو من صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ٢٢٣ .
- (٣) انظر إيضاح المقصود من وحدة الوجود ص ٧، ٨، ١٢، ١٣، والوجود الحق والخطاب الصدق ٢١٢، ١٣، والكشف والبيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان ٨٢أ
  - (٤) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق٦٦أ.

<sup>\* -</sup> عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم، الجيلي أو الجيلاني، نسبته إلى حيلان، وهي منطقة في بلاد فارس، وهو بغدادي الأصل.

<sup>-</sup> ولد سنة ٧٦٧هـ، بحيلان.

<sup>-</sup> تنقل في بلاد كثيرة، كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجاز، واليمن فأقام فيها حتى وفاته.

<sup>–</sup> وصل الجيلي إلى مكة في أواخر ٩٩٧هـ. ، والتقى بأهل التصوف المحاورين حول بيت الله الحرام.

<sup>-</sup> وقد شرح النابلسي قصيدته المشهورة المسماة بالنادرات العينية .

## ٤- جلال الدين الرومي (١).

- يقول عنه بدر الدين العيني تَعْلَقُهُ، عندما سافر إلى قونية ولقى المولوية واطلع على تاريخ الجلال:

((ثم أن الجلال ترك الاشتغال بالعلوم الشرعية، وانقطع، وترك أولاده ومدرسته وساح في البلاد واشتغل بالأشعار، ألف كتاباً وسماه المثنوي، وفيه كثير مما يرده الشرع والسنة الطاهرة، وضلت بسببه طائفة كثيره ولاسيما أهل الروم، وقد ينقل عنهم من الإطراء في حق حلال الدين الرومي مايؤدي إلى تكفيرهم، وحروجهم من الدين المحمدي والشرع الأحمدي)).

- يغلو فيه الجامي ويقول : ((هو ليس بنيي بيد أن له كتاباً)) يقصد المثنوي.

له شطحات وأحوال غريبة وكلام فاحش ، ومع ذلك فأتباعه يغلون فيه إلى الآن .

توفى سنة ٢٧٢ هـ .

ومع وضوح الانحراف العقدي والسلوكي الخطير لدى الرومي وأنه لا يمثل التصوف - مع ما فيه - إلا أن أحد المفكرين المعاصرين ، أخطأ كثيراً حينما قال عنه ((إنه يمثل الفكرة الإسلامية الصحيحة في شعره الرنان ؟!)) انظر ربانية لا رهبانيه، أبو الحسن الندوي، دار الشروق، طبعة ١٤٠٣هـ، ص ٢٧، ولا يخلو الكتاب من ملاحظات عقدية أخرى، انظر على سبيل المثال ص ٧١، وص ١١٥.

### انظر ترجمته في :

مناقب العارفين ٢٨٨/١ ، ٣٩٠ ، ، للأفلاكي، وزارة المعارف التركية ١٩٩٥م، أخبار حلال الدين الرومي، أبو الفضل القونوي، الطبعة الأولى ٢٤٢١هـ، العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية، النابلسي، الأعلام ٢٠/٧، الموسوعة الصوفية ١٨٨، البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية، ابراهيم البلوي، و (حلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام) ص ٢٣ - ٢٥، د. عناية الله ابلاغ الأفغاني، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه.

(١) نقل منه في عدة مواضع، انظر الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق ٢٨،٢٩٠ وما بعدها.

<sup>\* -</sup> محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي، القونوي، الرومي.

ولد في بلخ سنة ٢٠٤هـ، وانتقل مع أبيه إلى بغداد وهو في الرابعة من عمره.

<sup>-</sup> استقر في قونيه سنة ٦٢٣هـ، فتولى التدريس في أربعة مدارس بعد وفاة أبيه، ثم ترك التدريس وتصوف، واشتغل بالرياضةوسماع الموسيقي ونظم الأشعار وإنشادها، ونظم كتابه المثنوي.

## ٥- الشعراني\* .

نقل عنه كثيراً في مواضع مختلفة ، منها مسألة سلوك المريد (١) ، ومسألة دفاعه عن

الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية، أداب القضاء، إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، الأنوار القدسية في معرفة العبودية، البحر المورود في المواثيق والعهود، البدر المنير، بمحة النفوس، درر الغواص، القواعد الكشفية، لواقح الأنوار في طبقات الأحيار، صحبة الأمراء، وغيرها من المصنفات.

<sup>\*</sup> عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفي، نسبة إلى محمد بن الحنفية، الشعراني ويقال الشعراوي .

<sup>-</sup> ولد في بقشلنده، سنة ٨٩٨ه ، ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وإليها نسبته الشعراني.

<sup>-</sup> انتقل إلى مصر وقطن بجامع الغمري، واجتهد فحفظ عدة متون منها المنهاج والألفية والتوضيح، والتلخيص والشاطبية، وشرع في القراءة فأخذ عن الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري، وعلي القسطلاني، والاشموني، والقاضى زكريا، والشهاب الرملي.

<sup>-</sup> يعتبر الشعراني من أشهر الشخصيات الصوفية التي دونت في كرامات الصوفية المزعومة في كتابه الشهير (الطبقات الكبرى)، والذي أسرف فيه بادعاء كثير من الخرافات والأباطيل.

<sup>-</sup> ذكر عنه ابن العماد الحنبلي ((... أنه كان يطير من صحن الجامع إلى سطحه)).

<sup>-</sup> يعتبر - مع النابلسي - أشهر من دافع عن عقيدة وحدة الوجود عند ابن عربي، فزعموا أن المخالفين له لم يفهموا مقاصد كلامه.

<sup>-</sup> نقل عنه النابلسي في مسائل الاعتقاد والتصوف كثيراً فكان من المصادر الرئيسة لآراء النابلسي بحكم قرب الفترة الزمنية بينهما.

<sup>-</sup> له تصانیف منها:

<sup>~</sup> توفي سنة ٩٧٣هـ.

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ٣٧٢/٨ – ٣٧٤، الموسوعة الصوفية ٢٤٤، الأعلام ١٨٠/٤، ١٨١، و (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر) دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .

<sup>(</sup>١) انظر كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ١٧٢.

الصوفية (١) ومسألة وحدة الوجود (٢) ومنها ما نقله عن المحبة ( $^{(7)}$ ) ، ومنها طرق التعلم ( $^{(2)}$ ) ، ومنها ما نقله في مبحث الأدب ( $^{(2)}$ ).

<sup>(</sup>١) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق، ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٢٤أ.

# الفصل الثاني – أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة.

أ- الاستدلال السمعي.

أولاً – القرآن الكريم.

ثانياً - السنة النبوية.

ثالثاً - الإجماع.

ب- الاستدلال العقلى على العقائد ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول - القول التأويل.

المطلب الثاني – القول بالمجاز .

المطلب الثالث- القول بالمحكم والمتشابه.

المبحث الثاني - منهج النابلسي في دراسة التصوف، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول – القول بالشريعة والحقيقة .

المطلب الثاني – القول بالظاهر والباطن.

المطلب الثالث – القول بالحقيقة المحمدية.

المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود.

المبحث الأول -منهج النابلسي في دراسة العقيدة، وفيه:

أولاً - القرآن الكريم.

ثانياً السنة النبوية.

ثالثاً - الإجماع.

#### المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة .

يعرف النابلسي الأدلة السمعية أو النقلية بأنها: «النصوص الواردة في الشريعة قطعية كانت أو ظنية» (١)

ويوجب الإيمان بما قطعاً «واعلم أن الذي جاء به النبي على من الأحبار الصادقة عن أشراط الساعة وأحوال يوم القيامة وأحوال بداية خلق العالم يجب الإيمان بجميع ذلك في الحملة» (٢)

والأدلة السمعية عند النابلسي متطابقة وليست متعارضة (٣)

أما عن موقع النقل من العقل، فإن النابلسي يضع العقل مقدماً على النقل «لكونه أصلاً لثبوت النقل» (٤)

مع أنه لا تعارض عنده بينهما، لأن «كل واحد منهما يوافق الآخر ، يعنى أن القوة العالمية في الإنسان متفقة من حيث حكمها بنفسها ،بلا دلالة من الغير ولا اطلاع من الغير المسمى ذلك نقلاً» ( $^{\circ}$ ).

وقد استدل النابلسي بالأدلة السمعية على إثبات العقائد في مواضع كثيرة، منها ما ذكره في مسألة الوعيد حيث يقول: ((ولكن واجب سمعاً - لا - عقلاً - أن ينفذ

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق١٩ب، ورائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٧/١، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١٠/ق٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦/١، كذلك في المطبوع مع ما فيه من ركاكة .

الوعيد بالعقاب في بعض العصاة الذين ماتوا وهم مصرون على ذنوهم من غير توبة» (١).

وكذلك في صفات السمع والبصر والكلام.

حيث يقول: «فإن المحتهدين وغيرهم من أهل الإيمان أجمعوا على تبوت هذه الصفات الثلاثة لله تعالى، ولا اعتداد بمحالفة بعض من ينتمي إلى الإسلام من المعتزلة والفلاسفة النافين للصفات، لألهم كفروا بإنكارهم الأدلة القطعية المثبتة لذلك ، وإنما احتاروها في هذه الثلاثة تقديم الاستدلال بالأدلة السمعية على العقلية وإن كانت الأدلة العقلية أقوي ، نظراً إلى كولها أصلاً للأدلة السمعية، فإنه لم تثبت عنده النبوة المحمدية بالأدلة القطعية، فكيف يعترف بحقيقة الأدلة السمعية فضلاً عن الاستدلال بها، وذلك لأن هذه الصفات الثلاثة لا تكاد تخرج في المعنى عن العلم الإلهي القديم» (٢).

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق٢٩ب، ورائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٢٦ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٢٥أ.

### أولاً – القرآن الكريم.

يعرف القرآن الكريم بأنه:

((اسمُ لكلام الله تعالى الذي حاء به محمد على معجزة له، محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف معلومة على الاضطرار سوره وآياته) (١).

ويعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتلقي، وقد عنى النابلسي - كغيره من أصحاب المذاهب - بمحاولة الاستنباط من أدلة القرآن وتوجيهها قدر الإمكان لصالح ما يذهب إليه.

وقد أنزل الله القرآن الكريم هداية ورحمة وشفاء، فكان المصدر الأول لهداية الناس في جميع شئولهم، وقد كانت أدلة القرآن الكريم هي المعين الذي لا ينضب عند أهل السنة والجماعة في فهم المنهج الصحيح، والرد على المخالف قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ عِنْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلَنَكُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَمَتُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَ ﴿ وَلَقَدَ عِنْنَامُ مِنْ فَا لَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَمَتُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَ ﴿ وَلَهَ لَا اللهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَمَتُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهَ لَهُ اللهُ اللهُ

أما الاستدلال به فهو إجماع المسلمين على كافة اتجاهاتهم ومذاهبهم، ولكن لكل مذهب طريقته في تناول نصوص الكتاب، فمنهم من يقدم العقل بحجة ظنية دلالات النقل، ومنهم من يقدم الذوق والكشف، ومنهم من يقدم الآراء

<sup>(</sup>١) الجامع في علوم القرآن ٥٨/١، وانظر النهاية في غريب الحديث ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٥٢ .

والقياسات تقليداً للمذهب أو الشيخ، وهذا كله مخالف للأصل في التلقي، فإن (رمن الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإلهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى، ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما منهم أحد عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق، ووجد ومكاشفة، ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل، ولا فيهم من يقول: إن له ذوقاً، أو وحداً، أو مخاطبة، أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث (۱).

ومع هذا التفصيل الواضح من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سياق الأدلة والبراهين الصحيحة التي لا ينكرها ذو عقل سليم وفطرة سوية ، إلا أن كثيراً من كتب التفسير التي عنيت بتفسير كتاب الله وتوضيح دلالته لم تكن على المنهج الصحيح «فإن الكتب المصنفه في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين» (٢). ، وخاصة كتب أهل البدع في التفسير . وقد كان الاتجاه الصوفي ومنذ زمن مبكر من هذه الاتجاهات التي شحنت

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۲۸/۱۳، ۲۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢٩/١٣.

تفسير القرآن بمعان غُثَّة واستدلالات بعيدة وغريبة ولَعَلَّ تفسير سهل التستري (١) من هذه التفاسير الَّتي أبعدت النجعة في حمل نصوص ما لا تحتمل.

وإذا كان هذا حال هؤلاء في زمن متقدم فماذا سيكون حال متأخريهم بعد دخول عقائد منحرفة وخطيرة كالقول بالشريعة والحقيقة ووحدة الوجود وغيرها.

ومجمل آراء النابلسي في القرآن على قسمين:

الأول - نظري وهو ما سيتبين معنا خلال هذه الصفحات.

الثاني - التطبيقي، وهو حقيقة مذهب النابلسي في تلقي القرآن والاستدلال به، وسوف يتبين ذلك من خلال عرض منهجه في التأويل، والمحاز، والمحكم والمتشابه في الفصل القادم.

أما الجانب الأول، فإن النابلسي يعرف القرآن بأنه:

«المتكلم به هو الله تعالى، وهو المنزل على النبي ﷺ وهو المقروء بألسنتنا المحفوظ بقلوبنا، المكتوب في مصاحفنا» (٢).

<sup>(</sup>١) أبو محمد سهل بن عبد الله التستري، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم، ولقى ذا النون المصري، وله كتاب في تفسير القرآن، توفي سنة ٢٨٣هـ.

انظر: الرسالة القشيرية ص ٤٠٠، وصفرة الصفرة ٢٤/٤، وحلية الأولياء ١١٨٩/١، سير أعلام النبلاء ٣٣٠/١٣، الموسوعة ٧٩ - ٨٢، وقد رأيت أحد الاساتذة الأفاضل قد ترجم لسهل التستري وأثنى عليه بأنه صاحب سنة، ومن قرأ تفسير التستري كتاباً في علم الحروف ذكره البغدادي في هدية العارفين ٢١/١، وسزكين ٤ / ٢١، وكمال جعفر في كتابه من التراث الصوفي ص ٨٠. (٢) رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٧٩.

ويؤكد النابلسي على مكانة العلم المأخوذ من القرآن - خلافاً لمنهجه الصوفي العام - حيث يقول: «ونحن مخاطبون من حيث ما دلّ عليه القرآن والسنة بل لا علم في الكون أصلاً إلا ما كان عن القرآن والسنة كما يعرف ذلك المحققون)(١).

ويرى النابلسي أن حجية القرآن ومكانته تأتي من إعجازه الذي يدخل فيه الاستدلال والتلقى فيقول مبيناً هذا الوجه من الإعجاز:

((من جهة حسن سبكه وفصاحة كلماته وبلاغة معانيه وعذوبة انسحامه واشتماله على الحكم والأحكام والمواعظ والإحبار عن المغيبات وقصص الأمم الماضية وغير ذلك مما لا يحصى) (٢).

ويفسر معنى أنه من أحسن الحديث بقوله:

(روكونه أحسن الحديث لوجهين، أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنى، أما الأول فلأن القرآن من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه، وليس هو من جنس الشعر ولا من جنس الخطب والرسائل بل نوع يخالف الكل في أسلوبه، وأما الوجه الثاني فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف، مشتمل على أخبار الماضيين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد والوعيد والجنة والناري (٣).

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٩٠.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨/١.

ويقول عن هداية القرآن وعن تلازم الاحتجاج مع السنة عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَالتَّبَعُواْ النَّورَ الَّذِلَ مَع اتباع النبي ﷺ فَرْ وَاتَّبَعُواْ النَّورِ المنزل مع اتباع النبي ﷺ فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنةي (٢).

ومع تسليم النابلسي للمنهج الصحيح العام السابق حول القرآن ومع رده على من يقول بخلق القرآن، إلا أنه يرى أن من يقول أنه حرف وصوت فقد أخطا، ويزعم أن هذا هو رأي الحنابلة فقط جهلاً وعناداً منهم ؟!

«... ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أنه المؤلف من الحروف والأصوات قديم، كما ذهبت إليه الحنابلة جهلاً وعناداً» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق٣٣ب، ومذهب أهل السنة إجمالاً في الكلام: ((إن القرآن حلى حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على عمد على محمد على حام النبين والمرسلين، وأن جبريل سمعه من الله والنبي على سمعه من حبريل، والمسلمون سمعوه من النبي كما قال تعالى: ﴿ قُلُ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِي ﴾ ﴿ النحل ١٠٢ ﴾ ، وقال ﴿ وَٱلَّذِينَ مَا قَلُ مَن رَبِّكَ بِالْحَقِي ﴾ ﴿ الانعام ١١٤ ﴾ ، فقد أصاب في ذلك ، فإن هذا مذهب ملف الأمة وأثمتها ، والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع ، ومن قال: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام حبريل أو غيره عبر به عن المعنى القائم بذات الله ، كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من وجوه كثيرة )) الفتاوى ١٠٢٨ ، ٣٥٨ ، وانظر رسالة السحزي في الرد على من انكر الحرف والصوت ، فقد حصّصها للرد على المتكلمين في هذه المسألة .

ثم يقول موافقاً لمذهب الأشاعرة في ذلك : (( فتبين قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى فتعيّن الكلام النفسى القديمي (١).

أما عن كيفية الاستدلال بأدلة القرآن عند النابلسي، فإنه يقرر أن للأدلة ظاهراً وباطناً، ولا تفهم الأدلة إلا بالتفسير الصحيح لها، وهو: «المنقول عن النبي في وعن الصحابة رضي الله عنهم، وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب قواعد العربية، وهو أي التأويل أحكم أي أتقن لما فيه من التسليم وزيادة» (٢).

ومفهوم التأويل الصحيح لأدلة القرآن يفسره النابلسي في موضع آخر بأنه: «صرف الآية على طريق الاستنباط إلى معنى يليق بها محتملة لما قبلها وما بعدها وغير مخالف للكتاب والسنة فقد رخص فيه أهل العلم فإن الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي على ولكن قدر ما فهموا من القرآن تكلموا في معانيه، (٣).

وأما تأويل آيات القرآن علي غير هذا النهج سواء كان عالماً بمعناها ولكن كذب فيه، أو غير عالم وفسرها جهلاً منه، فهذا القسمان مذمومان (٤).

<sup>(</sup>۱) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢/ق٣٢ب، وانظر الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٧، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الطريقة المحمدية ٢/ق٣٦ب، وسوف يأتي دراسة الظاهر والباطن عند النابلسي في المبحث التالي .

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/٠/١.

أما التفسير الباطني للنصوص، فهو المنهج العرفاني المعتمد عند النابلسي وعليه المحققون المزعومون عند النابلسي بل وينتقد من يفسر القرآن على ظاهره فقط، ويبين عذره في ذلك بقوله:

(رفليس مرادنا إحالة الظاهر عن ظاهره، وإنما المراد تأييد مذهب أهل الحق ونصرة الدين الذي عليه المحققون من أهل الله تعالى في علوم الأسرار والحقائق) (١).

وفي انتقاده لأحد الكتب المؤلفة في تفسير القرآن يقول:

(روتأملناه حصةً من الزمن فوجدناه مقتصراً على ظواهر المعاني في كلمات القرآن (٢).

ومنهج النابلسي في الاستدلال بدعوى النص كثير حداً، بل هو الغالب عليه خصوصاً إذا احتاج إليه في تقرير المنهج الصوفي الاشاري والدفاع عنه ، ومن ذلك حين يدافع عن الرقص المصاحب للذكر حيث يقول: «وكيف ينكر الذكر قائماً والقيام ذاكراً وقد قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيكَما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَلِطَلًا

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٨٨/٢، والتفسير هو تفسير أبي الحسن البكري. وأبو الحسن البكري: هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن بن يحيى بن الحسن بن موسى الشيخ نور الدين أبو الحسن البكري، ولد سنة ٣٧٣هـ، ولما دخل ابن تيمية إلى مصر، قام عليه وأنكر ما يقوله وآذاه، توفي سنة ٧٢هـ، انظر طبقات المفسرين ٢٠/١ع.

سُبْحَننكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١)(٢).

وفي تفسيره لعذاب الكفار في النار يتابع ابن عربي في أن العذاب ينقلب عنوبة (٣).

وسيأتي الكلام مفصلاً عن منهج النابلسي التطبيقي في فهم نصوص القرآن في الفصل الثاني إن شاء الله.

(١) آل عمران ١٩١.

<sup>(</sup>٢) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار ٩١.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٩، ١٩٠، وسيأتي في الباب الثاني تفصيل مذهبه في ذلك.

#### ثانياً - السنة النبوية.

تعتبر السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وقد جاء الأمر في القرآن بطاعة الرسول على القرآن بطاعة الرسول على وإباع هديه باعتباره أحد الوحيين، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ فَي اللّهَ وَالرّسُولَ فَإِنْ اللّهَ لا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴿ أَنَ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ التحاكم إلى سنة النبي على ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ فِي اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ مُنْمُ فِي اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ مُؤْمِنُونَ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ مُنْ وَاللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ مُنْمُ وَاللّهُ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ مُنْمُ اللّهُ مِن اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْمُ اللّهُ مِن اللّهِ وَالرّسُولُ إِن كُنْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَا

قال ابن تيمية:

(فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم)) (°).

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٥٥.

<sup>(</sup>٣) النساء ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة للشافعي ٧٨، والفتاوى ٣٦٦/٣، ١١/ ٨٢، ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ١/١٨، ٥١/١٣، والرسالة ٤٦١.

و يعرف النابلسي السنة بألها قول النبي ﷺ وفعله وتقريره (١).

ويدلل النابلسي على حجية السنة بتفسير قوله تعالى: ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرُ وَإِلَى اللهُ النابلسي على وجية السنة بتفسير قوله تعالى: ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرُ وَإِلَّى اللهُ مِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللهِ ﴾ (٢) ((والمعنى قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله منقادين الأوامره ومطيعين له فاتبعوني فإن اتباعي من محبة الله وطاعتهي (٣).

ويفسر قوله تعال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن كُنكُمْ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنكُمْ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنكُمْ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنكُمْ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَاللّهِ وَٱلْمَوْدِ وَاللّهُ عَلَيْ وَمَا لَا مُر الذي تنازعتم فيه إلى خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ٤ ) بقوله: ﴿ أَي ردوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عز وحل وإلى رسوله بي ما دام حياً وبعد وفاته فردوه إلى سنته والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله واجب فإن وُجِدَ ذلك الحكم في كتاب أخذ به فإن لم يوجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله بي ﴾ (٥) .

والسبب في حجية السنة أنما «مما آتاه الله تعالى على لسان نبيه ﷺ وليست مما جاء هما من تلقاء نفسهي (٦) .

٧.٧

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٢١.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) النساء ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٠٠/١.

ويرد النابلسي على من يحتج بالقرآن فقط فيأخذ بحلاله وحرامه، ويترك ما سواه فيقول: «وهذا القول من قائله ذلك الرجل المذكور، فيه قصور واضح، إذ لا يمكنهم أن يجدوا في القرآن كل ما حلله الله تعالى لهم وحرمه عليهم وإن كان القرآن جامعاً لجميع ذلك فلابد من النظر في السنة النبوية أيضاً، فإن فيها بيان ما خفي في القرآن وإيضاح مجملة وتفصيل مقتضياته ين (١).

أما عن مفهوم التواتر عند النابلسي فمع أنه يعرفه بأنه:

((الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب) إلا أن فهم النابلسي للتواتر الشرعي في مسائل التصوف جاء بطريق خاطئ، حيث يقول عن أثر قدم النبي المنار المناعوم في الصخرة: ((فما بالك بجماعات من العلماء والصلحاء والكبار والصغار والرحال والنساء، يقولون كلهم إن هذا قدم النبي النبي بحيث لو سألت كل واحد منهم لأجاب بذلك، حتى صبيالهم الصغار) (٢).

أما منهج النابلسي في التعامل مع الأحاديث الضعيفة و الموضوعة فقد حانب فيه الصواب كثيراً فمن الناحية النظرية نجد أن النابلسي يزعم ((اتفاق العلماء على حواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » (٦) .

ويعلل النابلسي حواز رواية الحديث الضعيف بقوله: (( وإن كانت أخباراً ضعيفة فلا بأس بذكرها تنشيطاً للسَّامعين وترغيباً للراغبين) (٤) .

Y . Y

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان مخطوط ق ١٧٢أ.

<sup>(</sup>٤) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٢٦٥.

بل و الأكثر من هذا أن للنابلسي قواعد خاصة يصحح فيها الأحاديث الموضوعة حيث ذكر في زيارته للمدينة:

(رثم حرجنا ومشينا قليلاً إلى مسجد يقال له - مسجد الشمس -، ولعل تسميته بذلك والله أعلم أن النبي على لا رُدَّت له الشمس وهو نائم على ركبة على بن أبي طالب على كان في ذلك المكان فسمى بذلك) (١).

ثم يقول عن الحديث:

((... واخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزي (٢) وقواعدنا لا تأباهي (٣).

وأما من الناحية العملية في رواية النابلسي نفسه للموضوعات فهي كثيرة جداً (٤).

أما الصحيح في رواية الحديث الضعيف أنه لا يصح إلا بشروطه :

١- ألا يكون في حكم من الأحكام الشرعية .

٢- ألا يكون الضعف شديداً

٣- أن يوضح ضعفه (°).

وقد خدم النابلسي السنة ببعض المصنفات ولعل أهمها كتابه (ذخائر المواريث في الدلالة على موضع الحديث) وموضوعه ظاهر من اسمه إذ هو تيسير للباحث عن الأحاديث وهو كتاب يدل على اطلاع النابلسي الكبير على السنة.

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢١٣/٣، وقال عنه ابن الجوزي : (( هذا من أقبح الموضوعات وأشنعها)) الموضوعات ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار ١٥٢، ونماية المراد شرح هدية ابن العماد ١٧٢، والعقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ٢، ٣.

<sup>(</sup>٥) تدريب الراوي ١٤٤/١، والباعث الحثيث ٤٢.

بالإضافة إلى مصنف آخر وهو (كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين) اختصر فيه كتاب الجامع للمناوي، وصل إلى ثلاثة آلاف وثمان مائة وثمانين حديثاً كما نصًّ على ذلك في مقدمة الكتاب\* (١).

<sup>(</sup>١) كنز الحق المبين في آحاديث سيد المرسلين مخطوط ق ١أ.

<sup>\*</sup> انظر في هذه المباحث تدريب الراوي ٢٣/١ ، ٩٥ ، ١٢٢ ، الباعث الحثيث ١٩ ، ٣٣ ، ٧٦ ، ٨٦ ، الفتاوى ١٤١/١٨ .

## ثالثاً - الإجماع.

يعرف الإجماع بأنه: ((اتفاق المحتهدين من أمة محمد عليه في عصر من العصور على أمر ديني)) (١).

ويعتبر الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر الاستدلال، والدليل على ثبوت حجته هو دليل النقل لا العقل (٢).

أما مستند الإجماع فلابد أن يكون على الكتاب والسنة، وحكى بعضهم أنه قد يكون إلى الاجتهاد والقياس (٣).

أما النابلسي فيعتبر الإجماع من الأدلة التابعة للمصدر الأول - القرآن - حيث يقول: (وأما السنة والإجماع والقياس التابع لذلك فهي من الكتاب أيضاً بديل قوله تعالى ﴿ وَمَا مَانَكُمُ مُنْهُ فَأَننَهُوا ۚ ﴾ (٤) » (٥).

ويستدل على حجية الإجماع بقوله تعالى ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمُ

<sup>(</sup>١) التعريفات ٢٨، والمختصر في أصول الفقه، ٧٤، ابن اللحام .

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٢١٤/٢، والمختصر في أصول الفقه ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ١٩٥/١٩، وشرح الكوكب المنير ٢٦١/٢، والمختصر في أصول الفقه، ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الحشر ٧.

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٠/١.

وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولزوم جماعتهم مفارقة الجماعة وهو حرام فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم واحباً، لأن الله الحق بمن يشاقق الرسول ويتبع غير المؤمنين فثبت بهذا أن إجماع الأمة حجة ي (٢).

أما عن اشتراط السند للإجماع فإن النابلسي حكى فيه القولين في موضع حيث يقول: «(الإجماع حجة شرعية تثبت به الأحكام القطعية، ولا بد له من سند على أحد القولين) (٣).

و في موضع آخر يجزم بأنه ((V) له من سند(V) .

وقد مرّ معنا ألها مسألة خلافية، بل يكون الخلاف فيها لفظياً.

والموقف الحقيقي للنابلسي من إجماع العلماء، أنه لا يَعْتدُّ به إذ أنه مع تسليمه - النظري - بحجية الإجماع إلا أنه يخالف إجماع الأمة في مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية كما سيأتي تفصيل ذلك .

أما الاحتجاج بأدلة القرآن والسنة فالجانب النظري فيه ما مرَّ معنا قبل قليل وقد تبين مواضع مخالفته فيه ، أما الجانب التطبيقي للاستدلال بالنصوص فهو ما يتبين في المبحث التالي .

<sup>(</sup>١) النساء ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٣٢، وقد جزم في شرح الطريقة ١٤٥/١، أنه لا يشترط له سنداً على المخالفين.

<sup>(</sup>٤) نماية المراد شرح هدية ابن العماد ٣٤، وتأليف نماية المراد سنة ١٠٨٥هـ.

#### المبحث الثاني - الاستدلال العقلي على العقائد.

يتعلق الاستدلال العقلي بالعقائد ، بالأدلة السمعية ومدى حجيتها، وذلك أن النص الشرعي له دلالاته ومعانيه، وهذه الدلالات والمعاني متشعبة وكثيرة، وتختلف باختلاف القرائن المصاحبة لها، ولا يمكن عزل النص عن سياق النصوص الأخرى ودلالاتها ،ولا اللفظ عن المعنى، إذ هما مرتبطان يكاد ينفك أحدهما عن الآخر\*. ولعل هذه القضية تعتبر من القضايا القديمة عند الأمم، فقد كان لكل أمة مذاهب عدة وقف كل منها موقفاً معيناً من أبعاد النص ودلالاته (۱).

يقول ابن قتيبة (٢) في مسألة اللفظ: ((وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه، فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه، ولم يكن معهم آلة التمييز، ولا

<sup>\*</sup> علم الدلالة، أو علم معاني الألفاظ أصبح علماً مستقلاً بذاته، ويعرف بأنه: ((العلم الذي يبحث في معايي الألفاظ، وأنواعها، وأصولها، والصلة بين اللفظ والمعنى، والتطور الدلالي، ومظاهره وأسبابه، والقوانين التي يخضع لها)) انظر التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية، ص ٣٣، د. حسن الصالح دار ابن حزم، الطبعة الأولى ٢٢٦هـ، وأصل الكتاب رسالة علمية .

<sup>(</sup>١) ارتبط التأويل عند اليهود باسم فيلون اليهودي الذي أخذ يوفّق بين نصوص التوراة والفلسفة اليونانية، وخاصة الأفلاطونية، وزعم أن النصوص لها معنى حرفي ومعنى بحازي، انظر معجم الفلاسفة، عبد الرحمن بدوي، ٢١٩/٢ – ٢٢٨، وقصة الحضارة، ديورانت، ١٠٤/١، ١٠٤،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، من أثمة السنة ، ولد ببغداد سنة ٢١٣هـ ، وسكن الكوفة له مؤلفات مشهورة منها : تأويل مختلف الحديث ، فضل العرب على العجم ، توفي سنة ٢١٣هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ٢٩٦/١ ، والأعلام ١٣٧/٤ .

فحص الناظرين، ولا علم أهل اللغة، فإذا فكر أحدهم في القراءة وحدها قد تكون قرآناً لأن السامع يسمع القراءة، وسامع القراءة سامع القرآن، (١).

ويقول عبد القاهر الجرجاني:

((إلا أنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه، ومنى من الحيف بما منى به و دخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه، فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ردّية، وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش» (٢).

ثم يقول:

((وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك ، إلا من جهة نقصه في علم اللغة، لا يعلم أن هاهنا دقائق وأسراره طريق العلم كا الروية والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد كا قوم قد هدوا إليها، ودلوا عليها، وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها، وألها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضاً، وأن يبعد الشأو في ذلك وتمتد الغاية، ويعلو المرتقي، ويعز المطلب، حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن يخرج من طوق البشر » (٣).

<sup>(</sup>١) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية و المشبهة، ابن قتيبة ، ٥٧، دار الراية، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، ص ٦، عبد القاهر الجرجاني، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية ١٤١٤٠هـ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧، وانظر ٣٦٥ وما بعدها.

ويقول ابن تيمية عن حقيقة الألفاظ والمعاني مبيناً أن لا يمكن العلم بها عن طريق كتب اللغة فقط:

(روهذه الحدود قد يظن بعض الناس ألها حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة والكتب المصنفة في اللغة، وكتب الترجمة، وليس كذلك على الإطلاق، بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: منها ما يعرف حدَّه باللغة، كالشمس والقمر والكواكب، ونحو ذلك، ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية، كالصلاة والحج والميسر، ومنها ما يعرف بالعرف العادي - وهو عرف الخطاب باللفظ، كاسم النكاح، والبيع، والقبض، وغير ذلك » (۱).

ثم يقول: (روبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع اسمه، إما في كلام الشارع، أو كلام العلماء، أو كلام بعض الناس، فإنه إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوره، ولا له في لغته لفظ، فهنا لا يمكن تعريفه إياه بمجرد - ترجمة - اللفظ، بل الطريق في تعريفه إياه إما التعيين أو الصفة » (٢).

ويقول أحد المفكرين الغربيين المعاصرين: «أن خلاصة التأويل كل ما سبق هي أن التأويل غير محدد، وأن محاولة الوصول إلى دلالة نمائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية لا حصر لها» (٣).

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق٩٧.

<sup>(</sup>٣) التأويل بين السيمياء والتفكيكية، ص ٣٣، أمبرتو إيكو، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م، وأصل الكتاب محاضرات ألقيت في جامعة بال سنة ١٩٩٢م.

وفي الفكر المعاصر كان للتأويل صولة كبيرة على الشريعة اعتقاداً وسلوكاً، فلم يقف الحد عند تأويل المسائل العقدية، بل ووصل الأمر إلى إعادة تشكيل طرق الاجتهاد والفتيا الشرعية إلى طرق معاصرة تحت مفاهيم ومصطلحات حديدة رعتها جهات مشبوهة أقامت لها المؤتمرات ودور النشر (١)، مما تسبب في إضعاف هيبة النصوص الشرعية، والبحث عن الترخص والخلاف في كل مسألة وظهور دعاوى، الرأي والرأي الآخر، و التعبد لله بكل رأي مهما كان مخالفته للحق .

ولعلَّ أساس هذا الفساد في مسألة الاستدلال العقلي ليس الاستناد على العقل، بل هو سوء استخدامه وجعله حاكماً على النقل، وليس مؤيداً وشاهداً له كما هو المعلوم. وقد كان النابلسي ضمن سلسلة طويلة من المتكلمين الذين أخطأوا في هذا الباب. فيقول عن البرهان العقلي:

((إذ لولا العقل لما ثبتت صحة النقل والبرهان العقلي)) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاتجاه عند حسن حنفي، من النقل إلى الإبداع، دار قباء ٢٠٠٠م، وعند الترابي. قضايا التجديد د. حسن الترابي، دار الهادي، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م، ومحمد أركون. تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، منشورات مركز الإنماء القومي، الطبعة الأولى ١٩٨٦م، وعند نصر أبو زيد الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية ٢٠٠٥م، وانظر من فلسفات التأويل الطبعة الثانية ٢٠٠٥م، وانظر من فلسفات التأويل المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى ٢٠٨٨ه مقالتان في التأويل، د. محمد المربع شرفي، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى ٢٢٨ه مقالتان في التأويل، د. محمد سالم أبو عاصي، دار البصائر، الطبعة الأولى ٢٤٤١هه.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٣٦أ.

ويتابع النابلسي المنهج الكلامي في تقديم العقل على النقل، وينقل ما اتفق عليه علماء الأشاعرة في ذلك كالرازي والغزالي في صياغة القانون الكلي للقول بتقديم العقل على النقل فيقول: ((فلو رحح النقل وقدح العقل يلتزم القدح فيما توقف على العقل والنقل وإذا علم هذا فعند تعارض العقل والنقل يجب تأويل النقل على أقرب الوحوه أو تفويض علمه إلى الله وهذا اقرب للسلامة، (١).

ويعتبر أساس فهم النقل ((وقدم العقل على النقل لكونه أصلاً لثبوت النقل) (7). ويقول عن النظر العقلي أنه : ((ترتيب المقدمات لإنتاج اليقين) (7).

وقد كان آثر الاستدلال العقلي عند النابلسي واضحاً في ثلاثة اتجاهات ، وهي :

١ – القول بالتأويل .

٢- القول بالمحاز.

٣- القول بالمحكم والمتشابه.

ويجمعها أصل واحد وهو تأويل النصوص تحت الزعم بالمتشابه والمجاز.

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق٩١أ.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٣١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣١.

#### المطلب الأول – القول بالتأويل

#### أولاً - تعريف التأويل.

معنى التأويل اللغوي هو الرجوع والمصير والعاقبة، وكذلك التفسير والبيان (١). أما معاني التأويل الاصطلاحية فقد تعددت ولكن الصحيح أن التأويل في اصطلاح السلف لم يخرج عن معنيين:

الأول \_ تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق المعنى المتبادر للذهن أم لم يوافق، وفي هذا غالب اصطلاح المفسرين (٢).

الثاني \_ نفس الكلام المراد (٣).

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً ، يَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ ، ﴿ ٤).

ومعناه الظاهر نفس المعنى المتبادر إلى الذهن، مثل حقيقة الأسماء والصفات والوعد والوعيد ونعيم الجنة من الأكل والشرب والنكاح، فكلها حقائق عبرَّت عنها ظواهر النصوص ولا تحتاج إلى قرائن أو زيادة تفسير لبيان معناها، قال ابن تيمية:

<sup>(</sup>١) انظر في هذا لسان العرب ١٩٣/١، ١٩٤، عتار الصحاح ١٣، القاموس المحيط ١٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) كما يقول ابن تيمية، التدمرية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ١٣/٨٨٧، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٥٣.

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه، مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وأحوته: ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءَيكَى مِن قَبَلُ ﴾ (١) فحعل عين ما وحد في الخارج هو تأويل الرؤيا ي (٢) .

ثم يقول: «... إذا عرف ذلك، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات وهو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بها لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد») (٣).

الثالث \_ وهو اصطلاح كثير من المتكلمين وهو يعني: (رصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الذي عناه أكثر من تكلم في تأويل الصفات) (٤).

<sup>(</sup>۱) يوسف ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) التدمرية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٩١، انظر الصواعق المرسلة ١/٥١، ١٧٦، و شرح العقيدة الطحاوية ٢٥١/١، ٢٥٢.

# ثانياً - عرض منهج النابلسي بالقول بالتأويل.

يرى النابلسي أن القول بالتأويل على مذهب الخلف هو مادرج عليه المحققون حيث يقول:

(روإن أريد بالتأويل على منهب الخلف صرف اللفظ إلى معنى من المعاني مع عدم القطع بأنه مراد من اللفظ، وعدم حصر اللفظ في ذلك المعنى، وإنما من بعض محتملات ذلك اللفظ، فإن هذا هو المراد بمذهب الخلف، وهو المذهب الأحكم، وعليه درجت المحققون من أهل المعرفة، (١).

ويزيد في أبعاد مفهوم التأويل إلى أن التأويل: «فهم معاني الآيات بما يؤل إليه اللفظ من لغة العرب، على حسب ما يرد في قلوب العارفين، من معاني المعرفة الإلهية، (٢). ويرى النابلسي أن القول بالتأويل أمر ضروري وذلك – بزعمه – حماية العقيدة من المذاهب الفاسدة، وعلى هذا يقرر أن مذهب الخلف – الأشاعرة – هو مذهب السلف باطناً، حيث يقول:

(روعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لئلا يحتج به المبتدعة على مذاهبهم الفاسدة ولم يعتقدوا أن ذلك معنى كلام الله تعالى ولا كلام رسوله وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ، لا ليعتقدوا ذلك التأويل، وإنما مذهبهم

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٪، طبعة سنة ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٢) بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمحاز من التوحيد مخطوط ق ٣٢٤أ.

مذهب السلف باطناً، ومن عرف معنى التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار، فإن التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية المحتملات بخلاف التفسير» (١).

وتبعاً لتأصيله هذا المنهج التأويلي، فقد أوّل النابلسي الصفات، ولم يكتف هذا، بل وقع في تأويل أخطر من هذا وهو تأويل اللوح المحفوظ، وتأويل عذاب النار. فمن تأويله للصفات ما نفاه عن الله تعالى من الجهة و المكان حيث يقول: «كمن يعتقد في الله تعالى جهة أو مكاناً أو تجسيماً (٢) أو تشبيها (٣) ويزعم أنه يقلد بذلك أهل السنة والجماعة، ويعد نفسه من المسلمين الناجين عند الله هيهات هيهات، فإن النجاة منحصرة في اعتقاد محمد الله واعتقاد أتباعه، وهو لم يعتقد في الله إلا ما هو متصف به سبحانه وتعالى، والله تعالى حالق حلق الجهات كلها، والأماكن كلها، والصور كلها، والتشابيه كلها، والتحيلات كلها» (١٤).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٦٦، طبعة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) التحسيم : الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك ، فهذا ممتنع على الله ، انظر شرح العقيدة الواسطية ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) التشبيه : التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من حصائص المحلوقين ، وأن يجعل شيء من صفاته مثل صفات المخلوقين ، انظر منهاج السنة ٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٠، طبعة سنة ١٩٨٥م، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٤٨.

وكذلك نفيه للاستواء على العرش، حيث يقول:

«رمن قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول أنه مثل العرش أو العرش مثله أو العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش وأي كان فقائله كافر لأنه جعل الله تعالى محدوداً» (١).

وسيأتي إن شياء الله اضطرابه في تأويل الصفات حيناً وتفويضها حيناً، وإن كان منهجه العام على طريقة الأشاعرة في التأويل.

وأما تأويله الباطني الرمزي، فمنه ما ذكره في شرح قصيدة الششتري عند قوله:

فقال وراسي والمسيح ومريم

ودين ولو بالدير تبذله بدلا

قال النابلسي: «ثم أحبر قدس سره، أن شيخه أقسم له من جهة هذا المقام العيسوي المحمدي وهذا المشرب الإنجيلي السرياني، برأسه أي رياسته في هذا التحقيق وبالمسيح وهو وروحه المنفوخ في حسده الإنساني، من حيث أنه من أمر الله تعالى، و. عمر يم وهي النفس الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا المحمدية) (٢).

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق١٥١، ب.

<sup>(</sup>٢) رد المفتري عن الطعن في الششتري ٦٣٧.

فهو هنا يؤول اسم مريم باللوح المحفوظ.

ومنها تأويله لورود الناريوم القيامة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ بأن المقصود هو اقتراف الذنوب في الدنيا حيث يقول:

((ويخطر في معنى الآية على وجه التأويل أن المراد بورودها في قوله اقتراف المذنوب في الدنيا فإن النبي الشهر سمى الذنوب ناراً فقال قوموا إلى نيرانكم فأطفئوها ، يعني إلى ما اقترفتم من الذنوب والخطايا فتوبوا منها وكفروها بالصلاة ونحوها من أعمال البر، فيكون معنى الآية، على وجه التأويل وما منكم أحد إلا وقد اقترف ذنوباً ولو بالنسبة إلى مقامه» (٢).

وأكثر من هذا التأويل، ما أوّله في معنى العذاب يوم القيامة بأنه ستر الجلال، وبأن النار من بعض تجليات الله: (رولهذا أعد الله تعالى ناراً لأهل الذنوب في الآخرة ليستر ذنوهم هما، وفي الحقيقة هو الساتر والنار من بعض تجلياته، وما خرج عن الغفر الذاتي إلا الشرك، فإنه مغفور بنار الآخرة، أي: مستور هما، مستتره أتم ستر من التجلي الموسوي، وهو ستر الجلال لا ستر الجمال، والدنيا لا تسع ستر الجلال، ولهذا اندك الجبل من المظهر الناري، وهناك أسرار أخر لا يمكن إفشائها خوفاً على العقول القاصرة)، (٣).

<sup>(</sup>۱) مريم ۷۱.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٤/ق٥٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٩٧، طبعة سنة ١٩٨٥م.

وهكذا فإن هناك أسراراً أخرى أكثر من هذا التأويل وما منع النابلسي من إفشائها إلا قصور عقول المخالفين - كما يزعم -.

ثم لا يكتفي النابلسي بما ذهب إليه ، بل يسعى لإثبات أن هذا التأويل ليس مخالفاً لما عليه الجمهور «وليس في هذا مخالفة لما ذكرناه من مذهب الجمهور أن عذاب الكفار في النار دائم أبدي ، وإنما فيه الأخبار عن أحوالهم في وقت العذاب الأبدي بحسب المنشأة الأخروية، فإن الله حين يضع قدمه في النار كناية عن التحلي، لأهل النار" فتقول قد قد "وفي رواية "قط قط (۱) "، ويعني يكفيني يكفيني، وذلك حين يشتد غضب الله تعالى على أهل النار، فيزداد العذاب عليهم، وحين يشتد الغضب تشتد الرحمة أيضاً، لأنها سبقت الغضب، كما ورد التصريح بذلك فيتعذبون من جهة اشتداد الغضب، ويتلذذون من جهة اشتداد الرحمة, (۲).

ثم يعلل النابلسي سبب هذه العذوبة المزعومة بقوله: «أرأيت أن الإنسان إذا كانت له قرحة يكثر ألمه بسببها، وقد علم شفقة الطبيب عليه عند فصده فيها، وربما يتلذذ يما يدركه منها من الألم عند مباشرة الطبيب الفصد، مع أنه أكثر ألماً مما كان من قبل، فعذاب أهل النار لا يزال أبداً، وكذلك تألمهم بذلك العذاب لا يزول أبداً ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا يدركون العذاب ويغيبون عن ألهم متألمون به غاية التألم لاشتغالهم بجمال الإلهي، كما أن أهل الجنة إذا

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب التوحيد ، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ حديث رقم ٧٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٩.

رأوه ينسون نعيم الجنة، ولا يشعرون بألهم مدركون له لاشتغالهم بحلال الجمال الإلهي » (١).

وهذا الانحراف الخطير والتأويل الباطني للنصوص مصدره ابن عربي كما سيأتي بيانه والرد عليه .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٩٠، طبعة سنة ١٩٨٥م.

ويحكي خطورة منهج هؤلاء على الشريعة بقوله :

((ثم إن كثيراً منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها، والمحظورات المنهي عنها، لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، فيقولون: أن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وأن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار ألها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله، وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات، وأباحوا له المحظورات، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، (۱).

ويقول موضحاً أصل هذه المقولات الفاسدة:

(رولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنية، وهم من المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام، وكان ابن سينا يقول: كان أبي من أهل دعوهم، ولذلك قرأت كتب الفلسفة، ومعلوم أن مقالات هؤلاء من أبعد المقالات عن الشرع والعقل، فإلهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون (٢) في السمعيات، فيحرفون الكلم عن مواضعه أعظم من التحريف الذي عيب به اليهود والنصارى، إلا من تقرمط من الأميين من

<sup>(</sup>١) التدمرية ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) القرامطة هم أتباع حمدان القرمطي ، وكان رجلاً متوارياً صار إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة ، ثم صار يدعو الناس إليها وضل بسببه خلق كثير ، انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٧٩ .

متفلسفيهم فإنه شبيه بهم ، وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى ورسوله بين بل وكلام غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو المراد، بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله تعالى، إما من ذلك اللفظ وإما من غيره، وإن كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية) (١).

ومع هذا الانحراف الخطير الذي لا يمت إلى الشرع بصلة، إلا ألهم يجعلونه من أشرف العلوم التي يجب أن تخفى عن غير أهلها، يقول ابن تيمية:

(﴿ ثُمَ أَهُم مع إقرارهم بأن جعل هذه المعاني الصابئية (٢) الفلسفية هي مسميات هذه الأسماء النبوية، أو التي يقال إلها نبوية هو من كلام هؤلاء المتفلسفة، يقطعون بذلك في مواضع أخر، بل فيما يجعلونه من أشرف العلوم والمعارف حتى إلهم يجعلونه من العلوم التي: يُضن هما على غير أهلها، ومن العلم المكنون) (٣).

ومع ذلك فمنهم من يحاول اخفاء هذا الفساد العقدي الخطير ومنهم من يزعم أنه من الكشف كما هو حال ابن عربي استاذ النابلسي:

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ١٨٣، ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الصابئة : إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ، وأصل تسميتها من قول العرب : صبأ يصبأ وقيل : نسبة إلى صابئ بن متوشلخ ، وقد اختلفت الأقول في حقيقة هذه النحلة على أقوال كثيرة ، انظر الملل والنحل ٩/٢-٥٨ ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) بغية المرتاد ١٩٥، ١٩٦.

((وكل منهم يعبر عن المعاني الفلسفية بعبارات إسلامية، ومنهم من لا يبين لأكثر الناس أن مراده ذلك، ومنهم من يزعم أن تلك المعاني حصلت له بطريق الكشف والمشاهدة كما يزعمه صاحب الفتوحات المكية وأشباهه)) (۱).

ويتبين ضلال مثل هذه التأويلات الباطنية من خلال معرفة شروط التفسير الصحيح، وكذلك أقسامه يقول ابن القيم: (روتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:

١- تفسير اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون.

٢- وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف.

 $^{4}$  وتفسير على الإشارة و القياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم) $^{(7)}$ .

ثم يذكر شروط التفسير الصحيح فيقول عن بعض تفسيرات الصوفية الاشارية:

(روهذا لا بأس به بأربعة شرائط.

١ - أن لا يناقض معنى الآية.

٢ - وأن يكون معنيَّ صحيحاً في نفسه.

٣ – وأن يكون في اللفظ إشعار به.

٤ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة
 كان استنباطاً حسناً» (٣) .

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) التبيان في إيمان القرآن ١٢٤، ابن القيم الجوزية ، انظر في أقسامه الصواعق المرسلة ١٨١/١، ودرء التعارض ١٤/١، وانظر في شروط التأويل ارشاد الفحول ٥١/٢، والموافقات ٩٩/٣،

<sup>(</sup>٣) التبيان في إيمان القرآن ١٢٤.

ويقول ابن رشد:

(ر وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما خطأ يعذر فيه من هو أهل النظر في وبالجملة فالخطأ في الشيء الذي وقع فيه الخطأ – كما يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب، والحاكم الماهر إذا أخطأ في الحكم، ولا يعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن ، وإما خطأ ليس يعذر فيه أحد من الناس، بل إن وقع في مباديء الشريعة فهو كفر وإن وقع فيما بعد المباديء فهو بدعة ، وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون في الأشياء التي تفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتها، فتكون معرفة ذلك الشيء بحذه الجهة ممكنة للجميع، وهذا هو مثل الإقرار بالله تبارك وتعالى، وبالنبوات وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروي، (۱).

ومع أن ابن رشد من الفلاسفة الذين نافحوا عن الفلسفة كثيراً وله كتابات في ذلك، إلا أنه يقرر هنا أن السعادة الأخروية أو العذاب على حقيقته لا يجوز إنكاره ولا يعذر الخطأ في تأويله مهما كان السبب، كما هو واضح من النقل السابق. ويقول الشاطبي عن مثل هذه التأويلات الفاسدة التي لا دليل عليها:

(ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (٢) بالفقير، فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله: ﴿ وَعَصَى ٓ ءَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى النَّا ﴾ (٣)، أنه من غوى الفصيل، لعدم صحة غوى عنى غوى، فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة

<sup>(</sup>١) فصل المقال ٥٣، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) النساء ١٢٥.

<sup>.171</sup> db (T)

المعنى، ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان (١) في قوله: ﴿ هَٰذَا بَيَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ويقول ابن تيمية حاكياً حقيقة مذهب هؤلاء وهو إنكار عذاب الله ولكنهم خافوا مصادمة النصوص صراحة فأولوها تأويلات قبيحة لا تمت إلى المعاني الشرعية بصلة: «ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فحعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم ألهم خلاصة خاصة الخاصة، من أهل ولاية الله، وألهم أفضل من الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكالهم، وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك ، ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات ي (٤).

<sup>(</sup>١) بيان بن سمعان التميمي النهدي ، ظهر بالعراق ، وقال بإلهية على تنظيه ، وأن فيه جزءا من الإلهية ، متحداً بناسوته ، ثم تعده في بيان ، يعني نفسه ، ثم إنه كتب كتاباً إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي ، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق سنة ١٢٠هـ .

انظر : تاريخ الإسلام ٢١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٠١/٣، ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان ٢١٨، ٢١٩، ابن تيمية، دار الفضيلة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

ويقول الغزالي وهو أحد أكابر المتصوفة الذين تكلموا في حقائق التصوف وهو ممن يعظمهم النابلسي في كلام صريح يرد على هذه الاباطيل:

(فأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة، فيحب تكفير من يغير الظاهر الغير برهان قاطع، فالذي ينكر حشر الأحساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع فيحب تكفيره قطعاً, (١).

ولمثل هذه الطامّات الصوفية، نبه من اعتنى بعلوم القرآن وتفسيره إلى مثل هذه الانحرافات، يقول بدر الدين الزركشي (٢) في كلامه عن تفسير الصوفية:

ثم عن نقل الواحدي (٤) قوله: (ر صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن

<sup>(</sup>١) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ٧٠، الغزالي، دار الفكر اللبنايي، الطبعة الأولى ٩٩٣م.

<sup>(</sup>٢) محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي ، أبو عبد الله ، بدر الدين ، ولد سنة ٧٤٥هـ ، فقيه شافعي ، تركي الأصل ، له تصانيف كثيرة منها : لقطة العجلان ، البحر المحيط ، توفي سنة ٤٩٧هـ .

انظر: شذرات الذهب ٢/٥٣٥ ، الأعلام ٢٠/٦ ، ٦١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) على بن أحمد بن محمد الواحدي ، النيسابوري ، أبو الحسن ، المفسر ، ، اشتهر بتفسيره الوجيز ، توفي في نيسابور سنة ٢٦٨ هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء ٢٣٩/١٨ ، شذرات الذهب ٣٣٠/٣ ، طبقات المفسرين ٣٩٤/١ .

كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر, (١).

ويقول المعلمي:

(رواعلم أن هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة، فمن أراد أن يتأول بعض نصوصها تأويلاً ينافي ما علم بالضرورة فلا نزاع في كفره (٢). ومثل هذه الاراء الفاسدة لا تخفى على أدن من له فطرة سليمة، والرد عليها لا يستحق كثيراً من الكلام، على أن أصل فساد هذه الآراء إنما جاء من فساد المعتقد: (والحق أنه ما من إنسان إلا وكلامه ممزوج برائحة عقيدته، كيف ما كانت، ومن ادعى خلاف هذا، فعليه ببيانه، وإثباته، وأنى له ذلك، والعقائد جزء من ماهية الإنسان، لا ينفك عنها، ولا ينفصل ، فمفاهيم الألفاظ وتفسيرات النصوص ثمرات لما في القلوب من العقائد، فإن كان يشع فيها الإيمان كان تفسير النصوص والألفاظ على القدر الذي يمنحه ذلك الإيمان وعلى مدى الذي يضيء إليه، وإن كان فيها من الكفر صرف كل شيء على وفقه ، تأمل أحوال الناس تجد هذا أمراً مقطوعاً به (٣).

ولذا فليس من المستغرب أن تكون نتائج هذا التأويل فساد الأديان والشرائع والسلوك، «فقاتل الله التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم، فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده، ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ١٧٠/٢، ١٧١، للزركشي، دار الفكر، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٢) حقيقة التأويل ٥٣، عبد الرحمن المعلمي، دار اطلس الخضراء، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

<sup>(</sup>٣) القانون في تفسير النصوص ١٠، أبي الطيب مولود السريري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

والرياح ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفار، وإنما نبهنا تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه وبالله التوفيق » (١).

(١) الصواعق المرسلة ١/١٨٨.

#### المطلب الثاني – القول بالمجاز.

#### أولاً – تعريف المجاز.

يعرف المجاز بأنه: «الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر، وحلاف الحقيقة ، (١).

ويعرفه الجرحاني بأنه: ((إسم لما أريد به غير ما وضع له لناسبة بينهما ، كتسمية الشجاع أسداً)) (٢).

ويعرف النابلسي المحاز بأنه (( استعمال اللفظ في غير ما هو له ، لعلاقة ما بينهما)) (٣).

أما المعنى الاصطلاحي فهو: «استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمحازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» (٤).

ويتبين من خلال هذا المفهوم للمجاز ، مع أنه اتخذ سبباً من الأسباب المهمة لتأويل نصوص الصفات كما هو الحال في المحكم والمتشابه ؛ وذلك أن هؤلاء جعلوا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢٥١، لسان العرب ٢٣٨/٣، كشاف اصطلاحات الفنون ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>۲) التعريفات ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) رائحة الجمنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٧٥، ورفع الإيهام ودفع الإهام على موضعين في الفتح الرباني مخطوط ١٠٧ب.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان٣/٢٢٨ .

الأصول العقلية هي أساس قبول الخبر أو رده، فإذا عجزوهم في فهم ثبوت النص لجأوا إلى القول بأنه غير مقصود، يقول الشيخ محمد الشنقيطي: ((وهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه على بدعوى ألها مجاز، كقولهم في استوى: استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز) (١).

وقد أشار ابن تيمية إلى خطورة مذهب هؤلاء وأن لوازم قولهم خطيرة، حيث يقول:

(رلكن نعلم أن كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين ، وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز، وقولهم افتراء على اللغة والشرع، وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين، قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد، ولكن أخطات في ظنك أن هذا هو حقيقة ماوصف الله به نفسه) (٢). وقد حقق ابن تيمية في كلام نفيس أن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ورد على المخالفين في ذلك (٣).

وقد تابعه على ذلك ابن القيم ، والشنقيطي (٤).

<sup>(</sup>١) مذكرة أصول الفقه ٥٨.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۲۱۸/۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا الفتاوى ١١٥-٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) في كتابه منع حواز المجاز في آيات التعبد والاعجاز.

وبغض النظر عن الخلاف في وقوع الجاز في اللغة من عدمه، إلا أن الجمع عليه من أهل السنة أن النصوص الواردة في الصفات هي على الحقيقة، يقول ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان هما، وحملت على الحقيقة لا على الجاز، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها، والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر هما مشبه» (١).

<sup>(</sup>١) التمهيد ١٤٥/٧ مع بعض الاختصار.

### ثانياً – عرض منهج النابلسي في القول بالمجاز.

يبالغ النابلسي في جعل دلالة المحاز أقوى من الحقيقة فيقول:

((الجاز أبلغ من الحقيقة، والقرآن مبنى على البلاغة في عباراته)) (١).

ويتبين منهج النابلسي المضطرب في فهمه وتطبيقاته العلمية بقوله عن الصفات الإلهية:

( فحميع تلك الألفاظ العربية التي ترجمت لنا بما تلك المعاني التي هي صفاته تعالى، حقائق موضوعة لتلك المعاني لا مجازات)) (٢).

وهذا الفهم من النابلسي فهم صحيح لا غبار عليه إلا أنه يعكّره مستدركاً بضرب الأمثلة على تصحيح رأيه ويقول: «وأما الذي فهمنا الله تعالى إياه من تلك الألفاظ العربية وخلقه فينا وسماه لنا بتلك الألفاظ فهو محاز في اللسان العربي» (٣).

ثم يطرد هذه القاعدة - القول بالجاز - على معاني سائر الصفات، حيث يقول: (رو كذلك على هذا المنوال جميع ما سنذكره من الصفات))(٤).

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٥٢.

ويستدل على إثبات الجاز في الصفات بقوله: ((وفي الحديث: ((إن الله حلق آدَمَ على صورته (۱))) وفي رواية: ((خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورة الرَّحْمَن)) والمعنى: أن الوصف الذي وصف الله تعالى به نفسه حقيقة في كلامه المنزل على رسوله الله خلقنا منصفين به كله، لكن مجازاً لا حقيقة) (۲).

ويقول في موضع آخر: ((وكذلك له تعالى قدرة وإرادة، وعلم، وحياة، وسمع، وبصر، ورحمة، ورأفة، ولطف، ومحبة، وعداوة، وبأس وما أشبه ذلك من الأوصاف القديمة الأزلية، التي هي بالأصالة على طريق الحقيقة له تعالى وهي لنا ولفهمنا بطريق الاستعارة، من قبيل المجاز والعلاقة السببية بينهما) (٤).

ويتبين من عرض منهج النابلسي أنه قد تابع المتكلمين في القول بالمحاز، وقد وقع في

<sup>(</sup>۱) البخاري ، في كتاب الاستئذان ، باب بدء السلام حديث رقم ۲۲۲۷،وكتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ٣٣٢٦، ومسلم ، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب يدخل الجنة قوم أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ، حديث رقم ٢٨٤١ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٥٢، وسيأتي مذهب أهل السنة في حديث الصورة .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٥، طبعة سنة ٢٠٠١م.

تأويل كثير من الصفات بزعم أن دلالاتها مجازية وليست على الحقيقة، وقد تبين مخالفته لاجماع أهل السنة في هذا، وسوف يأتي الرد عليه بعد عرض منهجه في المتشابه.

المطلب الثالث – المحكم والمتشابه.

## أولاً - تعريف المحكم والمتشابه.

يعرف المحكم بأنه: «الحُكْمُ: بالضم القضاء، والحكمة: بالكسر، العدل والعلم والحلم والحلم والنبوة، والقرآن والإنجيل، وأحكمه: أتقنه فاستحكم، ومنعه من الفساد، وسورة محكمة: غير منسوخة والآيات محكمات» (١).

ويعرفه ابن منظور بأنه: «العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يحكم، والحكيم: أي الحاكم لكم وعليكم، والمحكم: يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء، وقيل هو مالم يكن متشاهاً لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره» (٢).

والأصل اللغوي للإحكام هو المنع، وتطلق على الإتقان (٣).

أما التشابه فهو من الاختلاط، فيكون الالتباس في معنى الكلمة (٤).

أما المعنى الاصطلاحي لهما فإن الحكم ماعرف مراده ، والمتشابه ما أستأثر الله بعلمه (°).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٤١٦، مختار الصحاح ٦٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٤٠/١٢، المفردات، للراغب، ١٢٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي، ٩/٤، ١٠.

وقيل بأن المحكم مالايحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل اكثر من وجه (١) .

وقيل بأن المحكم ما استقل بنفسه و لم يحتج لبيان المتشابه ما لم يظهر معناه واحتاج لبيان (٢) .

والاحكام في القرآن بمعنى الاتقان أي أن معانيه والفاظه ظاهرة واضحة وغير متشابهه (٣) .

أي التشابه لا يناقض الإحكام، يقول ابن تيمية:

(ر فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه: بحيث يصدق بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بلمزوماته، وإذا نحى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، إذا لم يكن هناك نسخ ، وكذلك إذا أحبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقرال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشابحة: هي المتوافقة ، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت لمعاني يوافق بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضاً، كان الكلام متشابهاً، بخلاف المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً ، وهذا

<sup>(</sup>١) الجامع لاحكام القرآن ٩/٤، ١٠، زاد المسير ١/١٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۲۱/۱۲، ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) الاتقان ٢/٢، والبرهان ٢٨٦.

فهذا التشابه العام، لا ينافي الاحكام ، بل هو مصدق له، فإن الكلام الحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضاً، بخلاف الاحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك) (١).

وقد استغل أهل الباطل القول بالمتشابه وذلك لتأويل الصفات والزعم بأنها من المتشابه، وقد وقع لكثير منهم وخصوصاً من ألف في علوم القرآن والزعم بأن آيات الصفات من المتشابه (٢)، وهذا غير صحيح كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) التدمرية ١٠٤، ١٠٥، ..

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال الزركشي في البرهان ٨٠/٢ فمابعدها.

# ثانياً – عرض منهج النابلسي في القول بالمحكم والمتشابه.

يزعم النابلسي أن المذهب الحق إطلاق المتشابه على الله تعالى، وينسب ذلك للسلف، حيث يقول: «المذهب الحق صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه على نفسه وأطلقه عليه نبيه على، وهو مذهب السلف والخلف رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما الخلف في صرف ذلك المتشابه إلى معنى من المعاني ثما يحتمله ذلك اللفظ» (١).

وعلى هذا يستنتج النابلسي أن الصفات الإلهية هي من المتشابه (روالحق هو أن صفات الله تعالى كلها متشابه، أرأيت قدرته وإرادته لا نعقل لهما معنى أيضاً وجميع ما نفهمه من ذلك تأويل له) (٢).

وهذا المنهج عند النابلسي هو امتداد لتأويل النصوص عن طريق القول بالجاز، أو المتشابه ، فسوف يأتي بيان منهج أهل السنة في هذه المسائل والرد على غلط النابلسي في منهجه العقلي بشكل مفصل بعد هذه الفقرة .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦٥، طبعة سنة ٢٠٠١م، و رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٥٣.

# ثالثاً - دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه والمجاز على العقائد:

يتضح منهج النابلسي من حلال عرض أقواله السابقة وملحصه متابعة المتكلمين مع مزج هذه الآراء بالمنهج الرمزي الصوفي، ولا شك أن قله تعظيم النصوص الشرعية هو السبب الرئيس في وقوعهم في هذه التأويلات \*، وهم في هذا تابعوا منهج المعتزلة والجهمية وإن اختلفوا معهم في بعض الأصول، يقول ابن رحب عن هذه المشاهة:

((: لو كان له كلام يسمع لكان حسماً، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين ) (۱).

ثم يحكي المذهب الصحيح عن السلف بقوله:

(( والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما حاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك ألبتة » (٢).

<sup>(</sup>١) فضل علم السلف على الخلف ٢٨.

<sup>\*</sup> بالاضافة إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية عنها مثل التأثر بالمدهب والمشيخة .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٩.

ثم يوضح أن أصل هذا الضلال والوقوع في كثير من التحريف الذي سمى تأويلاً بعد ذلك هو نقض الميثاق وهو تعظيم النص الشرعي، فقست قلوهم لما أصغوا إلى شبه المتكلمين وأتباع المنطق اليوناني وغيرهم ممن لا تقع النصوص الشرعية في قلبه، ويقول كَغْلَتْهُ:

(( وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوهم، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ (١)، فأجبر أن قسوة قلوهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكاهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلك، ثم قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ لَا اللهِ عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِّرُوا بِيَّ عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظَلَا مِّمَا ذُكِرُوا بِيَّ عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظَلَا مِّمَا ذُكِرُوا بِيَّ عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظَلَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِقُولَ عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُوا حَظَلًا مِّمَا وَلَا اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ المِلْمَا اللهُ اللهُ

فذكر أن قسوة قلوهم أو حبت لهم لهم حصلتين مذمومتين:

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه.

والثانية: نسياهم حظاً مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيباً مما ذكروا به من الحكمة، والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه، وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشاهمتهم لأهل الكتاب: إحدهما: تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العلم يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل، بل بتحريف الكلم، وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم

<sup>(</sup>١) المائدة ١٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة ١٣.

الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه حاهلاً أو حشوياً، وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي، وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين، والثاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوهم، بل يدمون من تعلم ما يبكيه ويرق به في قلبه ويسمونه قاصاًي (١).

وهؤلاء الذين يدعون القواطع العقلية، لم يكتفوا بالخروج على القوانين الشرعية فقط، بل وحرجوا عن القوانين المنطقية، يقول ابن القيم حاكياً هذا عنهم:

(( ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح، ليبين له مطابقة أحدهما للآخر، ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح، فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين: خطأ بيناً على السمع، بأن فهموا منه خلاف مراد المتكلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه فخرجوا عن العقل والسمع جميعاً)) (٢).

مع العلم بألها نصوص صريحة لا تحتمل التأويل المزعوم الذي حرفها عن معناها الحقيقي ((إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة دالة على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه، وهذا كأسماء الأنبياء، وأسماء الأجناس، وكأسماء الأعلام، وكأسمائه سبحانه، التي أطلقها على نفسه، فإلها لا تصلح أن يكون المراد بها غيره ألبته ظاهرة كانت أم مضمرة، وكأسماء يوم القيامة، والجنة والنار، والسماء، والأعداد، وذكر الثقلين، وخطابهم، وعامة ألفاظ القرآن ) (٣).

<sup>(</sup>١) فضل علم السلف على الخلف ٥٥ - ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ٧٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٥٧٤.

وبالتالي فتأويل هذه الدلالات الصريحة يفتح عليهم أبواب التأويل المغالي من خصومهم، يقول ابن القيم مبيناً تماوي حججهم العقلية المزعومة:

(رمن المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصومه شيئاً من الباطل قد شاركه في بعض أو في نظيره فإنه لا يتمكن من دحض حجته وكسر باطله لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما سلط هو به عليه، وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم بعض، ولهذا كان عامة ما يأتون به أبداً يناقض بعضهم بعضاً ويكسر أقوال بعضهم ببعض وفي هذا منفعة حليلة لطالب الحق فإنه يكتفي بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى فيقول: إذا احتج المؤول بحجة سمعية على مبطل أمكن خصمه أن يقول له: أنا أتأول هذه الحجة كما تأولت أنت كيت وكيت ، مثاله: أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوها، فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة، كما أنت أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والزول والضحك والفرح والغضب والرضاء ونحوها فما الذي حعلك أولى بالصواب في تأويلك مني ؟ فلا يذكر سبباً حمله على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من حنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل» (١).

ثم ساق بعدها عدة أمثلة تبين الموقف الضعيف لمن فتح باب التأويل للنصوص الشرعية .

ولهذا يؤكد الطبري على أن زيغ هؤلاء عن الطريق الصحيح هو الذي أفضى هم إلى الوقوع في التحريف والزعم بأن آيات الصفات من المتشابه التي تفوض معانيها

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٢/٢٥٤، ٣٥٣.

إلى أن الله ، يقول فيها تَعْلَلْهُ: (ربعني بقوله حل ثناؤه الله فيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ﴾ (١) ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانية بوجوه التأويلات، ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق، تلبيساً منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه ) (٢).

ويقول الشاطبي مؤكداً على أن الأصل عندهم هو الهوى، وأما الدليل الشرعي فهو تابع له عياذاً بالله، (( يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس في نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى، ثم أتي بالدليل كالشاهد له )) (٣).

ويقول ابن تيمية:

«والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتضاداً لا اعتماداً، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم، وتارة يعرضون عنه، ويقولون: نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم، وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا البابى (٤).

وقد تتابع اجماع الأمة على أصل ضلال هؤلاء، فنحد ابن عبد الهادي حينما رد على القاضى السبكي، ذكره بضلاله في هذا الباب ومنشؤه، فقال:

<sup>(</sup>١) آل عمران ٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١١٨/٣، وانظر ما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ١/٠٢٢.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ١٤٢/١٣.

(وفإن أصل هذا التعظيم وقاعدته التي يبتني عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأنت وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غيره مقامه ، تطيعونه فيما قاله، وتجعلون كلامه بمنزلة النص المحكم، وكلام المعصوم إن التفتم إليه بمنزلة النص

وهذا ابن أبي العز الحنفي يؤكل في هذا الاتجاه أن ((كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً، فما وافقه قال: إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم رده، (٢).

ونظراً لأن المنهج لا يتفق مع قواعد الشريعة، فإن الذي يقدمه غير واحد من المحققين حكى الاجماع على أن أهل الكلام لا يعتبرون من العلماء (٣).

وقد كان من نتائج فساد المعتقدات والمناهج، والقول على الله بغير علم وهو من أعظم الحرمات التي ذكرها الله في كتابه، ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفُوكِ مِشَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ مُسَلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا نُعَامُونَ اللهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا نُعَامُونَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا نُعَامُونَ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا لَا نُعَامُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَا نُعَامُونَ اللهِ اله

قال ابن سعدي: في قوله ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ال

<sup>(</sup>١) الصارم المنكى في الرد على السبكي ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) حكى ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/٢٤، والشاطبي في الاعتصام ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٣٣.

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن ٢٨٧.

وقال ابن القيم:

(... فهذا أعظم من المحرمات عند الله وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم ، ولهذا اشتد نكير السلف والأثمة لها، وصاحوا بأهلها في أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحزير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمة من عنده بلا برهان من الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِننَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَاذَا حَرَامُ لِللهِ اللهِ الله أوصافه سبحانه وتعالى ما لم ينفسه أو نفي عنه منها ما وصف به نفسهي (٢).

وبلغ فساد القول عند هؤلاء ألهم لا يؤمنون بدلالات النصوص حتى يأتي دليل منفصل يؤيد ما ذهبوا إليه ، فشابحوا أهل الكتاب في مخالفتهم رسل الله، قال ابن القيم:

رمن لم يقر بما جاء به الرسول ﷺ، إلا بعد أن يقوم على صحته عنده دليل منفصل من عقل، أو كشف، أو منام، أ ألهام، لم يكن مؤمناً به قطعاً، وكان من

<sup>(</sup>١) النحل ١١٦.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ۱/۳۷۸.

جنس الذين قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ كَاللهِ ﴾ (١)، بل قد يكون هؤلاء حيراً منه من وحه، فإهم علقوا الإيمان بأن يؤتوا سمعاً مثل ما أوتيه الرسل، وهؤلاء علقوا الإيمان على قيام دليل عقلي على صحة ما أحبروا به، وإذا كان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل فكيف من عارض ما حاءوا به بمعقوله ثم قدمه عليه» (٢).

وقد كانت هايات أكابر هؤلاء المتكلمين هي الحيرة والضطراب ومن هؤلاء أبو المعالي الجويني، الذي قال عند موته:

(لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت، أشهدكم أي أموت على عقيدة أمي))(٣).

وكذلك الرازي قال عند موته:

«لقد تأملت الطرق الكلامية الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن»(٤).

وكذلك أبو الوفاء بن عقيل يقول ناصحاً عن سلوك طريق المتكلمين الصوفية:

(رفنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين، أن لا يقرع أبكار قلوبهم كلام المتكلمين، ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين، بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ١١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الصواعق ٢/٤٤٢، وشرح الطحاوية ١٦٦١.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ٧٢/٤، درء التعارض ١٦٠/١، الصواعق المرسلة ١٦٧/١.

المتصوفة، والوقوف مع الظواهر أولى بهم من توغل المنتحلة للكلام، وقد خبرت طريقة الفريقين، غاية هؤلاء الشك، وغاية هؤلاء الشطح» (١).

وبعيداً عن هذه الحيرة والاضطراب كانت أصول أهل السنة والجماعة واضحة لا لبس فيها عمادها في قواعد سهلة يعرفها الصغير والكبير وهي مجملة:

٢- القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه بصفات
 الخلق.

٣- قطع الطمع عن ادراك كيفية صفات الله تعالى.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٢٦/٨.

٤- القول في الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى، إذ لا فرق بين ما أثبته هؤلاء هنا ونفوه في موضع آخر.

٥- الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.

7- التقيد بالألفاظ والمصطلحات الشرعية الواردة، والتوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد ذكرها كالجسم والجهة والحيّز، والاستفضال عن معنى المتكلم بها، وهو مما أدى بمؤلاء إلى نفى العلو والاستواء والنزول (١).

أما ما ذكره النابلسي عن الاستواء والجهة والمكان والصورة، فالرد عليه امتداد لما ذكر سابقاً، وقد حكى أئمة السلف - كما سبق - الاجماع على التسليم لآيات الصفات دون الدحول في تفاصيل كيفياتها وما يعترض به لنفيها من حجج التشبيهة والتحييز وغير ذلك، يقول البربهاري:

(روأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من ألهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا: لم ؟ وكيف ؟ وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عياناً لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا التعطيل))(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر هذه القواعد في التدمرية لابن تيمية، والصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية ، ومنهج دراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي، وهي ملخص لما روى عن السلف رحمهم الله.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ٤٣.

قال أبو الحسن السجزي حاكياً مقولتهم الشنيعة عن مذهب أهل السنة:

(روقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف، والأصابع، والضحك، والنزول، وأنه في السماء فوق العرش وهذه من صفات الأحسام حتى قال بعض ساقطهم: ما بين شيوخ الحنابلة، وبين اليهود إلا خصلة واحدة)) (١)٠

ثم يقول حاكياً مذهب أهل السنة:

(رأول ما نقول: إن القول بما في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه بقبوله فقال: هم وَمَا عَائِكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ (٢) ، ولا خلاف بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل أعرف بالله، وبصفاته من غيرهم، لألهم أوفر الناس عقلاً، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال تصحبهم، وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد على مقرونة بطاعته، ووعد من أطاعة وأطاع رسوله بالفوز العظيم ، فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف فيها، لا يخلو من أن يكون صدقاً أو كذباً، فإن كانت صدقاً، وحب المصير إليها، وإن كانت كذباً لزم تركها ، ووحدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم، وثقاقهم خلفاً عن سلف، وهم من أهل العدالة الظاهرة، والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج» (٣)

<sup>(</sup>١) الرد على من أنكر الحرف والصوت ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحشر ٧.

<sup>(</sup>٣) الرد على من أنكر الحرف والصوت ١٨٥، ١٨٦.

وقال بن طاهر المقدسي (١):

((واثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله – جل وعز – لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع البصر، العلم، ولا نقول: إنما جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والسماع، وبالأبصار، التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات هذه الصفات، لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها، لأن الله تعالى لا يشبه شيء، وعلى هذا جرى قول علماء السلف في أحاديث الصفات)، (٢).

وقال ابو الحسن الأشعري الذين يزعم الأشاعرة الانتساب إلى مذهبه ، راداً عليهم: (فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله: ﴿ مِمّا عَمِلَتُ أَيْدِيناً ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَنَّ ﴾ (٤) ، على الجاز، قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى الجاز إلا بحجة، ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ، أبو الفضل ، مولده في بيت المقدس سنة ٤٤٨هـ ، له مؤلفات منها : الحجة على تارك المحجة ، تذكرة الموضوعات ، صفوة التصوف ، توفي ببغداد سنة ٥٠٧هـ . انظر : تاريخ الإسلام ٩٢/١١ - ٩٩ ، الأعلام ١٧١/٦ .

<sup>(</sup>٢) المحجة على تارك المحجة ، محمد بن طاهر المقدسي ، ٣٥/٥، دار عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

<sup>(</sup>٣) يس٧١.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٥.

كذلك قول الله تعالى عز وجل: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَ ﴾ (١) على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة، ولو جاز ذلك لمدع أن يدعي أن ظاهره العموم، فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان، لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه أنه مجاز بغير حجة، بل واجب أن يكون قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَ مِنْ فَهُ وَلَهُ الله تعالى في الحقيقة غير نعمتين، وإذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعني النعمتين، (٣).

ويحكي أبو الفضل السكسكي طغيان ضلال هؤلاء وتلبيسهم على العوام بقوله: (فإني لما رأيت أهل العلم والسنة يأخذون في النقصان وأهل الأهواء والمذاهب يكثرون في الأقطار والبلدان ويستميلون كثيراً من الجهال والعوام، ويهدمون بتلبيسهم قواعد الإسلام، أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه قواعد عقائد الثلاث وسبعين فرقة التي ذكرها رسول الله عليها (٤).

ثم يقول عن ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، بعد ذكره آراء الفرق ومذاهبهم: ( واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة وهو: أن الله عز وحل واحد فرد صمد موجود قديم أزلي باق أول بلا بداية وآخر بلا نهاية لا شريك له ولا وزير

707

<sup>(</sup>۱) ص ۷۵.

<sup>(</sup>۲) ص ۷۰.

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن أصول الديانة ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٤) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ٩، السكسكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

ولا معين ولا ظهير، عالم قادر سميع بصير لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، مريد بإرادته في ذاته، عالم بما كان وما هو كائن، متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع للحرف والصوت، غني رزاق قابض باسط ذو الأسماء الحسني والصفات العلا لم يزل متصفاً بصفات ليست بأغيار له فتفارقه كما قالت الكرامية (١)، ولا ذاته متماثلة كما قالت النصارى، والهيولية ليس بجسم مركب فيكون محدثاً كما قالت المجسمية، يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله على من غير تمثيل ولا تكييف، على العرش استوى بلا كيف، مباين لجميع خلقه ليس بممازج لهم ولا مختلط بهم، كما قالت الجهمية وبعض الصوفية (٢).

ويوافق السفاريني (٣) من المتأخرين المتقدمين في كشف علة هذه المناهج، فيقول: (اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً بلا انفصام، ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسئلة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاً، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً، و لم يبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها مثالاً، و لم يدفعوا في صدورها وأعجازها، و لم يقل أحد منهم يجب صرفها عن مثالاً، و لم يدفعوا في صدورها وأعجازها، و لم يقل أحد منهم يجب صرفها عن

<sup>(</sup>١) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السحستاني ، لهم بدع كثيرة منها : القول بالتحسيم والقول بالإرجاء ، حيث يزعمون أن الإيمان مجرد الإقرار بالسان فقط ، وزعموا في ذاته سبحانه وتعالى حوادث كثيرة ، الملل والنحل مدر ١٨٦/١ ، والفرق بين الفرق ٢١٥ ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ٥٤.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ، ولد في قرية سفارين من قرى نابلس سنة ١١١٤هـ ، له مؤلفات منها : الأحوبة النحدية ، البحور الزاخرة في علوم الأخرة ، تحفة النساك ، لوامع الأنوار ، توفي سنة ١١٨٨هـ . انظر : الأعلام ١٤/٦ ، ١٥ .

حقائقها وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم ، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عضين، فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه ، كالازم لهم فيما أقروا به وأثبتوه، فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن، ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن، ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه الإيمان (۱).

ويقول ابن قتيبة حاكياً مذهب السلف:

(روعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها فنؤمن بالرؤية والتجلي وإنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا وأنه على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً إن شاء الله تعالى)(٢).

ويقول راداً على احتجاجهم بالمحاز:

( فإن زعموا أن هذا بحاز، قيل لهم ما تقولونه في قول القائل: غفر الله لك وعفا عنك وحلم الله عنك أبحاز هو أم حقيقة ؟ فإن قالوا بحاز فالله لا يغفر لأحد ولا يعفو

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ٦/١.

<sup>(</sup>٢) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ٥٣، ابن قتيبة، دار الراية، الطبعة الأولى ٤١٢ اهـ.

عن أحد ولا يحلم عن أحد على الحقيقة، ولن يركبوا هذه، وإن قالوا هو حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر لأنا نقول غفر الله مغفرة وعفا عفواً وحلم حلماً فمن المحال أن يكون واحد حقيقة والآخر مجازاً قال الله: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ اللهُ ﴾ (١) وأجمع الناس على أن الحول والقوة لله، والحول والحيلة» (٢).

ثم يقول عن معنى التأويل المزعوم:

(روفعلوا في كتاب الله أكثر مما فعل الأولون في تحريف التأويل عن جهته فقالوا في قول الله تعالى ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ (٣) أن اليد هاهنا النعمة (٤).

ويصف ابن عبد الهادي علة هؤلاء الحقيقة وهي ألهم جعلوا كلام الله والواضح من المتشابحه وأولوه ، ويجعلون ما قلدوه من كلام المتكلمين هو في الأصل الذي يرجع إليه:

(رفإن أصل هذا التعظيم وقاعدته التي يبتني عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وأنت وإضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غير مقامه تطيعونه فيما قاله وتجعلون كلامه بمنزلة النص المحكم وكلام المعصوم إن التفتم إليه بمنزلة المتشابه فما وافق نصوص من اتخذتموه من دونه وقبلتموه وما خالفها تأولتموه

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) الاختلاف في اللفظ ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الاختلاف في اللفظ ٤٠.

أو رددتموه أو أعرضتم عنه ووكلتموه إلى عالمه فنحن ننشدكم الله هل تتركون نصوص من قلدتموه واكتفيتم من خبره عن الله وأسمائه وصفاته بخبر من عظمتموه من المتكلمين)) (١).

#### ويقول الصابوني (٢):

(روكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به الأخبار الصحاح، من السمع والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعنض، والعظمة، والإرادة والمشيئة، والقول والكلام، والرضى والسخط، والحب والبغض، والفرح والضحك، وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله على من غير زيادة عليه، ولا إضافة إلأيه، ولا تكييف له ، ولا تشبيه ، ولا تحريف ، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه ، بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أهم يقولونه ، في قوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي

<sup>(</sup>١) الصارم المنكي ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل ، أبو عثمان الصابوني ، ولد سنة ٣٧٣هـ ، لقبه أهل السنة بشيخ الإسلام ، له مصنفات منها ، عقيدة السلف ، والفصول في الأصول ، توفي سنة ٤٤٩هـ .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/١٨. ، شذرات الذهب ٢٨٢/٢ ، ٢٨٢ ، الأعلام ٢١٧/١ .

ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنِاً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ أَن إِنَّ الْحَالِدِي (١). بل وحكى الكلاباذي (٣) عن المتقدمين الصوفية موافقتهم لمذهب أهل السنة، فقال عنهم:

(أجمعوا على أن الله صفات على الحقيقة هو بها موصوف، من العلم والقدرة، والقوة، والعز، والحلم، والحكمة ، والكبرياء، والجبروت، والقدم، والحياة، والإرادة، والمشيئة، والكلام ، وإنها ليست بأحسام، ولا أعراض، ولا حواهر، كما أن ذاته ليس بجسم، ولا عرض ولا حوهر، وأن له سمعاً وبصراً، ووجهاً ويداً، على الحقيقة، ليس كالأسماع والأبصار والأيدي والوجوه من (٤).

وحكى ابن القيم عن جمع منهم موافقته أهل السنة، فنقل عن عمرو بن عثمان المكى (°):

(... وتحقيق المعرفة بالله وجل من حيث أحبر نفسه ووصفه به رسوله فهو تعالى القائل: أنا الله، لا الشجرة، الجائي هو لا أمره، المستوي على عرشه بعظمه جلاله

<sup>(</sup>١) آل عمران ٧.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحق البخاري الكلاباذي ، من شيوخ الصوفية في القرن الرابع الهجري ، له مؤلفات منها بحر الفوائد بمعاني الأخبار ، والتعرف لمذهب أهل التصوف ، توفي سنة ٨٠هـ .

انظر :الموسوعة الصوفية ٣٣٨ - ٣٤٠ ، الأعلام ٥/٥٥٧

<sup>(</sup>٤) التعرف ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) عمرو بن عثمان المكي ، أبو عبد الله ، صوفي من أهل مكة ، له مصنفات في التصوف ، زار أصبهان ، قال
 عنه أبي نعيم (( معدود في الأولياء )) توفي ٢٩٧هـ ، ببغداد وقيل بمكة .

انظر : طبقات الصوفية ٢٠٠ ، الأعلام ١٨٥ ، ٨٢ .

دون كل مكان الذي كلم موسى تكليماً وأراه من آياته عظيماً فسمع موسى كلام الله الوارث لخلقه السميع لأصواته الناظر بعينيه إلى أحسامهم يداه مبسوطتان وهما غير نعته وقدرته، (١).

ونقل المناظرة المشهورة بين أبي جعفر الهمذاني (٢) الصوفي وأبي المعالي الجويني، حينما قال له: ((دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا، قال فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه، وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني) (٣).

وثم نقل عن عبد القادر الجيلاني، وابن خفيف الشيرازي (٤) ما يطابق معتقد أهل السنة.

وقد كان من أبرز متقدميهم - إن لم يكن أبرزهم - الحارث المحاسبي، وهو من أقران الإمام أحمد، قال من كلام طويل:

<sup>(</sup>١) احتماع الحيوش الإسلامية ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي على الهمذاني ، أبو جعفر ، واعظ ، سمع الكثير ، وروى عنه غير واحد ، من آثاره : البداية والنهاية في الموعظة ، توفي سنة ٥٣١هـ .

انظر : معجم المؤلفين ٢٩/١١ ، كشف الظنون ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي ، أبو عبد الله ، ولد سنة ٢٦٢هـ ، له تصانيف منها : الوصية ، توفي سنة ٣٧١هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء ٣٤٢/١٦ ، تاريخ الأسلام ٣٦٥/٨ ، شذرات الذهب ٧٦/٣ .

(وأما قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَاءِ ﴾ (١)، وقوله : ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَبَادِهِ عَلَا اللَّهِ عَالَمَهُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ (٣)، ﴿ إِذَا لَاَبَنْغُواْ إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤)، فهذه وغيرها مثل قوله ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ الْكُلُمُ الطَّيِّبُ ﴾ (٥)، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش ، فوق الأشياء، منزه عن الدحول في حلقه، لا يخفي عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال ﴿ عَلَمَنتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَعُورُ لَا ﴾ ﴿ (٢)، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماء، وقد قال مثل ذلك ﴿ فَسِيمُوا فِي الْمُرْضِ ﴾ (٧)، يعني على الأرض لا يريد الدحول في حوفها، وقال ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّمْلِ ﴾ (٨) يعني فوقها، وقال ﴿ وَالنَّمْلَةِ ﴾ (٩)، ثم فصل فقال ﴿ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ (١٠)،

<sup>(</sup>١) طه ٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٨.

<sup>(</sup>٣) الملك ١٦.

<sup>(3)</sup> Iلإسراء Y3.

<sup>(</sup>٥) فاطر ١٠.

<sup>(</sup>٦) الملك ١٦.

<sup>(</sup>٧) التوبة ٢.

<sup>(</sup>٨) طه ٧١.

<sup>(</sup>٩) الملك ١٦.

<sup>(</sup>١٠) الملك ٢٦.

ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١) ، ثم استانف التحويف بالحسف، إلا أنه على العرش فوق السماء، وقال: ﴿ يُدَيِّرُ الْمُمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُورٌ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ ﴾ (٢) ، وقال ﴿ تَعْرُجُ الْمُمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُورٌ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللائكة، ثم وصف ٱلمَلكَمِكَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (٢)، فبين عروج الأمر، وعروج الملائكة، ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلُمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ (١)، مقدار صعودها، وفصله من قوله إليه كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم أو في ليلة، وإن صعودها، وفصله من قوله إليه كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم أو في ليلة، وإن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله حل وعز، وإن كانوا لم يروه، ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإهم قد صعدوا من الأرض، وعرجوا بالأمر إلى العلوة الذي لله عز وحل فوقهي(٧).

ويقول ابن تيمية مقرراً أحد القواعد المهمة والتي سبق الكلام عنها اجمالاً:

«فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المحلوقة المحدثة دون صفة الخلق كان في عاية الجهل، فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسني، فلا نسبة بين صفة

<sup>(</sup>١) الملك ١٦.

<sup>(</sup>٢) السجدة ٥.

<sup>(</sup>٣) المعارج ٤.

<sup>(</sup>٤) فاطر ١٠.

<sup>(</sup>٥) السجدة ٥.

<sup>(</sup>٦) السجدة ٥.

<sup>(</sup>٧) فهم القرآن ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، مع أن الحارث عنده بعض الاضطراب ثم رجع عنه، بعد ذلك كما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ١١٠٦/٥.

العبد وصفة الرب كمالاً نسبة بين ذاته وذاته، فكيف يكون العبد مستحقاً للأسماء الحسني حقيقة، فيستحق أن يقال له عالم قادر سميع بصير، والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه، ولهذا كان الله المثل الأعلى فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم، ولا تضرب له الأمثالي (١).

#### ويقول في موضع آخر:

(رفإذا قالوا أن هذه الأسماء مجاز: أمكنهم نفي ذلك لأن علامة المجاز صحة نفيه، فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه حواز إطلاق نفيه فمن أنكر أن يكون استوى، يكون استوى على العرش حقيقة، فإنه يقول ليس الرحمن على العرش استوى، كما أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة فإنه يلزمه صحة نفيه، فيقول: هذا ليس بأسد، ولا بحمار، ولكنه آدمي، وهؤلاء يقولون لهم لا يستوي الله على العرش ، كقول إخواهم ليس هو بسميع ولا بصير، ولا متكلم ، لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز، فيأتون إلى محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفي والرد، كما يقابله المشركون بالتكذيب، لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقاً (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ٥/٢٠١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱۹۹۳.

ويقول عن عدهم الصفات من المتشابه:

(فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه، وإنحا قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت ، ولهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمولها تعطيل النصوص كما دلت عليه (١).

ثم يقول ملزماً لهم:

(رفيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه ، اتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض ، فإن قلت : هذا في الجميع كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح ، فإنا نفهم من قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ (٢)، ونفهم من قوله ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۱۳ /۲۹٤، ۲۹٥.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٦٢.

<sup>(</sup>٣) النحل ٧٧.

وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ (١)، معنى، ونفهم من قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ (٢) معنى، وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا، (٣).

أما حديث خلق آدم على صورة الرحمن ، فالرأي الصحيح أن الضمير يرجع إلى الله وليس إلى آدم، كما يزعم أهل التحريف، والحديث مثله مثل سائر نصوص الصفات يُشبت ما ورد عن النبي ينظيم من غير تحريف ولا تشبيه، قال ابن قتيبة:

((e) الذي عندي – والله أعلم – أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، لجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه، لأنما لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجمع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد ((3)). وقال الشيخ بن عثيمين:

(( إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل لكن لا يلزم منه أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه\* لكن ليس شيئًا من المماثلة، وهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله ليست مماثلة لصفات المحلوقين،(٥).

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٢٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) تأويل مختلف الحديث ٢٦١.

<sup>\*</sup> لا يقصد الشيخ بطبيعة الحال التشابه في الكيفية.

<sup>(</sup>٥) شرح الواسطية ٧/١٦.

وقال الشيخ عبد الله البابطين:

(فالذي ينبغي في هذا إيراد الحديث كما جاء على الرضاء والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْمَ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ الله ﴾ (١)(٢). وقد ولأهل السنة قديماً وحديثاً كلام طويل في الرد على المخالفين في هذا الباب، وقد توسع ابن القيم في الرد عليهم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة.

<sup>(</sup>١) الشورى ١١.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية ١/٦٦، ١٣٧.

المبحث الثالث منهج النابلسي في دراسة التصوف، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول – القول بالشريعة والحقيقة.

المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن.

المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية.

المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود.

#### تمهيد

تقدم في تعريف التصوف أن في مفهومه ومصطلحاته غموضاً لا يخفى ، ولعل المراحل التي تدرج فيها التصوف ساهمت في زيادة هذا الغموض ومع احتلاف مشارب الصوفية – المتقدمين والمتأخرين – يتضح جلياً أن عقائد المتأخرين منهم احتلفت اختلافاً حذرياً عن متقدميهم ، ومع أن بعض المصطلحات التي شكلت منهج التصوف العام هي – غالباً – نفس المصطلحات المستخدمة عند بعض المتقدمين ، إلا أن المقصود بها عند كثير من متأخريهم اختلف اختلافاً كبيراً ، فالغلو في الحقيقة المحمدية ، والظاهر والباطن والشريعة والحقيقة أصبحت لها معان مختلفة وهو ما دعا بعض الباحثين إلى القول بأن جميع مصطلحات التصوف ترجع إلى نتيجة واحدة وهي القول بوحدة الوجود \* بما في ذلك مفهوم التوحيد نفسه غلط فيه ابن عربي متقدمي الصوفية كما سيأتي .

<sup>\*</sup>يرى الشيخ عبد الرحمن الوكيل تخلّله: (( أن التصوف مدد من كل نحلة إلا دين الإسلام)) هذه هي الصوفية ١٩. ويرى إحسان إلهي ظهير : (( أن التصوف لا اعتدال فيه ، فمن لا يعتقد اتصاف الحلق بأوصاف الحالق لا يمكن أن يعدّ صوفياً )) التصوف المنشأ والمصادر ص ٦.

إلا أنه يقول في موضع آخر عن منهجه في النقد : (( جمع النصوص من المتصوفة المتقدمين والمتأخرين المشهورين بالاعتدال ..!؟ )) انظر ص ٨ .

ولا يخفى ما في الحكمين من الاضطراب.

ويرى عبد الرؤوف القاسم: (( أن الصوفية كلهم من أولهم إلى آخرهم - إلا المبتدئين - يؤمنون بوحدة الوجود )) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ؟! ١٠٥ .

ولا يخفى ما في عنوان الكتاب من التحاوز والمبالغة وعدم تقدير حهود علماء السنة في الرد على الصوفية على مرّ القرون .

وبغض النظر عن حقيقة المراد بهذه المصطلحات عند النابلسي فإني جعلت مطلب وحدة الوحود مطلباً مستقلاً وهو ما يتضمن الكلام الصريح فيه ، أما ما كان فيه إشارات وتلميحات فإني أشير إلى معاني هذه الإشارات في مواضعها ولا أحزم بشيء إبراءً للذمة وأداءً للأمانة .

مع أن النابلسي يعتبر من غلاة المتأخرين الذين صرحوا بوحدة الوجود ودافعوا عنها فلا مجال لإحسان الظن وحمل الكلام على غير ظاهره الذي أراده هو .

<sup>=</sup> ويرى الدكتور أحمد القصير أن وحدة الوجود هي الدين الصحيح عند الصوفية ، انظر عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ، ص ٢٣٨ فما بعدها .

والكلام يطول في ردَّ هذا الرأي ، ولكن أقلَّ ما يقال في هذا المقام أن ابن تيمية هو أكثر من عرف التصوف منهجاً وأعلاماً ، و لم يذكر هذا التعميم في الحكم على الصوفية ، انظر لزيادة تفصيل الفتاوى بحلد ١، ٢، ١، ١، ١، بغية المرتاد ، الاستقامة ، الرد على الشاذلي ، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية حكى عن متقدميهم حسن المعتقد وسلامة المنهج ص ٢٦٨ - ٢٨٠ .

المطلب الأول - القول بالحقيقة والشريعة.

أولاً – تعريف الحقيقة والشريعة .

يعرف النابلسي الحقيقة بألها:

(رمشاهدة الربوبية في حالة القيام بالعبودية والأنباء عن تصريف الحق فيما ورد من تكاليف الخلق) (١).

ويعرفها في شكل آخر بقوله:

((حقيقة البيان الإلهي على ما هو عليه لا على حسب فهم القاصرين له)) (٢) .

أما الشريعة فهي: ((ما شرعه الله لعباده)) (٣).

وفي تعريف أوضح يقول:

((البيان الإلهي المستفاد من الوسائط الناطقين عنه تعالى المقتضي لامتثال أمره تعالى فعلاً أو تركاً)) (٤) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦٩/١، ورسالة التوحيد ٩٩.

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ص٥٩، وص٩٩.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٥٦.

و يوضح هذا عند النابلسي أن علم الشريعة لا ينفع إذا لم يقترن بمعرفة علم الحقيقة ، حيث يقول: (روعلم الشريعة فقط من غير حقيقة غير عامل بعلمه)) (١).

ويزعم النابلسي أنه لا فرق بين الشريعة والحقيقة:

(روأما علم الشريعة فكلما ازداد منه من غير عمل به ازداد حجباً عليه من الله تعالى)) (٢).

ويؤكد هذا الزعم بقوله:

(رحقيقة الشريعة يعني حقيقة البيان الإلهي على ما هو عليه لا على حسب فهم القاصرين له ، لا فرق بينها وبين الشريعة إلا بحسب كمال الفهم وقصوره وكمال الفهم إنما يحصل للعبد من ربه بلا واسطة وقصور الفهم يحصل للعبد من ربه بواسطة اعتماد العبد على نفسه واتكاله عليها بتقدير الله تعالى»(٣).

وهذه العبارات المضطربة عند النابلسي، لا تدع عند القارئ شكاً إذا عرف أن النابلسي يصرح في موضع آخر بأن الحقيقة هي الأصل والشريعة فرع حيث يقول: «الحقيقة أصل والشريعة فرعها وإذا كانت الأرض طيبة فإن يطيب نبعها والحقيقة طهارة الإنسان» (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد څمرة الحان ورنة الألحان ٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٥٩، ٦٠، وص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) عذر الأثمة في نصح الامة، مخطوط ق ٢١أ.

وأكثر من هذه العبارة وضوحاً أن الحقيقة هي التجليات الإلهية بالأسماء والصفات ، حيث يقول: «معنى الحقيقة نسبة المخلوقات كلها إلى الله تعالى ايجاداً وامداداً سراً إن كانت ذوات اوصفات أو أهوالاً أو أفعالاً في كل مخلوق من المخلوقات مطلقاً وسراً، إن كانت أرواحا أو نفوسا أو أجساما أو صوراً، أو معاني أو خواطر وإدراكات، إنسانية أو ملكية أو حنية في الظواهر والبواطن، وسواء كانت من المخلوقات التي نعلمها وندركها أو كانت ممالا تعلمهي (١).

ثم يقول :

(روذلك لأن علم الحقيقة علم تجليات الله تعالى وظهوره بأفعاله، وهي باب الحقيقة، وتحلياته بصفاته وأسمائهي (٢).

وهذا مما يوضح معاني العبارات السابقة التي عُرَّف هما الحقيقة، كقوله: «مشاهدة الربوبية» وقوله: «لا على حسب فهم القاصرين» وقوله: «المستفاد من الوسائط».

وعلى هذا فإن تطبيقات القول للقول بالحقيقة لا تخلو من إشارات إلى وحدة الوجود ، ومما يؤكد هذا قوله عن معنى الشهادتين والصورة المحمدية :

( فإن هاتين الشهادتين تداخلتا بحيث صارتا شهادة واحدة وبينهما تلازم معنوي فإن الله تعالى أظهر محمداً على عندنا، ومحمد على أظهر الله تعالى عندنا أيضاً، كما أن النور لا يعرف إلا بالظلمة، والظلمة لا تعرف إلا بالنور، ولهذا قال تعالى : ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ

<sup>(</sup>١) عذر الأثمة في نصح الأمة، مخطوط ق٦١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٦٥.

حَفِيظًا ﴿ الله على الله الله على الله على الله تعالى ؛ وقد تكرر لفظ الجلالة مرتين في الشهادتين ووقع بينهما اسم محمد إشارة إلى أن الله من حيث هو، والله من حيث محمد واحد، والفاصل بينهما هو محرد هذه الصورة المحمدية لا غير، وهذه الصورة له من حيث محمد، لا له من حيث هو فإنه من حيث هو لا يقبل الإشارة والصورة مطلقاً والصورة معدن الإشارة» (٢).

ثم يوضح معنى الصورة المحمدية:

(روهي حجاب الله عند قوم، ومجلاه ومظهره عند آخرين، اللفظ والمعنى جميعاً فإن الظاهر والباطن يدخل تحت مسمى الصورة، فظاهرها عندنا باطنها عند الملائكة، وظاهرها عندهم باطنها عندنا، فهو الظاهر من حيث هو باطن، وهو الباطن من حيث هو ظاهر فأخذت الصورة حكم المتصور ها)) (٣).

ثم ينتهي إلى أن: ((الشهادتين في الحقيقة شهادة واحدة، ولكن بينهما الصورة كما ذكرنا، فمن نظر إليها قال بالثنوية، والتوحيد الصرف يأبى ذلك، وصورة اسم محمد على مركبة من أربعة أحرف، وفيها حرف حامس مدغم، وهو حرف اللام، فقد أحذت صورة هذا الاسم صورة ذلك الاسم أيضاً، وانتقلت هذه الصورة الرباعية الخماسية، إلى اللوح المحفوظ، فظهرت منه الحقائق الأربعة، الحقيقة الجبرائيلية والحقيقة الإسرافيلية الحقيقة العزرايلية)، (٤).

<sup>(</sup>۱) النساء ۸۰.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٤، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٣٥.

فهذه إشاره صريحة إلى أن الحقيقة هي الصورة المحمدية أي الحقيقة المحمدية وهي أحد مصطلحات وحدة الوجود عند غلاة الصوفية ويشير إلى هذا المعنى الصريح في إسلام خاصة الخاصة عنده فيقول عن مقام التحقيق:

(ر وصورة كل واحد غير صورة الآخر، لاختلاف القالب، فإن لون الماء لونه إنائه، وهكذا فافهم الوحود بأسره تدرك مقام التحقيق )) (١).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٩.

# ثانياً - دراسة آراء النابلسي في الشريعة والحقيقة .

تبين من من خلال العرض السابق أن لمفهوم الشريعة مقصداً آخر غير مفهوم الحقيقة ومعلوم من الدين بالضرورة مخالفة هذا التقسيم لدين الإسلام ، إذ أن الشريعة بالمصطلح الشرعي هي ((ما شرع الله لعباده من الدين ، أي سنة هم وافترضه عليهم ، وقد شرع الله الدين شرعاً إذا أظهره وبَينة )) (١) .

يقول ابن تيمية مبيناً أن الحقيقة هي حقيقة الدين وشريعته وهي الغاية المقصودة: (ر والحقيقة حقيقة الدين ، دين رب العالمين ، وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وأن لكل منهم شرعة ومنهاجه ، فالشرعة :هي الشريعة، قال الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾ (٢)، وقال تعالى ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ

والمنهاج: هو الطريق المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَأَلُّو اَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَا الله عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَا الله عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَا الله عَلَى الطَّرِيقَةِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيْسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ الله عَن الله عَن الله عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَن الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّ

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الجاثية ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٤) الجن ١٦ ، ١٧ .

فالشرعة : بمنزلة الشريعة للنهر ، والمنهاج : هو الطريق الذي يسلك فيه ، والغاية المقصودة : هي حقيقة الدين ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وهي حقيقة دين الإسلام » (١) .

وينبه في موضع آخر على انحراف الصوفية في مصطلح الشريعة عندما أدخلوا في المسميات الشرعية ما ليس منها:

( وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفتراة ، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ، ونحو ذلك ، فهذا من نوع التبديل ، فيجب الفرق بين الشرع المنزل ، والشرع المؤول ، والشرع المبدل ، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية ، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة ، وبين ما يكتفي فيها بذوق صاحبها ووجده ( ( ) ) .

وهذا الذي فعله الصوفية في ابتداعهم مصطلح الشريعة والحقيقة هو ما قصده ابن تيمية بالشرع المبدّل وبيان التحقيق الذي لا لبس فيه: «أن الشريعة التي بعث الله كمداً على جامعة لمصالح الدنيا والآخرة ، وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل ، وما وافقها منها فهو حق ، لكن قد يغير أيضاً لفظ الشريعة عند أكثر الناس ، فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم ، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ، وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا ، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله ، وما كان عليه سلف

<sup>(</sup>١) الفرقان ١٨١ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٧٥.

الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال ، والسياسات والأحكام الشرعية ، والولايات والعطيات » (١) .

وعليه فإن: « الشرع المبدل ، ما كان من الكذب والفحور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع ، أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع ، والله سبحانه وتعالى أعلم» (٢).

وليس لأحد أن يخرج عن هذا المفهوم الشرعي بحجة أن الشريعة لأهل الظاهر أو العامة أو علماء الرسوم كما يسميهم الصوفية ، وأن الحقيقة للحاصة أو حاصة الخاصة الذي يزعم النابلسي ألهم أهل التحقيق والمعرفة ، وبهذا يتبين :

(رأنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره ، بل كلما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك (7).

وسبب ذلك :  $\frac{1}{10}$  أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله ، وحقيقتها : اتباع الرسل والدحول تحت طاعتهم  $\frac{1}{10}$  (٤) .

وينبه ابن تيمية في موضع آخر على أن الأسماء الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة لم تُتْرك عبثاً لتأويلات المتأولين ، فإن الشارع ضبطها بضوابط واللغويين أنفسهم لا يستطيعون تفسيرها إلا بقوانين شرعية :

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٣٠٨/١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠٨/١٩ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٠٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٣٠٩/١٩.

(ر وهذه الحدود قد يظن بعض الناس ألها حدود لغوية يكفي معرفتها العلم باللغة والكتب المصنفة في اللغة ، وكتب الترجمة ، وليس كذلك على الإطلاق ، بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف ، منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكواكب ونحو ذلك ، ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلاة والحج والربا والميسر ، ومنها ما يعرف بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ ، كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك » (۱) .

وهذه الشبه الشيطانية التي وقعت لهؤلاء فلبسّت عليهم دينهم لم تقف عند حدّ معين بل امتد فسادها إلى فساد أخلاق ودين ، يقول ابن عقيل منبهاً على هذا : (( فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة ، وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصلحة الخلق ، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين ، وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور محدوع ، وإن سمعوا أحداً يروي حديثاً قالوا مساكين أخذوا علمهم عن ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ، فمن قال حدثني أبي عن جدي قلت حدثني قلبي عن ربي فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات قلوب الأغمار وأنفقت عليهم لأجلها الأموال » (٢) .

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ٩٤.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس . ٤٥٠ .

ثم يقول: (( وأعلم أن حمل التكليف صعب ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه وما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان (()).

ثم يرد على دعاوهم الشيطانية بقوله:

(رومن قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول ، ومن صرح بذلك فقد كفر ، فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة ومن رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع ، وما يؤمن هذا القائل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين لأنه ظاهر فقد قال عز وجل : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيكَ بِهِمَ ﴾ وهذا هو الظاهر لأنه ترك الدليل المعصوم وعول على ما يلقي في قلبه الذي لم يثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقرهم خاطراً ،، (٣) .

ويؤكد ابن خلدون على أن هؤلاء حينما يُطالبون بالدليل الشرعي يلجأون إلى مصطلحاتهم من وجد وذوق وغيره ، وليس لهم من الدليل الشرعي شيء:

( وإذا كانت كلماهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام والاستغلاق فما الفائدة فيها فالرجوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٥١١ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٢١.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ٤٥١ .

ولو كانت لا تخلص من الإبهام أولى من ابهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع » (١) .

وهكذا فقد تبين مدى تلبيس الشيطان على هؤلاء بهذه الشبه التي ألقاها عليهم ، وقد تنبه علماء الإسلام إلى خطورة هذا الانحراف فردوا عليهم ، وقد مضى بعض مقولاتهم وبيان انحرافهم عن دين الإسلام .

<sup>(</sup>١) شفاء السائل لتهذيب المسائل ٢١١ ، ٢١٢ .

المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن.

أولاً – تعريف الظاهر والباطن .

يعرف النابلسي الظاهر بأنه «علم الشرائع النبوية والأحكام الحمدية» (١). وأهل الظاهر عند النابلسي هم:

((علماء الشريعة فقط) من غير معرفة الحقيقة)) (٢).

أما الباطن فهو ((علم الحقائق الإلهية والمعارف الربانية)) (٣) .

وأما أهل الباطن فهم:

((علماء الحقيقة المكاشفون عن حقائق الأمور)) (٤).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١١١.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٠٩.

## ثانياً - عرض آراء النابلسي في الظاهر والباطن.

يزعم النابلسي أن (( كل ظاهر يخالف الباطن فهو وسوسة شيطانية)(() .

وهو زعم ظاهر كما سيتبين معنا، ويوضح هذا استدراكه بقوله:

(روهذه المحالفة لا يعرفها غير أهل التحقيق في علمي الظاهر والباطن، ولا اعتبار بعلم القاصرين لها فإهم ربما ينكرون المعروف زعماً منهم بأنه مخافة حصوصاً من لم

يعرف اصطلاح الصوفية في مواحيدهم وأذواقهم) (٢).

وأما كيفية تحصيل علم الظاهر عند النابلسي فهي:

((مطالعة الكتب وقراءهما على المشايخ والمراجعة إليهم في فهم أشكل منها)) (٣).

وعلم الباطن يحصل عن طريق:

(«استخلاص سر شيخ من مشايخه يكون له مهارة و تحقيق وقد فرغ من هذيب نفسه وتكميلها فإن المريد مهما امتثل الأمر، وعمل على ما يقوله له شيخه ولو بحسب الجهد والطاقة وصل إلى المرتبة المطلوبة من رفع الحجاب، وشهود الأمر الإلهي في صورة كل شيء واستراح من الأغيار وسلم دنياه وآخرته من الاغترار ولحوق العار، وكان مقدار وصوله على حسب امتثاله لنصائح المشايخ المخلصين» (٤).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) دفع الإيهام ورفع الإيمام على موضعين من الفتح الرباني مخطوط ق ١٠٣أ.

<sup>(</sup>٤) المُرجع السابق ق ١٠٣أ.

ويوضح النابلسي مسألة مهمة في تناوله لظاهر النصوص، وموقفه من علماء الظاهر، حيث يقول:

فعلى هذا يعتبر النابلسي أن علماء الأمة - أهل الظاهر عنده - أقل علماً وفهماً من الصوفية - أهل الباطن - في فهم النصوص الشرعية، وأن الله رفع الصوفية بهذا الفهم والعلم على غيرهم.

<sup>(</sup>۱) يوسف ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الجادلة ١١.

<sup>(</sup>٣) الوجود الحق والخطاب الصدق ٨٩.

ومن أمثلة تعامل النابلسي مع منهج الظاهر والباطن ما ذكره في سبب تأليف (غاية المطلوب ومحبة المحبوب) حيث يقول:

((ولقد ورد الأمر على في باطني بتصنيفه)) (١).

ولهذا سَمَّاه باسم لدى أهل الظاهر وباسم آخر لدى أهل الباطن حيث يقول:

(روسميته عند أهل الظاهر، غاية المطلوب في محبة المحبوب، وعند أهل الباطن، مخرج المتقى ومنهج المرتقى) (٢).

ويقول عن حقيقة الكفر:

(روأما حقيقة الكفر بحسب باطن الشرع المسمى بالحقيقة فهي: ستر الظاهر بالباطن وستر الباطن بالظاهر، وبيان ذلك، أن هذه العوالم على اختلاف أنواعها وأشخاصها كانت باطنه في علم الله تعالى فظهرت، فمن ستره بها فقد ستر الظاهر بالباطن فيكفر، ثم إذا لم يستره بها ونظر إليه وأعرض عنها بالكلية، حتى أنكر وجودها، فقد ستر الباطن بالظاهر فيكفر أيضاً، والإيمان أن تؤمن بهما معاً ظاهراً في باطن وباطن في ظاهر، فمتى نظرت الأكوان الذي هو باطن الحق، لزمك أن تؤمن بالحق، ومتى نظرت إلى ظاهر الحق الذي هو باطن الأكوان، لزمك أن تؤمن بالأكوان» (٣).

<sup>(</sup>١) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٤، ١٨٥.

وبعد بيانه الذي يحتاج إلى بيان - بحكم غموضه ورمزيته - يبرر أسباب هذا الفهم الاشاري الرمزي لمصطلح شرعي وحب أن يكون واضحاً، حيث يقول: ((ووراء ذلك أسرار لا ينبغي إفشاؤها خوفاً من نسبة الخطأ بقصور الإدراك)) (١)

ويقول عن تفسير مقام النبي ﷺ و خلفائه:

((وأعلم بأن هذا المقام الذاتي هو الأول والأحر والظاهر والباقي ، وهو بكل شيء عليم ، وخلفاؤه الأربع ، صديقه الأول ومرتضاه الآحر، وفاروقه الظاهر ، وذو نورينه الباطن) (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقام الأسما في امتزاج الأسما مخطوط ق ٣٣١ ب.

## ثالثاً – دراسة آراء النابلسي في الظاهر والباطن.

يتضح من خلال العرض السابق أن القول بالظاهر والباطن هو أحد المصطلحات التي ضل بها الصوفية ، ولذا كان المنهج المزعوم بالباطن باطل من أساسه ولا يصح نسبته للإسلام .

يقول أبو الفضل السكسكي واصفاً حال هؤلاء:

(ر الصوفية يعتزون إلى أهل السنة وليسوا منهم ، قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال والأقوال ، أما الاعتقاد فسلكوا مسلكاً للباطنية الذين قالوا : إن للقرآن ظاهراً وباطناً فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية ، والباطن ما يعتقدونه ، فكذلك أيضاً فرق الصوفية قالت : إن للقرآن والسنة حقائق خفية باطنية غير ما عليه علماء الشريعة من الأحكام الظاهرة ، التي نقلوها خلفاً عن سلف ، متصلاً بالنبي بالأسانيد الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد الأعظم ي (١).

ويقول ابن تيمية موضحاً مصدر هذا الإنحراف:

(ر وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى ورسوله على ، بل وكلام غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو المراد ، بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله تعالى ، إما من ذلك اللفظ وإما من غيره ، وأن كان طوائف من

<sup>(</sup>١) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ٥٦.

المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية بن (١).

ويقول في موضع آخر عن تقسيم هؤلاء للنصوص وزعمهم بأن لها ظاهر وباطن ، والباطن لا يعلمه إلا الحاصة : (( وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ، ملحد في آيات الله ، محرف للكلم عن موضعه ، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام (7).

ويقول الذهبي منتقداً تفسير السلمي القائم على الإشارات الباطنية الصوفية :

(ر وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاً ، عَدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية ، وعَدَّها بعضهم عرفاناً وحقيقة ، نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بموى فإن الخير كل الخير في متابعة السنة والتمسك بمدى الصحابة والتابعين (7).

ويقول في موضع في موضع آخر متحسراً على غربة الإسلام والسنة وغلبة هذه المذهب المنحرف في ذلك - وخصوصاً في الشام حيث كانت تنتشر افكار ابن عربي : (( فنعوذبالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية ، وتصوف الاتحادية ، فواحزنناه على غربة الإسلام والسنة ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَلْمَا صِرَطِى

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١٧.

مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ (١) (٢) .

يقول ابن جرير الطبري (٣):

وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص ولا خبر رسول الله ﷺ، ولا إجماع الأمة ، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه )) (٤) ·

وقد اشترط الشاطبي لصحة المعنى الباطني شرطين هما:

١- أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب.

٢- أن يكون له شاهد نص أو ظاهر في محل آخر يشهد .

ثم قال: (( فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صارم من جملة الدعاوى التي تدعي على القرآن ، والدعوى المحرده غير مقبولة. باتفاق العلماء) (°) . يقول ابن القيم موضحاً المعني الشرعي للظاهر والباطن:

(ر الإيمان له ظاهر وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح ، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته ، فلا ينفع ظاهر ولا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ، ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه هلاك ،

<sup>(</sup>١) الأنعام١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٣ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن حرير بن يزيد الطبري ، أبو حعفر : المؤرخ المفسر ، ولد في آمل طربستان سنة ٢٢٤هـ ، واستوطن بغداد ، صاحب حامع البيان في تفسير القرآن ، وأخبار الرسل والملوك - يعرف بتاريخ الطبري - واختلاف الفقهاء ، توفي سنة ٣١٠هـ .

انظر: شذرات الذهب ٢٦٠/٢ ، الأعلام ٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٥) الموافقات ٢٩٥/٣ .

فتختلف العمل ظاهراً مع المانع دليل فساد الباطن وخلوه من الإيمان ، ونقصه دليل وقوته دليلة قوته ، فالإيمان قلب الإسلام ولبه ، واليقين قلب الإيمان ولبه ، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوةً فمدخول ، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول » (١) .

ويقول ابن حزم في كلام نفيس عن الاستدلال بظاهر النص وترك مالا يدل عليه: « ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها ، ولا خبراً عن ظاهره لأن الله تعالى يقول: ﴿ يُحَرِّفُونَ الله تعالى عن مَواضِعِهِ ﴾ (٢) ، ومن أحال نصاً عن ظاهره في اللغة بغير برهان من نص آخر أو اجماع فقد ادعى: أن النص لابيان فيه ، وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه عن موضعه ، وهذا عظيم حداً مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعياً بلا دليل ، ولا يحل أن يحرف كلام أحد من الناس فكيف كلام الله تعالى وكلام ورسوله على والذي هو وحي من الله تعالى » (٣) .

ثم يقول: «وبرهان ما قلنا من حمل اللفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في القرآن: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن فِي القرآن: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَ القرآن: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الفوائد ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المائدة ١٢.

<sup>(</sup>٣) النبذ في أصول الفقه ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ٤.

حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما ، فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويلاً بلا نص ولا اجماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله على أراد وخالف القرآن وحصل الدعاوى ، وحرف الكلم عن موضعه ،وأيضاً فيقال لمن أراد صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان ، إن هذا سبب إلى السفسطة (١)، وإبطال الحقائق كلها ، لأنه كلما قلت أنت وغيرك كلاماً ، قيل لك : ليس هذا أيضاً على ظاهره ، ولم تنفك ممن يقول لك : لعل ابطالك للظاهر ليس على ظاهره » (٢).

( وأعلم أله م يزعمون أن المراد بظواهر الكتاب وأخبار الرسول معان لا تفيدها تلك الظواهر ولا تدل عليه بحقيقتها ولا بمجازها وإنما يرجع في معرفتها إلى الإمام المعصوم ، قلنا هذا فاسد من وجوه احدهما إن الحكيم لا يجوز أن يخاطب بخطاب ويريد به معنى لا يفيده ذلك الخطاب بحقيقة لأنه لا يخلو إما أن يريد من المكلفين معرفة مراده بخطابه أو لا فإن اراد فلا يخلو إما أن يبين لهم مراده بخطاب آخر أو لا فإن بينه فلا يخلوا اما أن تصح معرفة المراد به بظاهره أو لا تصح فإن صحت بطل القول بأن لكل ظاهراً باطناً لا تمكن معرفته بظاهره ولزم أن يكون الخطاب الأول عبئاً لأنه قد امكنت معرفة الحكيم بهذا الخطاب الآخل

<sup>(</sup>۱) أطلق هذا الإسم على طائفة من اليونايين ، ولفظ سفسط بمعنى غالط وأتى بحكمة مضلة وكلام مموه ، والسفسطة : قياس مركب من الوهميات ، قال عنهم شيخ الإسلام : (( إلهم أنكروا الحقائق ، ولم يثبتوا حقيقة ولا علماً بحقيقة )) الملل والنحل ٢/١٠- ٨٩ ، والفتاوى ١٠٣٥/١ ، والموسوعة الميسرة ٢/١٠٧ .
(۲) النبذ في إصول الفقه ٣٦ ، ٣٧ .

إذا ما حصل به فهم المراد وإذا لم تصح معرفة مراده بهذا الخطاب بظاهره احتاج في معرفة المراد إلى الخطاب آخر إلى ما لا نهاية له وذلك محال » (١) .

ولَعلَّ من المعلوم بالضرورة الفساد العظيم المترتب على هذا المنهج المنحرف في فهم النصوص ، إذ به تسقط هيبة النص الشرعي ، ويكون المحكم هو الهوى وأقوال المشائخ وغيره ، وهذه التحاوزات الخطيرة في تحريف النص ، توضح بأن منهج هؤلاء لا تحكمه قيود ولا ضوابط واضحة المعالم ، بل يحكمها مصطلحات خاصة بهم. كزعمهم بألهم خاصته وألهم أهل الباطن أهل التحقيق ، أهل الذوق والمكاشفات وغيرها ، ونتيجة لهذه الفوضى المنهجية عند هؤلاء ، يقول أحد الباحثين في الدراسات اللغوية : «ولهذا لم يكن لهذه الطائفة منهج نحوي وإعرابي مخصوص ، لألها تعد نفسها أكبر من هذه الحدود اللسانية والمعايير اللفظية التي تحكم الفهم وتشيع دلالة النص ليكون متناولاً لكل متعلق يتجه إليه الخطاب ويستلزم منه التطبيق ومن هذا فإنه قد قل أن نجد توجيها أعرابياً لهذاالنوع من التفسير ، وإن وجد ففيه من البعد والشطط ما لا يقبله منصف ولا يستسيغه عاقل »(٢).

ولهذا فليس من المستغرب أن يجد هذا المنهج المنحرف مكاناً رحباً في التأويل المعاصر إذ يقول أحد كبار هؤلاء: « أن العلاقة بين النص والمفسَّر علاقة جدلية قائمة على التفاعل المتبادل » (٣)؟!!! .

<sup>(</sup>١) بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، ٦٣ ، ٦٤ ، محمد بن الحسن الديلمي ، دار ابن قتيبة .

<sup>(</sup>٢) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم ، ١٣٧٩/٣ ، د. محمد عبد الله بن حمد السيف دار التدمرية ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

<sup>(</sup>٣) فلسفة التأويل ، ص ٦ ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة السادسة ٢٠٠٧م .

ويقرر ما يقوله ابن عربي في هذا الفهم لأن الإنسان الذي فسَّر النص اجتمعت فيه حقائق الوجود وحقائق الإلوهية في نفس الوقت !؟ (١).

وهذه العلاقة بين - النص والمفسر - لا يكتشفها إلا الصوفي !؟ لأنه يرى القرآن في ضوء وجودي أشمل !! (٢) ·

<sup>(</sup>١) فلسفة التأويل ٦.

<sup>(</sup>٢) فلسفة التأويل ٨، وانظر فهمه المنحرف لمنهج ابن تيمية ، ص ١٢ فما بعدها .

#### المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية.

يعبر بعض الصوفية عن وحدة الوجود بالحقيقة المحمدية، والنابلسي مما نحا هذا المنحى فمرة يعبر عن وحدة الوجود بمصطلحه المعروف ومرة يشير بعبارات أخرى كالصورة المحمدية أو الحقيقة المحمدية، أو النور المحمدي، ومرة بالتحلي في جميع المخلوقات والأفعال، وقد ألف النابلسي كتاب (المقام الأسمى في امتزاج الأسمى) وهو كما يقول:

(( مقام عظيم يعجز عن معرفته إلا بالذوق والكشف)) (١).

والهدف من تأليف الكتاب هو بيان الحقيقة المحمدية الممتزجة بالأسماء الإلهية :

((الامتزاج الشريف في الأسماء الإلهية أصل الامتزاج الواقع في الأسماء الكونية ، وكما أن المحرك واحد فالجميع وهو الأمر الواحد البصير السميع فكذلك الحركة واحدة وأن تعددت واختلفت بالعاصي والمطيع والرفيع والوضيع)) (٢).

وأول أمثلة هذا الامتزاج في الأسماء عند النابلسي هو، الامتزاج بين اسم الله، واسم محمد على ، حيث يقول:

« انظر إلى اسم محمد على حين كتب مع اسم الله كيف غاب فكانت الألف أول اسم الله منفردة في الابتداء والهاء آخر الاسم منفردة في الانتهاء فالألف هي

<sup>(</sup>١) المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط ٣٢٩ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢٩أ.

ألف الذات وجميع الحروف انحرافات منها فكلما انحرفت أي مالت بالإرادة القديم ظهر عنها أحرف حتى تنقضى مراتب الحروف كلها»(١).

إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ (١٠) ﴾ (١) ، يفسّره تفسيرا باطنيا رمزيا لا دليل عليه و لم يقلـ أحد من المفسرين حيث يقول: (ربعني من حيث الصورة المحمدية)) (٣) .

ثم يقول عن كيفية هذا الامتزاج بالصورة المحمدية:

((... وأما الميم الأولى والحاء والميم الثانية المشددة فهي ظاهرة في اسم الله تعالى لألها الصورة المحمدية التي بها حصل تنزيه الرب عنها وهي مظهر الاسم الرب تعالى عند قوم وهي حجابه أيضاً عند قوم آخرين (٤).

ثم يفسر الوسيلة والفضيلة الواردة في حديث الأذان (°) بالحقيقة المحمدية حيث

<sup>(</sup>١) المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط ق ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٥٢.

<sup>(</sup>٣) المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط ٣٢٩ب.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب الأذان ، باب الدعاء عند النداء ، برقم ٦١٤، وكتاب التفسير ، باب قوله ﴿ عَسَيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ برقم ٤٧١٩.

والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، والفضيلة: ((المرتبة الزائده على سائر الخلايق)) فتح الباري ١١٣/٢.

يقول: «ذلك لأن الوسيلة مخصوصة بذلك الرجل الواحد الذي لا تنبغى لغيره وهو الحقيقة المحمدية الذي خلق منها كل شيء» (١).

ويقول في كلامه عن الشهادتين:

(رفمن تأمل وجد العالم جميعه على الصورة المحمدية ولفظة الجلالة، ولولا أنه هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبداً، ولهذا أصاب من ذهب إلى أن الاسم عين المسمى \*، فإنه لولا أنه عينه ما أحضر صورة المسمى في قلب السامع ألبتة، فحينئذ العالم كله صورة محمد على وصورة محمد السم الله تعالى) (٢).

ومع أن أول مخلوق حلقه الله تعالى هو العرش كما ثبت في الحديث ((كان الله و لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء) (٣) إلا أن النابلسي يزعم أن أول مخلوق خلقه الله هو النور المحمدي حيث يقول في ذلك: (( وعند أهل الإسلام أول مخلوق خلقه الله تعالى وأخرجه من كتم العدم، ولا أظن إلا أنه هو النور المحمدي ، الذي وردت به الأخبار الصحيحة بأنه أول مخلوق وقد خلق الله تعالى منه كل شيء وفي كل

<sup>(</sup>١) المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط ٣٣١.

<sup>\*</sup> سوف يأتي الكلام على على الاسم والمسمى في الباب الثاني.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ حديث برقم ٧٤١٨.

#### دراسة آراء النابلسي في القول بالحقيقة المحمدية .

تمثل الحقيقة المحمدية حلقة مهمة من حلقات الانحراف العقدي عند الصوفية ويعبر عنها عندهم بمصطلحات أخرى كالنور المحمدي وغيرها ، وحقيقتها : (( الذات مع التعبد الأول وهو الإسم الأعظم) (١) .

ويقول أحد الصوفية المتأخرين شارحاً المعنى:

« أوقفني الحق على مرتبة بيان الحق المحمدية ، وكشف لي عن حقائق الأسماء في مسمياتها العلوية ، ثم قال لي : انظر كل اسم من حيث صورته ومعناه ، فرأيت الأسماء الإلهية قامت في الأعين الثابتة ، وقال لي : هي أربابها ، وقال لي رب الأرباب : الأسم الأعظم وسر الحقيقة المحمدية هو سر قلبك وقطب وحودك (1).

((وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية ، وقال لي : هو القلب الذي هو بيت عزتي ومخزن سري ومنبع نوري ومظهر سعة علمي وسرير سلطة اسمي» (٣).

ويصف ابن خلدون حقيقة هذا المذهب ، فيقول :

« وحاصله في ترتيب صور الموجودات عن الواجب الحق أن أنية الحق هي الوحدة ، وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية والواحدية ، وهما اعتباران للوحدة ، لأنها إن

<sup>(</sup>١) التعريفات ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المواقف الإلهية لابن قضيب البان ، ص ١٩٥ ، ضمن مجموع الإنسان الكامل ، عبد الرحمن بدوي .

<sup>(</sup>٣) المواقف الإلهية ١٩٧ .

أحدت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي الأحدية ، وإن أخدت من حيث اعتبار الكثرة والحقائق غير المتناهية فهي الواحدية ، ونسبة الواحدية نسبة الظاهر إلى الباطن ، والشهادة إلى الغيب ، فهي مظهر للأحدية بمنزلة المظهر للمتجلى » (١).

ثم يقول عن الحقيقة المحمدية:

((وتشتمل الحضرة العمائية عندهم من حيث اعتبار الكثرة والتفصيل على الحقائق السبعة الأسمائية التي هي : الصفات ، وأشملها وأوعبها حقيقة الحياة ، ثم على حقائق الأنبياء والرسل والكمال من المحمدين الذين هم الأقطاب ، وعلى حقائق الأبدال السبعة وهي كلها تفصيل الحقيقة المحمدية ، ثم تتفرع من الحقائق التي هي الأصول والمناشيء حقائق أخرى وتجليات ومظاهر للذات الأحدية وتترتب على أنواع من الترتب حتى تنتهي إلى عالم الحس والشهادة ، وهو عالم الفتق ، ويسمونها عوالم وحضرات ، ومجال للحقائق المنسوبة إلى الحق تارة ، وإلى الكون أخرى » (٢) .

(( إلى تفصيل كثير ، وعبارات مبهمة ، واصطلاح شارد ، وحاصله إذا خلص وهذب ، واتضح للفهم موضوعه ومسائله ، إنه ترتيب للوجود قريب من ترتيب الفلاسفة ، شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم ، من غير برهان يشهد له ، ولا دليل يقوم عليه )) (۳).

<sup>(</sup>١) باختصار من شفاء السائل ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) شفاء السائل لتهذيب المسائل ٢١٤.

<sup>(</sup>٣)شفاء السائل لتهذيب المسائل ٢١٤.

يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل بعد عرض أقوال الصوفية في الحقيقة المحمدية: (ر... وبهذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في محمد أنه هو الله سبحانه ذاتاً وصفة ، وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وأنه هو الوجود المطلق ، والوجود المقيد ، أنه كان ولا شيء قبله أو معه ، ثم تعين في صورة مادية سمى في واحدة منها بجماد ، وفي أخرى بحيوان ، وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى، وصدقت ماهيته على كل ماهية ي (١).

ثم يقول رادًّا على هذه العقيدة المنحرفة والغلو الظاهر:

(﴿ أَمَا حَاتُمَ النبيين ﷺ ، فقد حلا لنا ربه وحالقه ، ومن اصطفاه رحمة للعالمين حلا لنا حقيقته في قوله الحكم ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۖ أَنَا بَشَرٌ مِتَّلَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَرَحِي إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَرَحِي اللَّهُ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَرَحِدٌ ﴾ (٢) .

ترى هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات الله ، واسمه الأعظم إن الدين الصوفي يستلزم هذه الزندقة ، بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأبي جهل – وغيرهما من طواغيت الكفر – فيصف كلا منهم بأنه : الوجود الإلهي في تعينه الأول ، إذ كلهم بشر ، ونحن نؤمن – كما هدى القرآن والسنة – بأن أول ما خلق الله هو القلم أو العرش ، فمتى خلقت أسطورة الحقيقة المحمدية الصوفية » (٣) .

<sup>(</sup>١) هذه هي الصوفية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الكهف ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) هذه هي الصوفية ٧٥.

(روأما اعتقاد المسلمين في نبيهم الحق ، فهو أنه عليه ﴿ بشر يوحى إليه ﴾ فالقرآن و هداه ورحمته - يفرض عليهم الإيمان بذلك ، فلا مناص من الإخبات له بالقلب والفكر والشعور ، ويزيدنا القرآن هدى ، إذ يقرر أن بشرية الرسول الأعظم مثل بشريتنا ، في اسلوب من القول مشرق الإعجاز في بلاغة البيان وفصاحته في أسلوب يفرض على. الفكر الإيمان بمعناه البين دون أن يشتبه معناه الحق على المي والجاهل ، وذلك في قوله ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثَلُكُم لِيُوحَى إِلَى أَنَّما الله وَالْحَالَ الله والحَالَ الله والله والحَالَ الله والله والحَالَ الله والحَالَ الله والحَالَ الله والحَالَ الله والحَالَ والحَالَ الله والحَالِ الله والحَالَ والحَالَ المَالَ والحَالَ المَالَّ وَلَالله والحَالَ المَالَ وَالله والحَالِ والحَالِ والحَالِ والمَالله والحَالِ والحَالَ والمَ

ويقول الشيخ الألباني:

(( وفي الحديث \* اشارة إلى ما رد ما يتناقله الناس ، حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم ، وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى ، وليس لذلك أساس من الصحة ، وحديث عبد الرازق غير معروف اسناده )) (٣) .

وأساس هذه المقوله المنحرفة عند الصوفية هو تسرب الفلسفة الباطنية إلى التصوف والتي أخذت من نظرية افلوطين (٤) في العقل الأول وزعمه أنه علة الأشياء كلها ،

<sup>(</sup>١) الكهف ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) هذه هي الصوفية ٧٩.

<sup>\*</sup> اشارة إلى حديث : (( إن أول شيء خلقه الله القلم ، فقال له اكتب ، قال بارب ، وما أكتب ؟ قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة ن والقلم حديث رقم ٣٣١٦ ، وابو داود كتاب السنة ، باب القدر ، حديث رقم ٤٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة ١/٧٥٧ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) أفلوطين ، ولد بمصر وكان ميلاده في أرجح الأقوال سنة ٢٠٤م ، أو ٢٠٥م ، بدأ دراسة الفلسفة في سن متقدمة ، ويقوم مذهبه على أساس أن الغاية من الفلسفة هي الارشاد إلى الطريق الذي به يصل الإنسان إلى إفناء الذات في الوحدة الإلهية ، توفي سنة ٢٧٠م .

لأنها صدرت وفاضت منه ، يقول أحد المستشرقين :

(ر ويرمز إلى تلك الروح والفضل بالجوهر النوراني الإلهي ، هذا النبي الصادق الذي تخلع عليه في الوقت نفسه صفات الكلمة الإلهية ، هنالك يصبح النبي أنموذج الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على أنه الغاية من حوادث العالم ومعناه ، وأنه الوسيط بين الكل الواحد الإلهي وبين مظهره الخارجي ، تعدد الظواهر وتأثرها ، ولقد خطا ابن العربي - كما بين ذلك هينرش صمويل نيرج ، في تحليل مستقصي الأطراف - خطوة حاسمة حينما فك فكرة الإنسان الكامل من القيد العيني بالنبي ، وعن هذا الطريق أمكنه أن يضعها في نظرة عامة جداً على قمة مذهبه حتى يعطيها انطباقاً وتفسيراً يمتدان إلى كل إتجاهات بنائه المذهبي ، مستثمراً في هذا كل ما وصله حاملة من روايات وأقوال تتعلق بالإنسان الأول ، (١) .

ونظراً لأن الشهرستاني تأثر بعقائد الباطنية \* ، فقد كان مما صرح به أن أول الموجودات هو نور محمد على (٢).

ويقول ابن تيمية عن مصدر هذه العقيدة المنحرفة عند بعض غلاة الصوفية :

(ر وهؤلاء الفلاسفة يدعون أن العقول قديمة أزلية ، وأن العقل الفعال هو رب كل ما تحت الفلك ، والعقل الأول هو رب السماوات والأرض وما بينهما والملاحدة الذين

۳.

انظر: موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ١٩٦/١.

<sup>(</sup>١) أصلها محاضرة ألقيت في برلين سنة ١٩٢٤م ، نشرها بدوي في كتاب الإنسان الكامل ص ٦٦ .

<sup>\*</sup> حيث نصَّ ابن تيمية على أنه يحمل بعض الأفكار الباطنية ، منهاج السنة ٣٠٥/٦ – ٣٠٧ ، وانظر لتأكيد هذا سير أعلام النبلاء ٢٨٧/٢ ، والعبر ٧/٣ ، على أن الدكتور محمد السحيباني يرى أن تأثره بالباطنية كان في مرحلة من مراحل حياته ، انظر منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ، ص ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ١٦/٢ .

دخلوا معهم من أتباع بني عبيد ، كأصحاب رسائل إخوان الصفاء وغيرهم وكملاحدة المتصوفة مثل: ابن عربي ، وابن سبعين » (١).

وهذا ما يؤكده ابن عربي نفسه حيث يقول:

( المفعول البداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا ( (٢) ).

ويؤكد ابو العلا عفيفي على أن نظرية الحقيقة المحمدية تكونت من عناصر مختلفة من افلاطونية و باطنية قرمطية وغيرها (٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۳۳۲/۱۷ ، ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم ، تعليق أبو العلا عفيفي ٣٢١ ، ولمزيد من التوسع انظر الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الإفلوطينية ص ٢٠ فما بعدها ، عائض الدوسري .

المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود.

أولاً – تعريف وحدة الوجود .

يعرف الجرحاني وحدة الوحود بأنها: «فقدان العبد أوصاف البشرية ووحود الحق، لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة»(١).

ويشير الجرحاني إلى أن هذا معنى قول الجنيد: ((علم التوحيد مباين لوجوده، ووجود التوحيد مباين لعلمه، فالتوحيد بداية و الوجود نهاية)) (٢) .

لكن ذكر الجرحاني بأن هذا المعنى للتوحيد الذي نسبوه للحنيد ، زعم غير صحيح ، فالذي صح عنه ونقله أكثر من مصدر هو قوله: ((إفراد الحدوث عن القدم)) (٣) .

ويُفسر ابن تيمية حقيقة مصطلح وحدة الوجود وأساسه بأنه:

«وحود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة، ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوباً عن معرفة قولهم، خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم، لأن من قال: إن الله يحل في

<sup>(</sup>١) التعريفات ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الصفدية ٢٦٥/١، والرسالة القشيرية ٤٥٥ ، ٤٥٧، وسوف يأتي في المحور الأول بيان بسط لهذا المفهوم.

المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال، وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين: أحدهما: وجود الحق الحال.

والثاني: وجود المخلوق المحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين ألبتة) (١).

ثم يوضح أن أحد معاني القول بوحدة الوحود هو الخيال كما عند ابن عربي والجيلي والنابلسي، حيث يقول:

(روهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل الوجود غير الثبوت، ويقول إن الوجود الحق فاض على ثبوت الممكنات، فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت، وأما على قول من لا يفرق فيقول إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية» (٢).

أما ابن عربي فيفسر القول بوحدة الوجود بأن («الموجودات كلها وإن كانت ما سوى الله فإلها حق في نفسها بلا شك، لكنه من لم يكن له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم، وهو الباطل، وهذا من بعض الوجوه التي بها يمتاز الحق سبحانه من كونه موجوداً عن سائر الموجودات، أعني وجوده بذاته وإن لم يكن على الحقيقة بين الحق والسوى اشتراك من وجه من الوجوه حتى يكون ذلك الوجه جنساً فيحتاج إلى فصل مقوم، هذا محال على الحق أن يكون ذاته مركبة من جنس وفصل» (٣).

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) التحليات، ص ٤٢٠، ٤٢١، ضمن رسائل ابن عربي، دار صادر، الطبعة الأولى ١٩٩٧م.

وهذا الكلام يعني عند ابن عربي أنه يعتقد أن الوجود واحد لا يكاد ينفك عين عن عين أخرى .

## ثانياً - عرض منهج النابلسي في وحدة الوجود .

والنابلسي هو الشارح الأكبر لتراث ابن عربي يُعتبر أشهر من أقحم القول بوحدة الوحود في مختلف القضايا سواء صرح باللفظ أو لم يصرح.

((فقد تحلى سبحانه وظهر في صورة النار، ولم تتغير الشجرة عن كولها شجرة ولم يتغير الشجرة عن كولها شجرة ولم يتغير أيضاً الوحود المطلق الحقيقي، وصرح بأنه تجلى وظهر في الصورة المقيدة، فإنه الوجود المطلق الحقيقي)) (٢).

وعند قول تعالى (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَدِيثِ كِنْنَبَا مُّتَشَيِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ مُلُودُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَّا اللّهُ وَاللّهُ وَمَن يُصْلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ (١٠٠٠) ﴿ (١٠) وقال: (ربعني من حيث تجلي رهم عليهم بتلك الصور المحسوسة المعقولة)) (١٠).

<sup>.18 46 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الزمر، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٦٢.

ويقول في تفسير التجلي:

(رفإذا علمت أن الوجود المحض الحق القائم بنفسه المقوم لغيره من جميع الصورة والأشخاص والمحسوسات والمعقولات، يجوز أن يتجلي ويظهر في الصورة والأشخاص والمحسوسات والمعقولات من غير أن يتغير ولا يتبدل عما هو عليه من أنه وجود محض حق قديم، فإن الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي، لا تقيده صورة التجلي، إذ لا صورة له أصلية من ذاته» (١).

بل ويزعم النابلسي أن هذا التحلي المزعوم معلوم من الدين بالضرورة، حيث يقول:

(روالحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما بذكر التجلي والظهور، من الوجود الحق الواحد المطلق بالإطلاق الحقيقي، بأعيان الصور والأشخاص، وذلك معلوم من الدين بالضرورة)) (٢).

ويوضح مفهوم التجلي وما يكون وراءه من دلالات وإيحاءات، بقوله:

((والتحلي هو صفة الظهور والانكشاف، ويقابله الاستتار، صفة البطون والاحتفاء، وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » (٣) .

ويوضح هذا المعنى أكثر بقوله:

«فإن الحق تعالى إذا تحلى في صورة استترت الصورة، وإذا استتر بصورة ظهرت الصورة، فإن تحلى بصورة للعارف، رآه العارف ولم ير الصورة، مع أنه لم ير إلا الصورة، فإذا استتر بصورة عن الغافل، فإنه يرى الصورة ولا يراه، سبحانه مع

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٩.

أنه رائيه، وهذا من العجائب، يظهر الخلق، فيرى ولا يرى، ويبطن الحق فيرى ولا يرى، ويبطن الحق فيرى ولا يرى وكان ذلك في حين واحد» (١).

ويقول عند الشهادتين: ((والشهادتان في الحقيقة شهادة واحدة، ولكن حالت بينهما الصورة فمن نظر إليها قال بالثنوية، والتوحيد الصرف يأبي ذلك)) (٢).

ثم يقول: «فمن تأمل وحد العالم جمعيه على الصورة المحمدية ولفظة الجلالة ولولا أنه هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبداً، ولهذا أصاب من ذهب إلى أن الاسم عين المسمى، فإنه لولا عينه ما أحضر صورة المسمى في قلب السامع ألبتة، فحينئذ العالم كله صورة محمد على وصورة اسم محمد صورة اسم الله تعالى، وصورة اسم الله صورة صفاته الأربع، القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، أدغم الخامس وهو القول، ثم تنقطع الإشارة ويبقى الغيب المطلق وهو غيب الذات المقدسة التي لا تعلم بوجه من الوجوه وهنا ينتهي سير السائرين» (٣).

ويقول في مبحث الإيمان: «وأما إيماننا بجميع ذلك فهو إيمان بالغيب، حتى إن شهودنا لتحلياته تعالى إيمان بها بالغيب باعتبار أنها تمثل لعقولنا بضرب من التحليات أيضاً، فشهودنا للتحلي تجلي آخر لا عين التحلي الأول، ولا يماثل التحلي الأول، وذلك لأن الله تعالى ما تجلى لشيئين في آن واحد مرتين، ولا لشيء واحد مرة في أنين، بلكل آن له تجلي خاص، في كل شيء خاص» (٤).

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ٤١.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٤٦، ٢٤٧.

وفي بيان مفهوم الإحسان «فهو عود الوحود إلى واحد غير محدود» (١). وبيان ذلك السَّر هو أن: «... حضرة الواحب الوحود حل وعلا متحلَّ عليها أزلاً وأبداً من غير تغير أيضاً، لكن كل شيء استعد للوجود والظهور في نور الحق سبحانه وتعالى ظهر من غير توقف، وهو لم يبرح من مكانه، ولا تغير في مكانه، بل إنما أظهر النور الحق، لأن بالنور يظهر كل مستور» (٢).

ويقول عن أقسام الإحسان:

(روالحاصل أن حصر أقسام الإحسان وأنواعه غير ممكن، لأن لكل نفس حقيقة ، سلوك خاص، ومشرب معين، ومنهاج مستقل، وإن كان الجميع لا يخرجون عن هذا الشرع المحمدي، وسبب ذلك كثرة التجليات الإلهية بحيث لا تكاد تدخل تحت حنس ولا نوع، يعرف هذا أصحاب الذوق والشهود» (٣).\*

والخلاصة أن النابلسي شرب القول بوحدة الوجود حتى أصبح يراها في كل شيء ، نسأل الله السلامة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٨٩ .

<sup>\*</sup> انظر زيادة أمثلة: الظل القول المتين ١٧، ٢١، ، وإيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود ٨، ١٣، ١٦، وشرح رسالة وحدة الوجود، ق٢٥أ، ٥٣أ، ٤٥أ، ٥٨ب، والوجود الحق والخطاب الصدق ٩٣، ١٠٤.

# ثالثاً – دراسة آراء النابلسي في وحدة الوجود .

من خلال ما سبق يتضح أن النابلسي أقحم القول بوحدة الوحود في أغلب قضايا العقيدة والشريعة وفساد هذا المعتقد وأنه كفر صراح أمر لا يشك فيه مسلم .

والمتقدمون من الصوفية نبهوا على مفهوم التوحيد ومباينة الخلق عن الخلق ، لئلا يفهم من إشاراتهم ما فهم المتأخرون، فالجنيد عرف التوحيد بأنه: (( إفراد الموحّد بتحقيق وحدانيته)) (١).

ولهذا شن عليه ابن عربي هجوماً عنيفاً، الهم فيه من قال بهذا التعريف بأنه مات ولم يعرف التوحيد، ولذا ذكر في تجلياته، أنه أحجل المتقدمين من الصوفية كالخراز و الشبلي و الجنيد وغيرهم، إذ يقول موبِّخاً الخراز:

((هذا نمايتك في التوحيد، أو هذا نماية التوحيد، فقال هذا نماية التوحيد، فقبلته وقلت له: يا أبا سعيد تقدمتمونا بالزمان وتقدمناكم بما ترى، كيف تفرق يا أبا سعيد في الجواب بين نمايتك في التوحيد ولهاية التوحيد والعين العين ولا مفاضلة في التوحيد، والتوحيد، والتوحيد لا يكون بالنسبة هو عين النسبة فخجل فآنست وانصرفت» (٢).

ثم يقول عن الجنيد: «كيف تقول في التوحيد يتميز العبد من الرب، وأين تكون أنت عند هذا التميز، ولا يصح أن تكون عبداً ولا أن تكون رباً، فلابد أن تكون في بينونة تقتضي الاستشراف والعلم بالمقامين مع تحردك عنهما حتى

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) التجليات ٤٣٩.

تراهما، فحجل وأطرق فقلت له: لا تطرق، نعم السلف كنتم ونعم الخلف كنا، إلحظ الإلوهية من هناك تعرف ما أقول، للربوبية توحيد وللإلوهية توحيد يا أبا القاسم، قيد توحيدك ولا تطلق فإن لكل اسم توحيداً وجمعاً، فقل لي: كيف بالتلاقي ؟ وقد حرج منا ما حرج ونقل ما نقل، فقلت له: لا تخف من ترك مثلي بعده فما فقد، أنا النائب وأنت أحي، فقبلته فعلم ما لم يكن يعلم وانصرفت) (١).

وهكذا فإن الجنيد لم يفهم التوحيد الذي عرفه ابن عربي ؟! فعلمّه مالم يكن يعلم فيخجل ويطرق!، ثم يسأل ابن عربي عن طريقة التخلص من كلامه القديم عن التوحيد الذي لم يفهمه وفهمه ابن عربي، إلا أن ابن عربي يطمئنه لوجوده عند الناس يشرح لهم حقيقة التوحيد التي غابت عن المتقدمين من الصوفية، وهكذا تكون المنامات والتجليات والخرافات.

أما ابن عطاء فإنه يحظى بتوبيخ شديد من ابن عربي حتى يصل به الأمر أن يقول ((أن الجمل أعرف بالله منك) (٢) ويقول ((ما هذا منك بجميل)) ويقول ((تب إلى الله يا ابن عطاء، فإن جملك أستاذك، فقال: الاقالة الاقالة)) (٣).

وبعد سيل من التوبيخ يقيل ابن عربي ابن عطاء ويعفو عنه خطأه، ويقر لابن عطاء بالأستاذية ويقول: «بورك فيك من أستاذ» (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) التخليات ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤٤١.

ولم يكتف ابن عربي بتعليم متقدمي الصوفية حقيقة التوحيد، بل وأكثر من هذا، أقرَّ له على ابن أبي طالب ، بأن العين واحدة (١).

وبيان هذا المفهوم المنحرف للتوحيد عند ابن عربي ومن تبعه وعرض منهج النابلسي وبيان حقيقته من ثلاث جهات:

الجهة الأولى - إثبات مخالفة المتأخرين من الصوفية للمتقدمين في مفهوم التوحيد، الذي لم يكن ابن عربي راضياً عن فهمهم له.

الجهة الثانية - الرد على من زعم أن الصوفية كلهم قالوا بوحدة الوحود لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين، وهو خلاف منهج العدل المفترض مع الخصوم ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعَدِلُواً ﴾ (٢) ، إذ أن ابن عربي لم يكن راضياً عن التوحيد عند متقدمي الصوفية .

والذي يؤكد هذا الاتجاه أن ابن تيمية وهو أشد من نقد التصوف والقائلين بوحدة الوجود، دافع عن متقدميهم في مواضع كثيرة (٣).

الجهة الثالثة - بيان ضلال النابلسي في دفاعه المستميت عن ابن عربي وتخطئته لخصومه والزعم بألهم لم يعرفوا حقيقة مذهبه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال الفتاوى ٣٩٧/١٠ ، ٣٩٩ ، ٢٠١ ، ٤٠٣ .

وقد زعم أحد المعاصرين أن مصطلح (وحدة الوجود) لم يقل به ابن عربي أصلاً ويزعم أن ابن تيمية هو أول من نسبه إليه ؟! حيث يقول:

(روترجع تسمية وحدة الوجود عند المسلمين بوحدة الوجود إلى تقي الدين ابن تيمية، فقد كان الرجل بقدر ما نعلم هو أول من أطلق التسمية)) (١).

والرد على هذا الكلام من وجوه:

الرجه الأول – أن الكلمة وردت صريحة عند ابن عربي حيث يقول: «ومع هذا على كل وجه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الأشياء والتميز، فتحفظ في ذلك من إثبات وجود عينى، فأثبت الكثرة في الثبوت وأنفها من الوجود، وأثبت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت فاعلم ذلك» (٢).

ويقول في موضع آخر ((... فما ظهر في الوجود بالوجود ، إلا الحق، فالوجود الحق وهو واحد)) (٣).

أما اتباع ابن عربي ، فيقول القونوي منهم : ((ولم يصح لإدراك للإنسان من كونه واحداً وحدة حقيقة كوحدة الوجود) (٤).

أما عند النابلسي، فقد مضى كثير من الشواهد من كلامه على هذا .

<sup>(</sup>١) الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي، ص ١٨١٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٢.٥٠.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه النابلسي في الوجود الحق ١٤٢.

الوجه الثاني - أن مصطلح وحدة الوجود يراد به عند الصوفية وغيرهم المعنى وليس اللفظ، وكتب هؤلاء طافحة بالتعبير عن وحدة الوجود سواء بلفظه، أو بالمصطلحات الأحرى كالتحلي أو المعرفة أو الفناء أو التوحيد أو وحدة الشهود، وغير ذلك.

وأساس هذه العقيدة الكفرية هو مجموع أفكار ومعتقدات في الوجود وحقيقته ، تكونت من عدة مشارب ، منها الهندوسية (١) ، فإلهم يفسرون الكون بأنه :

(ظهور للوحود الحقيقي الأساسي ، وذلك أن الشمس والقمر ، وجميع جهات العالم ، وجميع أرواح الموجودات أجزاء لذلك الوجود المحيط المطلق ، إن الحياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصلية ، وإن الجبال والبحار والأنهار تفحر من ذلك الروح المحيط ، الذي يستقر في سائر الأشياء » (٢) .

ولَعلَّ وحدة الوحود كانت أظهر عند بعض الفلاسفة اليونان ، فأفلوطين يرى الكثرة في الواحد ، وأن الوحود كله صادر من الوجود الأول ، وأن منتهى الكمال هو الاستغراق في الواحد والفناء فيه (٣) .

<sup>(</sup>١) ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند ، وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر ، ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادي القانونية ، الموسوعة الميسرة ٧٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أديان الهند الكبرى ، لأحمد شلبي ، ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) موسوعة الفلسفة ، بدوي ٢٠١/١ ، وتاريخ الفلسفة اليونانية ، ليوسف كرم ٢٩٠ ، ولمزيد من التفصيل انظر البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بما ، د. عبد الله نوموك ، وعقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية ، د. أحمد القصير .

ويقول ابن تيمية:

(ر والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض على النفوس ليس له وجود في الخارج وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارى والمشابحين لهم من مبتدعة الصوفية) (١).

ولهذا ذكر ابن تيمية عدة أسباب لوقوع هؤلاء في هذه العقيدة وهي إجمالاً:

الأول - مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم (٢).

الثابي - إفراطهم في تصور محبة الله تعالى، وتوسعهم في ذلك (٣).

الثالث - أنه شَقَّ عليهم فهم كلام الرسل فقالوا بالظاهر والباطن (٤).

الرابع - مشاهدة آثار صنع الله (٥).

- اشتبه عليهم الواحد بالنوع، بالواحد بالعين (7).

السادس – يفجأ قلوهم ما يعجزون عن معرفته، فيظنونه ذات الحق سبحانه (Y).

السابع - ظنوا أن المطلق يكون موجوداً في الخارج ثابتاً في الأعيان (^) .

<sup>(</sup>١) الرد على الشاذل في حزبه ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۲۰۱/۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق٢/٨٣٣.

<sup>(</sup>٥) شرح حدين النزول ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱۹۷/۱۳.

<sup>(</sup>٧) المنهاج ٥/٣٨٣، ولعله يقصد الوارد الذي يأتي بعض الصوفية فيشطح ويصعق .

<sup>(</sup>٨) بغية المرتاد ص ٤٣٣ -٤٣٧.

الثامن - قلة العلم والإيمان (١).

التاسع - غلوهم في ترقيق القلب، وغلبة الذكر، جرهم إلى الاتحاد (٢).

العاشر - تلاعب الشيطان عم (٣).

الحادي عشو - تقليدهم لمشايخهم، واستكبارهم عن قبول الحق (٤).

وقد حكى في موضع آخر أن المتقدمين من الصوفية كانوا يكفرون هؤلاء ، حيث يقول : (( ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء ، فهو يأخذ معانيهم يكسوها عبارات الصوفية ، والصوفية العارفون يعلمون ألهم كفار ، وأن شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض ... وسهل بن عبد التستري ، كانوا من أعظم الناس تكفيراً لمؤلاء () .

وقد وصل الأمر بمؤلاء أن لا يفرقوا بين عقيدة وأخرى فيقول ابن تيمية :

( ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارى ، فقيل: النصارى الخصوص خصصوا ، وهذا موجود في كلام ابن عربي وغيره ، وذكره في كتاب الفصوص وغيره من كتبه ، ينكرون على المشركين والنصارى تخصيصهم عبادة بعض الأشياء،

1.

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٤/٨٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢/٣٦ - ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ١١/٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح ١٨٦/٣ - ١٨٩، وقد جمعها الدكتور محمد العريفي في موقف ابن تيمية من الصوفية ٢٥٥/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ٢٥٣/١٢ مختصراً.

والعارف عندهم من يعبد كل شيء)، (١) .

ويقول في موضع آخر لما سئل عن كتب ابن عربي:

(ر وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء ، وبيان كفرهم وإلحادهم ، فإلهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية ، الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى ، وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري ، لما احتمع بابن عربي ، صاحب هذا الكتاب ، فقال : رأيته شيخاً نجساً ، يكذب بكل كتاب أنزله الله ، وبكل نبي أرسله الله ) (٢) .

وأما الموقف من اتباع ابن عربي - كالنابلسي - فإن ابن تيمية يقول عنهم :

((ولهذا كان كل من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقاً منافقاً ، وإما جاهلاً ضالاً ، وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ، ولا تقبل توبة أحد منهم ، إذا أخذ قبل التوبة ، فإنه من أعظم الزنادقة ، الذين يظهرون الإسلام ، ويبطنون أعظم الكفر ، وهم الذين يفهمون قولهم ، ومخالفتهم لدين

<sup>(</sup>١) الرد على الشاذلي ١٦٧ ، وعليه فليس من المستغرب أن تصح الصلاة بقراءة أبيات الشعر من المثنوي !؟ حيث ينقل ابو الفضل القونوي في كتابه أخبار جلال الدين الرومي ما مفاده : (( أن الملا جامي لما قدم قونية على أحفاد الجلال الرومي ، تقدم أحد المريدين وصلى : فقال في الركعة الأولى أبياتاً من المثنوي معناها : أتدري ما فعلت بفوادي الجريح ، أتدري ؟ أريتني محياك ، فعدت أعبد النار ، وقرأ في الثانية وهو يجهر بما كذلك : أيا حمامة إن كنت قد أزمعت رحيلاً من سطح قصر تلك الحورية ، فخذي إليها ما أكتبه بدماء القلب هذا ، فسأل أحدهم الجامي : أصحت الصلاة ؟؟ فقال : إن كان المأموم مثلي والإمام مثل الجلبي حسام ، فقد صَحَّت !!)) نقلاً عن المولوية بعد مولانا ٢١٨ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲/۱۳۰ .

المسلمين ، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم ، أو ذب عنهم ، أو أثنى عليهم ، أو عظم كتبهم ، أو عرف بمساعدةم ومعاونتهم ، أو كره الكلام فيهم ، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ، أو قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير ، التي لا يقولها إلا جاهل ، أو منافق ، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ، و لم يعاون على القيام عليهم ، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ، لأنهم أفسدوا العقول والأديان ، على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ، وهم يسعون في الأرض فساداً ، ويصدون عن سبيل الله ) (١).

أما الأساس الذي بنى عليه ابن عربي هذا المعتقد ، فيقول ابن تيمية عنه وعن مقالته :

(( وهي مع كونما كفراً فهو أقرهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيراً ، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره ، بل هو كثير الاضطراب فيه ، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى ، والله أعلم . مات عليه ، فإن مقالته مبنية على أصلين : أحدهما : أن المعدوم شيء ثابت في العدم ، موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة (( ) .

ثم رُدّ عليه بكلام طويل ، ثم ذكر الثاني وهو:

(ر أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه ، وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين ، وإنما هو حقيقة قول

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٣١/٢ ، ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ١٤٣/٢.

فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع كما سنبينه إن شاء الله ، فمن فهم جميع كلام ابن عربي نظمه ونثره وما يدعيه من أن الحق يغتذى بالخلق ، لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم ، ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود ، وبالفرق من حيث الماهية والأعيان ، ويزعم أن هذا هو سر القدر ، لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت وحمدت وذمت ، والحق لم يعطها شيئاً إلا ما كانت عليه في حال العدم ). (١) .

ويقول عماد الدين الواسطى (٢):

( قاعدة هذا الرحل في اعتقاده وكشفه الباطل هو عند العلماء والعقلاء خيال لا حقيقة له ، ووهم فاسد توهمه ، وبنى عليه أصوله ودلائله ، وهو أن يجعل المعدوم شيئاً ويجعل الماهيات بأسرها ، من جميع ما علم من الأكوان علوها وملوها في عدمها أشياء ثابتةً في أنفسها ، لكن ليس لها وجود ، فأفاض الحق تعالى عليها ووجوده الذاتي ، فقبلت الوجود بحسب استعدادها ، فظهرت بعين وجود الحق الذاتي ، فكان هو الظاهر فيها بحكم الوجود ، وهي كانت الظاهرة فيه بحكم الأسماء لتنوعها وتعددها (7).

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢/١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود ، عماد الدين الواسطي البغدادي ، ولد سنة ٢٥٧ه ، المعروف بابن شيخ الحزاميين ، أقام بالقاهرة مدة وحالط بما طوائف المتصوفة فتصوف ،وقدم دمشق فتتلمذ لابن تيمية وانتقل إلى مذهب ابن حنبل ، له مؤلفات منها ، مفتاح طريق الأولياء وشرح منازل السائرين ، توفي سنة ٧٦٣هـ

انظر: شذرات الذهب ٤٢/٣ ، والأعلام ١٦٨١ .

<sup>(</sup>٣) باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص ٣٢ .

ثم يقول في آخر كتابه بعد أن نقض كلام ابن عربي في الفصوص:

(ر ... بل على كل مسلم يفهم عنه أن يحذر المسلمين من الوقوع في مزلاته ، ويحجز بينهم وبين التردي في أباده وفي مهالكه ، فكم قد أهلك هؤلاء من طالب أقاد في ذهنه هذه الخيالات الفاسدة التي تخرج بصاحبها عن الإيمان ، ويمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم ماتوا وهم على هذه العقائد الفاسدة والتوهمات الباطلة ، فرقوا الربوبية وفرقوها في الكائنات كل ممزق ، لقد قال الله تعالى هر لَقَدَّ كَفَر البوبية وفرقوها في الكائنات كل ممزق ، لقد قال الله تعالى هر لَقَد كَفر البوبية وفرقوها في الكائنات كل ممزق ، لقد قال الله تعالى هر لَقد عمو واحد الله يمن أن الله هو المنسوب الله على الله عمولاء حكم بكفرهم ، وحققهم من حيث قالوا : إنه الله فما ظنك فيمن يجعل جميع هؤلاء الموجودات الله ، وأن وجودها عين موجوده فهؤلاء كفروا بالله عدد كل شي ، ونحن نقول سبحان الله عدد كل شيء ، وفيما ذكر من كلامه تنبيه على مراده وسوء عقيدته ، وفي بعض ذلك كفاية لمن رَامَ الشَّفَقَة في إلحاده » (١) .

ويقول البقاعي بعد إيراده شبه ابن عربي في كتابه الفصوص ونقله أقوال علماء الإسلام في كفره:

( هذا آخر الكتاب ، المباعد للصواب المراد للشك والارتياب ، لعنة الله على معتقده ، ورحمة الله على منتقده ، قد تم ولله الحمد ما أردت انتقاده منه ، مترجماً بسوء السيرة وقبح السريرة عنه ، وانتهى ما وقع انتقادي عليه ، وأداني احتهادي

<sup>(</sup>١) المائدة ١٧.

<sup>(</sup>٢) باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص ٦٨ ، ٦٩ .

إليه ، من واضح كفره ، ودقيق مكره ، وجلى شره ، أعاذنا الله بحوله وقوته من شكوكه ، وعصمنا من زيغ طريقة وباعدنا من سلوكه ، (١) .

وقد نبّه في بداية مصنفه على آثار ونتائج هذه العقيدة بقوله :

(( وينبغي أن يعلم أو لاً أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة ، وهي أنه <math>k شيء سوى هذا العالم ، وأن الإله أمر كلى k وجود له k في ضمن جزئياته ، ثم إنه يسعى في إبطال الدين من أصله ، بما يحل به عقائد أهله ، بأن كل أحد على صراط مستقيم وأن الوعيد k يقع منه شيء ، وعلى تقدير وقوعه ، فالعذاب المتوعد k أنه k أنه وغو ذلك k وإن حصل k هله ألم ، فهو ينافي السعادة والرضى ، كما لم ينافيها ما يحصل من الآلام في الدنيا ، وعلى هذا يجد عند من له وعي على اعتقاد : أنه k إله أصلاً ، وأنه ما ثم k k أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما وراء ذلك شيء k k أنه k أله أصلاً ، وأنه ما ثم k k أله أصرا

ويقول على القاري (٣)حاكياً هذه الآثار الخطيرة لهذا المعتقد الفاسد:

ولا يخفى ما فيه من المنكرات الشرعية والكفريات الفرعية فإنه يبطل التوحيد ويعطل التمحيد ويحرف كلام الله وكلام رسوله عن مقام التسديد والتأييد (3).

<sup>(</sup>١) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٩.

<sup>(</sup>٣) علي بن سلطان محمد ، نور الدين الملاّ الهروي القاري ، فقيه حنفي ، ولد في هراة ، مؤلف موسوعي ، له مصنفات كثيرة منها : الفصول المهمة ، شرح الحصن الحصين ، ضوء المعالي ، الزبدة في شرح البردة ، شرح مختصر المنار ، توفي سنة ١٠١٤هـ .

انظر: الأعلام ١٢/٥ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٤) الرد على القائلين بوحدة الوجود ١١٥.

#### ويقول:

(( والمؤول لما عجز عن حل المشكل انتقل إلى توضيح كلامه وتصحيح مرامه بحيث شاركه قي بطلان مقامه واستحق ما استحق من كفره وملامه وهذا آخر

الاعتراضات الواردة على كلماته المشتملة على أنواع من الكفريات أعظمها دعوى العينية ثم دعوى ألها لا غير ولا عين ثم الطعن في الأنبياء ثم دعوى ألهم يستفيضون من خاتم الأولياء ثم إنكار للكفار مؤبداً في دار البوار بل كتبه مشحونة بمثل هذه الزوار إلا ألها مخلوطة بكلام الأبرار ليلبس الحق بالباطل ويزين الردى بالعاطل (١).

#### إلى أن يقول:

( فإن مضرة مذهبه وشرارة مشربه أضر من الدجال ونحوه ، وأشر من تصانيف النصارى ، لأن كل أحد من أهل الإسلام يظهر لهم بطلان كلام الدجال وأقوال النصارى في الحال وكلام ابن عربي في قلب الغبي الجاهل بعلوم النبي عليه السلام مثل السم في المسام ( ) .

ثم بختم رسالته بالحكم الواضح على هؤلاء الضالين بقوله:

(ر والمعنى أنه ثبت كونه من الكاذبين ويتفرع عليه أنه من الملعونين وشيخه من الضالين المضلين ، ثم أعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن عربي فكافر بالإجماع من غير النزاع وإنما الكلام فيما إذا أول كلامه بما يقتضى حسن مرامه وقد عرفت

<sup>(</sup>١) الرد على القائلين بوحدة الوجود ١٢٦ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٢٨ ، ١٢٩ .

تأويلات من تصدى بتحقيق هذا المقام أنه ليس هناك ما يصح أو يصلح عنه دفع الملام ،، (١).

وعليه ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

(ر فالواجب على الحكام في دار الإسلام أن يحرقوا من كان على هذه المعتقدات الفاسدة والتأويلات الكاسدة فإنهم أنجس وأنجس ممن ادعى أن علياً هو الله وقد أحرقه على رضي الله عنه ، ويجب أحراق كتبهم المؤلفة ويتعين على كل أحد أن يبين فساد شقاقهم وكساد نفاقهم فإن سكوت العلماء واختلاف بعض الآراء صار سبباً لهذه الفتنة ي (٢).

وقد قال الشوكاني مؤكداً هذا المنهج في الحكم الصارم والواضح على هؤلاء:

( قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء المحذولين من المقاولات التي كل واحدة منها من أكفر الكفر ، كقولهم بالإتحاد ، وتخطئة الأنبياء وتصويب الكفار ورفع انفسهم على الأنبياء ، وكلامهم في القرآن ، فلا أزيدك على ذلك ، فإن كنت لا تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفر ، فما فرعون وهامان ونمرود لديك في عداد الكفرة، والله المستعان والموعد يوم الجمع (7).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٥٤ ، ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) الرد على القائلين بوحدة الوجود ١٥٦ ، ولكن الذي حدث في الشام خلاف ذلك مع الأسف فقد جمع الأمير عبد القادر الجزائري – من اتباع ابن عربي – جميع ردود العلماء على ابن عربي واتباعه وأحرقها ، وهو ما نقله الشيخ عبد الرحمن الوكيل عن محمد نصيف في سنة ١٣٥٥هـ ، انظر مقدمة تحقيق تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ص ١٤ ، ١٥ ، وهو ما أكده زهير الشاويش في مقدمة كتاب الكلم الطيب ص ٤ ، لابن تيمية ، طبعة المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الإتحاد ١٧٦ ، ١٧٧ .

ويقول إبراهيم الحلبي :

(( والمتصدي للنظر في كتب ابن عربي أو إقرائها لم ينصح نفسه ، ولا غيرها ، بل ضر نفسه وضر المسلمين كل الضرر ، لاسيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع والعلوم الظاهرة ، فإنه يضلَّ ويُضلَّ )) (١).

تم يقول:

(رولا والله ما أرادوا به معنى غير مايفهم من ظاهره ، بل هو مذهبهم الذي انتحلوه ، كما انتحل الفلاسفة ، وسائر أهل البدع ، والله على ما أقول وكيل وشهيد ، فإني قد اختبرت مذهبهم حقيقة الاختبار ، والله الموفق ، قال : والواجب على المستفتي عنه التوبة والاستغفار ، والخضوع لله تعالى والإنابة إلبه حذراً من أن يكون آذى ولياً لله تعالى ، فيؤذن الله بحربه ، فإن امتنع من ذلك ، وصمم فتكفيه عقوبة الله تعالى عن عقوبة المخلوقين وماذا عسى أن يصنع فيه الحاكم أو غيره ؟ هذا

<sup>(</sup>١) تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي ٥٢.

حوابي في ذلك ، والله تعالى أعلم ي (١) .

وإذا علم بطلان هذه العقائد الفاسدة وإجماع علماء الإسلام علم أنه لا يجوز إحسان الظن بمم ، وقد مضى في عرض الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن بيان مقدار ضرر هذه المناهج الفاسدة على فهم النصوص الشرعية عند عامة الناس واتباع الطرق ، والتي لا تزال تحت تقديس هذه الشخصيات والرموز الصوفية ، ولا تتصور الانفكاك عنها \* .

<sup>(</sup>١) تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي ٥٣ ، وقد نقل البقاعي في مصنفه ، وكذلك الحلبي وغيرهم عشرات النقولات عن علماء الإسلام وموقفهم الصريح والواضح من هولاء المنحرفين وأن عقائدهم لا تمت للإسلام بصلة ، وانظر بالمقابل للسيوطي ، تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي ، دار العلوم والثقافة .

<sup>\*</sup> ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدمة تحقيق كتاب تنبيه الغيي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ، أن الطريقة التي كان ينتمي إليها كان المنشد منهم يقول : (( وما الكلب والخنزير إلا إلهنًا ولي صنم في الدير أعبد ذاته )) انظر ص ه فمابعدها .

والطريقة الكسنزانية لا ترى فرقاً بين المسلم والمسيحي واليهودي إذا كانت صلة الربط سليمة !!؟ ، انظر خوارق الشفاء الصوفي ص ١٢٧ ، د. محمد الكسنزان الحسيني مؤسس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية .

## الفصل الثالث – سمات منهج النابلسي، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول - سمات منهجه في التأليف.

المبحث الثاني - سمات منهجه في الدراسة.

المبحث الثالث -سمات منهجه في الرد على المخالفين.

البحث الأول - سمات منهجه في التأليف، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه.

المطلب الثاني – الترتيب في عرض المسائل.

المطلب الثالث – فصاحة الألفاظ وقوة البيان.

المطلب الرابع – الرمزية والغموض.

### المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه.

يعتبر النابلسي من أشهر الشخصيات تأليفاً في القرون المتأخرة، إذ بلغت مصنفاته ما يقارب ثلاث مائة مصنف في سائر العلوم، ومع أن مصنفاته يغلب عليها التخصص في العقيدة والتصوف والفقه، إلا أنه ألف في علوم أخرى كالزراعة مثلاً بمؤلف أسماه (علم الملاحة في علم الفلاحة) تكلم فيه عن كل ما يحتاجه الفلاح من معرفة الأراضي وسقيها، وأنواع الغرس إلا أنه لم يسلم أيضاً من بعض الطلاسم والخرافات (۱). وألف كذلك في تفسير الأحلام مُؤلَّفاً واسع الانتشار أسماه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام).

وألف في الاستدلال على مواضع الأحاديث (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث).

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً قوله في وصف طلسم يحفظ الزرع من الآفات: ((الجارية العذراء التي آن نكاحها إذا أخذت ديكا وهي عريانة منشورة الشعر، ثم طافت به حوله فإنه يسلم من الآفات ويهلك الزيوان لوقته)) علم الملاحة في علم الفلاحة ص ١٧٤، دار الآفاق الجديدة ١٩٨١م.

وألف في الرحلات، وكتب فيها أربعة مصنفات تعتبر مصدراً في أدب الرحلات. وألف عدة دواوين في الشعر والمدائح منها ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، ونسمات الأسحار في مدح النبي المختار.

وقد مضى تعداد مؤلفاته في التمهيد التي توضح مدى تنوع مؤلفاته وكثرتها . وبسبب كثرة مصنفاته وتنوعها فقد غلب عليها التقليد، وقلٌ من مصنفاته ما يعتبر غير مقلد فيه .

### المطلب الثاني -الترتيب في عرض المسائل.

اختلفت حودة الترتيب في مؤلفات النابلسي من مؤلف لآخر، فنحد أن بعض المؤلفات التي أطال النفس في تأليفها، كان الغالب عليها حسن الترتيب والتنسيق والاهتمام مع كثرة المصادر و النقول، ومن أمثلة هذا النوع كتاب (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية) الذي استغرق تأليفه أكثر من ثلاث سنوات (١).

ومثله (المطالب الوفية شرح الفرائد السنية) حيث ألفه في أحد عشر شهراً (٢).

وكذلك (الوجود الحق والخطاب الصدق) اعتني فيه بالمقدمة وحسن العرض والترتيب والرد على مخالفيه.

و كذلك في كتابه (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) اعتني فيه بمقدمة فقهيه جيدة (٣) ثم عرض أقوال المخالفين ورد عليها بكلام طويل انتهى فيه إلى تجويز السماع. ومن هذا أيضاً مؤلفه المسمى (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالذكر والأسحار) بدأه بمقدمة وعرض للمسألة، ثم نقل أقوال المذاهب الأربعة، وإن كان يغلب عليها النقول وعدم حضور نفس المؤلف كثيراً إلا أن ترتيبه وحسن عرضه ظاهر.

<sup>(</sup>١)كما نص عليه في آخر الكتاب ٧٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق ٩٨/٦ ب.

<sup>(</sup>٣) ومخالفتنا له في هذه المسألة وغيرها، لا يجعل الباحث المنصف لا يعترف له يجودة الترتيب والعرض.

وكذلك ما ألفه في عزلته عن فضيلة العزلة وهو (تكميل النعوت في لزوم البيوت) حيث بدأه بالأدلة التي تحث على العزلة بما فيها آثار الصحابة والتابعين وسيرهم ثم نقل عن العلماء وحكي رأيه في ذلك، وبغض النظر عن كونه تراجع عن رأيه عملياً، أو لم يتراجع فإن المُصنَّف على صغر حجمه، حيد الترتيب والعرض.

وعلى العكس من هذا نجد بعض مؤلفات النابلسي غير حيدة في العرض والترتيب بسبب العجلة في كتابتها ففي كتابه (القول الأبين في شرح عقيدة أبي مدين) ذكر أنه ألفه من الجمعة إلى العصر (١).

وكذلك رسالة (تتعلق في الإنسان هل هو هذا الهيكل المخصوص) من الجمعة إلى العصر (٢).

وكذلك (رد الجاهل إلى الصواب في إضافة تأثير الأسباب) في أقل من نصف يوم (٣).

وكذلك (تحقيق الذوق والرشف في المحالفة والواقعة بين أهل الكشف) حرره بعجل كما يقول (٤) .

وكذلك (إيضاح المقصود من وحدة الوجود) كتبه في مجلسين كما يقول (٥).

<sup>(</sup>١) انظر القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين مخطوط ق ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المخصوص مخطوط ق ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب مخطوط ق ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تحقيق الذوق والرشف في المخالفة الواقعة بين أهل الكشف ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر إيضاح المقصود من معني وحدة الوجود ٢٢.

ولهذا ترى الفرق بين تأليفه في (الوحود الحق والخطاب الصدق) السابق الذكر وحوده تصنيفه وحسن عرضه، وهذا المؤلف - إيضاح المقصود - الذي تبدو فيه العجلة وقلة الترتيب.

### المطلب الثالث – فصاحة الألفاظ وقوة البيان.

وهذه السمة تتضح حلياً في كتب الرحلات، وتكاد تختفي في الكتب الأحرى، فنجد أن النابلسي يحرص كثيراً في وصف رحلاته ومراحلها، وما مراً به من أحداث، بأسلوب رائق وسلس، حيث يقول في الرحلة الطرابلسية:

((وأما الأشواق فإها لا تحصى ولا يبلغ مداها الاستقصا، ولا تفي بها الأرقام: ﴿ وَلَوْ أَذْمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم ﴾ (١) ولو أخذ يصف شوقه إلى حضرتكم الشريفة وذاتكم اللطيفة، لم يجد إلى ذلك سبيلا، ووقف دون إدراك غايته جملة وتفصيلا وماذا يصف شوقه إليكم شوق الصادي إلى الزلال والمهجور إلى الوصال ولو أطعت أشواقي لركبت إليكم أعناق الرياح، ولطرقت الباب العالي الذي هو ساق السماح، ولكن العوائق جمة والحوادث لا ترقب في أسيرها إلا ولا ذمة، نبتهل إلى الكريم الخلاق بحاه من ركب البراق، أن يطوي شقة البعد والفراق، ويقرب أيام التلاق، إنه بعباده بصير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا و الله يعلم أن بعد الديار بين القلوب لا يحول ، وأن صادق عبوديتكم لا يزول» (٢).

<sup>(</sup>١) لقمان ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الرحلة الطرابلسية ١٦.

#### ويقول أيضاً:

(روهذه وإن كانت هدية الوقت، وعفو الساعة، ومسارعة القلم، وفيض البداهة فلقد يعز علي إهداؤها إليه وأدعها لقصور تزف عليه، وإنما أقدمني على إهدائها فتح باب المراسلة، وجعلها وصلة إلى التودد والمواصلة، وفي ضمير الخيال لها لواحق وهي بمدحة ذاته من أسبق السوابق، فإن الفكر لم يأحذ طلقه ولم يستوف مضماره وهذا هو النهض وما بعده إلا الركض، ومع ذلك فإني لو نظمت النثر كالدرر، وأتيت به رائقاً كنسيم السحر، ما كنت إلا كمهدي الماء إلى البحر والضياء إلى البدر، وقصارى ما أقول إن ودي حبيس طريقك، وتحت رهن فريقك، يندي بشاشة ويقطر حسناً، ويفوح عنبراً ويثمر لطفاً») (١).

ويقول في أسباب رحلته الكبرى:

«ولمعت بيننا بوارق التيسير، وصفت عندنا نمارق التسيير، وحاءتنا بشائر القبول وشملتنا الهمة الصادقة بلطائف الشمول ، فشمرنا عن ساعد الجدّ والتسيار، وشددنا مئزر الخدمة لهذا السعي المبارك وربطنا الإزار، وقطبنا في وحوه الموانع، وبششنا لفلوات السفر ومنابته اليوانع» (٢).

ولعل سلاسة الألفاظ عند النابلسي في وصف رحلاته بالإضافة إلى قيمتها التاريخية والجغرافية هي السبب في كونما موضع اهتمام المؤرخين والأدباء.

<sup>(</sup>١) الرحلة الطرابلسية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣٧/١، ٣٨.

#### المطلب الرابع - الرمزية والغموض.

لعل من أبرز سمات التأليف عند النابلسي، الغموض والرمزية في كثير مؤلفاته، وهذا الاتجاه يتضح حلياً في مؤلفات العقيدة و التصوف والشعر ويكاد ينعدم في المؤلفات الفقهية إلا في بعض المواضع.

وقد كان أصحاب الاتجاه الرمزي من الصوفية - ومنهم النابلسي - يتحاشون الدخول في قضية التحديد الواضح للمفاهيم الاصطلاحية الخاصة للتصوف أيّاً ما كانت، وسبب هذا هو خشيتهم من إخراج المعاني الحقيقية لهذه الاصطلاحات المبطنة عما يترتب عليه تأليب الناس عليهم عما فيهم علماء الظاهر كما في اصطلاحهم.

ولذلك وحدوا في الرمز مندوحة كبيرة في الهروب من تبعات اللفظ و المصطلح وعلى هذا فليس من المستغرب أن تكثر المصطلحات النصرانية في الشعر الصوفي بشكل عام، وعند النابلسي ومن وافقه بشكل خاص، مثل الدير، والصليب، والقسيس، والمرأة والخمر.... الح.

ومن هنا نقول إن الرموز الإشارية جاءت على عدة أقسام ، مثل الرموز النصرانية كالصليب والدير والقسيس والرمز بالخمر والرمز الأنثوي .

ولعل أشهر من استحدم هذه الرموز قبل النابلسي، الحلاج (١) فقد حاء في كثير من أشعاره استحدام المفردات النصرانية كرموز لدلالات صوفية خاصة عنده حيث يقول: 
دَخَلْتُ بِنَاسُوتِي لديك على الخلق وَلَوْلاَك، لاَهُوتِي، خَرَحْتُ من الصدق(٢)

ويقول:

ولاً البِطْحَا أُرِيدُ، و لا المدينة (٣)

عَلَى دِينِ الصّليبِ يكونُ مَوْتِي ويقول ابن الفارض:

فما بار بالإنجيل هيكل بيعة يُناجى هما الأحبار في كل ليلة (٤)

وأن نارَ، بالتّنزيل محراب مسجد وأسفار توراة الكليم لقومه

و الششتري له قصيدة مشهورة أغرق فيها بالرموز النصرانية ثم أغرق بعده النابلسي في تأويل هذه الرموز الباطنية (°).

<sup>(</sup>١) الحسين بن منصور بن محمي ، الحلاج البيضاوي الفارسي ، ولد في مدينة البيضاء بفارس سنة ٢٤٤هـ ، نشأ في العراق وتنقل فيها وسكن البصرة ، ثم دخل بغداد وظهر أمره سنة ٩٩١هـ ، فاتبع بعض الناس طريقته ، وله مؤلفات غريبة الأسماء منها الطواسين وله ديوان شعر ، ومن نظر في مجموع أمره علم أن الرجل كان كاذباً مموهاً حلولياً ، ولما كثر شره وأعلن بإلحاده قتل على الزندقة والكفر والحلول سنة ٩٣٠هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ١٤٣/٧) ، ١٤٤ ، الموسوعة الصوفية ١٢٦ – ١٣١ ، الأعلام ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحلاج، ص ٥٧، دار صادر الطبعة الأولى ١٩٩٨م، د. سعدي ضناوي.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان ابن الفارض ص ٨٠، ٨١، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٥) انظر رد المفتري عن الطعن في الششتري ص ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨.

أما النابلسي فمع أنه لا يقل عن سابقيه في استحدام هذه الرموز الباطنية مع ما في ظاهرها من شطح، إلا أنه يحذر من فهم هذه المصطلحات على غير مقصودها الشرعي، حيث يقول:

(رفاحذروا أن تفهموا شيئاً من كلامي بالفهم المعوج، وتخرجوه على خلاف مقتضى هذا الدين المحمدي، فتفتروا علي وعلى الله، فإني لم أقصد إلا بيان ما فتح علي ثما يوافق الشرع الشريف، وإن كانت الألفاظ متشابهة ربما يفهم منها خلاف ذلك، فإن لي في ذلك عذراً واضحاً، وكل إناء بالذي فيه ناضج، وما ذلك العذر إلا أن المعاني التي يتخيلها الإنسان، ربما لا يجد لها لفظاً موافقاً لها تؤدي به من ألفاظ اللسان – وربما أمكن ذلك – ولكن اشتغل عنها القلب بما يتراكم عليه من المعارف الحسان» (۱).

ويصف النابلسي مخالفيه في هذا المنهج بالقصور عن درجتهم أيًا ما كانت حجتهم (روأما أهل الحقائق الإلهية، فجميع ما اخترعوه في طريقهم من إيراد العبارات المشكلة، على غيرهم من القاصرين عن درجتهم في نظم أو نثر، فإن ذلك كله مسلم لهم على حسب أذواقهم ومشارهم، وإن لم يكن ذلك معهوداً، من فعل النبي على ولا فعل الصحابة التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين) (٢).

فعلى هذا، فقد كان من الطبيعي أن يشرح هذه المعاني الرمزية بقوله: (... فيسمى شماساً (٣)لشهوده شمس الأزل ويسمى بطريقاً لخدمته كبراء ملته،

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٧٤، ودفع الإيهام ورفع الإهام مخطوط ٩٨.

<sup>(</sup>٢) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) مرُّ تعريف الشماس ص ١١٤.

ويسمى راهباً لخوفه حقيقة القيام عليه، ويسمى قسيساً (١) لتحققه بمعرفة الأعظم ويطلق الخمر على معاني التجليات الإلهية إذا تحقق بها العبد ويطلق الكاس على الصورة النفسانية إذا تحققت بالمتحلي الحق لها منها، وتسمى الكنيسة إذا كنستها السالكون عن نحاسات الاغبار، وطهرتها عن لوث التصرف والاختيار بالقوة، والاقتدار وهكذا الأمر في هذه الاصطلاحات الإنجيلية والمقامات الإلهية والعبارات السريانية» (٢).

ثم يعلل سبب استخدام هذه الرموز:

«فحعل سبحانه أولياء عيسويين محمديين يستغلون اصطلاحات الإنحيل الحق الذي هو كتاب عيسى عليه السلام فينزل على قلوهم بالإلهام لا بوحي النبوة لئلا تضيع تلك الحقائق و تنقطع هاتيك الرقائق » (٣) .

ثم يقول مدافعاً عن الششتري من هذا الباب:

(روكان الششتري من أصحاب هذا المقام، وقد استعمل في نظمه اصطلاحات الإنجيل، وسلك هاتيك المسالك العيسوية الربانية، وهو محمدي، ولكنه محمدي عيسوي في هذا المشرب المذكور وكلمته عربية محمدية لأنها كلمة إلهية ولكنها في هذا المشرب سريانية عيسوية محمدية كما كانت كلمة عيسى عليه السلام كلمة إلهية سريانية لا عربية) (٤).

<sup>(</sup>١) مرَّ تعريف القسيس ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) رد المفتري عن الطعن في الششتري ٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) رد المفتري عن الطعن في الششتري ٩٣٣.

ويقول مدافعاً عن ابن عفيف الدين التلمساني (١) في قصيدته:

يا صاحبي جُّلتما بعدي خذا قول امرئ عرف الأمور وحَربا لَمْ يَخْلَقَ الرحمن شيئاً عابثاً فالخمر ما خلقت بأن تتجنبا وتغنيا لا بالحطَيم وزمزم بل بالحمى وبساكنيه وزينبا (٢)

(روينبغي أن يحمل كلامه في الخمرة هنا عند كل كامل نبيل نبيه على الكناية عن الخمرة الإلهية موافقة لمعاني كلام أبيه أباه عفيف الدين التلمساني، صاحب الديوان المشهور في حقائق المعاني، كان فارس ميدان المعرفة الإلهية، وترجمان حضرات الحقائق الربانية، عليهما الرحمة والرضوان من ربّ البريّة (٣).

أما أشعار النابلسي فنجد الغالبية العظمي منه جاءت في الاتحاه الرمزي، فمن الرموز النصرانية التي استخدمها في شعره قوله:

قف جانب الدير سل عنها القساسيسا مُدامةً قدستها القوم تقديسا بكرًّا إذا ما انجلت في الكاس تحسبها رقت فراقت وطابَت فهي مطربة مالت بما القوم صرعى عندما برزت كانها وهي في الكاسات دائرة

من فوق عرش من الياقوت بلقيسا كألها بيننا دقت نواقيسا ها البطارق تسقيها الشماميسا صافی الزلال حوی فیه طواویسا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني، شمس الدين، المعروف بالشاب الظريف، ويقال له ابن العفيف: شاعر مترقق، ولد بالقاهرة سنة ٦٦١هـ، وله ديوان شعر مقامات العشاق، توفي سنة ٦٨٨هـ.

انظر: تاريخ الإسلام ١٥/١٥- ٦١٧، شذرات الذهب ٥/٥،٥، الموسوعة الصوفية ٨٤ - ٨٦، والأعلام

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨٦/١.

صرف صفت دار النعيم لنا و آدما والذي يحكي وإبليسا (۱). ويقول حاكياً ما ورد عن قتل عيسى عليه السلام للدحال في صورة رمزية: عيسى ابن مريم روحي لقتل دحال حسمي فإن يمت بي قتيلاً أكن أنا الروح باسمي (۱). ويقول خالطاً الرمز الأنثوي بالرمز الديني النصراني:

وارتشف خمرهن من يدهنّه اللواتي أغربن في لحنهنه ذو الهوى في الأنام إلا بمنةٌ (٣).

زر بنات القسوس في ديرهُنهُ وادخل الحان وصلك للغيد هن أصل الهوى وما هام يوماً

ويقول عن الرمز الخمري:

وانثنِ سكراً وعَرِبدْ نلت ملكاً متأبد عن قبيح ومعيب حلية الحُسن المهيب (٤).

ادْخلِ الحانات واشطحْ واشرب الكأس المطفح إنه الصرف المطهر كل شيء عقد حوهر

<sup>(</sup>١) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص ٤٤، وانظر كذلك في الرمز الخمري ص ٤٩، ١٣٢، ٢٨٢، ٣٢٥، ٣٦٤، ٢٨٤، ٣٦٤، ٣٦٤، ٢٨٤

أما عن الرمز الأنثوي فيقول:

إن ديني وملتي واعتِقَادي حب سلمي وزينب وسُعادِ فانتقص من ملامتي أو فزدين يا عذولي فلست من أندادي كيف أسلُو مليحة هي مني في مقام الرواح للأجسادِ (١).

ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن استعمال الرمز والغموض والإشارات الرمز لم تكن آثاره على المدرسة الصوفية فحسب، بل امتد إلى مدرسة بعيدة كل البعد عن التصوف، ولكن جمعت بينهما الوسيلة المشتركة وهي استخدام الرموز كإيحاءات لمصطلحات مبطنة لا يفهمها إلا أهل المصطلح نفسه، بالإضافة إلى الهروب من تبعات النص الظاهرة التي يوحي بعضها بنواقص الدين ومسلماته، وهذه المدرسة هي مدرسة الحداثة، فقد وحد الحداثيون في شخصية ابن عربي وابن الفارض والحلاج متنفساً كبيراً.

ويعلل - أدونيس (٢) - أحد أكابر رموز الحداثة، هذا الالتقاء العجيب بين المنهج

<sup>(</sup>۱) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص ١٥٦، وانظر في الرمز الأنثوي كذلك ٥٨٧، ٢٢٤، وقد كان الرمز الأنثوي عند ابن عربي – الذي أحده منه النابلسي – أحد الأركان المحورية في خطابه وكتاباته، يؤيد ذلك إصرار ابن عربي الدائم على إقحام هذا الرمز في سياق مركزي في جميع كتاباته، انظر في تفصيل ذلك (الأنوثة في فكر ابن عربي) نزهة براضة، دار الساقي بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٨م، وخصوماً مبحث آدم وحواء، ص ١٠١ فما بعدها، ومبحث الرجولة والأنوثة ١٣١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو علي أحمد سعيد ، مفكر وشاعر حداثي ، ولد سنة ١٣٤٩هـ ، في حبال العلويين في سوريا تسمى بأدونيس نسبة إلى وثن الخصب اليوناني ، أشتهر بكتابه الثابت والمتحول ، انظر لمزيد حول عقيدته وفكره ، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ، ١٠٥/١ ، د. سعيد الغامدي ، دار الاندلس الخضراء ، الطبعة الثانية ٢٥/١ هـ .

الصوفي، والمنهج السريالي (١) فيبدأ في سياق هذا الالتقاء قوله:

(«الصوفية والسريالية عنوان قد يثير استنكاراً، أو على الأقبل اعتراضاً، لا من الأشخاص الذين يعنون بالسوريالية، وحدهم وإنما أيضاً من أولئك الذين يعنون بالصوفية، وسواء كانت هذه العناية في الجانين، سلبية أو إيجابية، فإن الجميع بين هذين الاتجاهين قد يكون موضع استغراب.

الاعتراض الأساسي الذي يمكن أن ينشأ هو أن الصوفية تدين، وألها تتجه نحو الخلاص الديني، بينما السوريالية حركة إلحادية، ولا تمدف إلى خلاص سماوي فكيف يمكن الجمع بين متدين وملحد ؟ ومثل هذا الاعتراض صحيح، ظاهرياً غير أنه لا يلغي عمقياً إمكان التقارب أو إمكان التلاقي في نقاط عديدة، على الطريق التي تسلكها معرفياً، كل من الصوفية والسوريالية، ثم إن الإلحاد لا يتضمن بالضرورة رفض الصوفية، كما أن الصوفية لا تتضمن بالضرورة الإيمان بالدين التقليدي أو الإيمان التقليدي بالدين) (٢).

ولهذا لما كان الهدف الصوفي و السريالي - عند أدونيس - هو واحد، نجد أن النتيجة نفساً صوفياً خالصاً وليس حداثياً لأول وهلة، حيث يقول:

((والهدف الأحير الذي يسعى إليه الصوفي هو أن يتماهى مع هذا الغيب، أي مع المطلق، ويهدف السوريالي إلى أن يحقق الأمر نفسه، وليس المهم هنا هوية هذا المطلق، بل حركة التماهي معه، والطريق التي تؤدي إلى ذلك، سواء كان هذا

<sup>(</sup>١) السوريالية: اتحاه معاصر في الفن والأدب والفكر ، يذهب إلى ما فوق الواقع ، ويعول خاصة على إبراز الأحوال اللاشعورية ، انظر المعجم الوسيط ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الصوفية والسريالية ٩، دار الساقي الطبعة الثالثة ٢٠٠٦م.

المطلق الله، أو العقل أو المادة نفسها، أو الفكر أو الروح... الخ، هناك في جميع الحالات عودة إلى أصل الخلق، أيّاً كان هذا الأصل، وهي عودة تفترض مغايرة العائد للأصل، وتماهيه معه في آن الأصل، بعبارة ثانية، يبقى ذاته، فيما يتجلى عبر مخلوقاته، وفيما تعود مخلوقاته إليهي (١).

ولذلك يخلص إلى بؤس مستوى دارسي الثقافة العربية بسبب عدم إعطائهم الفكرة الحقيقية للحركة الصوفية:

((غير أن هذا كله يوضح بؤس القراءة النقدية للصوفية وبؤس فهمها، ويوضح بعامة بؤس المستوي النظري المعرفي عند دارسي الثقافة العربية وبؤس الصورة التي قدمت لنا هذه الثقافة نفسها، (٢).

وبعد أن يحكم بالبؤس والقصور في دراسات الآخرين يبرر هدفه من دراسته أنه: «مع ذلك أبادر إلى القول إن غايتي في هذا البحث ليست القول ، إن الصوفية و السوريالية شيء واحد، أو إن الأولى بوصفها تجربة متقدمة زمنياً، أثرت على الثانية بشكل مباشر أو مُداور، إن غايتي هي التوكيد على أن الوجود جانباً باطناً لا مرئياً بمجهولاً، وأن معرفته لا تتم بالطرق المنطقية العقلانية »(٣).

ثم يصل كبير الحداثة إلى مستوى عرفاني صوفي لم يصل إليه كثير من الصوفية، فيصف بعض مشاعره:

<sup>(</sup>١) الصوفية والسريالية ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٥.

<sup>(</sup>٣) الصوفية والسريالية ١٥، وهذا نفس صوفي خالص، وانظر ما بعده لتأكيد هذا المعنى.

((في لحظة ما، يشعر الإنسان أنه في حاجة إلى من يتحدث معه خارج الكتب، وخارج العقل وخارج العلم، مع شجرة، أو حجر، جبل أو نهر وفي مثل هذه اللحظة يشعر الإنسان أن فكره ليس في رأسه وحده، وإنما هو في جسده كله، وقد يكون أحياناً أكثر حضوراً حتى في القدمين منه في الرأس، يشعر أن الفكر هو هذه الوحدة العميقة بين جسدين لا بين فكرتين، وأنه في حاجة إلى الاتحاد مع موجة، مثلاً، أكثر مما هو في حاجة إلى الكلام مع إنسان آخر، ويتأكد له أن الحقيقة، في مثل هذه اللحظة لا تجيء من خارج من الكتاب، أو الشرع أو القانون، أو الأفكار والتعاليم، وإنما تجيء من داخل، من التجربة الحية، من الحب ومن التواصل الحي مع الأشياء والكون، ويتجلى له أن الإنسان ظامئ أبداً إلى أن يفصل وينفصل، ظامئ إلى ي الوحدة لا إلى التجريد وإلى المشاركة لا إلى الهيمنة)، (۱).

ويفترض أدونيس أنه في حال عدم التسليم بمثل هذه الوحدة والتجلي فإن المخلوق أكثر أهمية من الخالق ؟! عياذاً بالله ، بل إن الجنة والنار رهان بليد ومضحك ولا يليق بالإنسان ؟! «ويوقن أن الله، إن كان خارج الوجود، ولا اتّبصال له بالوجود إلا اتّصال التكوين والهيمنة، فإن هذا العالم لن يكون أكثر من كرة من الغبار لا يستحق أن يوجد، ولا يستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم الإنسان، وسيكون هذا المخلوق مع ذلك ، أكثر أهمية من الخالق ، وسيكون نافل القول أن

<sup>(</sup>١) الصوفية والسوريالية ١٦.

نجهر، إذا لم يكن الوجود إلا جنةً أو جحيماً فإنه لن يكون إلا رهاناً، وسيكون هذا الرهان بليداً ومضحكاً ولا يليق بالإنسان» (١).

يختم أدونيس فكرته بقوله: ((هذه اللحظة لحظة الحب بامتياز، ففي الحب يتجاوز كل من الرحل والمرأة فرديته في وحدة يشعران فيها ألهما أكثر مما هما، ألهما الواقع والمطلق، الوجود وما وراءه، ولا يعود كل منهما إلا تجلياً للآخر يتجلى له ويتجلى فيه، ويتجلى منه، ويتجلى معه، ويتجلى كمثله ؛ هذه اللحظة هي، على وجه التحديد المناخ الأساسي الذي تتلاقى فيه الصوفية والسوريالية) (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٢) الصوفية والسوريالية ١٧، وانظر نقده لابن تيمية ص ١٨، فما بعدها، والرموز الصوفية و مقارنتها بالرموز السريالية ص ٢٣ فما بعدها، ولبيان الأثر الصوفي الباطني على أدب الحداثة، انظر الانحراف العقدي في أدب الحداثة د.سعيد بن ناصر الغامدي ٢/ ١٩٥٧، ١٩٢٤، ١٩٥٩، ١٩٥٩، ١٩٥٩، وللتوسع في بيان الرموز الشعرية عند الصوفية انظر (الرمز الشعري عند الصوفية) د.عاطف حودة ، و (تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية) د.أمين يوسف عودة ،و(هكذا تكلم ابن عربي) د. نصر أبو زيد، و (نظرية النص بنية المعنى) د. حسين شمري، ومن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، و (الكتابة والتصوف عند ابن عربي) خالد بلقاسم ،و (الأنوثة في فكر ابن عربي) نزهة براضة، و(الفراشة المستحيلة في شعر عبد الغني النابلسي) د. محمد منصور أبا حسين بحث محكم، عربي) نزهة براضة، و(الفراشة مع الشمعة في (أربح البستان) المسمى البستان، للشيرازي الفراسي، ص ١٣٨ – الحلاج، وانظر حكاية الفراشة مع الشمعة في (أربح البستان) المسمى البستان، للشيرازي الفارسي، ص ١٣٨ – ١٣٨ ١٤٠ هـ، عبد الرحمن القعود، ، انظر مبحث آليات التأويل ص ١٣٨ م ١٣٠ م معدها و (الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية) محمد الكحلاوي، دار الطبعة الأولى ٥٠٠ م ١٠ م، ومقدمة عبد الرحمن بدوي (الإشارات الإلهية) لأبي حيان التوحيدي ، و (الخطاب والتأويل) د. عمد أبو عاصي ، انظر المبحث زيد، ، ص ٢٨ فما بعدها بعدها بعنوان - خطاب المركز -، و (مقالتان في التأويل) د. محمد أبو عاصي ، انظر المبحث الخاص به الخاص به والتأويل العربي الإسلامي) عمارة ناصر، انظر المبحث الخاص به إلانص، وساطة الرمزي في معنى النص - ٤٤ فما بعدها، و (اللغة والتأويل العربي الإسلامي) عمارة ناصر، انظر المبحث الخاص به إلى الناس، وساطة الرمزي

وجدل الكتابة» ص ٢٤ فما بعدها ومبحث «التأويل والتعديل الصوفي» ص ١١٥ فما بعدها، وفي الرد على استخدام الرموز النصرانية في الشعر ، انظر ما كتبه محمود شاكر في أباطيل وأسمار ص ٢٠٦، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩.

#### المطلب الأول – التكرار.

بسبب كثرة مؤلفات النابلسي، كانت إحدى السمات الغالبة على منهجه في الدراسة تكرار المسائل، وقد كانت هذه المسائل على قسمين:

#### القسم الأول - المسائل العقدية.

وقد كرر النابلسي مسائل عدة في العقيدة منها القول بوحدة الوجود، حيث أقحمها في كثير من المسائل العقدية والسلوكية والرمزية بحيث إنه استخدم اللفظ في بعض الحالات، وفي البعض الآخر استخدم مصطلحات أخرى ، وقد بالغ في تكرارها في عرض هذه المسألة، إما كمصنف مثل (الوجود الحق والخطاب الصدق) و (وإيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود) و (الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود).

<sup>(</sup>۱) انظر الفتح الرباني والفيض الرحماني ۸۲، ۱۱۹، وبداية المريد ونهاية السعيد مخطوط ۲، وإيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود ص ۷، ۹، ۱، ۱، ۱۳،ورفع الإيهام ودفع الإنهام مخطوط ق ۱۰۲ ب، وتحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق ۲۰۲ب، والقول المتين في توحيد بيان العارفين ص ٥، ٢، ٩، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ۱۹۲۱، وأنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ۲۰۳ والنادرات العينية ١٣٤، ومفتاح المعينة شرح النقشبندية مخطوط ق ۲۰۱ ب ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ۲۱۳أ ب.

كما في ديوانه ؛ ومن ضمن المسائل العقدية المشهورة عند النابلسي التي كررها ونافح عنها - متابعة لابن عربي - قضية إيمان فرعون، حيث ذكرها في عدة مواضع (١).

بالاضافة إلى تكراره متابعة المتكلمين في المسائل الثلاثة الأخرى في أبواب الاسماء والصفات والقدر والنبوات وهوما سيأتي في الباب الثاني.

## القسم الثاني - المسائل السلوكية.

ولعل من أكثر هذه المسائل التي كررها مسألة الدخان، والمتتبع لتكرار النابلسي لهذه المسألة يأخذه العجب من إصراره على إيرادها في مواضع كثيرة ومنافحته في سبيل تحويزه مع زعمه بأنه لا يشربه وسيأتي بيانه في السلوك الصوفي وألف رسالة باسم (الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٣٧ب، والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٧٩، والفتح الربايي والفيض الرحماني ١٢٩، ولمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر لهاية المراد شرح هدية ابن العماد ١٧١، ٥٨٠، ٥٨١، وغاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٠، ٢٠، ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٩٤، ١٣٨ب، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٢/١، والحسلح بين الأخوان في إباحة الدخان ١٣، ١٥، والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٢٣٥، والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٧٧/، ٣٠٩.

ومن ضمن المسائل السلوكية التي كررها مسألة السماع (١) و الذكر الصوفي (٢) وإعذاره للصوفية بمسألة الشطح (٣) ؛ والجذب (٤).

ومع هذا التكرار - غير المبرر منهجياً - من النابلسي لهذه المسائل، إلا أنه أغفل مباحث مهمة، ففي المصادر العامة (القرآن والسنة والإجماع) لم نجده كتب في قضايا مهمة في الاستدلال بالنصوص (كالمفهوم والمنطوق، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ و الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها) مما هو أهم من تكرار هذه المسائل.

<sup>(</sup>۱) انظر العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية ۱۹، ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ۹۷ ب ۹۸، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۲۲، ونهاية المراد شرح هدية ابن العماد ۵۸، ۵۸، وكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ۱۷۲ب، وجمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار ص ۵۲،۵۷، ۲۹، ۱۱،

<sup>(</sup>٢) انظر النادرات العينية ١٥٠، أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١٩٥ أ ، ومفتاح المعية شرح النقشبندية ١٦٤ ب ، ٢٢٠ أ، و تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ٢٢٠، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات ٧٦، ٧٦، ١٢١، ١٢٢، ولهاية المراد شرح هدية ابن العماد ٥٨٤، ٥٨٥، والعقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المطالب الوفية شرح الفرائض السنية مخطوط ١/ ق ٥٩، ٢٢، ٣٢، ٢٤، وأنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١٩٨ ب، والنفحات المنتشرة في الجواب على الأسئلة العشرة ٢٠٥، ٢٠٥، والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٤٠/، ٢٤٠، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ١٥٠، ١٥٠، ونهاية المراد شرح هدية ابن العماد ١٧٢، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٨، والنادرات العينية ٢٤، ورسالة التوحيد ١٠٥، ومفتاح المعية شرح النقشبندية ١٦٣.

## المطلب الثاني – التحقيق والتوثيق.

يعتبر التحقيق في عرض المسائل وتوثيقها من أهم صفات العالم المحقق، ولعل النابلسي ممن اختلف منهجهم في هذا من كتاب لآخر، ومن قضية لأخرى، ولعل سبب هذا يرجع إلى ثلاثة عوامل: -

الأول - انشغالاته المستمرة بحكم مكانته العلمية في الشام ، وعلى هذا فقد استعجل في تصنيف كثير من مؤلفاته ، كما مر معنا فخلت من التحقيق .

الثاني - رحلاته التي أخذت حيزاً مهماً في حياته وقد مرّ علينا أنه قام بخمس رحلات.

الثالث - غلبة التقليد عليه في كثير من المسائل، فكان الغالب على المنهج العقدي والصوفي عنده تقليد من سبقه، وكذلك المنهج الفقهي (١).

<sup>(</sup>١) أما بيان تقليده في الجانب العقدي فقد مر علينا، وأما تقليده في الجانب الفقهي، فانظر (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية) و (نماية المراد شرح هدية ابن العماد) و (الأجوبة على ١٦١ سؤالاً) فالغالب عليها نقول ويندر فيها التحقيق، ومع هذا فقد ألف النابلسي (خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق) شرح فيه كتاب محمد بن عبد العظيم المكي (القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد) وغالب الكتاب تُقُول من علماء الحنفية، فعلى هذا كان مقلداً في كتاب صنفه في الاجتهاد و التقليد، انظر على سبيل المثال - لا الحصر - ص ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٠.

ولكن هذا لا يعني أن النابلسي كان مقلداً بحتاً، فالصحيح أنه كان محققاً في مواضع ومقلداً في كثير من المواضع، ففي التصوف نجد النابلسي تَبطُن أقوال غلاة الصوفية كابن عربي، والجيلي والرومي، فكان النتاج التبعية لهؤلاء في المعتقدات والآراء والمناهج وقد أتعب النابلسي نفسه في الدفاع عنهم وتبرير شطحاقم وشرح كتبهم (۱)، وبالتالي ضاعت معالم شخصية النابلسي، وسط هذا الزخم و لم يأت بجديد سوى أنه تميز عنهم، بالاهتمام بالفقه شرحاً وجواباً، و تصنيفاً (۲) بالإضافة إلى التصنيف في الرحلات التي أعطت شخصية النابلسي بعداً أدبياً متميزاً. يضاف إلى هذا أن النابلسي يورد بعض الأباطيل مما ينافي منهج البحث والتحقيق و خصوصاً في رحلاته وزياراته إلى المقامات والمشاهد، كقوله في رحلته والتحقيق و خصوصاً في رحلاته وزياراته إلى المقامات والمشاهد، كقوله في رحلته الى جبلة (۳)عن مزاره لشجرة سدر كبيرة قال عنها:

(روقد ذكروا لنا أن أصلها كان عكازاً لإبراهيم بن أدهم فغرزها في هذا المكان،

<sup>(</sup>١) انظر في هذا (إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود) و (تحقيق الذوق والرشف في المخالفة الواقعة بين أهل الكشف) و (التنبيه من النوم في حكم مواحيد القوم) و (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأحيار أهل التواجد والأسحار) و (الرد المتين على منقض العارفين) و (ورد المفتري في الطعن عن الششتري) وغيرها الكثير.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا (تحقيق القضية بين الفرق بين الرشوة والهدية) و (بغية المكتفي في حواز المسح على الخف الحنفي) و (تحرير الأبحاث في مسألة روحي طالق بالثلاث) و (تحفة الراكع الساحد في حواز الاعتكاف في فناء المساحد) و (رسالة في حكم التسعير من الأحكام).

<sup>(</sup>٣) حَبَلَة: اسم لعدة مواضع: منها الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيان وفزارة وجبلة أيضاً قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية ، وهي المقصودة هنا ، انظر معجم البلدان ١٠٥/، ١٠٥٠.

فخرجت منه هذه الشجرة، وهي من العجائب "(١).

وفي زيارته لقبر شيث المزعوم، يقول: «وقرأنا له الفاتحة وذكر لنا أن المرضى، وأهل العاهات يذهبون إلى مزاره للتبرك فيحصل لهم الشفاء والعافية، وذكر لنا أيضاً أن أسداً يأتيه في كل سنة مرةً ويزوره» (٢).

وقوله في نفس الرحلة عن مكان الأبدال (٣):

(رحتى مررنا في الطريق على قبة في رأس جبل عال، وذكروا لنا أن ذلك المكان مكان رجال الغيب، وهم أربعون رجلاً، ولعلهم الأبدال، الذين وردت فيهم الأخبار، وألهم في بلاد الشام، وقد اجتمعوا هناك مرة فبنيت القبة في ذلك المكان فوقفنا وقرأنا الفاتحة، ودعونا الله تعالى» (٤).

ويقول عند مقابلته لأحد المجاذيب في مغارة:

«فرأيناه حالساً وهو عريان وحوله النار موقدة لا تنطفئ في غالب الأوقات، وعنده الإبريق للقهوة والفناجين، وكل من دخل عليه لا بدّ أن يسقيه القهوة، وكل شيء يجعله على الطاحن في النار ويدقه ويجعله قهوة فيصير قهوة » (°).

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) الأبدال: الأبدال جمع بدل، وهو مأخوذ من التبديل، أي: التغيير، والأبدال عند الصوفية: ((قوم بهم يقيم الله عز وحل الأرض، وهم سبعون أربعون بالشام وثلاثون بغيرها)) القاموس المحيط ١٢٤٧، قال ابن الأثير: ((أبدال الشام هم الأولياء والعباد، الواحد بدل كحمل، بدل كحمل، سُمُّوا بذلك، لأهم كلما مات منهم واحد بُدُّل بآخر)) النهاية في غريب الحديث ١٠٧/١. انظر معجم اصطلاحات الصوفية للكاشابي ٢٦، وسيأتي الكلام على الأبدال في الباب الثاني.

<sup>(</sup>٤) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢/١.

ويقول في زيارته لمزار الليث بن سعد (١) وسبب تسميته بأبي المكارم: (روسبب تكنيته بأبي المكارم عند المصريين هو ما ذكرناه في هذا النظم من أن رجلاً كان عليه ديون كثيرة، فقصد زيارته بالصدق، وقرأ له الفاتحة، ودعا الله تعالى، وطلب من وفاء دينه، ونام هناك عند قبره فرآه في المنام فقال له: إذا قمت من منامك فخذ ما تراه على قبري، واحرص عليه، فلما قام الرجل من نومه، رأى الطير المسمى بالببغاء، واسمها الدرة أيضاً على قبره، وهي تقرأ القرآن بالقراءات السبعة محوداً، فأخذها فتسامعت بما الناس، إلى أن بلغ خبرها حاكم مصر، فأمر بإحضاره، ليأخذها منه، فلما حضر اشتراها منه ووَفَيَ ذلك الرجل بثمنها جميع ديونه، فرأى ذلك الحاكم تلك الليلة في منامه حضرة الإمام الليث رضى الله عنه، وقال له: إن روحي عندك محبوسة، جاءنا هذا الرجل الفقير وعليه ديون، وطلب منا أن نوفي عنه ديونه فلما أصبح الحاكم أطلق الدرة من القفص، وله كرامات مشهورة وقصص مأثورة، (٢). وفي زيارته لمصر، وفي منطقة بولاق تحديداً حيث زار مقام أحد الأولياء، ذكر من كراماته المزعومة ((... أنه في يوم من الأيام لحقه الأولاد وهم يرجمونه بالأحجار ويصيحون عليه، وهو يهرب منهم إلى أن وصل إلى مكان لا ينفد، فحصروه حصراً شديداً، فالتفت نحو السماء وفجر عينيه وقال: يا عزرائيل (٣) إذا لم تقبض

<sup>(</sup>١) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، كان إمام أهل مصر في عصره، ولد في قلقشنده سنة ٢٤هـ، وتوفي سنة ١٧٥هـ.

انظر: شذرات الذهب ١/٥٨١، ٢٨٦، الأعلام ٥/٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) لم يرد فيه حديث صحيح كما سيأتي بيانه في الباب الثاني.

أرواح هؤلاء جميعهم لأمحوك من ديوان الملائكة، ففي الحال ماتوا كلهم ومر عليهم وذهب قَدَّس الله سره، ورفع في درجات المقربين مقره، فوقفنا هناك وقرأنا الفاتحة، ودعونا الله تعالى)) (١).

ولم يعلق النابلسي على قدرات هذا الشيخ الخارقة التي أوصلته إلى أن يمحو ملك الموت من ديوان الملائكة، عياذاً بالله.

ويصل الجانب الخرافي عند النابلسي فيما يقارن به خلق إنسان من دون أب نظير خلق عيسى عليه السلام فيقول:

«... وهو رجل من الصالحين، معه عهد الخلوتية أهل المعرفة واليقين، فجلس عندنا يجري حداول الفوائد، ويدير رحى الوقائع والزوايد، حتى أخبرنا بوجود طفل خلقه الله تعالى من غير أب، وأمه بكر عذراء في قصة طويلة مستغربة الابتداء والانتهاء، فكان ذلك نظير ما وقع لمريم في قصة عيسى عليه السلام، والله تعالى على كل حال شيء قدير، وهو الملك العلام» (٢).

وسبب وجود مثل هذه الأباطيل عند النابلسي وغيره هو التقليد الأعمى لمن سبقه من شيوخ الصوفية، ومعلوم أن التقليد هو السبب الرئيس في ضلال أكثر الخلق بالإضافة إلى عدم وجود منهج تحقيق واضح المعالم في التلقي والاستدلال

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٩٩/٢، ١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) حلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٦٣، ٣٤، وانظر مثل هذا عند النابلسي في الحقيقة والمجاز والمجاز ٢٥، ١٣٤، ٢٣٧، ٢٩٦، ٢٩٦.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بَهَا قُلْ إِلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

على أن هذا - ومن باب الإنصاف في النقد - لا يعني عدم وجود منهج للتحقيق والتوثيق عنده، ففي كتب الرحلات، حيث يختلف المنهج عن الكتب الأحرى اختلافاً واضحاً فنحد أنه يحقق في أسماء البلدان والمواضع وحدودها وأسمائها (٢) فمن ذلك ما ذكره في رحلته للقدس عن حدود الأرض المقدسة، وتحقيق الأقوال الواردة فيها وتوثيقها ثم الترجيح (٣).

وكذلك ما ذكره في أسماء بيت المقدس العربية والعبرية، وكذلك حدوده (٤). وكذلك التحقيق في أسماء المدينة النبوية (٥).

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢٨.

<sup>(</sup>٢) وهذا لا يعارض ما ذكرناه من إيراده لبعض الخرافات في رحلاته.

<sup>(</sup>٣) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢١، ٢٢، ٢٣، ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الحقيقة و المجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٩٨/٣، ويرى بعض العلماء عدم استحباب تسميه المدينة بالمنورة والأولى – المدينة النبوية – ويستدلون على ذلك بأن النبي على لم يسمها بالمنورة، فقال: ((المدينة خير لهم)) صحيح مسلم حديث رقم ١٣٨١، ولأن كل بلد دخل الإسلام فهو منور، انظر القول المفيد للشيخ ابن عثيمين ١٨٩٨، وجزء في زيارة النساء للقبور، للشيخ بكر أبو زيد ص ٥، والمستدرك على معجم المناهي اللفظية ص ١٢٢٥، ٢٢٦، لمسليمان الخراشي، فيما يرى ابن عقيل الظاهري أن ((الأصل حواز وصف المدينة بالمنورة استحباباً لأن هذا الوصف عندي مستحب لا جائز فحسب لو لم يوجد نص شرعي أو تاريخي بوصفها، لألها مهاجر رسول الله على وبلده وجمهرة بعثته، و بما وفاته بأبي هو و أمي، ومن مهاجره أشرف نور الوحي على الآفاق)) انظر الحباء من العيبة غبّ زياري لطيبة، محمد بن عبد الرحمن العقيل الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، ص ٣٨٨.

ومنها ما ذكره في حدود الشام والخلاف فيه (١).

والتحقيق في المواقع والبلدان والتسميات كثيرة في رحلات النابلسي.

وأما منهجه كمحدَّث، فيكاد ينعدم عند مسائل التصوف، ففي دفاعه عن إحياء علوم الدين يقول عن الأحاديث الموضوعة والباطلة فيه: ((والأحاديث الواهية في الإحياء نادرة وهي في الرقائق والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، بل من المعلوم أن جميع كتب الإحياء مبنية على قواعد الشريعة والأصول الصحيحة)) (٢).

ومثل النابلسي لا تخفى عليه الصناعة الحديثية إذا أراد وألقى عنه التقليد والتعصب للتصوف، ففي كتاب (برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت) نجده يجمع الروايات ويقابلها ويبين أوجه الاضطراب، ويرجع إلى كتب الرحال (٣). ويقول معقباً على أحد روايات حديث ((من يرد الله به حيراً به حيراً يفقهه الدين) (٤) ((هذا ما وجدناه في كتاب العلم ولم نجد غيره، ورواية المصنف التي

<sup>(</sup>١) نماية المراد شرح هدية ابن العماد ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان مخطوط ق ١٧٢أ، وانظر في إثبات الموضوعات في الإحياء (المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) زين الدين العراقي، وفتاوى ابن تيمية ١٠/١٠ ٥٥١/١٠ وسير أعلام النبلاء ٣٤٠/١٩ فما بعدها و (أبو حامد الغزالي والتصوف) ٣١٢ فما بعدها، لعبد الرحمن دمشقية.

<sup>(</sup>٣) انظر برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، حديث رقم ٧١ ، وكتاب فرض الخمس ، باب قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ يِلِلَّهِ خُمْسَكُم ﴾ حديث رقم ٣١١٦، ومسلم كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة ، حديث رقم ٢٣٩٢.

ذكرها مذكورة في أواخر (البحاري) في كتاب الاعتصام كما سنذكره عقيب هذا) (١).

ويقول عن منهج البخاري في تكرار الحديث: ((من عادة البخاري رحمة الله تعالى أنه لا يذكر الحديث الواحد مكرراً في موضعين، أو أكثر إلا لأجل فائدة زائدة على ما ذكره في الموضع الأول، وهذا التكرار بحسب معنى الحديث الواحد لا بحسب اللفظ، فإن لفظ الحديث الثاني غير لفظ الحديث الأول، وكذلك الثالث، فلا تكرار في اللفظ، لأن التكرار إعادة الشيء الأول بعينه وإنما التكرار في المعنى فالحديث مكرر معنى، والرواية غير مكررة ولو قال المصنف تشتشه: ((الحديث) و لم يقل: ((رواية الحديث) لكان أتم في المعنى ) (٢).

<sup>(</sup>١) لهاية المراد شرح هدية ابن العماد ١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٣.

#### المطلب الثالث – تنوع مصادر المعرفة وشمولها.

لعل من أهم أسباب تنوع المصادر عند النابلسي هي اطلاعه على مصادر كثيرة ومتنوعة، وذلك بحكم انتماء النابلسي لعائلة علمية امتد نشاط رجالاتما عدة، فكان أن تكونت له مكانة فقهية في الشام وغيره من البلدان، إلى أن تبوأ منصب مفتى الحنفية في الشام وعمره ثلاث وستون عاماً (١)

وشغل هذه المكانة والمنصب تتطلب المزيد من الاطلاع على كافة مصادر المعرفة من مسائل فقهية وتاريخية ، والمطلع على مصنفات النابلسي يرى تنوع هذه المصادر وكثرتما ، فنحد أنه ينقل كثيراً من كتب التفسير ، كابن كثير (7) وتفسير البيضاوي (7) وتفسير الحازن (3)و تفسير أبي السعود (9)و تفسير الطبري (1)

<sup>(</sup>١)كما ذكر ذلك الغزي في الورد الأنسى ق ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نقل عنه في التفاسير، انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ص١٣٦، وبرهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ٢٦٧. (٣) نقل عنه، انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً، ص ١٧٥، ١٧٦، ١٨٦، ٢٢٠، ٢٣٠، وكذلك برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ص ١٧٨، ٢٣٥، وكذلك وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص ٥٥، وكذلك الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) نقل عنه في، الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ص ٢١٣،و برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ١٦٥،١٨٤. والخازن هو : علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي ، علاء الدين المعروف بالخازن ، من فقهاء الشافعية ، ولد ببغداد سنة ٢٧٨هـ ، سكن دمشق ، وكان خازن الكتب فيها ، له عدة مؤلفات منها : لباب التأويل في معاني التنزيل ، توفى سنة ٤١٨هـ .

انظر الأعلام: ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) نقل عنه في، الأحوبة على ١٦١ سؤالاً ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) نقل عنه في، برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت، ص ١٦٧، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٧٣.

وتفسير ابن الجوزي (١) وتفسير الزمخشري (٢).

أما في الحديث فقد نقل كثيراً عن الكتب الستة وشروحها ، مثل فتح الباري ( $^{(7)}$ ) و شرح العيني ( $^{(3)}$ ) و شرح على صحيح مسلم ( $^{(9)}$ ) و فيض القدير شرح الجامع ( $^{(7)}$ ) و و نقل عن الموضوعات لابن الجوزي ( $^{(Y)}$ ) ، والنهاية في غريب الحديث ( $^{(A)}$ ) ومن كتب الرجال المغنى للذهبي ( $^{(P)}$ ) ولسان الميزان للذهبي ( $^{(Y)}$ ).

والزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، أبو القاسم ، مفسر ، ولد في زمخشر سنة ٤٦٧هـ ، سافر إلى مكة فلقب بجار الله ، له مؤلفات أشهرها الكشاف ، أساس البلاغة ، المفصل ، المستقصى ، توفي سنة ٥٣٨هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ١١/٧٦١ ، البداية والنهاية ١١/٥٣٦ ، الأعلام ١٧٨/٧ .

والعيني هو: بدر الدين محمود القاضي شهاب الدين العينتابي المعروف بالعيني ، له مؤلفات عديدة منها عمدة القاري شرح صحيح البحاري، توفي سنة ٨٥٥هـ ، انظر شذرات الذهب ٨١٨/٩.

- (٥) نقل عنه، انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ١٣٩.
  - (٦) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢١٥، ٣١٢.

(٧) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢٢٣، وبرهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت ٢٣٧، ٢٤١، ٢٤٤، ٣٠٠. ٣٠٠، ٣١٠.

وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي، له عده كتب منها الموضوعات الكبرى وهي الموضوعات من الأحاديث المرفوعة ، تبليس إبليس ، وزاد المسير توفي سنة ٥٩٧ هـ.

انظر : البداية والنهاية ٢٨/١٣ ، تاريخ الإسلام ١١٠٠/١١ ، ١١١١ ، الأعلام ٣١٣ ، ٣١٣ .

- (٨) نقل عنه في الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٣٤.
- (٩) انظر برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت ٢٤٠.
  - (١٠) المرجع السابق ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) نقل منه في زاد المسير في التفسير، انظر برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) نقل عنه في، الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ١٦٨، ١٩١، ٣٣١، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات ٤٥، وغاية المطلوب في محبة المحبوب ١١٤، ١٣٩، ونهاية المراد شرح هدية ابن العماد ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الأحوبة على ١٦١ سؤالاً ٧٦.

وأما في التاريخ والسير، فقد نقل عن البداية والنهاية لابن كثير (۱) وتاريخ ابن خلكان (۲) والاستيعاب لابن عبد البر (۳) والإصابة لابن حجر (٤) وأسد الغابة لابن الأثير (٥) وتاريخ الإسلام للذهبي (٦) والطبقات للسبكي (٧) وتاريخ مكة للفاكهاني (٨) وطبقات الحنابلة (٩) وتاريخ ابن الحنبلي (١٠)

وابن حلكان هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي ، ولد في أربل سنة ٣٠٠هـ ، وله وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، توفي سنة ٣٨١هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ١٥/٤٤٤، ٤٤٥ ، البداية والنهاية ١١٣/١١ ، الأعلام ٢٢٠/١ .

(٣) المرجع السابق ٢٤، ٧٠، ٧٨، ٨١، ٨٨، ١٥٥، ١٧١، ١٧٦، ١٧٨.

(٤) المرجع السابق ٩٢، ١٥٩، ١٧٩.

(٥) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب ٦٧.

(٦) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٩١.

(٧) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٥٢، ٥٧، ٢٣١.

(٨) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ١٧٣.

والفاكهاني هو : عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللخمي الإسكندري ، ولد سنة ٢٥٤هـ ، له مؤلفات منها ، التحرير والتحبير ، الغاية القصوى في الكلام على آيات التقوى ، توفي سنة ٧٣٤هـ .

انظر : البداية والنهاية ٢١٠/١٨ ، ٣٧١ ، والأعلام ٥٦٥ .

(٩) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٤٦، ٢٤٦.

(١٠) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٢٥، ٢٨، ٧١، ٧٩، ٩٩، ٩٩، ٩٩، ١١٨، ١١٤، ١١٤، ١٤٨، ١٤٨، والحنبلي هو: عبد الرحمن بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، أبو اليمن، بحير الدين: مؤرخ باحث من أهل القدس، كان قاضي قضاة القدس، له تصانيف منها، الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد، وفتح الرحمن في تفسير القرآن، توفي سنة ٩٢٨ه.

انظر: الأعلام ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>١) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٤٦.

والزيارات للهروي (١) وغيرها.

وأما في اللغة فقد نقل عن القاموس (٢) والمصباح (٣) ومختار الصحاح (٤) وشرح التسهيل (٥) وغيرها.

(١) انظر حلة الذهب الإبريز في زيارة بعلبك والبقاع العزيز ٦٨، ٩٣، ١١١، والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٨، ٤٦، ١١٩، ١٢٦، ١٢٨.

والهروي هو : علي بن أبي بكر بن علي الهروي ، أبو الحسن : رحالة ، مؤرخ ، أصله من هراة ، ومولده بالموصل ، طاف البلاد ، له مؤلفات منها : الخطب الهروية ، التذكرة الهروية في الحيل الحربية ، الزيارات ، توفي بحلب سنة ٨١١هـ .

انظر الأعلام: ٢٦٦/٤.

(۲) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً، ٢٣٣، والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١١٨، و رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ١١٨، و الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١١٥/١، ١٣٢، ٢/ ٣٦، ٢٦، ٣٦، ٣٦، ٣٦.

(٣) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٧٥، والأجوبة على ١٦١ سؤالاً ص ٢٣٢، ٢٤٦، ٢٨٥،٣١١، ٢٨٥،٢١٥ والخجاز والخلل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود مخطوط ق ٤٦، والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١١٨/، ١٠٣، ١٠٦، ٣٠١، ٣٠١، ٣٠٠.

(٤) انظر رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٣٩.

(٥) انظر الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢٠١، ٢٧٥، ٣٢٢.

77

# المبحث الثالث – سمات منهجه في الرد على المحث الثالث المخالفين، فيه ثلاث مطالب.

المطلب الأول – عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والحِدة في الرد عليهم.

المطلب الثاني - الأمانة العلمية.

المطلب الثالث – التناقض.

المطلب الأول – عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم و الحِدة في الرد عليهم.

لَعَلَّ إحدى السمات الواضحة في منهج النابلسي مع المحالف هي الحِدَّة والتنقُّص مع المحالفين ، مع وَصْفُهم بالجهل والقصور وعدم الفهم (١).

ومع أن النابلسي سافر إلى عدة بلدان، والتقى عدداً كبيراً من أهل العلم، وناظرهم (٢) إلا أنه لم يستفد كثيراً من هذه اللقاءات العلمية، فنحد أن مؤلفاته في مرحلة الشباب، لم تنغير في الأسلوب عن مؤلفاته في مرحله الشيخوخة.

ففي مسألة شد الرحال يصف رأي ابن تيمية بالمتهور، ويأمر بلزوم مقاطعته كما في المثال الأول، حيث يقول:

«... ولهى عن التوسل بالنبي على إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضاً، وخالف الإجماع من الأثمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلى غير ذلك من التهورات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة »(٣).

بل ويزيد على هذا أن يستدل بأحد خصوم ابن تيمية ليعضد رأيه حيث يقول:

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق٩٧أ.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ذكره ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٢٩.

((... التي استوفاها الشيخ العلامة والعمدة الفهامة، تقي الدين الحصني (١) في كتاب مستقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرح فيه بكفره، وإن حاء بعد ذلك البقاعي الحنبلي (٢) وصنف الرد عليه في ذلك وسماه (الرد الزاجر على من زعم أن ابن تيمية كافر). (٣).

وفي مسألة السماع ينتقد مخالفيه ممن حرم السماع فيصفهم بالجهال، ويزعم ألهم لا يعرفون الأدلة وإنما مقلدون (٤)، بل ويدخل في نياهم ويصف ظنولهم بالسيئة: «ولا عجب للقاصرين إذا انتقدوا على من وثقهم رب العالمين، بمحرد ظنولهم السيئة الخبيثة، التي هي عندهم عين اليقين» (٥).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، ولد سنة ٧٥٢هـ، له تصانيف منها كفاية الأحبار، وقمع النفوس، توفي سنة ٨٢٩هـ.

انظر: شذرات الذهب ١٨٨/٧، ١٨٩ و الأعلام ٢٩/٢.

<sup>(</sup>۲) برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم بن أبي بكر البقاعي الحنبلي، ولد سنة ۸۸۵هـ، وتوفي سنة ٩٣٥هـ، وله رد مشهور على ابن عربي ، تقدم ذكره .

انظر: شذرات الذهب ٢٠٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ١٢٩، ولابن ناصر الدين الدمشقي الحنفي (الرد الوافر على من زعم بأن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ) فالذي يبدو أن تكفير ابن تيمية قد راج عند بعض مخالفيه في ذلك الوقت ، بسبب قوة ردوده عليهم وأثرها الكبير بعد ذلك، وقد ذكر محقق الحضرة الأنسية أن كتاب البقاعي له نسخة في المكتبة الأحمدية بحلب، رقم ١٤٠٥، انظر هامش رقم (١) ص ٢٢٩، وانظر ما نقله عن السبكي في مسألة التوسل ووصفه لابن تيمية بأنه:

<sup>((</sup> عدل عن الصراط المستقيم، وابتدع ما لم يقله عالم قبله، وصار بين الناس مثله !؟)) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١٧.

ويصف قلوبهم بأنها: ((مملوءة بحب الدنيا والغرور )) (١).

بل ويزيد في أهم سبب العداوة والبغضاء بين الناس:

(رولا أظن هذه العداوة والبغضاء الواقعة بين الناس بعضهم من بعض، إلا بسبب إفتاء فقهائهم الجهلة الذين غالبهم من أهل القرى وأرباب الحرف، يحفظون بعض المسائل فيستكملون أنفسهم »(٢).

ثم يصفهم بأكل الحرام وانطماس البصائر:

«ولكن إذا كانت متفقهة زماننا قاصرين عن تحقيق ما بأيديهم من كتب الفقه لانظماس بصائرهم في الغالب أكل الحرام وفي البعض بالتقليد المحض لأغنياء العلماء فكيف يفهمون ما في كتب الصوفية، (٣).

ومجمل ما تضمنه هجومه على الفقهاء وصفّهم بأهم: (ريتحكمون بظنوهم السيئة ومقاصدهم القبيحة على أمة محمد الشيء الفقيه تحصيل الوظائف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٢٠، وانظر لبيان موقفه العنيف من العلماء الذين يسميهم علماء الرسوم أو الظاهر في مواضع كثيرة أخرى مثل وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ٥٥، ٦٢، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٥٦، و المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ ق ٢٦، ٢/ ق ٢، ٦/ ق ٣٨، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات ٢، ٢، ٢٥، ٥٧، و أماية المراد شرح هدية ابن العماد ٥٧٣، و ٥٧، والعقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية ٢٤، والوجود الحق والحطاب الصدق ٢٧٨، وجمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأحيار أهل التواجد بالأذكار ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق٣٨٠. .

وفي مسألة يتعجب القارئ منها حيث لم يسلم النووي على مكانته المعلومة من هجوم النابلسي وانتقاده حيث يقول مستنكراً: ((والعجب كل العجب من صاحب منهاج الفقه في مذهب الشافعية الشيخ النووي تخلّش، مع إطلاعه على أكثر مما سنذكره، وتصريحه به في كتبه في شأن المردان من الصحابة ورؤية النبي على هم ومحبته لهم وأمره بمحبتهم وما ورد في شأن زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومحبة النبي للهما كانا أمردين، وأمره على بمحبتهما وقوله على لمعاذ بن حبل الله وكان جميل الوجه، يا معاذ والله أي الأحبك، كما سنذكره ذلك كله إن شاء الله تعالى وكذلك عجبة الأولياء والعلماء للغلمان الحسان الوجوه، وتغزلم فيهم بأنواع الأشعار كما سنذكره، فكيف أمكنه أن يجزم في منهاجه بحرمة النظر إلى وجه الغلام الأمرد مطلقاً بشهوة وبلا شهوة ومع حوف الفتنة والريبة ومع عدم ذلك ؟ وهذا قول يلزم عليه مفاسد كثيرة وطعن عظيم في الأمة بل في أهل العصمة بي (٢).

<sup>(</sup>١) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ٢٤.

<sup>(</sup>٥) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأحيار أهل التواجد بالأذكار ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٤٩، فتأمل من حال النابلسي، لم يقف عند حد تجويز النظر للغلمان ومحبتهم والزعم بأن العلماء والأولياء يتغزلون بمم ، بل واستنكر ممن لا يرى هذا الرأي ؟!، وسيأتي الرد عليه في مبحث المحبة .

ثم يقول متهماً حصوم الصوفية بأهم أئمة مضلون (رولا أرى ما ذكره والله ألله على معالله الله على معالله الله الله العارفين، بما يجهلونه من أحوالهم لابتناء دينهم على الاستحسان العقلي، والاستقباح العقلي وتأويل نصوص الشريعة دون الإيمان والتسليم وهم الأئمة المضلون والعوام أتباعهم وأنصارهم، إلا من حفظه الله تعالى منهم، موجودون في كل زمان قطعهم الله تعالى، قطع عاد وثمود، ولعمري فإنه يكفي انتصاراً للعبد المؤمن بينهم، ما وقع فيهم من الكفر الصريح، والضلال القبيح، وشؤم الحركات وقلة البركات) (٢).

وفي مسألة مهمة تتعلق بتوحيد الإلوهية وهي مما لا ينبغي أن يكثر فيها الخلاف باعتبار كون حرمتها أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، وهو النذر عند قبور الأولياء، وطلب البركة منهم، فإن النابلسي يعتبر من يحرم هذه المخالفات، لا يستحي من الله ولا يخاف منه (وأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم الحياء من الله تعالى وعدم الخوف منه ، فأن الحرام في النهي في مقابلة الفرض في الأمر وكل منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورده المحتهد لا غيره من المقلدين ، لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد من المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد

<sup>(</sup>١) يقصد قول الني ﷺ: ((إنه يخرج من ضئضىء هذا قوماً يتلون كتاب الله رطباً لا يتحاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب تغلث وخالد بن الوليد يغلث إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث رقم ٤٣٥١، وكتاب الأنبياء، باب قول الله عز وجل: ﴿ وَأَمّا عَادُ الله عَلَيْ مِسْرَصَمِ ﴾ حديث رقم ٣٣٤٤، مسلم كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، حديث رقم ٢٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢١٧، ٢١٨.

كما هو مسطر في كتب الأصول ، وأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا ولياً من الأولياء وعظموا قبره والتمسوا البركة والمعونة منه أن يدركهم اعتقادات أن الأولياء تؤثر في الوحود مع الله تعالى فيكفرون ويشركون بالله تعالى فننهاهم عن ذلك وهدم قبور الولياء ونرفع البنيانات الموضوعة عليها ونزيل الستور عنها ونجعل الإهانه للأولياء ظاهراً حتى تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوحود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه الإهانة التي نفعلها معهم ، فأعلم أن هذا الصنيع كفراً صريح » (١).

ثم يصف قلوهم بأها:

«مملؤه من ظنون وشكوك وأوهام وتحيرات وزيغ وقد عموا وصموا وحتم الله على قلوهم حتى لم يقدروا على الفرق بين الحق والباطل» (٢)

ولم يتبق في قاموس النابلسي من الألفاظ النابية التي يصف بها حصومه إلا ذكرها حيث يقول بعد دفاع مرير عن رقص المولوية: ((ولا يعرف كلامنا هذا إذا بسطناه إلا العارف بالله تعالى فلا نطيل بذكره فإن المتفقه الجاهل كالحمار الناهق لا يعرف من لذائذ المأكل إلا أكل الشعير والتبن ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَيَهُمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧٠٠ ، ١٧١أ ، ١٧١أ مختصراً .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٧١أ.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية ٢٤.

وأما أهل بلده أهل الشام، فلم يسلموا أيضاً من نقد النابلسي العنيف لهم، فقد مرَّ علينا أنه اعتزل سبع سنوات عكف فيها على كتب ابن عربي وقد كان من الطبيعي أن يُنتَقد على هذا المنهج والسلوك غير السوي، خصوصاً أن الغزي ذكر أنه أطال شعره وأظافره وصار مشوه الخلق (١).

فهل عذر النابلسي أهل الشام في موقفهم منه ؟! الجواب نحده فيما ألفه في عزلته حيث يقول:

(روأي سفال مما هم عليه أئمة زماننا في المساجد والجوامع من ترك العلم النافع ودعواهم العلم مع الجهل الظاهر والتكبر والعجب والريا، وحب الدنيا والتكالب على الوظائف، وأكل الحرام والحسد لبعضهم بعضاً غير ذلك) (٢).

بل وتصل الحِدّة في الخصومة عند النابلسي أن يصل إلى موقف مغال من مجتمعه حيث يحكم بكفره الصريح فيقول:

(روأما لو شاهد\* زماننا هذا لأطلق في وجوب العزلة ولزوم البيوت وترك الحضور في الجمع والجماعات بل كان يحكم بحرمة الحضور في ذلك لما هم عليه أهل زماننا اليوم، من المخالفات للشريعة المطهرة في اعتقاداتهم، وأعمالهم وأحوالهم، وعباداتهم، وطاعاتهم، بل لحكم بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى مخطوط ق ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ١١أ.

<sup>\*</sup> يقصد الغزالي .

الأقوال والأفعال))(١).

وكلام النابلسي هذا كُتبَه وعمره ست وأربعون عاماً وفي أثناء عزلته، أي في مرحلة عمرية من المفترض أن يكون أكثر نضحاً واتزاناً وعقلانية في مواقفه وآرائه.

ولا يقال إن هذا كان بسبب أمر طارئ - وهو العزلة - فقد كتب قبل هذا المصنف كتاب (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وعمره ثمانية وثلاثون عاماً الهم فيه أهل الشام بالنيات الخبيثة، وألهم أهل فحور وبهتان فقال:

(روهذا كله في الظن السوء في المسلم، والتهمة بالقلب المستندة إلى غير قاطع فكيف بالتيقن والتحقق، والقطع المستند إلى الأمور الوهمية التحيلية، مما عليه الآن فقهاء هذا الزمان، وعوام هذه الأوقات، أهل الفحور والبهتان من تنزيل الناس على منازل ما هم

<sup>(</sup>۱) تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ۱۲ب، قارن هذا التسرع والتهور في التكفير بما يقوله ابن تيمية بعد حكايته لضلال من ضل من الصوفية وقال باسقاط التكاليف: ((فقد تبين أن هذا القول كفر ، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها ، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها ، لا يحتاج إلى بسطها ، بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، أن الأمر والنهى ثابت في حق العباد إلى الموت )) الفتاوى ١٩/١١ .

ويؤكد هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له موضحاً موقفه مما رماه به خصومه: (( وأما الكذب والبهتان مثل قولهم: أنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لا نكفر من عَبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا متان عظيم)) انظر الدرر السنية ١٠٤/١.

فيه من أنفسهم من الأغراض والمقاصد والنيات الخبيثة، والمفاسد بغير دليل قاطع، ولا برهان ساطع، لا سيما أهل بلدتنا دمشق الشام، من دون سائر بلاد الإسلام» (١).

وفي إحدى مراسلاته يشكو إلى من أرسل إليه فيقول:

(رولكن الحسد يا أخي كثير في بلادنا جداً والإيذاء والاحتقار وتسلط الأشرار وكثرة النفاق والكذب والافتراء) (٢).

ثم يتهم أهل الشام بأن من عاداتهم معاداة العلماء وإيذاءهم، ((... فلعمري فهذه عادة أهل بلادنا هذه دمشق الشام، فإلهم يضيعون العلماء وأهل الفضل ويعادولهم ويفترون عليهم ويؤذو لهم ويلغون علومهم وكمالاتهم أو يسلطون عليهم سفهاءهم وأراذلهم فكم أضاعوا عالماً محققاً، نشأ بينهم وأضاعوا مؤلفاته، فلم يعتبروه ولا التفتوا إلى كتبه، وتحريراته حتى ضاعت وتلفت) (٣).

ومن ضمن الأدلة التي يستدل بها النابلسي في اتهاماته لأهل الشام ألهم يبغضون ابن عربي! «فلكم أبغضوا العارف الكامل ابن عربي قُدَّس سره، وكانوا يذمونه غاية الذم ولم ينتفع به أحد منهم» (٤).

ولأجل هذا - كما يزعم - فإن نزول عيسى ابن مريم على الشام والهدف منه، قطع دابر المكذبين بالحقائق الإلهية !؟ حيث يقول:

(رومن أجل هذه القضية ولهذا السبب والسر المعلوم الخفي عن غير أهل العلوم، يكون نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في البلاد دمشق الشام على المنارة البيضاء

<sup>(</sup>١) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٢٤ب.

<sup>(</sup>٣) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٠٧، وانظر أيضاً ٢٠٨، ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢١٢ .

منها كما ورد في الحديث دون غيرها من البلاد، لأن عيسى عليه السلام رسول الله إلى بني إسرائيل في تقرير الحقائق الإلهية، وتحرير الشرائع التوراتية، وكتابه الإنجيل، إنما هو حكم ومواعظ وعلوم إلهية، ومعارف ربانية، وهو مقرّر لأحكام التوراة ثم لما همت اليهود بقتله ورفعه الله تعالى إليه ، وطهره من الذين كفروا، ينزله الله تعالى في دمشق، على يهود هذه الأمة المكذبين بالحقائق الإلهية، والمعارف الربانية، الدجاجلة الملعونين فيقطع دابرهم، ويدمر أولهم وآخرهم، جعل الله ذلك قريباً» (١).

إلى أن يقول في آخر الكلام، عن سبب هذه الصفات - المزعومة في أهل الشام - «... فإن غالبهم نشئوا في الفسق وربوا فيه وعاشوا عليه فلا يعرفون غَيْرةً، وطهارة الطباع لا توجد عندهم إلا في المعصومين» (٢).

ولا يجد الناقد المنصف أشد غرابة من منهج النابلسي وآرائه وتناقضاته في هذا، فإنه مهما بلغ بأهل الشام من الفسق - على زعمه - فإهم لن يصلوا إلى المروق الذي وصل إليه ابن عربي فتبنى القول بوحد الوحود، وأن سلف الأمة لم يعرفوا التوحيد، بل لم يفهمه إلا ابن عربي ومن تابعه كالنابلسي، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الصُّدُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الصُّدُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الصَّدُورِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) المرجع السايق ٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢١٣، والذي يظهر أن المعصومين عند النابلسي هم اتباع ابن عربي !.

<sup>(</sup>٣) الحج ٤٦.

### المطلب الثاني - الأمانة العلمية.

مع بيان موقف النابلسي السابق العنيف من مخالفيه ووصفهم بأقذع الأوصاف والحَطُّ من شأهُم إلا أنني - ومن باب الأمانة العلمية - لم أعثر على موضع افترى فيه على خصومه بالكذب في نقل مذاهبهم، بل على العكس من هذا، كان النابلسي مثالاً في صدق النقل وتحرى الصدق مع مخالفيه - مع حِدَّته معهم - ففي حكايته لمذهب السلف في مفهوم الإيمان يقول:

(رونقل عن السلف أن الإيمان، هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان» (١).

مع العلم بأنه يخالف السلف في مفهوم الإيمان - كما سيأتي في الباب الثاني - إلا أن أمانته العلمية ظهرت في حكايته لمذهب السلف الحقيقي.

ومنها ما ذكره في مسألة فناء النار حيث قال: «ووراء ذلك أقوال تحكى ولا تعتقد منها، ما نقله ابن تيمية كَلْلله من القول بفناء جهنم، عن ابن عمرو وابن مسعود وابن سعيد وابن عباس وأنس، والحسن البصري وحماد بن سلمة وغيرهما» (٢).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٨.

فنلحظ هنا أنه مع شدة خصومته، لابن تيمية لم يستغل ما يحكى - مما لم يصح - عن ابن تيمية من القول بفناء النار، بل قال: إن ابن تيمية نقله عن ابن عمر وغيره، وهو يدل على مدى الأمانة العلمية لدى النابلسي (١).

وفي وصفه لمقبرة البقيع في رحلته الكبرى يقول:

(روهناك من سادات أهل البيت والتابعين ما لا يحصى غير أن غالبهم لا يعرف قبره ولا جهته لاجتناب السلف البناء والكتابة على القبور) (٢).

فلم تمنعه أمانته العلمية، من ذكر أن مذهب السلف الحقيقي هو ترك البناء وتشييدها على القبور خلافاً لما هو يراه من أنه لا يحرم البناء عليها والنذر عندها - كما سيأتي معنا إن شاء الله - .

ويقول في ترجمة القاضي زكريا الأنصاري (٣) ((وكان يميل إلى الصوفية، ويذب عنهم، سيما ابن عربي، وابن الفارض، وهو ممن كتب في نصرهما، وجزم بولايتهما، وذلك لأنه لما استُتفتي السلطان في كائنة البقاعي العلماء، أفتى أكثرهم في تكفيرهما،

<sup>(</sup>۱) تردد عند بعض المعاصرين الزعم بأن ابن تيمية قال بفناء النار، وهو أمر لا دليل عليه، ولو قالوا ابن القيم لقيل أن ما روي عن ابن القيم هو مجرد عرض لآراء وأدلة القائلين بفناء النار ولكنه لم يصرح به، أما ابن تيمية فالصحيح أنه لا توجد أي أشارة إلى أنه قال به، بل العكس منه، فقد صنف كتاباً في الرد على القائلين به، انظر تفصيل هذه التهمة والرد عليها (كشف الأستار وإبطال لإبطال إدعاء فناء النار) ، د.علي الحربي، ومقدمة الألباني لكتاب (رفع الأستار) للصنعاني، وقارن بين افتراءات هؤلاء المتربصين بابن تيمية وبين منهج النابلسي في أمانته العلمية.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣/ ١٣٣.

 <sup>(</sup>٣) هو زين الدين بن زكريا الأنصاري، ولد سنة ٢٦٨هـ، له عدة تصانيف، توفي وعمره مائة وثلاث سنين.
 انظر: شذرات الذهب ١٣٤/٨، ١٦٣٦، البدر الطالع ٢٥٢/٢، ٢٥٣، معجم المؤلفين ١٨٢/٤، ١٨٣٠.

فتوقف صاحب الترجمة)) (١).

فنلحظ هنا مع شدة غلو النابلسي في ابن عربي ودفاعه المستميت عنه، إلا أن أمانته العلمية لم تمنعه من إيراد رأي القاضي أبي زكريا في أنه تراجع عن رأيه في نصرة ابن عربي لما رأى أن أغلب العلماء وافق البقاعي في تكفير ابن عربي.

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٥٩/٢، وكائنة البقاعي يقصد بما تكفيره لابن عربي في كتابه المشهور (تنبيه الغيي إلى تكفير ابن عربي).

#### المطلب الثالث - التناقض.

وقع النابلسي في كثير من التناقض والاضطراب، في رده على مخالفيه ففي الوقت الذي يطالب فيه الخصوم بإحسان الظن بآرائه وآراء الصوفية - ومنها القول بوحدة الوجود - إلا أن الملاحظ أن النابلسي لم يلتزم بهذا الخط الذي طالب فيه مخالفيه .

يقول مطالباً خصومه بإحسان الظن بسلوك الصوفية والاندماج معهم:

(رو يجب علينا أن لا نسئ الظنون في احد من العالمين إلا الجاهر بكفره ومتهتك بفسقه إذا الحبر عن نفسه، أو اطلعنا عليه من فلتات كلامه، وتحققنا عدم فهمه وعدم تحققه بربه والجميع عندنا محمولون على الكمال ولكن هذا مقدار الواجب علينا في البيان و يجب على كل مسلم أن لا يخون نفسه ويغالطها فإن وجد لها قوة على المعرفة والانتفاع، بحلق الذكر المشتمل على السماع والوجد والإنشاد فليحضر وإلا فاشتغاله بطلب العلوم النافعة أولى له و أحق» (١).

ويقول محذراً من معاداة أولياء الله المزعومين عنده:

(رومن الواجب على المؤمن أن يحمل أخاه المؤمن على الكمال، على حسب ما أمكن لا سيما في حق المعارف والحقائق والعلوم الإلهية فإلهم أولياء الله تعالى، ومعاداة الله تعالى كفر لا محالة)) (٢).

<sup>(</sup>١)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧٣ب، ١٧٤أ.

 <sup>(</sup>٢) إيضاح المقصود من وحدة الوجود ٢٠، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات ٤٥، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٨/٢.

ولكن هذا المنهج يناقضه النابلسي باستعجاله بإطلاق الكفر على مسائل يقع فيها الخلاف على أقل الأحوال ، إن لم يكن الحق خلاف ما ذكر، وهذا مثل ما ذكره في مسألة السماع:

وفي كلامه عن الوجد، يزعم النابلسي أن الخشوع هو أصل الوجد، وعلى هذا «فمنكر الخشوع والوجد الصحيح كافر بالله تعالى» (٢).

ويصل به الدفاع المستميت عن رقص الطريقة المولوية وسماعهم إلى تكفير من يطعن فيهم ثم يطالب - وفي نفس السياق - بحمل الناس على المحامل الحسنة!؟ ((فكل من سمعناه الآن ينسب الفسق ويطعن في كل من حضر في مجلس المولوية فهو كافر بالله تعالى لطعنه في أئمة المسلمين وعامتهم، بلا سبب شرعي ولا محظور يكون في ذلك المجلس والتفسيق بلا وجه شرعي تغيير للحاكم بظاهر العدالة المأخوذ بما في الشرع، وتسمية للطاعة ولو بحسب الظاهر معصية وذلك كفر لا محالة فالواجب على كل مسلم حفظ ظاهر الشريعة المحمدية وهو الخير في كل أحد لم يعرف حاله وحمل الناس على المحامل الحسنة فلا يطعن إلا بعد التحقق والتيقن) (٣).

<sup>(</sup>١) العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٥.

<sup>(</sup>٣) العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية ٣١.

وكذلك يرى النابلسي أن الإنكار على الأولياء المزعومين كفر صريح، حتى لو أنكر بقلبه فقط ؟! «والحاصل أن الإنكار بالقلب أو باللسان على أحد من أولياء الله تعالى الذين هم العلماء العاملون وسواء كانوا أحياء، أو كانوا موتى وكلهم أحياء عند من يعرفهم بحياة الله تعالى \* لا بأنفسهم وكلهم موتى من حياقم بأنفسهم، سواء عرفهم من ينكر عليهم أو لم يعرفهم وأنكر ما لم يعرف من أحوالهم الصحيحة، وأفعالهم المستقيمة عند الله تعالى، فهو كفر صريح » (١).

حتى ولو رأى المنكر – عند النابلسي – أن ما يقوله الولي المزعوم زندقة أو كفراً فإن ذلك لمحض جهله وعناده ا؟ وعدم اعترافه بقصور فهمه عن حقائق الأسرار: (وهو لا يعرف أنه أنكر ذلك لجهله وغباوته بل يظن أنه إنما أنكر أمراً باطلاً وفعلاً قبيحاً تصوره في نفسه، وحكم بأنه فعل ذلك الولي أو قوله، فحكم بسببه على ذلك الولي بأنه ليس بأنه ليس بولي وأنه فاسق، أو كافر، أو ملحد، أو زنديق، والولي في حقيقة أمره من حيث ما يعلم الله تعالى منه برئ من جميع ما اعتقده فيه ذلك المنكر وعمله ذلك الذي أنكره عليه وقوله ذلك الذي أنكره عليه أيضاً ليس شيء منهما باطلاً في الشريعة ولا كفراً ولا إلحاداً، ولا زندقة، بل ذلك الفعل طاعة، وقربة إلى الله تعالى وذلك القول قول حق وصواب، وهو محض إيمان، وحقيقة معرفة وإيقان، ولكن سماه ذلك المنكر كفراً وإلحاداً وزندقة لمحض جهله وعناده وعدم اعترافه بالقصور عن علوم الأولياء ومعارف الصديقين وعدم إحساسه بطمس بصيرته، وعمى قلبه عن إدراك مدركهم، والكشف عن حقائق

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٢٤٢، ٢٤٢.

<sup>\*</sup> هكذا في المطبوع .

أسرارهم، ولمحات أنوارهم فالمنكر يتقلب في أودية الكفر والبضلال والإلحاد ولزندقته وهو معتقد أنه يتقلب في أودية الإيمان والطاعة » (١).

وهكذا فإن النابلسي لايريد من أحد من المسلمين توضيح انحرافات الصوفية وعقائدهم الفاسدة، لأن المخالفين لهم لم يصلوا إلى فهم هذه العقائد ؟! وإذا كان النابلسي دافع بضراوة عن هذه العقائد واصحابها ممن أفسد عقائد المسلمين، وسنقة أحلامهم وزعم بأن المسلمين لم يعرفوا التوحيد الصحيح، بل وزاد بأن بعض المصنفات كان يطلب النبي على منهم تصنيفها، أفلا يحق لمخالفيهم - أهل السنة - أن يوضحوا ضلال هؤلاء ومدى فساد عقائدهم بأدلة الشرع والعقل والفطرة.

فالذي يظهر من كلام النابلسي أنه لا يريد - بأيّ حال من الأحوال - أن يعترض أحد على الصوفية بل ويلزم الصمت لأن للكلام ظاهراً وباطناً وهنالك شريعة وأعلى منها الحقيقة، ومثل هذه الطلاسم لا يفهمها القاصرون كما يزعم النابلسي.

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٤٢/١.

# الباب الثاني - الدراسة التطبيقية

### الفصل الأول – مراتب الدين.

تمهید .

المبحث الأول – الإسلام ، وشروطه .

المبحث الثاني – الإيمان، حقيقته وأقسامه وثمراته.

المبحث الثالث – الإحسان ، حقيقته وشروطه وأقسامه .

### تمهید \*

<sup>\*</sup> انظر في مباحث الإسلام والإيمان والإحسان ، مقالات الإسلاميين ٣٢٩ - ٣٣١ ، الإيمان لابن أبي شيبة ، ٢١ ، ، ٣٠ فما بعدها أبي شيبة ، ٢١ ، ، ٣٠ فما بعدها الإيمان لابن مندة ، دار الفضيلة ، ٢١١ / ١١ ، ٢٠ - ٣٠٠ ، فما بعدها الإيمان للقاضي أبو يعلي ، ٢١ ك - ٣٣١ ، الفتاوى ١٤ / ٤٦١ فتح الباري ٢١ / ٥٠٥ - ٢١٧ ، لوامع الأنوار البهية ، ٢/٢١ - ٤٣٩ ، توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان ، لمرعي يوسف الحنبلي ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ٢١٤١ هـ ، التوضيح والبيان لشحرة الإيمان ، لعبد الرحمن ناصر السعدي ، دار النبلاء ، شرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين ، ٣٧٥ - ٥٨٦ ، زيادة الإيمان ونقصه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر ، براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة ، محمد بن سعيد الكثيري .

<sup>(</sup>۱) فاطر ۳۲.

ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ أَو إِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَدُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ ﴾ (١) .

قال ابن سعدي : ﴿ قُل لَمْ تُؤَمِّمُوا ﴾ أي : لا تَدَّعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهراً وباطناً ، كاملاً ، ﴿ وَلَكِكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ أي : دخلنا في الإسلام ، واقتصروا على ذلك » (٢) .

و قال ابن رجب (٣):

((فهذه المقامات الثلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان، يشملها اسم الله فمن استقام على الإسلام إلى موته عَصَمَه الإسلام من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه، ومن استقام على الإحسان إلى الموت، وصل إلى الله عز وجل )) (٤).

وقال مرعي الكرمي الحنبلي (٥):

(( وأعلم أن أعمال الجوارح التي هي الإسلام ، لا يعتد بها لحسب حقيقة الأمر ، وباطن الشرع ، ولا تعتبر في الخروج عن عهدة التكليف بالإسلام ،

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٤.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ٨٠٢ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ، أبو الفرج ، زين الدين البغدادي الدمشقي ، له مؤلفات عدة ، منها جامع العلوم والحكم ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ، والقواعد الفقهية ، توفى سنة ٧٩٥هـ ، انظر : شذرات الذهب ٣٣٩/٦ ، الأعلام ٣/٥٠٧ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي الحنبلي ، له مؤلفات منها : الآيات المحكمات والمتشابحات ، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ، الروض النضر في الكلام على الخضر ، وغيرها ، توفي سنة ١٠٣٣هـ .

انظر: خلاصة الاثر ٤/٨٥٨ ، السحب الوابلة ١١١٨/٣ ، الأعلام ٢٠٣/٠ .

إلا مع الإيمان ، وهو التصديق المذكور ، فهو شرط الاعتداد بالعبادات ، فلا ينفذ عن من اخترمته المنيه قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين إجماعاً ، ولا التفات لمن شذّا وبعد الاتباع وإن لم يتلفظ على الراجح ، إذا فهمت هذا التحقيق ، علمت أنه لا يلزم من الإيمان الإسلام ، ولا من مطلق الإسلام الإيمان ) (١) .

وقد جاء البيان الإجمالي لهذه المراتب في حديث جبريل المشهور: «بينما نحن عند رسول الله على ، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله على :

((الإسلام: أن تسهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على المتعلم وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال : صدقت ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال فأخبري عن الإيمان ، قال : «رأن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت ، قال : فأخبري عن الإحسان ، قال : بلقدر خيره وشره » قال : صدقت ، قال : فأخبري عن الإحسان ، قال : الساعة ، قال : «رأن تراه فإنه يراك » قال : فأخبري عن الساعة ، قال : «رأن تلد الأمة ربَّتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان » قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال لي : يا الشاه يتطاولون في البنيان » قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال لي : يا

<sup>(</sup>١) توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان ، ١٤ ، ١٥ ، دار النبلاء ، لمرعي يوسف الحنبلي ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ .

عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم »(١).

ولمعرفة شأن هذا الحديث وعظيم نفعه سمّاه بعض العلماء - بأُمّ السنة - حيث قال القرطبي (٢):

(رهذا الحديث يصلح أن يقال فيه أنه أمّ السنة لما تضمنه من جمل عاني علم السنة ، كما سميت الفاتحة أمّ الكتاب لما تضمنته من جمل معاني القرآن » (٣).

وقال ابن رجب:

(( وهو حديث عظيم جداً ، يشتمل على شرح الدين كله ، ولهذا قال النبي الله في آخره : (( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )) ، بعد أن شرح درجة الإسلام ،ودرجة الإيمان،ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله ديناً )(٤) .

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ووحوب الإيمان باثبات القدر لله سبحانه وتعالى ، حديث رقم ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي ، ولد سنة ٥٧٨هـ ، من مؤلفاته المفهم لما أشكل من كتاب مسلم ، الجامع لمقاصد الأصول ، توفي سنة ٢٥٦هـ .

انظر: البداية والنهاية ٢١٣/١٣ ، شذرات الذهب ٢٧٤،٢٧٣/٥ ، الأعلام ١٨٦/١ ، ودراسة عنه بعنوان آراء القرطبي والمازري الاعتقادية ، د. عبد الله بن بن محمد الرميان ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم و الحكم ٥٣ ، ابن رجب ، تحقيق طارق بن عوض الله ، دار ابن الجوزي ، الطبعة السابعة ١٤٢٩هـ .

ولأهمية العلم بهذه المراتب من الدين ، ولأنه يتوقف عليها مسائل في أصول الدين كالحكم بالكفر والردة ، أكثر العلماء من شرح هذا الحديث - الأصل في هذا الباب - وكثر الخلاف في مسائل كثيرة في الإيمان ، وسوف تكون وسيأتي بيان آراء النابلسي وما خالف فيه في هذا الباب ، وسوف تكون الدراسة بعد عرض جميع المطالب .

المبحث الأول - الإسلام وشروطه ، وفيه : أولاً - تعريف الإسلام . ثانياً عرض آراء النابلسي في الإسلام .

المطلب الأول - تعريف الإسلام . المطلب الثاني - أركان الإسلام . المطلب الثالث - أقسام الإسلام .

ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإسلام.

# المبحث الأول - الإسلام ، وشروطه . أولاً - تعريف الإسلام .

الأصل اللغوي لكلمة الإسلام ، مأحوذ من السلم ، (رو الاسم ، التسليم والإسلام : الاستسلام ، وأسلم : انقاد ، وصار مسلماً ) (١).

أما المعنى الشرعي للإسلام ، فهو يأتي بمعنى عام وهو:

(( الانقياد والاستسلام لأمر الله الكوني القدري طوعاً وكرهاً )) وهو الوارد في قوله تعالى ﴿ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعَا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ وَلِهُ وَلَهُ وَأَلْتُهُ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعَا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴾ (٢) وهو بهذا المعنى لا ثواب فيه ، أما المعنى الشرعي المراد فهو : (( العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن )) (٣)

أو (( الخضوع والانقياد بما أخبره الرسول ﷺ )) (١) .

وقال الطبري: (( هـو إحـلاص العبادة ، والتوحيـد لله ، وحـضوع القلب والجوارح له )) (٥).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٤٤٨ ، ولسان العرب ١٢/ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٨٣ ، وانظر تفسير ابن كثير ٥٠٣/١ ، وفتاوى ابن تيمية ٦٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ٤٠ ، دار الكتاب المصري ، الطبعة الأولى ١٤١١ه.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١/٥٠٥.

وقال القرطبي (١):

(( الإسلام في الشرع ، الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية )) (٢) .

وعلى هذا المفهوم عرف ابن تيمية الإسلام وعلاقته بالإيمان إذا جاء اللفظان معاً ، بأن : (( الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة ، والإيمان يفسر بالأصول الخمسة )) (٣)

فالإسلام له معنى إذا انفرد يشمل الدين كله (٤) قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْمُ ﴾ (°).

وأما إذا حاء مقترناً بالإيمان ، فإن المقصود به العمل الظاهر فقط ، قال تعالى ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِئُواْ وَلَكِن قُولُوَاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (٦) .

قال ابن رجب (٧) .

(رفأما الإسلام فقد فسره النبي على بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) المفهم ١/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى ٧/٨٥٧ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٩.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ١٤.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته .

وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ... » (١).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٥٥.

ثانياً - عرض آراء النابلسي في الإسلام .

### المطلب الأول - تعريف الإسلام.

عرف النابلسي الإسلام لغة بأنه: (( الاستسلام والانقياد للشيء )) (١) واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ﴾ (٢) قال: أي استسلمت وأذعنت) (٣).

وعرفه في لشرع بأنه ((الانقياد والتسليم و الإذعان لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه من البيان والهدى (٤) و يستدل على هذا بقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤَمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِ دُواْفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ (٥).

ويوضح هذا القيد بقوله:

(( فمن نازعه عقله في التصديق و الانقياد التسليم لشيء مما حاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو وقع عنده الشك فيه تردد ولم يسلمه له باطناً وظاهراً فليس بمسلم ) (٦) .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢١٨، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) النمل ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢١٨ ، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٩/١ .

وأما القدر الكافي من الدحول في الدين لعصمة المال والدم فهو هذا الإسلام فقط، يقول في هذا «ومن دخل في هذا الإسلام فإنه يعصم دمه وماله كما ورد في الحديث دون الحكم الأخروي، وهذا الحديث من حوامع الكلم يشمل الإسلامين الإسلام الحقيقي وهو إسلام المؤمن، والإسلام المجازى وهو: إسلام المنافق في الدنيا فقط» (١).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٢٣.

### المطلب الثاني - شروط الإسلام.

ويرى النابلسي أن للإسلام شروط وجوب وشروط صحة (١).

فشروط الوجوب هي :-

١ - العقل .

٢ - البلوغ.

٣ - الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من المعرفة .

٤- وصول الدعوة إليه (٢).

أما شروط الصحة فهي :-

١- العقل.

٢ - الإذعان الحقيقي فلو أذعن ظاهرا ً لا باطناً لا يصح إسلامه وكان منافقاً.

٣- حفظ القلب من حواطر الكفر.

٤- حفظ اللسان من التكلم بكلمة الكفر (٣)

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٢٩.

### المطلب الثالث - أركان الإسلام.

أما أركان الإسلام فقد وافق فيها ما عليه علماء الإسلام حيث يقول: (روهي الخمسة المعروفة الواردة في الحديث بين الإسلام على خمسة ... (١) )) (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم ، حديث رقم ٨ ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، برقم ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٣ .

### ثالثاً – دراسة آراء النابلسي في الإسلام .

من خلال ما سبق إيراده يتضح مخالفة النابلسي في مسألتين :

الثولى \_ ذكر في شروط الوجوب (( الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من المعرفة )) ، فإن قصد أن أول واجب على المكلف هو النظر كما عند المتكلمين فليس بصحيح ، إذ أن أول واجب هو الشهادتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

وإن قصد بالمعرفة ، معرفة الشهادتين وما يتعلق بما فهو صحيح لقوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١) .

وسوف يأتي بيان مذهب أهل السنة في أول واحب على المكلف في الفصل الثاني إن شاء الله .

الثانية \_ ذكر في شروط الصحة ((حفظ القلب من خواطر الكفر )) والصحيح أن ذلك لا يشترط ، لورود الحديث الصريح في ذلك ، قال النبي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته )) وفي رواية : (( فليقل آمنت بالله )) (٢) .

<sup>(</sup>۱) محمد ۱۹.

 <sup>(</sup>۲) البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، حديث رقم ۳۲۷٦، ومسلم كتاب الإيمان،
 باب بيان الوسوسة في الإيمان وما بقوله من وجدها ، حديث رقم ١٣٥٥ .

#### قال القرطبي:

(ر ... وليس ذلك لهياً عن إيقاع ما وقع منها ، ولا عن ألا يقع منه ، لأن ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسب فلا يكلف بها » (١) .

وصَحَّ أنه جاء ناس من أصحاب رسول الله عَلَى فسألوه إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : (( وقد وحدتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : ذاك صريح الإيمان )) (٢)

#### قال القرطبي:

((... ومعنى هذا الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلوهم، ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل صحة إيماهم ويقينهم ومعرفتهم بألها باطلة ومن إلقاءات الشياطين (٣)

وقال النووي : ((... فقوله على ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عن الريبة والشكوك )) (٤).

<sup>(</sup>۱) المفهم ۳٤٥/۱ ، وانظر : كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض ٢٨/١ وفيه أقسام الوسوسة الواردة في الحديث ، وفتح الباري ٢٨٧/١٣ ، وفيه آثار أخرى وزيادة بسط لما يقال عند هذه الوساوس .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما بقوله من وجدها ، حديث رقم ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم ٢/١٥٤.

ويقول ابن تيمية:

« والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان ، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره » (١) ،

إلى أن يقول: «حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهية العظيمة له ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان، كالجاهد الذي جاءه العدو، فدفعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص، كاللبن الصريح، وإنما صار صريحاً، لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً، ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمناً، وإما أن يصير منافقاً، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهمم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم و الدين أكثر مما يعرض لعامة يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم و الدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على

وعلى هذا فقد غلط النابلسي في اشتراط عدم وجود الخاطر ، مع أن الأدلة الصحيحة نصَّت على امكانية وقوعه ، مع عدم إضراره بإيمان العبد .

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٨٢/٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٨٢/٧ .

## البحث الثاني - الإيمان ، حقيقته وشروطه وأقسامه ، وفيه :

أولاً – تعريف الإيمان .

ثانياً - عرض أراء النابلسي في الإيمان:

المطلب الأول – مفهومه وحقيقته .

المطلب الثاني – زيادة الإيمان ونقصه .

المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان.

المطلب الرابع - أقسام الإيمان.

المطلب الخامس - ثمرات الإيمان.

المطلب السادس - مرتكب الكبيرة.

ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإيمان.

### المبحث الثاني - الإيمان

### أولاً – تعريف الإيمان .

يُعَّرف الإيمان لغة بأنه: (( التصديق ، ضد الكذب )) (١).

ومع اشتهار هذا عند اللغويين ، إلا أن ابن تيمية ينازع في التسليم كذا

( ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق ، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد ( ( ) )

وعلى هذا يقرر ابن تيمية أن (( تفسيره - أي الإيمان - بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ) (٣)

ولعل المروزي (٤) \_ قبل ابن تيمية - ذهب إلى هذا فقال:

(( فأصل الإيمان الإقرار )) (٥).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢١/١٣ ، القاموس المحيط ١٥١٨.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۷/۸۶۲ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٧/ ٥٣٩ ، ٥٣٢ ، وقدَ ردَّ على من نقل الإجماع في ذلك ٧/ ١٢٣، فما بعدها بكلام نفيس .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ، أبو عبد الله ، من أئمة السلف وأعلامهم ، من مؤلفاته تعظيم قدر الصلاة ، واختلاف الفقهاء ، وقيام الليل ، توفي سنة ٢٩٤هـ .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢/٥٤٤ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠٤٥- ١٠٤٩ ، شذرات الذهب

<sup>(</sup>٥) تعظيم قدرة الصلاة ٢/١٩٥.

وأما المصطلح الشرعي للإيمان فهو : (( الاعتقاد بالقلب ، والنطق باللسان ، والعمل بالأركان () (۱)

بل و حكى البغوي الإجماع على هذا ، حيث يقول :

(ر اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ، وقالوا إن الإيمان قول وعمل و عقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) (٢).

#### وقال الآجري (٣):

((اعلموا رحمنا الله وإياكم ، أن الذي عليه علماء المسلمين ، أن الإيمان واحب على جميع الخلق ، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ،ثم اعلموا أنه لا تجزيء معرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح ، فإذا كملت هذه الخصال ، كان مؤمناً ، ذل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين » (٤)

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ، للبغوي ٣٨/١ ، تحقيق سعيد اللحام ، دار الفكر بيروت ، طبعة سنة ١٤١٤هـ .

<sup>(</sup>٣) هو أبوبكر محمد بن الحسين عبد الله البغدادي الآجري ، نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر ، توفي بمكة المكرمة سنة ٣٠١٠هـ .

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١٤٩/٣ ، تاريخ الإسلام للذهبي ١٥٣/٨ ، ١٥٤، وشذرات الذهب ٣٥٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الشريعة للآجري ١١٩ .

وقال ابن عبد البر:

((أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان )) (١)

وعلى هذا فقد غلط صاحب التعريفات في تعريفه للإيمان بأنه : (( الاعتقاد بالقلب والإقرار )) (٢) إذ أن العمل من شروط الإيمان كما سبق بيانه ، وسيأتي زيادة في بسط هذا .

<sup>(</sup>١) التمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانيد ،لابن عبد البر ، ٢٣٨/٩٠ ، مكتبة المؤيد ،طبعة سنة ١٤١٢هـ .

<sup>(</sup>٢) كما يعرفه الجرجاني في التعريفات ٥٤.

### ثانياً - عرض آراء النابلسي في الإيمان

### الطلب الأول – مفهومه وحقيقته .

عرف النابلسي الإيمان بأنه:

(( التصديق ، وضده الجحود و التكذيب ، يقال صَدَّق بالخبر إذا نسب قائله إلى الصدق - وهو مطابقة الخبر للواقع فمن صَدَّق بجميع ما أخبر به محمد على فقد نسب إخباره إلى الصدق ) (۱)

و يقرر هذا المفهوم للإيمان - وهو أنه محرد التصديق - فيقول :

(روالحق أن الإيمان المنحى عند الله تعالى هو التصديق بالقلب فقط ، وأما الإقرار باللسان فهو شرط إحراء أحكام الله تعالى على العبد بأنه مؤمن ، فتارك التصديق كافر عندنا وعند الله تعالى ، وتارك الإقرار كافر عندنا لا عند الله تعالى ، وتارك وتارك العمل فاسق ، (٢) .

والكلمة الأخيرة وهي قوله (( وتارك العمل فاسق )) تحتمل أكثر من معنى ، غير أن النابلسي يقطع هذا التردد في تفسير الكلمة ، فيقول : (( ... إن من ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنها أوامر لله تعالى ونواهيه ، ليس بكافر بل هو عاص ، فإن كذب بشيء منها فقد كفر ألبتة )) (٣)

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) نور الأفئدة شرح المرشدة مخطوط ق ١٣٩٠ب ، وهو ما قرره في الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٤٨ .

ويؤكد هذا الاتجاه - في أن العمل لا يدحل في الإيمان - بقوله:

(رفالإيمان خير والمعصية شرفلابد من رؤية كل منهما ، فلو كان العمل شرطاً في ثبوت حقيقة الإيمان لكانت المعصية تنافيه فلا يرى خيره وليس الأمر كذلك )) (١).

غير أن هذا المفهوم اضطرب عند النابلسي ، فنحده في موضع آخر يضيف قيداً مهماً لمفهوم الإيمان حيث يقول : « الإيمان ، التصديق الكامل بالله تعالى والإذعان له والانقياد إليه على أتم الوحوه ... » (٢).

ففي إضافة قيد - الانقياد - يوافق مذهب أهل السنة إجمالاً في مفهوم الإيمان ، إلا أن كلامه الأول في أنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان هو الرأي الذي يراه النابلسي صحيحاً كما صرَّح بذلك ، وسيأتي الرد عليه في الصفحات القادمة بعد عرض المطالب الأخرى .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان ٥٤.

### المطلب الثاني - زيادة الإيمان ونقصه.

هذه المسألة عند النابلسي رتبها أيضاً على مفهوم الإيمان وحقيقته حيث يقول: «...وحيث كانت الأعمال خارجةً عن حقيقته فلا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي والمخالفات » (١)

ثم يقول: «ولا شك أن عدم المساواة في القوة والضعف ليست زيادة في حقيقة الإيمان وجوهره وإنما هي زيادة في وصفه ، كالإنسان المريض والإنسان القوى دون القوى، فإن الإنسانية فيهما على السواء من غير زيادة في القوى دون الضعيف والمراد بالزيادة المنفية عن القائلين بذلك الزيادة في حقيقته وجوهره دون وصفه...» (٢)

ثم يخلص إلى نتيجة الخلاف في هذه المسألة:

(( ... فالحلاف لفظي و الآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة هي ، ألهم كانوا آمنوا بالجملة ثم يأتي فرض بعد فرض ، وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص ، وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به.. )) (٣).

وعلى هذه النتيجة يقرر أن للاجتهاد في ذلك مجالاً ، وليست المسألة مما يضر الخلاف فيها (٤)

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٨٤/١ .

أما عن سبب الخلاف في هذه المسالة فهو كما قدمنا ألها متفرعة على الأصل السابق وهو أن العمل من الإيمان أو زيادة عليه ، فلذلك نحده يؤكد هذا في موضع آخر فيقول: ((... ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، ولهذا قيل إن المسالة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان » (۱).

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ص ١٣٨.

### المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان.

وهذه المسألة بناها النابلسي على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، (( فمن قال إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء فيه بعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة ) (١) .

وعلى هذا فإنه يرى أن من قال:

(رأنا مؤمن إن شاء الله على الشك فهو كافر لا محالة ، وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله في العاقبة أو التبرِّي عن تزكية النفس فالأولى تركه لأنه يوهم الشك )) (٢).

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٨ب.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٥/١ .

### المطلب الرابع -أقسام الإيمان.

يقسم النابلسي الإيمان إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول - الإيمان الكامل ، «وهو النور الذي يقع في القلب ، ويظهر شعاعه في العقل والحواس ، ويستدل على هذا القسم بقوله تعالى ﴿ وَمَن يُومِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) يعني : إلى الحق في كل شيء وهذا الوعد من الله تعالى لا شبهة فيه ، فعلم أن من لم يهتد قلبه إلى الحق في كل شيء بحيث لا يرى الحق مع ذلك الشيء » (٢) .

القسم الثاني - الإيمان الناقص. «وهو التصديق المستند إلى البراهين العقلية والحجج القطعية ، فهو تابع لها بحيث لو طعن فيها طاعن دخل الطعن في ذلك التصديق المستند عليها ، وهو إيمان أهل النظر من أكابر علماء الرسوم » (٣) ، و يقصد بعلماء الرسوم من سماهم في مواضع أخرى علماء الظاهر وهم العلماء الربانيون .

القسم الثالث - الإيمان في حال الموت أو الغفلة ، أو النوم ، (( ففي حال الحال الغفلة فصاحب الإيمان الكامل لا يسمى كافرا ، ولا بد من حدوث الغفلة له ، أما صاحب الإيمان الناقص فهو في غفلة دائماً ، وإنما هو مستيقظ في بعض الأحيان ، للحجج والبراهين العقلية لا لله تعالى ، فهو مقلد في

<sup>(</sup>١) التغابن ١١.

 <sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٦٦ ، وعبارة النابلسي كما هو واضح فيها إشارة إلى تعظيم حانب الارادات والتقليل من الجانب البرهاني العقلي .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٦٧ .

إيمانه ، أما في حال النوم أو الموت ، فإن المؤمن الكامل يبقى مؤمناً ، بل ربما صفا إيمانه في هذا الحال ، وكذلك صاحب الإيمان الناقص ، يكون في حال أكمل من اليقظة لظهور سلطان الفطرة » (١).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ باختصار .

# المطلب الخامس - ثمرات الإيمان.

قسم النابلسي ثمرات الإيمان إلى قسمين.

القسم الأول - الثمرات التي تحصل للمؤمن في الدنيا وهي: (( الطهارة من بخاسة الشرك ، والإقبال على العبادة ومحبة تلاوة كلامه )) (١).

غير أنه يزيد على هذه الثمرات الشرعية المعروفة فيقول:

(( ومنها الكرامات والخوارق لعباده المؤمنين سواء الأحياء منهم أو الأموات )) (٢) ، وذكر منها (( المشي فوق الماء والطيران في الهواء واستحالة بعض الأحجار ذهباً ))(٢).

القسم الثاني - الثمرات التي تحصل للمؤمن في الآخرة ، وهي :

(( النحاة من النار والنعيم الدائم ، ورؤية الله في الجنة ))(٤).

ومما أخطأ فيه استدلاله عند النجاة من عذاب النار بحديث (( إنما حَرُّ جهنم على أمتي كحر الحمام (٥) )(٦).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٧٣ باحتصار .

<sup>(</sup>٥) بحمع الزوائد ٢٠١٠، ١ الجامع الصغير ٢٥٩١ ، السلسلة الضعيفة ٧٠٩ ، وسيأتي ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٣ .

#### المطلب السادس - مرتكب الكبيرة.

يُعرِّف النابلسي الكبيرة ، بأنها (( ما كان حراماً محضاً ، كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة )(۱).

وعرفها في موضع آخر بألها ((من ارتكب حوباً من العظائم مما فيه حدًّ في الدنيا ، أو جاء فيه وعيد في الآخرة ، أو لعن فاعله على لسان النبي ﷺ ، فإنه كبيرة ((٢)).

أما الصغيرة فهي: (( كل ذنب لم يكن جرماً حراما محضاً ))(٣).

ويوافق النابلسي أهل السنة في أن الكبائر لا تخرج عن الإيمان، ولا يكفر صاحبها وإن أصر عليها (٤)

ولكنه يخالف في قضية مهمة طال فيها الكلام وهي الزعم أنه ، لا يكفر العبد مهما عمل إلا بالتكذيب ، حيث يقول :

((إن من ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنها أوامر الله تعالى ونواهيه ليس بكافر، بل عاص، فإن من كَذَّب بشيء فقد كفر ألبتة » (°)، وهي داخلة في مفهوم الإيمان كما سيأتي في الرد عليه.

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٥٤ ، والفتح الرباني والفيض الرحماني ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٥/ق ٨٣ أ ، ب مختصراً .

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٥٥ ، والفتح الرباني والفيض الرحماني ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٦/١ ،ورائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٤٨ .

# ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإيمان:

و بعد عرض آراء النابلسي في الإيمان يتبين أنه خالف أهل السنة في عدة مسائل :

الأولى \_ زعمه أن الإيمان هو التصديق فقط ، وأن العمل والإقرار لا يدخل في مفهوم الإيمان.

الثانية \_ قوله إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وأن الخلاف بين من قال به وأهل السنة خلاف لفظي .

الثالثة \_ استدلاله بحديث موضوع في ثمرات الإيمان في الآخرة .

الرابعة \_ زعمه أن من غمرات الإيمان في الدنيا ما يحصل لبعض الصوفية من الطيران في الهواء والمشي على الماء واستحالة بعض الأحجار ذهباً . الخامسة \_ زعمه أنه لا يكفر أحد إلا بالتكذيب .

السادسة - لزه العلماء - وهم من سماهم علماء الرسوم - بنقص الإيمان .

أما المسألة الأولى وهي: « زعمه أن الإيمان هو التصديق فقط ، وأن العمل والإقرار لا يدخل في مفهوم الإيمان » فالرد عليها من وجوه: -

الوجه الأول \_ ما مرَّ معنا في مفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه ثلاثة أركان ( التصديق ، القول ، العمل ) ، وأما القول بأنه التصديق فقط فهو قول الأشاعرة(١) .

#### قال القاضي عياض:

((وإنما يستحق هذا الاسم - أي المؤمن - من جمعهما ، ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة في الحديثين ، والتزام قواعده ، وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك في حديث وفُد عبد القيس ، فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان إذ هي منه وبما يتم » (٢).

الوجه الثاني - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أن الزعم بأن الأصل اللغوي للإيمان هو التصديق ، غير مُسلم ، (( وليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ التصديق ، كما يظنه طائفة من الناس ، فإن التصديق يستعمل في

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الإرشاد للجويني ص ٣٣٣، المواقف للإيجي ص ٣٨٤ ،التمهيد للباقلاني ص ٣٤٦ ، ونسبه البيحوري إلى محققي الأشاعرة ، انظر في ذلك تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ١/ ٩٧ ، الإيمان لأبي عبيد ٥٨ ، شرح الطحاوية ٣٢٦/١ ، مجموع الفتاوى ٩٧، ٥٥١ ، وحديث وفد عبد القيس هو : (( أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان )) البخاري كتاب الأدب ، باب قول الرجل مرحباً ، حديث برقم ٣١٧٦ ، مسلم كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عليه ، وشرائع الدين ، حديث رقم ١٩٧٧.

كل خبر ، فيقال لمن أحبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد نصف الاثنين ، والسماء فوق الأرض ، محيباً : صدقت ، وصدقنا بذلك ، ولا يقال : آمنا لك ، ولا آمنا بهذا ، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة ، فيقال لمخبر آمنا له ، وللمخبر به آمنا به ، كما قال إخوة يوسف ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوِّمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴾ (١) أي بمقرِّ لنا ، ومصدق لنا ، لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) وقوله تعالى ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَاوَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِن لَّمْ نُوِّمِنُواْ لِي فَأَعَنْزِلُونِ ﴾ (٥) أي أقرُّ له ، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق ، أي لفظاً ومعنى ، فإنه أيضاً يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدِّق ، و لا يقال أمنته ، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة ، بل آمنت له ، وإذا ساغ أن يقال : ما أنت بمصدِّق لفلان ، كما يقال : هل أنت مصدّق له ، لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه ، أو كان العامل اسم فاعل ، ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له ، كما يقال : عرفت هذا وأنا به عارف ، وضربت هذا ، وأنا له ضارب ، وسمعت هذا ورأيته ، وأنا له سامع ، وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ، ولا يقال صدقت له

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۷.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١١١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة ٦١ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الدخان ٢١.

به ، وهذا خلاف آمن ، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقررت له ، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق في اللفظ ، والفرق الثاني ، ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار ، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ، ونحوها مما يدخلها الريب ، فإذا أقر بما المستمتع قيل آمن ، بخلاف لفظ التصديق ، فإنه عام متناول لجميع الأخبار) (١) .

ثم يُفصّل ابن تيمية في معنى الإقرار المقصود من جهتين:

الجهة الأولى - الإخبار ، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق ، والشهادة ونحوهما ، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار (٢)

الجهة الثانية - إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى ﴿ عَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى الْحِمْ الْحَدِدُ فإنه سبحانه قال : ذَالِكُمْ إِصْرِي ﴾ (٣) وليس هو هنا بمعنى الخبر المحرد فإنه سبحانه قال :

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِي ثَنَى النّبِيِّينَ ﴾ (٤) فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك ( لفظ الإيمان) فيه إخبار وإنشاء والتزام ، بخلاف لفظ التصديق المجرد فمن أحبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر ، لا يقال فيه آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه ، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمناً للمخبر ، إلا بالتزام طاعته مع تصديقه ، بل قد

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٧/٩٧٥ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ١١/٧٥ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٨١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٨١.

استعمل لفظ - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد فقياس ذلك أن يستعل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد ، فإن الله أمر إبليس بالسحود لآدم فأبي واستكبر وكان من الكافرين » (١) .

الوجه الثالث - أن دلالة الألفاظ الشرعية كالإسلام والإحسان وغيرها من أعمال القلوب تتضمن لازماً لها ، فيكون الاسم (كالإيمان) الأصل تابعاً ولازماً له ، يقول ابن تيمية شارحاً هذا الأصل المهم ، ((وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً ، وبراً وتقوى وحيراً وديناً وعملاً صالحاً ، وصراطاً مستقيماً ، ونحو ذلك ، وهو في نفسه واحد ، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر ، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً لها لازماً لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن ، فإن - الإيمان - أصله الذي في القلب ، ولا بد فيه من شيئين : تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ، ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل: عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب ، وعمله ثم قول البدن وعمله ، ولا بد فيه من عمل القلب ، مثل حب الله ورسوله وخشية الله ، وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله ، وإخلاص العمل لله وحدة ، وتوكل القلب على الله وحده ، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان » (٢)

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢/٧٥.

<sup>(</sup>۲)الفتاوی ۱۸۶/۷.

الوجه الرابع – ما ذكره الكلاباذي عن جمهور الصوفية في قولهم في الإيمان، قال : (( الإيمان عند الجمهور منهم : قول ، وعمل ، ونية ومعنى النية التصديق (1)).

وقال الهجويري (٢) بعد أن ذكر انقسام الصوفية إلى رأيين في مفهوم الإيمان (ر والحقيقة التي لا جدال فيها بين المسلمين هي أن الإيمان هو المعرفة والإقرار ، وقبول الأعمال )(٣).

أما المسألة الثانية ، وهي قوله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فالرد عليها من وجوه :

الوجه الأول - أن (( القول بزيادة الإيمان ونقصه مما أجمع علماء السنة ، فقد ترجم الإمام البخاري لذلك في صحيحه في كتاب الإيمان ، فقال باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدُى ﴾ (٤) ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ مَا مُنُوا إِيمَانًا ﴾ (٥) وقال ﴿ وَيَرْدَادُ اللهُ عَالَى ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدُى ﴾ (١) فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۸۸ ، للكلاباذي ، تحقيق احمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن عثمان بن أبي علي ، أبو الحسن ، الجلابي الهجويري الغزنوي ، ولد في أواخر القرن الرابع
 الميلادي ، وله مؤلفات منها : كشف المحجوب ، والديوان ، منهاج الدين ، توفي سنة ٤٦٥هـ .

انظر : معجم المؤلفين ١٤٨/٧ ، والموسوعة الصوفية ٤٠١ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣)كشف المحجوب ص ٣٤١ ، وقال في ص ٢٤٠ ، (( وقد كتبت كتابًا خاصًا بهذا الموضوع )) .

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٣.

<sup>(</sup>٥) المدثر ٣١.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٣.

<sup>(</sup>٧) الصحيح مع الشرح ١٢٧/١ .

وقد روى عن ابن عمر بن الخطاب قوله : (( هلموا نزداد إيماناً فيذكرون الله عز وجل )) (١) .

وعن عمير بن حبيب (٢) قال:

( الإيمان يزيد وينقص قيل له ما زيادته ونقصانه ، قال : إذا ذكرنا الله عز وحل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه )) (٣). وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٤).

ونقل الإجماع أيضاً ابن تيمية عن السلف في زيادة الإيمان ونقصه (٥) .

الوجمه الثاني \_ أن النصوص الصريحة دلت على زيادة الإيمان ونقصه من شخص لآخر ، ومن وقت لآخر ، فالنبي الله يقول :

(( والله أين لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده )) (٦).

ثم تفاضل الصحابة بالإيمان من صحابي لآخر كما استفاضت بـذلك النصوص مما هو معلوم من الدين بالضرورة .

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري١١٢ .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي ، ممن بايع تحت الشحرة ، أحباره في أسد الغابة ٤١٣/٣ ، والإصابة في تمييز الصحابة ٧١٥ ، ٧١٤ .

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري١١٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١٥/ ٥٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٧٢/٧ ، ومنهاج السنة ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، حديث رقم ٥٠٦٣ .

ويدل على هذا الأصل من القرآن الكريم ، قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَلِغَمْ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (١) .

وقول ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْ وَيَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ (٢) .

وقول من ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَإِيمَنَا فَأَمَّا اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقول عَلَيْهُ الْمُنْفِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن الْمُنْفِقِينَ إِن الْمُنْفِقِينَ إِن الْمُنْفِقِينَ إِن الْمُنْفِقِينَ إِن اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (1) .

ومن الأحاديث التي احتج بها علماء السنة ، قول النبي الله : ( الإيمان بضع وسبعون وشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان »(٥).

£1¥

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٢.

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٢٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري كتاب المظالم ، باب النهبي بغير إذن صاحبه ، حديث رقم ٢٤٧٥، انظر فتح الباري ٢٤/١ ، وشرح النووي ٢/١ .

وقوله ﷺ : ﴿ لَا يَزِيْ الزَّانِ حِينَ يَزِيْ وَهُو مُؤْمِن ﴾ (١).

الوجه الثالث – أن القول بزيادة الإيمان ونقصه ، هو قول الصوفية الأوائل كما ذكر ذلك الكلاباذي ، قال : (( وقالوا – أي الصوفية – الإيمان يزيد وينقص )) (٢) ، ونقل ابن تيمية عن ابن خفيف – من الصوفية – قوله في الإيمان : (( قولنا إنه يزيد وينقص )) (٣) .

وقال بعد أن حكى قول المخالفين من الصوفية فقال : (( والمؤمن إذا أقرَّ وصَدَّق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المنهيات أمن عذاب الله ، ومن لم يأت بشيء من ذلك فهو مخلد في النار ، والذي أقرُّ وصدَّق وقصَّر في الأعمال ، فحائز أن يكون معذباً غير مخلد ، فهو آمن من الخلود غير آمن من العذاب ، فكان أمنه ناقصاً غير كامل ، وأمن من أتى هما كلها أمناً تاماً غير ناقص ، فوجب أن يكون نقصان أمنه لنقصان إيمانه ، إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه ، وقد وصف النبي اللها من قصر في واحب بالضعف ، فقال : (( وذلك أضعف الإيمان )) (٤) وهو الذي يرى المنكر فيغيره بباطنه دون ظاهره ، فأحبر أن إيمان الباطن دون الظاهر إيمان ضعيف (( وأكمل المؤمنين ظاهره ، فأحبر أن إيمان الباطن دون الظاهر إيمان ضعيف (( وأكمل المؤمنين

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه ،حديث رقم ۲٤٧٥ ، وكتاب الأشربة ، حديث رقم ٥٧٧٨ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب عديث رقم ٥٧٨ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ، حديث رقم ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) التعرف ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٥/٧٧.

 <sup>(</sup>٤) مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن المأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان ، حديث رقم ٤٩ .

إيماناً أحسنهم خلقاً » (١) والأخلاق تكون في الظاهر والباطن ، فما عمَّ الجميع وصف بالضعف » (٢) . الجميع وصف بالضعف » (٢) . فعلى هذا يكون النابلسي قد خالف أهل السنة والقول المختار عند الصوفية . أما الاستثناء في الإيمان ، فإن النابلسي قد وافق أهل السنة .

#### قال ابن تيمية:

(( والمأثور عن الصحابة ) وأئمة التابعين ) وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث ) وهو المنسوب إلى أهل السنة ، أن الإيمان قول وعمل ) يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وأنه يجوز الاستثناء فيه )) (٣).

ويوضح الأوجه الذي ذكرها النابلسي في تعليل الاستثناء: « الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله ، وترك المحرمات كلها ، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه ، بأنه من الأبرار المتقين ، القائمين بفعل جميع ما أمروا به ، وترك كل ما نهوا عنه ، فيكون من أولياء الله ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ، وشهادته لنفسه بما لا يعلم ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ، ولكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال ، وهذا مأخذ عامة السلف ، الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر »(٤).

<sup>(</sup>۱) أبو داوود كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه ، حديث رقم ٤٦٨٦ ، والمسند رقم ٢٠١٢ ، والمسند رالأرناؤوط وآخرون ) : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ، والحديث له طرق كثيرة استوفاها الألباني في السلسة الصحيحة وصحح الحديث ، انظر ٣٨٩/٢ - ٣٩١ .

<sup>(</sup>T) الفتاوى V/0.0 ، 874 ، 879 ، والاستقامة ١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ٧/ ٤٤٦ ، وكتاب الإيمان ، للحافظ بن مندة ، تحقيق د. محمد الفقيهي ٣٤١/١ ، دار الفضيلة الطبعة الرابعة ٤٢١ هـ ، و انظر الشريعة للآجري١٣٦ ، والسنة للخلال ٩٩٧/٣ ، وانظر زيادة الإيمان ونقصه ، د . عبد الرزاق البدر ص ٤٥٥ ، فما بعدها .

أما السألة الثالثة ، فهي استدلاله بحديث موضوع وهي قوله :

(( إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام )) (١) .

قال الألباني: (( وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في بطلان هذا الحديث ، إذ كيف يكون العذاب أليما وهو كحر الحمام ؟! ببل كيف يكون كذلك وقد أحرقتهم النار ، وأكلت لحمهم ، حتى ظهر عظمهم ؟ وبالجملة فأثر هذا الحديث سيء جداً لا يخفى على المتأمل فإنه يشجع الناس على استباحة المحرمات ، بعلة أن ليس هناك عقاب إلا كُحرِ الحمام )) (٢). أما المسألة الرابعة ، التي أخطأ بها النابلسي فهي زعمه أن من غمرات الإيمان أن يطير الإنسان بالهواء واستحالة بعض الأحجار ذهباً ، وهذا مما لا يستدل به شرعاً على صحة معتقد ولا سلامة منهج ، ولا يعد غمرة من غمار الإيمان الحقيقية ، فإن الشياطين قد تُمَّكن بعض الناس في بعض الأعمال فيما يتخيله الجاهل إنما كرامات ، وسيأتي بيان هذا في فصل الكرامات إن شاء يتخيله الجاهل إنما كرامات ، وسيأتي بيان هذا في فصل الكرامات إن شاء

أما المسألة الخامسة – وهي زعمه بأنه من صدّق بالأوامر ولم يكذب بما فهو لا يكفر ، فإن هذا اعتقاد المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو المعرفة فقط ، والصحيح أنه لا يكفر بكل ذنب ، ولكن ورد من الأعمال ما يكونه تركه كفراً ، وهذه المسألة مبنية على مفهوم الإيمان ، فمن قال إنه التصديق فقط ،

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير ۲۰۹۱ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ۳٦٣/۱ ، والعجلوي في كشف الخفاء ٢١٣/١ ، وقد استوفى الكلام عليه الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/٥٥ ١- ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) السلسلة الضعيفة ٢/٨٨١.

فإنه لا يكفر بأي ذنب ، ومن قال بأنه التصديق مع القول والعمل ، فإنه يشترط لصحة الإيمان ألا يأتي بما يكفر به ، كترك الصلاة والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى ، قال القاضي أبو يعلى :

(ر لو كان الإيمان هو التصديق باللسان ، أو القلب ، لوجب فيمن فعل ذلك فقط ، وأخل بالواجبات ، وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان ، وامتناع ذلك شرعاً - للنصوص الثابتة في ذلك كحديث (( لا يزيي الزاني حين يزين وهو مؤمن )) (۱) ونحوها - بين أن الإيمان عبارة عن جميع ذلك )) (۲).

#### وقال ابن تيمية :

(ر وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة ، والجهمية وغيرهم ، ألهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه ، زال جميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ، فلم يقولوا بذهاب بعضه ، وبقاء بعضه ، كما قال النبي عليه : (( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان )) (٣) ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان ، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان ، فذهب سائره ، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان ، وقالت المرجئة والجهمية : ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً ، لا يتبعض ، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية ، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة ، قالوا : لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإيمان ٢٢٩ ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الإيمان باب زيادة أيمان ونقصه ، حديث رقم ٤٤ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كماله ، حديث رقم ٥٧ .

عقائد هؤلاء فيها من الشك والاضطراب كما هو معلوم ، أما إن كان المقصود عنده العلماء الربانيين من علماء السنة الذين تابعوا المنهج الشرعي الصحيح في تلقي النصوص وفهمها فإلهم مُقدَّمون على غيرهم في مرتبة الإيمان وهم أشد الناس خشية وقرباً إلى الله ، قال تعالى ﴿ إِنَّما يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأُ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ (١) ﴾ وهم ورثة الأنبياء حقيقة وليس من يدعي الحقيقة والكشف والذوق وغيرها من الموازين التي جهلها هؤلاء هي ميزان التفاضل ، وحقيقتها تغيير شرع الله والحكم على الناس بالباطل ، وتزكية النفس بزعمهم ألهم أقوى إيماناً من العلماء . وسيأتي إبطال هذه المقولة وتقسيم الناس إلى عامة وخاصة في الصفحات القادمة .

<sup>(</sup>۱) فاطر ۲۸ .

# المبحث الثالث - الإحسان ، حقيقته وشروطه وأقسامه . وفيه :

أولاً – تعريف الإحسان . ثانياً – عرض آراء النابلسي في الإحسان .

المطلب الأول – مفهوم الإحسان . المطلب الثاني – شروط الإحسان . المطلب الثالث – أقسام الإحسان .

ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإحسان .

# المبحث الثالث - الإحسان

أولاً - تعريف الإحسان .

الإحسان في اللغة مصدر أحسن يحسن إحساناً ، وهو ضد الإساءة (١) . أما المفهوم الشرعي للإحسان فهو ينصرف إلى نوعين :

النوع الأول – الإحسان إلى العباد ، وله قسمان :

القسم الأول - واجب ، مثل صلة الأرحام ، والإحسان في معاملة الخلق ، والإحسان في قتل الذبيحة (٢) .

القسم الثاني - المستحب ، وهو بذل المال أو الجاه ، ومنه قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَشْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِنَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِيهِ هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ أَلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ خَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهُ اَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا وَرَحَظٍ عَظِيمٍ ﴿ ثَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١١٧/١٣ ، القاموس المحيط ١٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب ٣٨١/١ ، بمحة قلوب الأبرار للشيخ بن سعدي ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) فصلت ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم ٣٨١/١ ، وبمحة القلوب ١٥٦ .

النوع الثاني – النوع الإحسان في عبادة الله ، وهي ما عرفه النبي ﷺ بقوله : (ر أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك )) (١)

ويرى ابن رجب تقسيماً آخر للإحسان ، فيقسمه إلى خمسة أقسام :

١- الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة و الباطنة .

٢- الإحسان في ترك المحرمات.

٣- الإحسان في الصبر على المقدورات.

٤- الإحسان في الواجب في معاملة الخلق وسياستهم.

الإحسان في قتل ما جُوّز قتله من الناس والدواب (٢).

وقد عرف ابن حجر إحسان العبادة بأنه:

(( الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ، ومراقبة المعبود )) (٣).

ومعلوم أن مقام الإحسان هو ﴿ لُبِّ الإيمان ، وروحه وكماله ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان والإسلام والإحسان ، وعلم الساعة ، وبيان النبي على له ، حديث رقم ٥٠ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى ، حديث رقم ٩٧.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ١/ ٣٨١، ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين لابن القيم ٢٨/٢ .

ثانياً - عرض آراء النابلسي في الإحسان .

#### المطلب الأول -مفهوم الإحسان.

ابتدأ النابلسي الحديث عن الإحسان في بيان مرتبته ، فأوضح أنه أعلى مرتبة من الإيمان ( لأنه إحسان الإيمان : أي إتقانه ، فهو صفة من صفات الإيمان ، ومقام من مقاماته ) (١).

ويرى النابلسي أن نهاية مقام الإحسان هو شهود الرب:

(( أن تعبد ، إشارة إلى أن صاحب مقام الإحسان في عبادة كله في جميع أحواله إن قام وإن قعد وإن مشي وإن نام ، وإن أكل شرب و إن وطئ زوجته (7) ويفسرها أكثر بقوله :

(( لأن صاحبه لا فعل له غير العبادة ، وهي شهود الرب سبحانه على التنزيه التام في جميع الأقوال والأعمال كما قال: كأنك تراه )) (٣).

وهذا المعنى هو نفس ما ذكره ابن عربي حيث يقول: (( فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوده في منفعل ، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل ، وإذا شاهده من نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه شهوده في منفعل عن الحق )) (٤).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الفصوص مع شرح القاشابي ٣٣٣.

# المطلب الثاني - شروط الإحسان .

باعتبار أن مقام الإحسان هو أعلى مراتب العبادة ، فإن النابلسي يرى أنه لا يصح هذا المقام إلا بثلاثة شروط:

الأول - الاعتقاد الموافق للسنة ، وهو أن يعتقد في الله تعالى التنزيه المطلق ويزيل من قلبه جميع ما فيه من الوساوس النفسية ، ويدفع الخواطر في حق الله تعالي ذاتاً وصفاتاً ، وأفعالاً وأن يعتقد في الأنبياء عليهم السلام النبوة التي هي غيب صرف عند العقول كلها ، وأن يعتقد اليوم الآخر وجميع ما فيه على حسب ما حدث به النبي الله لا على حسب ما فهم من ذلك (١) .

الثاني - العمل الخالي من البدعة ، (( وهو المحافظة على الحدود الشرعية في العبادات و المعاملات من غير إسراف ولا تقتير ، ولا يكون ذلك إلا بعد التعلم و الإتقان و الاشتغال بمعرفة ذلك ودراسته لا مجرد التقليد )) (٢).

الثالث - القول المحفوظ من اللغو ، (( وهو المواظبة على ذكر الله تعالى على جميع الأحوال )) (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٨٨ .

#### المطلب الثالث -أقسام الإحسان.

أما أقسام الإحسان فكما مرَّ معنا في الباب الأول ، فقد أقحم النابلسي المصطلحات الشرعية ، فهو يرى تقسيم الإحسان بحسب الشهود العبد إلى :

١- شهود رب وعبد .

٢- شهود رب بلا عبد .

٣- شهود عبد بلا رب (١)

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٨٩ .

# ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإحسان:

ومن حلال ما كتبه في الإحسان ، فإنه لم يخالف أهل السنة في مفهوم الإحسان ، وشروطه نظرياً ، إلا أن حقيقة رأيه هو أن نهاية الإحسان هو الشهود لا يخلو من اشكال ظاهر ، وقد مرَّ معنا بطلان ربط الشعائر الدينية والمصطلحات التعبدية بالمصطلحات الصوفية ، و مصطلح الإحسان فسره النبي على بتفسير واضح ، وهو (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) (۱) ، وهو مقام أعلى من مقام الإيمان ، وعليه فلا يمكن أن يفسر هذا المصطلح بأنه شهود الرب مطلقاً وفي كل شيء حتى في جماع المرأة ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وسيأتي الكلام على أقسام الشهود إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

# الفصل الثاني - الإيمان بالله، وفيه تمميد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول - توحيد الربوبية .

المطلب الأول – تعريف التوحيد .

المطلب الثاني – أول واجب على المكلف.

المطلب الثالث – أدلة التوحيد .

المبحث الثاني – توحيد الأسماء والصفات.

المطلب الأول - الاسم والمسمى.

المطلب الثاني - الاسم والصفة.

المطلب الثالث – الذات.

المطلب الرابع - الصفات.

المبحث الثالث - توحيد الألوهية

المطلب الأول - مفهوم الشهادة.

المطلب الثاني - العبادة.

المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة.

#### النواقض القولية:

- ١- الحلف بغير الله .
  - ٢ سب الدهر .
- ٣– قول ما شاء الله وشاء فلان .
  - النواقض العملية .
    - ١ الكفر .
    - ٧- الشرك .
    - ٣- البدعة .
    - ٤ السحر .
    - ه الكهانة.
- ٣ الاستهزاء بشيء من الدين .
  - ٧ التمائم .
- ٨ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.
- ٩ زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها .

# المبحث الأول – توحيد الربوبية وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول - تعريف التوحيد .

المطلب الثاني - أول واجب على المكلف.

المطلب الثالث – أدلة التوحيد .

#### المطلب الأول – تعريف التوحيد .

يعرف التوحيد لغة ، بالانفراد والاختصاص ، وأصله وحّد يوّحد (١) .

أما المفهوم الشرعي للتوحيد، وضبط معناه المقصود للشارع، فإنه أمر بالغ الأهمية، باعتباره أساس الدين.

و المعنى الإجمالي للتوحيد هو: ((ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من حصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بما على وجه لا يماثله فيها أحد (7).)

وقال ابن القيم : (( اثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن اضدادها وحده لا شريك له ) ( $\gamma$ ) .

ويتضمن توحيد الله سبحانه شقين:

الأول ـ التوحيد العلمي الخبري .

الثانى - التوحيد العملي .

والتوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

فتوحيد الربوبية يعرف بأنه: (( اعتقاد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى )) (٤).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٤١٤، الصحاح ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۷٤/۳ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة ٣/٩٢٩.

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار ۱۲۸/۱، وانظر الفتاوى ۳۳۱/۱۰ ، ودرء التعارض ۳۷۷/۹، وشرح الطحاوية ٢٥/١، وقرح الطحاوية ٢٥/١،

وأما توحيد الأسماء والصفات فيعرف بأنه: (( وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ، وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبت لنفسه ، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ) (١) .

أما التوحيد العملي فهو توحيد العبادة ، وهو توحيد الألوهية ويعرف بأنه : 
( إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الظاهرة و الباطنة » (٢) ، وهو المراد من حلق الجن والإنس ، وهو الذي أرسلت به الرسل وشرعت لأجله الشرائع ، قال تعسل في وَلَقَدَّ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا الله وَابَعَتَ نِبُوا الطَّاعَ فُوتَ فَي الله وَالله وَاله وَالله وَالله

ويعرف النابلسي التوحيد بأنهن

( ظهور صفة الوحدانية للعبد حتى ينمحق كله فيها )) (٤).

ويعرفه في موضع آخر بأنه: « إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً » (°).

والمراد بالوحدانية عنده هي : ( اتصاف الله تعالى بالوحدانية ذاتاً وفعلاً وصفةً )) (١).

<sup>(</sup>١) التدمرية ص ٦ ، ٧ ، و مدارج السالكين ١/٥٥ ، ولوامع الأنوار ١٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) لوامع الأنوار ۷/۱، الفتاوي ۱۰۱/۳، درء التعارض ۹/۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) النحل ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٤٣.

<sup>(</sup>٥) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١٥/١.

<sup>(</sup>٦) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٠.

فوحدانية الذات هي : ( انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام والتبعيض و التجزيء )) (١).

والفعل: انفراده تعالى باحتراع الكائنات عموماً.

والصفة : لا تعدد لصفة من صفاته ، ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفته (٢) .

وسيأتي بيان مخالفته في تعريف التوحيد في الدراسة .

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام ٣٠ ، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٤٥/١، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) رشحات الأقلام ٣٠، والحديقة الندية ١/٢٤٥، ٢٤٦.

# المطلب الثاني - أول واجب على المكلف.

اضطرب رأي النابلسي في هذه المسألة حيث نحده يؤيد رأي المتكلمين في أن أول واحب على المكلف هو المعرفة ، إلا أنه يخالف المتكلمين في آخر ما كتبه في هذه المسألة ، حيث يرى أن القول بأن أول واحب على المكلف هو النظر مخالف للأدلة الصريحة ، والذي يبدو أنه الرأي الذي استقر عليه (١).

ومما استدل به النابلسي تقرير هذا الرأي الأحير له ، قوله تعالى ﴿ فَإِنَّ عَالَى ﴿ فَإِنْ عَالَى ﴿ فَإِنْ عَالَى اللَّهِ تعالَى ﴿ وَقَدْ أَحْبَرِ الله تعالَى أَا مَنْ قَالَ ذَلْكُ وهو مؤمن به فقد اهتدى ولم يشترط سبحانه إقامة دليل على ذلك ولا نص برهان ، وهذا نص كتاب الله تعالى » (٣) .

وفي حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله (٤) » يقول

<sup>(</sup>١) وذلك أن رأيه الأول في كتاب المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ ق ٣٦ ، حيث يقول: (( واعلم أن المعرفة هي أول واحب على المكلف )) والمطالب ألفه عام ١٠٨٧هـ، والرأي المتأخر له في رائحة الجنة كتبه في عام ١٠٨٧هـ، أي بعد عشرين عاماً.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، حديث رقم ١٣٩٩ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، حديث رقم ١٢٤.

النابلسي: «وليس في هذا الحديث الصحيح اشتراط دليل ولا برهان في أمر الإيمان » (١).

ثم نقل كلاماً للقرطبي يؤيد ما ذهب إليه ، فيما يؤيد حيث يقول: 
(...فمن صدق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك فقد عمل بمقتضى ما أمر الله به على نحو ما أمر الله به ، ومن كان كذلك فقد قضى عهدة الخطاب إذ قد عمل بمقتضي السنة والكتاب ، ولأن رسول الله ين كان أصحابه بعده حكموا بصحة إيمان كل من آمن عن برهان أو غيره ، ولأهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم ، ولا أرجئوا إيماهم حتى ينظروا ويتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم بل سموهم المؤمنين والمسلمين وأخذوا عليهم أحكام الإيمان والإسلام ، ولأن البراهين التي حررها المتكلمون ورتبها المجدليون إنما أحدثها المتأخرون ، ولم يخض في شيء من تلك الأساليب السلف الماضون ، فمن المحال والهذيان أن يشترط في صحة الإيمان ما لم يكن معروفاً ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمان وهم أكثر منهم فهماً عن يكن معروفاً ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمان وهم أكثر منهم فهماً عن ومعلوم أن الأشاعرة الذين خالفهم النابلسي في هذه المسألة يرون أن أول واحب على المكلف هو النظر، قال الباقلاني :

«أول ما فرض الله عز وحل على العباد النظر في آياته ، والاعتبار مقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٣١.

 <sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٣٥ ، وانظر كلام القرطبي في المفهم شرح
 صحيح مسلم ١٤٥/١.

معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس ، إنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة »(١).

#### و قال الجويني (٢):

«أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح » (٣).

وَهي من المسائل التي بقيت عند أبي الحسن الأشعري من بقايا الاعتزال:

( هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل الاعتزال وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه ، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك )) (٤).

وكما ذكر النابلسي فإن الصحيح في أول واحب على المكلف هو النطق بالشهادتين والإيمان بما فيها دون المطالبة بالنظر أو البراهين ، قال ابن تيمية :

( والنبي على الم الم الم الم الم الم الم الله النظر ابتداء ولا إلى محرد إثبات الصانع ، بل أوَّلَ ما دعاهم إليه الشهادتان ، وبذلك أمر أصحابه » (°).

240

<sup>(</sup>١) الإنصاف للباقلاني ص ٣٣ ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للجويني ص ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري ٣٦١ / ٣٦١ ، وقد نقلها ابن حجر عن السمناني الأشعري المتوفي سنة ٤٤٤ هـ ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٥١/١٧.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والعقل ٦/٨.

وقال ابن حزم (١):

( وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً ، لا يشك فيه وقال بلسانه: لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد عليه فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك » (٢) .

<sup>(</sup>١) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أحد أئمة الإسلام ، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ ، له مصنفات كثيرة ، منها الفصل في الملل والأهواء والنحل ، والإحكام في أصول الاحكام ، والمحلى ، و مداواة النفوس ، وفضائل الأندلس ، وغيرها ، توفى سنة ٤٥٦ هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٨٤/١٨ ، البداية والنهاية ١٥٥/١٥ ، ٧٩٦ ، شذرات الذهب ٢٩٩/٣ ، ٣٠٠٠ الأعلام ٤/١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٩/٤.

#### المطلب الثالث – أدلة التوحيد .

يرى النابلسي أن كل ما سوى الله تعالى هو دليل عليه (١).

وهو بهذا - إجمالاً - يوافق منهج أهل السنة والجماعة في أدلة التوحيد ، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأدلة الكثيرة جداً في القرآن الكريم الدالة على التوحيد من الأدلة النقلية والعقلية والفطرة ، مثل خلق السموات والأرض وخلق الإنسان ، والإماتة ، والبعث ، والشجر والدواب ، وغير ذلك .

أما المتكلمون - فباعتبار ألهم يرون أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر - فقد سلكوا الأدلة العقلية فقط في إثبات وجود الله (٢) ، مثل دليل الأحسام ودليل الأعراض ، قال ابن تيمية عن موقف السلف من هذه الطريقة :

((وهذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له ولأحلها قالوا: بأن القرآن مخلوق ، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأنه ليس فوق العرش ، وأنكروا الصفات ، والذامون لها نوعان : منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام ، فانا نعلم أن النبي المنهم لم يدع الناس بها ولا الصحابة لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات ، فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها ، ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه وهذا قول أئمة الحديث وجهور السلف » (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الإرشاد للحويني ٣٩ ، والمواقف للإيجي ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الصفدية ١/٤٧٢، ٢٧٥.

#### ومما استدل به النابلسي على إثبات وجود الله ووحدانيته :

1- دليل الآفاق والنفس، حيث يقول عن آيات التفكر في النفس: «وقوله أفلا تبصرون توبيخ على عدم النظر والاستدلال وحث عليه كما قسال تعالى ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِتنَافِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَهُمْ ٱنّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ويقول في موضع آخر مبيناً أهمية هذا الدليل:

« وآيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس إذا تبصر فيها المؤمن ازداد إيمانه شهوداً للغيب ، ومعاينة له من وراء أستار الجلال والكبرياء » (٣).

<sup>(</sup>١) فصلت ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٣٢ ب.

<sup>(</sup>٣) رسالة التوحيد ٤٥.

٢ - دليل القدم والحدوث.

ويعرف النابلسي القدم بأنه: (( انتقاء العدم السابق على الوحود )) (١). ويوضح هذا الدليل بقوله : (( لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث، فيلزم الدور أو التسلسل وهو محال )) (٢).

واستدلاله بدليل الحدوث على وجود الله صحيح لا إشكال فيه قال ابن تيمية: «فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات، ومن المعلوم – أيضاً – أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن، وكما نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمنا، وأن السحاب حادث، والمطر والنبات حادث والدواب حادثة ، وأمثال ذلك في الآيات التي نبه الله تعالى عليها، ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان ولهذا قال تعالى: ﴿ أَمْ شُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلمَخْلِقُونَ ﴾ (٣) وهذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار، ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها ، أي من غير حالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل، فتعين أن لهم خالقاً خلقهم سيحانه وتعالى) (٤).

ودليل الحدوث في أصله لا إشكال فيه - كما تقدم عن ابن تيمية - ولكن ما أدخله المتكلمون من إلزامات حول الجواهر والأعراض ، ٱلْزَمَ أَقُوالاً فاسدة وهو ما دعا ابن تيمية إلى أن يقول:

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣١، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٣٤ ب.

<sup>(</sup>٣) الطور ٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح حديث النزول ١٢٣ ، ١٢٤ باختصار ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

( هذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً على لله عدم الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأنما ليست طريقة الرسل وإتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا ألها محرمة عندهم ، بل المحققون على ألها طريقة باطلة وأن مقدمالها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له ، و إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم ، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ، كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار والتزم لأجلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة ، والتزم قوم لأجلها - كالأشعري وغيره - أن الماء والتراب له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم لأجلها ، ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤهما بحال لألهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأحسام بصفاها فقالوا: صفات الأحسام أعراض ، أي ألها تعرض فتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية..... إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم ولكن ليست من الدين الذي شرعه الله لعباده » (١).

٣- دليل العقل .

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۱ ، ۰ ، ۳٪ ۸۷ ، ۷/ ۲۹۶ ، وانظر كذلك الفتاوى ۵/۳٥ ، ۶۶ .

يستدل النابلسي بالعقل على وجود الله ، باعتباره « أنه يدرك الغائبات بواسطة الفكر » (١).

وما يستطيعه العقل عنده هو مقدار ما كُلف به، وهو الاستدلال على وجود الله تعالى، يقول النابلسي: «العقول تعلمه - سبحانه - من وجه كونه موجوداً حقاً ، متصفاً بصفات الكمال ، منزهاً عن صفات النقصان ولا تعلمه من كل وجه ، فتعرفه معرفة تصديق بوجوده ، وذلك مقدار ما كلّفها به » (۲).

ويقول في موضع آخر: «وبيان دلالة العقل على وجود الصفات ، أنا نجد هذا العالم متقناً محكماً مشتملاً على معان غريبة ، وصور عجيبة ، وتدبيرات صحيحة وتغيرات رجيحة ، فنجزم أن صانعه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان والزوال » (٣).

ويقول في موضع آخر:

(«العقل يستدل بوجود كل شيء من هذه المخلوقات على وجوده تعالى المنزه على حسب ما ذكرناه وزيادة ، و ذلك أن وجود كل شيء محسوس أو معقول لابد أن يكون صادراً عن وجود آخر لا يشبه هذا الوجود الحادث وإلا كان حادثاً مثله ، والحادث ليس في قوته إحداث نفسه ولا مثله » (٤).

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ ق ٣٦ أ.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧١ .

٤- دليل التمانع .

يستدل النابلسي بدليل التمانع المشهور عند المتكلمين ، فيقول :

( لو فرض وجود إله ين اثنين فلا بد أن يتصف كل منهما بصفات الكمال ويتنزه عن صفات النقصان ، وإلا لما كان إله ين اثنين ، وبعد ذلك فإمًا أن يقدر أحدهما على مخالفة الآخر لما يوجده الآخر ، أو لا يقدر ، فإن قدر لزم عجزهما لأنه لا يمكن كلاً منهما دفع إعدام الآخر لما يوجده وإن لم يقدر لزم عجزهما أيضاً لعدم القدرة من كل منهما على إنفاد مراده )) (١).

وهو دليل مشهور لا إشكال فيه ، ولكن الاحتمالات التي ذكرها النابلسي هنا تحتاج إلى وقفة سوف أوضحتها في الدراسة .

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٠.

# دراسة آراء النابلسي في التوحيد .

من خلال عرض آراء النابلسي في توحيد الربوبية يتضح مخالفته في عدة مسائل :

## المسألة الأولى - في تعريفه للتوحيد قال:

أما التعريف الأول وهو قوله: (( ظهور صفه الوحدانية ... )) فهو مما لا يدل على التوحيد الصحيح الذي جاءت به الرسل وهو توحيد العبادة كما سيأتي .

## المسألة الثانية - تعريفه للواحدانية ، قال بألها :

«اتصاف الله تعالى بالوحدانية ذاتاً وفعلاً وصفة » فقد تابع فيها الأشاعرة ، والتوحيد عند الأشاعرة يشمل هذه الثلاث ولكن الأشهر عندهم هو الوحدة في الأفعال ، والألوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق » (١) .

وأما تفسير النابلسي لوحدانية الذات بأنها:

((عدم قبول الانقسام والتبعيض والتجزيء)) فهو كلام محمل ، ((فإن قصد به أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد و لم يولد ، وأنه يمتنع أن يتفرع أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا حق ، لكن إن قصد به نفي علوه ومباينته لخلقه، وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كما يشاء فهذا باطل )) (٢).

<sup>(</sup>١) أصول الدين للبغدادي ص ١٢٣ ، والملل والنحل للشهرستاني ١٠٠/١ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود ٩٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ١٧ /٩٤٤، ٥٥٠.

ثم يوضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة في هذا فيقول:

«وليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ، وأنه لا يكون إلهين اثنين ، ونحو ذلك مما يقول نحواً منه النصاري والمشركون ، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون ، وهو حق لا ريب فيه، وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله كهذا المعني ، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ، ولا يدرك منه شيء دون شيء ، بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء ، أو يرى عباده منها شيئاً دون شيء بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء ، فإن ذلك غير ممكن عندهم ، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته ، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون ، ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاً ، ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة ، فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم ، ويسمون ذلك نفى التجسيم ، إذ كل ما ثبت له ذلك كان حسماً منقسماً مركباً ، والبارئ منزه عندهم عن هذه المعاني )) (١).

قال الدكتور عبد الرحمن المحمود معلقاً: (( وجماع المعاني التي قصدوها بقولهم هذا: أنه تعالى عن قولهم ليس قائماً بنفسه ، ولا بائناً من خلقه ولا على العرش استوى ، وأنه لا يشار إليه في جهة العلو ، وهذا ما يعبرون عنه بنفي الحسمية والتحيز ، والجهة ، والرازي صرح بأن كل متحيز فهو

<sup>(</sup>١) التسعينية ٣/٠٨٧

منقسم ، وكل منقسم فهو ليس بأحد ، وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد والأحد عند هؤلاء نفي صفات الله الخبرية ، ونفي علوه على عرشه » (١). وأما تفسير التوحيد بأنه واحد في صفاته لا شبيه له ، فإن فيه إجمالاً أيضاً إذ يقصد به الأشاعرة تأويل الصفات ((إذ لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله على ، ولا أقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو بعضها من التوحيد » (١).

أما تفسير التوحيد ، بأنه واحد لا شريك له وأن الله رب كل شيء وخالقه فهو معنى صحيح متفق عليه ، ولكن اعتقاد أنَّ هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل خطأ ، فإن هذا التفسير قد أقرَّ به المشركون ، والنصوص الشرعية كثيرة في إثبات هذا .

## قال ابن تيمية:

(( و كذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد - يعني توحيد الربوبية وأن يشهد أن الله رب كل شيء ، ومليكه وخالقه ، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده ، وبمشهوده عن شهوده ، وبمعروفه عن معرفته ، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفني من لم يكن ، ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها ، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماً ، فضلاً عن أن يكون ولياً لله ، أو من سادات الأولياء » (٣).

<sup>(</sup>١) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٩٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) التدمرية ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ١٠٢/، ١٠١٠.

<sup>\*</sup> وهو قوله : (( إفراد المعبود بالعبودية مع اعتقاد وحدته ذاتًا وصفاتًا وأفعالًا ))

أما التعريف الثاني\*، فهو تعريف صحيح لأنه أضاف إفراد الله بالعبادة وهو المقصود الشرعي، لو سَلِمَ من الألفاظ المجملة التي قصدها الأشاعرة من هذا التعريف، كما سبق بيانه.

وقال ابن القيم راداً على الغالطين في مفهوم التوحيد عند المخالفين:

( فأما توحيد الفلاسفة : فهو إنكار ما هية الرب الزائدة على وجوده ، وإنكار صفات كماله )) ، و التوحيد الثاني : ( توحيد الجهمية ، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة ، وهو نفي صفات الرب ، كعلمه ، وكلامه ، وسمعه وبصره ، وحياته ، وعلوه على عرشه )) ، والتوحيد الثالث : ( توحيد القدرية الجبرية ، وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لهم ، وإن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم ، بل هي نفس فعل الله ، فهو الفاعل لها دولهم ، فنسبتها إليهم ، وألهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم » ، والتوحيد الرابع : ( توحيد القائلين بوحدة الوجود ، وأن الوجود عندهم واحد ، ليس عندهم وجودان ، قديم وحادث ، وخالق ومخلوق ، وواجب وممكن ، بل الوجود عندهم واحد وبالعين ، والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه ، والكل عندهم واحد وبالعين ، والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه ، والكل عندهم واحدة بل هو العين الواحدة ) (۱) .

ثم قال: «فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم، وقالوا نحن الموحدون، ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد، فجعلوه جنة وترساً ووقاية، وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيباً وتجسيماً وتشبيهاً » (٢).

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٣/ ٩٣٩ ، ٩٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ٩٣٢/٣ .

المسألة الثالثة - ذكر في أدلة التوحيد دليل التمانع المشهور ، وهو دليل : وهو دليل عقلي صحيح كما يقول ابن تيمية في أكثر من موضع (١). قال ابن أبي العز الحنفى :

( والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو: أنه لو كان للعالم صانعان ، فعند اختلافهما – مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه ، أو يريد أحدهما إحياءه ولآخر إماتته – : فإما أن يحصل مرادهما، أو مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما ، والأول ممتنع ، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع ، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ، وهو ممتنع ، ويستلزم أيضاً عجز كل منهما ، والعاجز لا يكون إلهاً ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ،كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية ، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه )) (٢) .

والمشهور عند الأشاعرة ذكر ثلاث احتمالات ، في الدليل كما ذكر ابن أبي العز ، يقول أبو الحسن الأشعرى :

( فإن قال قائل: لم قلتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قيل له: لأن الاثنين لا يجرى تدبيرها على نظام ، ولا يتسق على إحكام ، ولا بد أن لا يلحقها العجز أو واحداً منهما ، لأن أحدهما إذا أراد أن يحيى إنساناً وأراد الآخر أن يميته ولم يخل أن يتم مرادهما جميعاً أو لا يتم مرادهما ، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً ، لأنه يستحيل أن يكون الجسم حياً ميتاً في حال واحدة ، وإن لم يتم مرادهما جميعاً ،

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٣٥٧، ٣٥٧، ومنهاج السنة ٣٠٥/٣ ، ٣١٣ ،و الصفدية ٩٢/١ و ٥، ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ١/٨٨.

وجب عجزهما والعاجز لا يكون إلها ولا قديماً وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما ، والعاجز لا يكون إلها ولا قديماً فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد ، قال تعالى : ﴿ لَوْكَانَ فِيمِما فَلِلهُ اللّهُ لَقَالُهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَقَالُهُ اللّهُ لَا اللهُ لَقَالُهُ اللّهِ رَبِّ الْعَرْضِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ (١) فها المعسى احتجاجنا آنفاً » (١) .

والنابلسي في سياقه لدليل التمانع لم يذكر، إلا احتمالين فقط ، و لم أرى من المتكلمين قبله، من اقتصر على احتمالين (٣).

(١) الأنبياء ٢٢.

<sup>(</sup>٢) اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المشهور عند المتقدمين من المتكلمين ثلاث احتمالات، ولكن المتأخرين منهم مثل الجويمي و الشهرستاني والرازي أوردوا احتمالا رابعاً وهو: يجوز أن يتفقا فلا يؤدي ذلك إلى الاختلاف ومع هذا فهو لا ينقص دليل التمانع لأنه يلزم منه أن فعل كل واحد منها مشروط بموافقة الآخر وهو دليل عجزهما ، انظر تفصيل ذلك في موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د . عبد الرحمن المحمود ١٠٢٣/٣ فما بعدها.

# المبحث الثاني - توحيد الأسماء والصفات وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول - الاسم والمسمى .

المطلب الثاني – الاسم والصفة.

المطلب الثالث – الذات.

المطلب الرابع - الصفات.

# المطلب الأول - الاسم والمسمى .

اختلف المتكلمون في هذه المسألة على عدة أقوال ، و للأشاعرة فيها قولان ، وقد اختار النابلسي القول بأن الاسم هو عين المسمى إذ يقول : (( ولهذا أصاب من ذهب إلى أن الاسم عين المسمى )> (١) .

وفي موضع آخر ينسب هذا الرأي لأهل السنة مع تسليمه « بأن هذا الرأي بحسب الشرع لا بحسب اللغة والعرف ، لأنه ورد في عدة مواضع من كلام الله إطلاق الاسم وإرادة المسمى » (٢).

وتعتبر مسألة الاسم والمسمى من المسائل التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة والهدف منها ، القول بنفي الأسماء والصفات ، والقول بخلق القرآن ، فقد زعموا أن الاسم غير المسمى وعليه فأسماء الله غير الله (٣).

وسيأتي بيان مذهب أهل السنة بعد عرض المطالب التالية .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق٤٣ب.

<sup>(</sup>٣) المقالات ، لأبي الحسن الأشعري ، ص ١٧٢ ، وشرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار ص ١٤٥ والفتاوى ١٨٥/٦ .

المطلب الثاني - الاسم والصفة .

أولاً – تعريف الاسم والصفة .

الاسم يعرف بأنه: ((ما دل على معنى بنفسه )) (١) وقال ابن تيمية: ((أسماء الأشياء هي الالفاظ الدالة عليها )) (٢) . أما الصفات فهي:

«تارة يراد بها الكلام الذي يوصف به الموصوف ، كقول الصحابي في الحقول المحابي في الحقول التحارة يراد بها المحاني التي يدل عليها الكلام: كالعلم والقدرة ، والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه ، وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف ، والكلابية ومن تبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة و الوصف، فيجعلون الوصف هو القول ، والصفة المعنى القائم بالموصوف»(٤). يفرق النابلسي بين الأسماء والصفات بأن: «الزائد عقلاً على الذات مما يلي الذات يسمى صفه ومما يلى الآثار يسمى اسماً » (٥).

<sup>(</sup>١) التعريفات ، للحرجاني ، ٠ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٦/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) الإخلاص ١ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٥) القول المتين ١٨.

وفي موضع آخر يقول: ((الفرق بين الاسم والصفة أن الصفة تتقدم على الاسم فالصفة اسم غير ظاهر فإذا ظهر أطلق عليه الاسم فإن الرحمة كانت سابقة على الاسم الرحمن فلما رحم تسمى رحماناً )) (١). وكذلك: (( الزائد عقلاً إن بَطِنَ فَهو صفة، وإن ظَهَرَ فهو إسم » (٢).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٢٦/١.

## الطلب الثالث – الذات

يتابع النابلسي طريقة المتكلمين في كلامه عن الذات ، وهو النفي المفصل ، حيث يقول :

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٤٨، ١٤٩.

وعن علاقة الصفات بالذات ، يقول: « وصفات هذه الذات المنزه قديمة أيضاً أزلية، ليست عينها، ولا أمراً زائداً عليها » (١).

ومن باب دعوى نفي التركيب عن الذات والصفات يقرر:

( فكما أله اليست عين الذات، كذلك كل صفة منها ليست عين الصفة الأخرى ولا غيرها، فذاته تعالى لها الوحدانية و الأحدية ، وهي وصفاها لا تركيب فيها بوجه من الوجوه » (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٥٠.

# المطلب الرابع – الصفات.

يقسم النابلسي الصفات إلى ثلاثة أنواع:

١ . الصفات الذاتية الثبوتية، وهي :

( صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها » (١). وهي صفات الوجود، والبقاء ، والقدم (٢).

#### ٢ . الصفات المعنوية:

(( وهي صفة ثبوتية دالة على معنى زائد على الذات )) ، وهي سبع صفات: العلم، الحياة ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام (٣).

#### ٣ - صفات الأفعال:

ومن أمثلتها عند النابلسي ، المحبة ، الرحمة ، والاستواء ، والإتيان ، والضحك والنزول .... (٤).

وقد مرَّ معنا في الباب الأول أن النابلسي تابع المتكلمين في تأويل الصفات مع كونه اضطرب في مواضع ، حيث يقول حاكياً مذهب السلف :

« وهم الذين آمنوا بجميع ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله على حسب المعنى الحقيقي لذلك الوصف ، وهو المعنى

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٤١، ٤٢، وانظر الحديقة الندية شرح الطريقة /١ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٥٥. ١٦٢.

الذي يعلمه الله تعالى، ويعلمه رسوله الله الاعلى المعنى المحازى لذلك الوصف ، وهو ما تتخيله عقول المؤمنين ، وهذا هو مذهب التسليم ، وهو أسلم ، فتقر بواطنهم بالعجز عن فهم المعنى الحقيقي من ذلك الوصف ، ويكلون علم ذلك إلى الله ورسوله ، فيكون إيماهم بتلك الأوصاف إيماناً

بالغيب عند العقل وقد مدحهم الله به بقوله في الله ين بُوْمِنُونَ بِالغيبِ في (١). فيصفون الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسانه رسوله به لا على حسب المعنى الذي عند عقولهم ، ولم يتحاشوا من إطلاق ذلك على الله تعالى لأنه أطلق على نفسه ، وأطلق عليه رسوله على قال تعالى: في وما ءَانكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَانَهُ لَكُمْ عَنْهُ فَانَنهُوا لَا الله على ولا شك في أن هذه الأوصاف في حقه تعالى ما ورد النهي عن إطلاقها عليه تعالى في كتاب ولا سنة ، وإنما وردت هي بنفسها مطلقة على الله في في الكتاب ولا سنة ، وإنما وردت هي بنفسها مطلقة على الله في في الكتاب والسنة كما رأيت فيما ذكرنا )) (٣).

ثم يقول عن النصوص التي تُوَّهُمَ المتكلمون أنها توجب التحسيم والتشبيه: (وما أرى استنكار ذلك الإطلاق واستكراهه إلا جهلاً واضحاً، وتعصباً في الدين، كيف والله تعالى أطلق ذلك على نفسه في كتابه العزيز ونبيه على أطلقه عليه أيضاً من غير تحاش ولا استكراه ولا استنكاف، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (٤) » (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة ٣.

<sup>(</sup>٢) الحشر ٧.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٦٥ .

ثم يرجع النابلسي إلى الخلط في مفهم مذهب السلف والخلف فيزعم أن حقيقة مذهب الخلف هو نفسه مذهب السلف فيقول:

((والسبب في وقوع بعض العلماء في إنكار هذا الإطلاق على من أطلق ذلك هو الجهل بمذهب الخلف ، فإن البدع لما ظهرت وانتشرت الفتن في الدين بعد الثلاثمائة ، وانقرض الصحابة رضي الله عنهم ، كثر الكلام في أوصاف الله تعالى بين أهل الإسلام ، ولم يرضوا مذهب السلف في ذلك وذهبوا في رأيهم كل مذهب ، وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه ، وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لغلا يحتج به المبتدعة على مذاهبهم الفاسدة ، ولم يعتقدوا أن ذلك معنى كلام الله تعالى ولا كلام رسوله عنى التأويل ، وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ ، لا ليعتقدوا ذلك التأويل ، وإنما مذهبهم مذهب السلف باطناً ، ومن عرف معنى التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار ، فإن التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية المحتملات بخلاف التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية المحتملات بخلاف التفسير » (١).

ثم يرى أن من يعتقد أن الله في جهة لا يعد من الناجين:

« وكذلك إذا كان اعتقاده الذي قلّد فيه غيره ليس مطابقاً لاعتقاد ذلك الغير ، كمن يعتقد في الله تعالى جهة أو مكاناً أو تجسيماً أو تشبيهاً ويزعم أنه يقلد بذلك أهل السنة والجماعة ، ويعد نفسه من المسلمين الناجين عند الله ، هيهات هيهات الفيان النجاة منحصرة في اعتقاد محمد عليه واعتقاد أتباعه ، وهو لم يعتقد في الله إلا ما هو متصف به سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٦٥، ١٦٦.

والله خلق الجهات كلها ، والأماكن كلها والصور كلها والتشابيه كلها والتخيلات كلها » (١) .

ويقول عن الفوقية:

((أن الفوق من عوارض المكان ، والأماكن كلها مخلوقه وكذا عوارضها، فالفوق مخلوق فلا يوصف به الرب تعالى » (٢).

وقد تبين بطلان هذا المذهب في التأويل عند أهل السنة كما مرَّ في الباب الأول ، وسوف يأتي في الصفحة التالية مزيد دراسة له .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) نور الأفئدة شرح المرشدة مخطوط ق ١١٤٣.

# دراسة آراء النابلسي في توحيد الأسماء والصفات

بعد عرض آراء يتبين مخالفته لمذهب أهل السنة في عدة مسائل : الأولى :

المسألة الأولى - مخالفته لمذهب أهل السنة في الاسم والمسمى وهو أن الاسم للمسمى فتارة يراد به اللذات وتارة يراد به اللفظ الدال عليه ، قال ابن أبي العز:

( وطالما غَلط كثير من الناس في ذلك ، وجهلوا الصواب فيه ، فالاسم يراد به المسمى تارة ، ويراد به اللفظ الدال عليه أحرى ، فإذا قلت: قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك ، فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت : الله اسم عربي ، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى ، ولا يقال غيره ، لما في لفظ الغير من الإحمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللهظ غير المعنى فحق ، وأن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له ، حتى خلق لنفسه أسماء ، أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم ، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » (١).

والرأي المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن الأسماء ثلاثة أقسام ، فتارةً يكون الاسم هو المسمى ، كاسم الموجود ، وتارةً يكون غير المسمى ، كاسم الخالق ، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم و القدير (٢).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المواقف ، للإيجي مع شرح الجرحاني ٢٢٩/٨ .

#### قال ابن تيمية:

( فيقولون : الاسم غير المسمى ، وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق ، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغَلَّظوا فيهم القول ، لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق ، بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء )) (١).

وهي مسألة أنكر الكلام فيها كثير من السلف ، فروي عن الشافعي قوله: « إذا سمعت الرحل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة » (٢). وذُكِر عن بعض السلف « ألهم أمسكوا عن الكلام فيها نفياً وإثباتاً » (٣). و « أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة » (٤).

ومن العلماء من قابل رأي الجهمية فقال أن الاسم هو المسمى ، وهو قول بعض المنتسبين للسنة ، واللالكائي (°) ، والبغوي (۱) وأحد قولي الأشاعرة (۷) .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ٦/٥٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٨٧/٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٦/١٨٧.

<sup>(</sup>٥) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي ، من فقهاء الشافعية ، من أهل طربستان ، استوطن بغداد ، له مؤلفات منها : شرح السنة ، وأسماء رجال الصحيحين ، توفي سنة ٤١٨هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ٣٠٤، ٣٠٤، شذرات الذهب ٢١١/٣، و الأعلام ٧١/٨.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>۷) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۲۰٤/۲ ، وشرح السنة للبغوي ۲۹/۲ ، والفتاوى ۱۸۸/۲ ، الإرشاد للجويني ۱۳۰ ، الإنصاف للباقلاني ۹۱ .

وقال ابن تيمية :

« وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى ، كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول ، قال الله تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى ﴾ (١) وقال: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى ﴾ (١).

وقال النبي على الله تسعة وتسعين اسماً » (٣) ، وقال النبي على : (إن لي خمسة أسماء: أنا محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر، والعاقب » (٤) وكلاهما في الصحيحين.

وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره ؟ فَصَّلُوا: فقالُوا: ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به المسمى ، إذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايناً له ، فهذا باطل ، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق ، وأسماؤه من كلامه ، وليس كلامه بائناً عنه ، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناً ، مثل أن يسمي الرجل غيره باسم ، أو يتكلم باسمه ، فهذا الاسم نفسه ليس قائماً بالمسمى ، ولكن المقصود به المسمى ، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه )) (٥).

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١١٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الاشتراط واثنيا في الإقرار ، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم ، وإذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين ، حديث برقم ٢٧٣٦ ، مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ، حديث رقم ٢٧٦٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب المناقب ، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ ، حديث برقم ٣٥٣٢ ، كتاب التفسر ، باب هر يَّأْقِي مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ أَحْمَدُ ﴾ ٤٨٩٦ ، ومسلم كتاب الفضائل ، باب أسمائه ﷺ ، حديث رقم ٢٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٦/٦، ٢٠٧.

وعلى هذا فقد حالف النابلسي رأي أكثر المحققين - في أن الاسم للمسمى يراد به الذات ، ويراد به اللفظ - وقال بأن الاسم هو المسمى وهو أحد الآراء المنسوبة لأهل السنة كما ذكر ابن تيمية .

المسألة الثانية - حالف النابلسي مذهب أهل السنة بقوله أن الاسم والصفة قدر زائد والصفة زائدتان على الذات ، وذلك أن القول بأن الاسم والصفة قدر زائد على الذات ، من المسائل والألفاظ المجملة التي كرهها السلف - مثلما مر في مسألة الاسم والمسمى - ومذهب أهل السنة في هذا أنه لا ينبغي إطلاق أن الصفة غير الذات أو هي الذات ولا نفي ذلك لما فيه من الإجمال و التباس الحق بالباطل بل يستفصل عن المقصود ، فإن قصد الإلزام باللوازم الكلامية التي منتهاها نفي الصفات أو تأويلها فهو باطل (۱) ، وقد سبق الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام بهذه الإلزامات الباطلة في الباب الأولى .

المسألة الثالثة - تعريف النابلسي للاسم والصفة .

تعريف النابلسي للاسم والصفة، وبيان الفرق بينهما، فإنه مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة لأن الاسم والصفة لا يقال بألهما زائدان على الذات فدلالات الأسماء الحسني ثلاثة أنواع:

الأول - دلالة مطابقة.

الثاني - دلالة تضمن.

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الفتاوى ۱۷ / ۱۹۰، ۱۳۰، ودرء تعارض العقل والنقل ۲۸۱/۱، و۲۸۰۲، ۹۹۵، و ۴۹/۰۲، و۶۹، و ۴۹/۰۲، و۶۹، و الصفدية ۱۰۸/۱.

الثالث - دلالة التزام.

قال ابن سعدي(١):

«الالتزام إذا استدللنا كما على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها، فمثلاً - الرحمن - دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة ، وعلى أحدهما دلالة تضمن، لألها داخله في الضمن ، ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوها كالحياة والعلم ، والإرادة ، والقدرة ، ونحوها دلالة التزام ، وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل ، ويتفاوت فيها أهل العلم ، فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته فهما حيداً ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها الثلاث كلها حجة لألها معصومة محكمة » (٢).

يضاف إلى هذا أن الفرق الصحيح بين الاسم والصفة هو « الاسم يدل على أمرين، والصفة على أمر واحد ، والاسم متضمن للصفة ، والصفة مستلزمه للاسم » (٣).

فعلى هذا لا يقال بأن صفة الرحمة سابقة لاسم الرحمن ، بل الصحيح أن يقال أن اسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة ، وصفة الرحمة مستلزمه لاسم

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ، مفسر من علماء الحنابلة ، من أهل نجد ، مولده ووفاته في عنيزه ( بالقصيم ) سنة ١٣٠٧هـ ، له مؤلفات كثيرة ، منها تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن ، و القواعد والأصول الجامعة ، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، والخطب المنبرية ، توفي سنة ١٣٧٦هـ . انظر: الأعلام ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) توضيح الكافية ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٣٨٣/١٣ ، بدائع الفوائد لابن القيم ١٦٢/١ ، وفتاوى اللجنة الدائمة ١١٦/٣ .

الرحمن، وعليه: «فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر، والعليم، الحكيم، السميع، البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بما من العلم والحكمة والسمع والبصر، أما الصفات فهي ، نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر» (۱).

والقول بأن الاسم والصفة قدر زائد على الذات، من المسائل والألفاظ المجملة التي كرهها السلف - مثلما مر" في مسألة الاسم والمسمى - ومذهب أهل السنة في هذا أنه لا ينبغي إطلاق أن الصفة غير الذات أو هي الذات ولا نفي ذلك لما فيه من الإجمال و التباس الحق بالباطل بل يستفصل عن المقصود ، فإن قصد الإلزام باللوازم الكلامية التي منتهاها نفي الصفات أو تأويلها فهو باطل (٢) ، وقد سبق الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام في الرد على الزامات أهل الكلام في الرد على الزامات أهل الكلام في الرد على الزامات الماطلة في الباب الأول ، وسيأتي زيادة في هذا بعد صفحات .

المسألة الرابعة - غلط النابلسي في طريقة التفصيل والنفي،قال ابن تيمية « من أبلغ العلوم الضرورية ، أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله ، وأنزل بها كتبه ، مشتملة على الإثبات المفصل ، والنفى المجمل » (٣).

وقال: «والرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي محمل، وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات محمل، فإن الرسل أخبرت كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم،

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٣٨٣/١٣ ، بدائع الفوائد لابن القيم ١٦٢/١ ، وفتاوي اللجنة الدائمة ٣١٦/٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا الفتاوى ۱۷ / ۱۹۰، ۱۹۰، ودرء تعارض العقل والنقل ۲۸۱/۱، و۲۷۰، ۱۹۰، ۹۹۰، و۲) و الصفدية ۱۸۱/۱.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٦/٧٣١ ، منهاج السنة ١/٢٥١ ١٨٥ ،

وعلى كل شيء قدير ، وأنه حكيم عزيز ، غفور ودود ، وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، وأنه كلم موسى تكليما، وتجلى للحبل فجعله دكا ، وأنه أنزل على عبده الكتاب،إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ، وقال في النفي والتنزيه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُثَى مُ اللهِ وَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُكُمُ فُوا أَحَدُ ﴾ (١) و ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مُسَمِيًا اللهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَلَا مَن اللهِ وَهُ وَلا يَقْلُ اللهِ وَلا يُقرب من شيء ، ولا يقرب منه شيء ، ولا يُرى لا في ولا كذا ولا كذا فلا يقرب من شيء ، ولا يقرب منه شيء ، ولا علم ولا قدرة ، ولا غير ذلك ، ولا يشار إليه ولا يتعين ولا هو مباين للعالم ولا حالٌ فيه ، ولا خارجه ، إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنظبق إلا على المعدوم ، ثم قالوا في الإثبات : وهو وجود مطلق ، أو وجود مقيد بالأمور السلبية وقالوا : لا تقول موجود ولا معدوم » (٤) .

قال ابن أبي العز الحنفى:

( ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً ، عكس طريقة أهل الكلام المذموم ، فإلهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل ، يقولون ليس بجسمٍ ، ولا شخصٍ ولا شبحٍ ولا حثة ، صورة ولا لحمٍ ، لا دمٍ ، ولا شخصٍ ، ولا حوهرٍ ولا عرضٍ...الح » (٥).

<sup>(</sup>١) الشورى ١١ .

<sup>(</sup>٢) الإخلاص ٤ .

<sup>(</sup>۳) مريم ۲۰.

<sup>(</sup>٤) الصفدية ١/٦١١، ١١٧.

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية ١٩٩١.

إلى أن يقول: «... وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال، ولا كساح ولا حجام، ولا حائك! لأدَّبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقاً، وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، وأنت أعلى منهم وأشرف وأجَلّ، فإذا أجملت في النفى، أجملت في الأدب» (١).

المسألة الخامسة – زعم النابلسي أن الذات ليست عين الصفات ، ولا عين الصفة الأخرى من باب نفي التركيب ، زعم باطل ، إذ سبق النقل عن أئمة السلف أن اثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم ولا تركيب قال ابن تيمية :

((وإن قال نفاة الصفات ، إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات ، وهذا تركيب ممتنع ، قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب ، وعقل وعاقل ومعقول ، وعاشق ومعشوق ، ولذيذ وملتذ ولذة ، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ، فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم ،وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً ، فإن قالو : هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيباً ممتنعاً ، قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيباً ممتنعاً ،وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كون من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كون قادراً ، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادرا ، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأحرى ، وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧٠/١.

الناس سفسطة ، ثم إنه متناقض ، فإنه حوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا ، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع » (١) . وقال ابن القيم :

« والعقل لم يدل على نفى المعنى الذي سميته أنت تركيباً ، وهبك سميته تركيباً ، وقد دل العقل و الوحى والفطر على ثبوت أفتنفيه لمحرد تسميتك الباطلة ، فإن التركيب يطلق ويراد به خمس معانى : تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائداً على ماهيتها ، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجوداً مطلقاً ، إنما هو في الأذهان لا و حود له في العيان ، الثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات ، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتاً محردة عن كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ، ولا يقدر ، ولا يريد ، ولا له حياة ، ولا مشيئة ، ولا صفة أصلاً ، فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالله ، وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله ، فكان اسم التركيب ملقياً لك ، في أعظم الكفر وموجباً لك ، أشد التعذيب ، الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولي والصورة كما يقول الفلاسفة ، الرابع: تركيبها من الجواهر الفردة ، كما يقوله كثير من أهل الكلام ، الخامس : تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت ، فإن أردت بقولك : لو كان فوق العرش لكان مركباً ، ما تدعيه الفلاسفة والمتكلمون ، قيل لك : جمهور العقلاء عندهم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ، فلو كان فوق العرش حسم مخلوق محدث ، لم يلزم أن يكون مركباً بهذا الاعتبار ، فكيف يلزم

<sup>(</sup>١) التدمرية ٤٠ /١٤.

ذلك في حق خالق المفرد والمركب ، الذي يجمع المتفرق ، ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأجزاء فيركبها كما يشاء » (١) .

المسألة السادسة – اثبات النابلسي للصفات السبع ، مما مشى فيه ، على طريقة الأشاعرة ، وهي الصفات التي أجمع عليها المتقدمون ، والمتأخرون منهم ، وهي في مقابل الصفات الذاتية أو النفسية ، وهو تقسيم خاطئ ((وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية فهو عالم بنفسه وذاته وهو عالم بالعلم وهو قادر بنفسه وذاته ، وهو قادر بالقدرة ، فله علم لازم لنفسه ، وقدرة لازمة لنفسه ، وليس ذلك خارجاً عن مسمى اسم نفسه » (٢).

ومعلوم أن مذهب السلف هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه ، لا فرق بين ما زعموه من الصفات المعنوية أو الصفات الاختيارية ، فإن القول ببعض الصفات كالقول بالبعض الآخر ، قال الشهرستاني ، وهو من أهل الكلام حاكياً مذهب السلف :

« اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله صفات أزلية من العلم ، والقدرة ، والحياة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والجلال ، والإكرام ، والوجود ، والإنعام ، والعزة ، والعظمة ، ولا يفرق بين صفات الفعل ، بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً » (٣) .

وقال ابن تيمية (٤) :

<sup>(</sup>١) الصواعق ٣/ ٩٤٥ ، ٩٤٧ ، ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ٩٢/١ .

 <sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته

( إن حَصْرُ الصفات في ثمانية ، وإن كان يقوله بعض المثبتين من الأشعرية ونحوهم ، فالصواب عند جماهير المثبتة وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر في ثمانية ، بل ولا يحصرها العباد في عدد )) (١) .

ويقول: ((هؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية ، ومعنوية ، وفعلية ، وهذا تقسيم لا حقيقة له ، فإن الأفعال عندهم لا تقوم به ، فلا يتصف بها ، لكن يخبر عنه بها ، وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي الأخبار التي يخبر بها عنه ، لا معاني تقوم به ، كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة ، وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح له على أصلهم ، ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد بالصفات » (٢).

١ - الصفات الذاتية: وهي الملازمة للذات الإلهية، كالحياة، والعلم، والسمع، والبصر.

٢ - الصفات الفعلية : وهي التي تتعلق بالقدرة في كل وقت تحدث حسب مشيئته تعالى، كالنزول ، والاستواء ، والجيء (٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ٤٩٧/٢، وقد ردَّ به على افتراء الرافضي ابن المطهرِّ ، عندما قال : بأن الأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ، وقد ردّه ابن تيمية من خمسة عشرة وجهاً ، ٤٨٢/١ ، ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٢١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٩٩/٥ ، واحتماع الجيوش الإسلامية ص ١٢٠ - ١٢٢ ، والعلو للذهبي ١٧٤، وشرح العقيدة الطحاوية ٩٩/٥ ، وقد وافق أهل السنة في ذلك بعض المتكلمين ، انظر مقالات الإسلاميين ١٦٥/١.

وهي ليست شيئاً زائداً على الذات ، كما يقول المتكلمون ، فإن القول بأن الصفات زائدة على الذات ، أو ليست زائدة من المصطلحات التي ابتدعها المتكلمون ، قال القرطبي :

((بَحَثُ المتكلمون عن كيفية تعلقات صفات الله وتقديرها واتخاذها في أنفسها ، وألها هي الذات أو غيرها إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر بها الشرع بالبحث عنها ، وسكت أصحاب النبي الله ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بألها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته، فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكيف لا يتعداه ، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات ، ولذلك قال العليم الخسبير: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَن صفات المخلوقات المقدس عن أحوالها الموصوف بوجود الخالق المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن أحوالها الموصوف بصفات الكمال اللائق به ، ثم مهما أحبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه ، وتركنا الخوض فيه ، هذه طريقة السلف وما سواه مهاو وتلف » (۲).

ويقول ابن خزيمة (٣) عن مذهب السلف في الصفات :

<sup>(</sup>١) الشورى ١١.

<sup>(</sup>٢) المفهم ٦/ ٢٩٠، ٢٩١، وهذا النقل من القرطبي هو ما يوافق فيه أهل السنة ، ولكنه وقع في مواضع أخرى في المهاوي والتلف ، وخالف مذهب السلف ! انظر تفصيل ذلك في آراء القرطبي والمازري الاعتقادية ٢/٠٤٤ ، . د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ٢٤٧ه . (٣) محمد بن إسحاق بن حزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي ، النيسابوري ، أبوبكر : ولد سنة ٢٢٣ه ، بنيسابور ، وطلب الحديث ، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن حميد الرازي ، من أشهر كتبه ، كتاب التوحيد ، توفي سنة ٢١١ه .

انظر : طبقات الشافعية ١٠٩/٣ - ١١٩ ، تاريخ الإسلام ٢٤٣/٧ - ٢٤٧ ، شذرات الذهب ٢٦٢/٢ . ٢٦٣ ، الأعلام ٢٩٢/٢ .

وقال ابن أبي العز الحنفي :

«...فإن نفاه الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان (٢) ومن وافقه فإلهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل» (٣).

## ويقول في موضع آخر:

( ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ، ولا أنه ليس غيره ، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة

<sup>(</sup>١) التوحيد وإثبات صفات الرب ٢٦/١.

<sup>(</sup>۲) الجهم بن صفوان: يكنى أبا محرز ، وقد نشأ في سمرقند بخراسان ، أنكر الأسماء والصفات ، قتل سنة ١٢٨ ، ٢٣٧ ، ٢٣١ ، ٢٢١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، و المعتزلة ، انظر الطبري ٢٢٠/٧ ، ٢٢١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٦/٦، ٢٧ ، وتاريخ الإسلام ٣٨٩/٣ – ٣٩٢ ، وتاريخ الجهمية والمعتزلة ، للقاسمي ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ٢٤/١، ٢٥.

بنفسها ، منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ، فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة ، فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة ، كلا وحده ،ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة ، فإن هذا محال ، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإلها لا تنفك عن الموجود ، وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً ، يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج )) (۱).

#### ثم يقول:

«وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات ، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة ،أي : ذات وجود ،وذات قدرة ، ذات عز ذات علم ذات كرم ، إلى غير ذلك من الصفات ، ف : (ذات كذا) . بمعنى «صاحبة كذا» : تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه » (٢) .

المسألة السابعة - زعمه أن لا ينجو من اعتقد الله في جهة كلام باطل مضى الكلام عليه ، إذ أن الاستواء وأن الله في السماء مما أجمعت عليه الأمة ونقل ابن القيم مئات الأقوال فيه (٣).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ١/٨٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٩٩.

<sup>(</sup>٣) في كتابه احتماع الجيوش الإسلامية ، ٩٨ فما بعدها ، تحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق ، مطابع الفرزدق ، الطبعة الأولى ٨٠٤هـ .

المسألة الثامنية – أما الزعم بأن مذهب السلف هو الأسلم، وأن مذهب الخلف هو الأحكم والقول بأن حقيقة المذهبين واحده (۱) فهو زعم باطل، والزعم بأن منهج الصحابة كان إيثار السلامة وعدم الخوض في القضايا الكلامية، وبالتالي عدم فهمها فيه الهام واضح لعلم الصحابة ومنهجهم وبالتالي فإن لوازم هذا الكلام خطيرة ومتعددة، وسبب هذا الاعتقاد الفاسد هو الجهل بحقيقة مذهب السلف وعدم تقديرهم وإنزالهم منازلهم، فجمع هؤلاء بين الجهل بمذهب السلف ثم الخطأ فيه، قال ابن تيمية:

«فلو كان قد تبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات ، وفهم ما دلت عليه ، وتدبره وعقله ، وإبطال طريقة النفاه ، وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول ، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم ، وأهدى إلى الطريق الأقوم ، وألها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به ، وفهم ذلك ومعرفته ، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول ، ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب ، وأن طريقة النفاه المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعاً وعقلاً ، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم . معاني الآيات شرعاً وعقلاً ، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم . معاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق ، إما عمداً ، وإما خطأ ، كما أن من قال على الرسول ، أنه لم يبعث بإثبات الصفات ، بل بعث بقول النفاة كان مفترياً عليه » (٢) .

<sup>(</sup>١) وهذا القول ذكره – قبل النابلسي – بدر الدين بن جماعة في إيضاح الدليل ص ٩٣، و التفتازاني في شرح المقاصد ٤/٠٥، وابن حجر الهيتمي في الفتاوي الحديثية ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٥/٣٧٨ ، ٣٧٩ .

وبيان بطلان هذا الكلام من عدة وجوه:

الأول - أن العلم الشرعي كله - بما فيه العلم بالله وأسمائه وصفاته - ميراث نبوي - ، فأحق من يفهم هذا الميراث هم من تلقّاه ، وسأل عنه ، وبَاحَثُ فيه ، وقد قال أبو الدرداء:

« توفي النبي ﷺ ، ولا طائر في السماء يقلب جناحه إلا وعلمنا الرسول ﷺ منه علماً » (١) .

الثاني - أن النبي على ، بيّن أن الصحابة هم أفضل القرون ، فقال: «خير القرون قرني ، ثم الذي يلونهم ، ثم الذي يلونهم » (٢) وهذه الخيرية مطلقة في العلم ، والإيمان، والمنهج .

وتعظيم قدر الصحابة من جملة عقائد أهل السنة المعروفة ، والقول بأن مذهبهم كان قاصراً فيه انحراف واضح عن المعتقد الصحيح.

«ثم إنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة ، والقرن الذي بعث فيه رسول على الذين يلوهم ، ثم الذين يلوهم ، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين ، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول ، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق ، وكلاهما ممتنع . أما الأول : فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ، أو همة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ، ومعرفة الحق فيه ، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه ، أعنى بيان ما ينبغي اعتقاده ، لا معرفة كيفية الرب وصفاته ، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى

<sup>. (</sup>١) ابن عبد البر في التمهيد ٣١٠/١٧ ، وقال عنه : مسند متصل ويصح من طرق .

 <sup>(</sup>۲) البخاري كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم ٢٦٥١ ، ٢٦٥٢ ،
 ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، برقم ٦٤٧٥ .

معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى، الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يختلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضاً عن الله، وأعظمهم، إكبابا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كولهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم» (١).

الثالث - أن العلم الرباني الصحيح ، ليس بكثرة الكلام وتشقيقاته وتقسيماته وإقامة الأدلة والبراهين ، فقد يكون العلم صحيحاً والمنهج سليماً دون كثير كلام ، وقد ألف الحافظ ابن رجب رسالة سمّاها (فضل علم السلف على الخلف ) نقل فيها عشرات النقول عن الأئمة ، وفيها أن العبرة ليست بكثرة الكلام ، وإنما . عوافقة الشرع الصحيح ، قال ابن رجب :

(روفي كلامهم من ردّ الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة ، وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك عن فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه ، فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً ، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله ، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دو هم ولكن حُبًّا للكلام وقلة ورع » (٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٥/٧ ، ٨ ، وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>٢) فضل علم السلف على الخلف ٣٤، ٣٥.

ونقل عن عمر بن عبد العزيز (١) قوله : (( من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل )) (٢) .

#### ثم يقول:

((وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا ، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك ، وهذا جهل محض ، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر، وعمر ، وعلي ، ومعاذ ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت كيف كانوا ؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه ، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة ، والصحابة أعلم منهم ، وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يُقذف في القلب ، يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويُعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد » (٣). ثم يصف حال بعض المتأخرين وزعمهم أن علم الخلف أحكم : ((وقد التألينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله » (٤).

إلى أن يقول:

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، أبو حفص ، الخليفة الصالح ، والملك العادل ، وقيل عنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم ، وهو من ملوك الدولة الأموية بالشام ، ولد سنة ۲۱هـ ، توفي سنة ۱۰۱هـ .

انظر: شذرات الذهب ١١٩/١ - ١٢١، الأعلام ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) فضل علم السلف على الخلف ٣٦ ، وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) فضل علم السلف على الخلف ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٩.

( وهذا تنقّص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن هم ، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله )) (١).

ثم يصف المنهج الصحيح بكلام نفيس فيقول:

((فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة ، وفهم معانيها ، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث ، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام ، والزهد والرقائق ، والمعارف وغير ذلك والاجتهاد في تمييز صحيحة من سقيمه أولاً ، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياً ،وفي ذلك كفاية لمن عقل ، وشغل لمن بالعلم النافع عَنى واشتغل (٢).

وقد نقل على عن كثير من السلف ما يوضح المنهج الصحيح في هذا الباب .

الرابع - أن المنهج العلمي للصحابة ، كان أعظم مما يتهمهم به هؤلاء ، فإلهم كانوا يجمعون العلم والعمل ، قال ابو عبد الرحمن السلمي : «فحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ، ألهم كانوا إذا تعلموا من النبي على عشر آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » (٣) .

<sup>(</sup>١) فضل علم السلف على الخلف ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المسند ٥/٠١٤ ، المستدرك ٥٧٧/١ ، والفتاوي ٤٠٧/١٧ ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فإذا كان منهج الصحابة عدم مجاوزهم لآيات القرآن - بما فيها الصفات - إلا بعد معرفة معانيها وما فيها من العلم والعمل فإنه يظهر كذب دعاوى هؤلاء المخالفين لهم من جهة ، ومن جهة أخرى عدم تقدير مكانة الصحابة وفضلهم على غيرهم مما أتى بعدهم كما تضافرت بهذا النصوص الكثيرة .

# المبحث الثالث - توحيد الألوهية.

المطلب الأول - معنى الشهادة.

المطلب الثاني - العبادة.

أولاً - تعريف العبادة .

ثانياً - شروط العبادة .

ثالثاً - أقسام العبادة .

المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة.

النواقض القولية:

١ - الحلف بغير الله .

٢ - سب الدهر .

 $^{\sim}$  قول ما شاء الله وشاء فلان .

النواقض العملية .

١ - الكفر .

٢ - الشرك .

٣- البدعة .

- ٤ السحر .
- الكهانة
- ٦- الاستهزاء بشيء من الدين .
  - ٧ التمائم .
- $^{\wedge}$  شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة .
- ٩ زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها .

# المطلب الأول – معنى الشهادة .

لا إله إلا الله هي الكلمة التي بعثت بها الرسل ، ونزلت بها الكتب ، قال تعسال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا الله وَالله وَالله الله : الطَّاعُوتَ ﴾ (١) و قد أجمع أهل السنة على أن المقصود بلا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله ، وأن نفي وجود الألهة الأخرى غير صحيح ، قال ابن تيمية :

( و همذا وغيره : يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد ، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر ، غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع : فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له ، وأشهر النواع عندهم هو الثالث ، وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد ، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب ، وأن هذا هو معنى قولنا ، لا إله إلا الله حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع ، ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم عمد على أولاً : لم يكونوا يخالفونه في هذا ، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إلهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً ، وهم مشركون » (٢) .

<sup>(</sup>١) النحل ٣٦.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۹۸/۳ ، ۹۸ .

ويقول المقريزي: مو كداً على أن المقصود بكلمة التوحيد ليس الربوبية - فهو قدر مشترك عند الأمم - بل المقصود هو توحيد العبادة:

«فلا ولي ، ولا حكم ، ولا رب إلا الله ، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهية ، ولو وحد ربوبيته ، فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق ، مؤمنها ، وكافرها ، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين ، والمشركين ، ولهذا كانت كلمة الإسلام ( لا إله إلا الله ) فلو قال : لا رب إلا الله ، لما أجزاء عند المحققين ، فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العبادة ، ولهذا كان أصل الله : الإله ، كما هو قول سيبويه (١)، وهو الصحيح ، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم » (٢) .

أما النابلسي فقد وافق أهل السنة في معنى الشهادة حيث يقول: ((لا معبود بحق إلا الله تعالى )) (٣).

ويؤكد هذا المعنى الصحيح بقوله:

«وشهادة أن لا إله إلا الله فيها ثبوت التوحيد ونفي الشرك وشهادة أن محمد على الله ثبوت الإيمان ونفي الجحود والتكذيب » (٤).

ولا إله إلا الله متعلقة بشهادة أن محمداً رسول الله « ويستحيل انفكاك

5 A.

<sup>(</sup>١) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري ، سيبويه ، أصله فارسي ، إمام أهل النحو ، سكن بغداد ، توفي سنة ١٧٩هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ٢٣٦/٤ - ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) تجريد التوحيد المفيد ٤٧ ، ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) رشحات الأقلام ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٤.

هذين الحكمين المتعلقين ، ولهذا يلزم من انتفاء الأولى ، انتفاء الثانية ، فإنه من لم يشهد أن لا إله الله لا يشهد أن محمداً رسول الله » (١). وهذا الكلام بمحمله حيد عند النابلسي ولكن سيتبين حلال الصفحات القادمة أنه حالف هذا الرأي في وقوعه وتأصيله لكثير من نواقض توحيد العبادة .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣٤.

المطلب الثاني - العبادة . أولاً - تعريف العبادة .

اختلفت عبارات النابلسي في تعريفه لمفهوم العبادة ، فمرة يعرفها بأنما: «الطاعة لله تعالى قولاً وفعلاً واعتقاداً »(١).

ومرةً يعرفها بأنها:

((الذلَّ للمعبود وذلك بترك الدحول تحت أحكام العقول ومقتضيات الطباع من التحسينات و التقبيحات وإسلام النفس بالكلية لرها تستحسن ما استقبحه منها )(٢).

ومرةً يعرفها بألها: ﴿ فعل ما يرضي الرَّب ﴾ (٣).

ويعرف العابد بأنه: «الذي يذل نفسه امتثالاً الأمر ربه واحتناباً النهيه ظاهراً و باطناً سراً و جهراً » (٤).

ومع اختلاف هذه العبارات إلا أن المعنى متقارب في جميعها كما هو واضح وهي معان صحيحة ولا إشكال فيها (°).

٤٨٨

<sup>(</sup>١) مفتاح المعية سرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٤٥ ب.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٢٨/١، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ٢٧..

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر في مفهوم العبادة، الفتاوى ١٤٩/١، و مدارج السالكين ٧٤/١، فتح الباري ٣٥٤/١٣، إغاثة اللهفان ١٣٣/٢، وتفسير القرطبي ٥٦/١٧ .

إلا أن الملاحظ على النابلسي عدم وحود قيد المحبة في هذه التعريفات حيث عرفها ابن تيمية بألها: (( اسم يجمع كمال الحب لله ولهايته وكمال الذل ولهايته ) (١).

وعرفها ابن كثير بألها: «عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» (٢)

وعرفها الشيخ بن عثيمين بأنها : « التذلل لله عز وحل ، حباً وتعظيماً ، بفعل أوامره واحتناب نواهيه » (٣) .

والمحبة قيد مهم في مفهوم العبادة لم يشر إليه النابلسي .

<sup>(</sup>١) الفتاوى ١٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/٥٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية ١٨.

### ثانياً – شروط العبادة .

يسوق النابلسي شروط العبادة متفرقة في أكثر من موضع وهو بشكل عام موافق لأهل السنة في شروط العبادة، حيث يرى أن لها شرطين:

1- الإخلاص حيث يقول: ((ومخالفة النفس في العبادة إلزامها بالإخلاص فيها وهي لا تنقاد إلا لغرضها العاجل ومتى أخلصت خيف عليها من السمعة ومن العجب وغير ذلك من منقصات الإعمال ومفسداتها فلا بد من صبر عظيم حتى تتم لها العبادة )) (١).

٧- موافقة السنة وعدم الابتداع ، حيث يقول «فمتى اخترعت أمراً مطلقاً فقد خرجت عن العبودية الله تعالى وانفصلت عن مقتضى الإسلام وبرئت من حب الكتاب والسنة » (٢).

والإحلاص ، والمتابعة هي شروط العبادة كما معلوم (٣) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا تفسير البغوي ١٧٦/٨، وجامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي ٧٢/١ ، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٣٣/٦، والاعتصام للشاطبي ٩٣/١، والفتاوي ١٧٢/١.

## ثالثاً - أقسام العبادة .

يقسم النابلسي العبادة إلى نوعين:

القسم الأول ، عبادة بالقلب، وهي الإيمان.

القسم الثاني ، عبادة بالجوارح وهي الطاعات في الأمر والنهي، وهي جميع ذلك وهي الحكمة في خلق الجن والإنس، كما أحبر تعالى (١) .

وهو تقسيم استقرائي صحيح ، فمحل التكليف الأول هو عبادة القلب ، وهو قاعدة قبول العمل أو ردّه ، باعتبار أن الإحلاص في العبادة مكانه القلب وليس الجوارح ، وقد تقدم معنا أن الإحلاص هو الشرط الأول لقبول العمل قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَه كُمُ إِلَه وَحِدُ الله وَحِلاً الله المعل قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرُ مِثْ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَه كُمُ إِلَه وَحِدُ الله الله الله المسلم في أما القسم الثاني ، وهو عبادة الجوارح ، فهي ما يكون مطالباً بها المسلم في الظاهر كالصلاة والصيام ، وهي ما يحكم على الإنسان بها أنه مسلم أو غير مسلم ، ويجمع هذين القسمين تعريف العبادة ، الذي اختاره ابن تيمية حيث مسلم ، ويجمع هذين القسمين تعريف العبادة ، الذي اختاره ابن تيمية حيث يقول : « العبادة هي اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة ، والصيام والحج ، وصدق الحديث وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان والأحسان

<sup>(</sup>١) نماية المراد شرح هدية ابن العماد ص ٦ ، وقولُه كما أخير تعالى يشير إلى الآية ﴿ وَمَا خُلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ٢٠ ﴾ ، الذاريات ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الكهف ١١٠.

إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين و البهائم والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة ، وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه والشكر لنعمه ، والرضاء بقضائه، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه ، وأمثال ذلك هي من العبادة لله » (١).

<sup>(</sup>١) الفتاوي ١٠/١٤٩، ١٥٠.

## المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية.

تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه (اعتقاد وقول وعمل) وبالتالي فإن ما يناقض هذه الأركان الثلاثة لابد أن يكون له حكم شرعي يدور بين الكراهة و التحريم و الكفر.

ولكن نازع في هذا بعض المخالفين ، قال ابن أبي العز الحنفي :

((فالناس فيه في حنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة ، المحالفة للحق الذي بعث الله به رسله في نفس الأمر ، أو المحالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط ، من حنس الاحتلاف في تكفير أهل الكبائر العملية ، فطائفة تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحداً فتنفي التكفير نفياً عاماً ، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين ، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ، وفيهم من قد يُظهرُ بعض ذلك حيث يُمْكنَهم ، وهم يتظاهرون بالشهادتين ، وأيضاً : فلا حلاف بين المسلمين أن الرحل لو أظهر إنكار الواحبات الظاهرة المتواترة ، والمحرمات الظاهرة المتواترة ، وفيو ذلك ، فإنه يستتاب فإن تاب ، وإلا قتل كافراً مرتداً ، والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور » (١).

وحكى منهج أهل السنة في هذا الأصل فقال:

« ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنَّا لا نكفر أحداً بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفى

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٢٣٤، ٤٣٣.

العام ونفي العموم ، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب » (١) .

ويقول: « وهنا يظهر غلط الطرفين ، فإنه من كَفَّر كل من قال القول المبتدع في الباطن ، يلزمه أن يُكِّفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين ، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله وإن كانوا مذنبين » (٢).

ويقول عن سمات منهج أهل السنة وسمات مخالفيهم:

(افمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم ألهم يُخطئون ولا يكفرون » (٣).

وقد وضع الفقهاء في كتبهم - على اختلاف مذاهبهم - باباً في الردِّة، بينوا فيه أحكام الردة والمرتد، فهذا إذاً أصل مُسلَّم به من أصول العقيدة الصحيحة وهو أن للدين نبواقض، فكل من شهد الشهادتين وعمل بها يعتبر مسلماً ويؤخذ على ظاهره، ولكن إن جاء بناقض من نبواقض الدين سواء في الاعتقاد أو القول أو العمل فإنه يكفر إذا اجتمعت شروط التكفير فيه، وانتفت الموانع، وعلى هذا يكون دخوله للإسلام قد انتقض، أما الزعم بأنه لا يكفر حتى يكذب أو يجحد فهو قول المرجئة (٤)، وقد مر معنا هذا في مبحث الإيمان.

والنابلسي أحطأ في مفهوم الإيمان - كما مرّ - فزعم بأن الإنسان لو ترك الأوامر كلها مع تصديقه بأنها أوامر الله فإنه لا يكفر إلا بالتكذيب.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٢٣٤ ، ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ويلزم منه ألا يكفر أحد من المعرضين عن شرع الله ، انظر الفتاوى ٣٦٤/٧، ٣٦٥، ٥٥٧، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤/٥٥٨.

ومع هذا فقد اضطرب في هذا الأصل وتناقض ، فقد استعجل وكفّر بأمور لا يكفر بها المسلم كما أوضحنا ذلك في بيان منهجه ، قال ابن القيم عن أقسام الكفر :

( وهذان القسمان - أي الجحود والعناد والإعراض - ، أكثر المتكلمين ينكرو هما، ولا يثبتون من الكفر إلا الأول - كفر التكذيب أو الجهل - ويجعلون الثاني والثالث - الجحود والإعراض - كفراً لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته ، فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ، ومن تأمل القران والسنة وسير الأنبياء في أنمهم ، ودعواهم لهم ، و ما جرى لهم معهم ، حزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه ، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ، ومعرفة بصدق أنبيائهم » (1).

ولأهل السنة منهج واضح معتدل في مسألة التكفير ، بينوا فيه أنواع الكفر وضوابط التكفير وموانعه (٢).

وقد ذكر النابلسي جملة من الأقوال والأعمال التي تناقض التوحيد ، ولا يعني هذا مناقضة أصل الإيمان، بل بعضها ينافي كماله فقط.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ١/٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا (نواقض الإيمان الاعتقادية ، وضوابط التكفير عند السلف ) د. محمد الوهيبي، و (نواقض الإيمان القولية والعملية ) د. عبد العزيز العبد اللطيف،و (ضوابط التكفير عند أهل السنة ) د. عبد الله القربي، و(منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ) د. عبد الجيد المشعبي، وجميعها رسائل علمية مطبوعة .

أولاً ـ النواقض القولية .

١ ـ الحلف بغير الله.

يرى النابلسي أن الحلف بغير الله يأتي: « بحرف القسم وهو الواو والباء والتاء ، وهذا كبيرة من الكبائر يخاف على فاعله الكفر ، ومنه الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان وحق الخبز والملح والأمانة » (١).

أما حكمه فهو «خطأ فاحش وإثم مبين » (٢) ، «أو كفر وشرك » (٣). وما قاله النابلسي صحيح موافق للحق ، وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة المتواترة ، قال النبي : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » (٤) ، وهو ما أجمع عليه

العلماء (٥).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٤/٢، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الإيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم ، حديث برقم ٦٦٤٦، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، حديث برقم ١٦٤٦.

 <sup>(</sup>٥) انظر في هذا بدائع الصنائع ، للكاساني ٨/٣ ، وروضة الطالبين للنووي ٨٠٧/٨ ، و فتح الباري
 ٥٣٩/١١ .

قال المقريزي: (( ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: ﴿ إِيَّكَ نَجْبُدُ ﴾ ، الشرك به في اللفظ ، كالحلف بغيره » (١) . وقال ابن حجر: (( السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده » (٢) .

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد المفيد ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١١/١٥ .

#### ٢ ـ سب الدهر .

يستدل النابلسي على تحريم سب الدهر بقول النبي الله : «لا تسبوًا الدهر فإن الله هو الدهر » (١).

ثم ينقل أقوال العلماء في تأويل معنى الحديث على ثلاث أقوال: المعول الأول \_ إنه المراد المدبِّر للأمور،

الْقول الثانيي \_ أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر .

الغول الثالث \_ التقدير يقلّب الدهر.

ثم حكى الخلاف في احتلاف حالات القائل فقال: (( وقال المحققون من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر ، ومن حرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد فليس بكافر لكن يكره له لتشبهه بأهل الكفر ، في الإطلاق )) (٢).

وبالنظر إلى ما قاله النابلسي في حكم سب الدهر ، وزعمه بأن الحالة الثانية مكروهة فقط ، نحد أن هذا مخالف لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن النهي حاء لأنه سبُّ لله بدليل قوله ﷺ: ((قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب التفسير ، باب قوله تعالى ﴿ وَمَا يُبَهِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ حديث برقم ، ٤٨٢٦، وكتاب الأدب ، باب لا تسبوا الدهر ، ١٨١٦ ، ومسلم كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها ، باب النهي عن سب الدهر ، حديث رقم ٢٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب التفسير ، باب قوله تعالى ﴿ وَمَا يُمُلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهَرُ ۚ ﴾ حديث برقم ٤٨٢٦ ، ومسلم كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها ، باب النهى عن سب الدهر ، حديث رقم ٢٢٤٦ .

قال ابن كثيرفي تفسير قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُمُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنّ لَهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ (١): ((كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ، وإنما فاعلها هو الله تعالى ، فكأهم إنما سبوا الله - عز وجل - ، لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ، فلهذا لهي الله عن سبوا الله مهذا الاعتبار ، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه الأفعال )) (٢).

وقال ابن القيم: (( فساب الدهر دائر بين أمرين لا بدله من أحدهما ) إما سبّه لله أو الشرك به ، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك ، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك ، وهو يسب من فعله ، فقد سب الله ) (٣) .

وعلى هذا «فالحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك ما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام» (٤).

<sup>(</sup>١) الجاثية ٢٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۲۰، ۲۲۰ ، و معالم السنن ۱٤٧/٤، وشرح مسلم للنووي ۳/۱۰ ، وفتح الباري ۵/۰/۰.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢/٤٥٣ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد ٥٤٥.

#### ۳ ـ قول ما شاء الله وشاء فلان .

يرى النابلسي حرمة قول (ما شاء الله وشاء فلان) ، ويعلل هذا: « بأن العطف يوهم الإشراك بالله » (١).

وإنما المشروع هو ((أن تأتي المشيئة البشرية متراخية عن المشيئة الإلهية ، لأن مشيئة الله تعالى سابقة على كل حال ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا (٢٠) ﴾ (٢) .

وما ذهب إليه النابلسي هو الصحيح والتي دلت عليه الأدلة الصريحة ، فقد جاء يهودي إلى النبي شخ فقال: «إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت! وتقولون: والكعبة! فأمرهم النبي شخ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت » (٤).

قال المقريزي:

«ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: «ما شاء الله وشئت » كما ثبت عن النبي على أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت ، فقال: أجعلت لله نداً قل ما شاء الله وحده.

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الإنسان ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه كتاب الكفارات ، باب النهي أن يحلف بغير الله ، حديث رقم ٢٠٩٤ ، الحاكم ٢٩٩/٤، وصححه ووافقه الذهبي ، والهيثمي في بجمع الزوائد ١١٣/٦ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١١٣/١ عديث رقم ١٣٦٨.

هذا مع أن الله سبحانه ، قد اثبت للعبد مشيئة ، كقوله ﴿ لِمَن شَآءً مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ آَنَ الله وعليك ، وأنا متوكل على الله وعليك ، وأنا حسب الله وحسبك ، ومالي إلا الله وأنت ، وهذا من الله ومنك ، وهذا من بركات الله وبركاتك ، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض » (٢) . وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : ((هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي على أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديداً أو شركاً ، ولهى النبي على عن ذلك ، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد عن الشرك ، وقول : ما شاء الله ثم شئت ، وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده ... وعلى النهي عن قول : ما شاء الله وهئت جمهور العلماء » (٢).

<sup>(</sup>۱) التكوير ۲۸.

<sup>(</sup>٢) تجريد التوحيد المفيد ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ٥٩٩ باختصار.

ثانياً – النواقض العملية .

١ ـ الكفر

أولاً – تعريف الكفر .

يعرف الكفر بأنه: (( الكفر: ضد الإيمان ، وكَفَر ، نعمة الله وبها كفوراً ، وكفراناً : حَحَدَها وسترها » (١) .

ويعرفه ابن منظور بأنه: «نقيض الإيمان ، كَفَر بالله يكفر كفراً وكفوراً وكفوراً وكفراناً ، والكفر: كفر النعمة ، وكافر: جاحد لأنعم الله » (٢).

ويعرف النابلسي الكفر بأنه : (( إنكار شيء مما علم من الدين بالضرورة)) (٣). وسمي الكفر كفراً (( لأنه حقيقة الستر، فقد ستر الكفر الإيمان الفطري ، إذ كل مولود يولد على الفطرة )) (٤).

أما أقسام الكفر فيقسمها النابلسي إلى ثلاثة أنواع:

التشبيه ، التعطيل ، والتكذيب .

وَقَسُّمه بشكل آخر إلى خمسة منازل:

الأول - منزلة الجهل وهو «عدم العلم بالشيء على ما هو عليه ، فيجزم بشيء ولا شيء ، فنرى الكافر قاطعاً بعقيدته الفاسدة ، شارحاً ها صدره ، والدليل عليه الله من كفر بالله مِن بَعَد إيمنيه إلا مَن أُحَره وَقَلْبُهُ.

0.4

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢٠٥ ، مختار الصحاح ٢٣٩ ، والمعجم الوسيط ٢١/ ٧٩١ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٤.

مُطْمَعِنًا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن اللَّهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ (١)» (٢).

الثاني - منزلة الشك، وهو « التردد بين الحق والباطل، بحيث استوى الطرفان، وهو منزل من منازل الكفر وقد يطلق ذلك على الظن » (٣).

والدليل عليه ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ ﴾ (٤).

الثالث - منزلة العناد ، وهو (( تعمد الخطأ والإصرار على ما ذهبت إليه النفس ، وهو منزل من منازل الكفر )) ().

ودليله عليه ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آ ﴾ (١).

الرابع - منزلة التوهم: وهو ((اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر ، بسبب قصور الإدراك بضعف في الآلة المدركة )) (٧).

والدليل عليه ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلبِيرُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ (١٠).

0.7

<sup>(</sup>١) النحل ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) يونس ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٠٧.

ومن خلال عرض ما ذهب إليه النابلسي يتبين أن تعريفه للكفر هو بعض ما ذهب إليه جمهور العلماء ، وإلا فقد عُرَّف بتعريفات كثيرة ، يقول ابن تيمية : « والناس لهم فيما يجعلونه كفراً طرق متعددة ، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما عُلم بالإضطرار من دين الرسول ، ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك ، ومنهم من يقول الكفر الجهل بالله تعالى ، ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف ، وقد لا يجعلها ، وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثباتاً ، ومنهم من لا يحدة بحد ، بل كل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ، جعله كفراً إلى طرق أخرى » (٥).

ويقول ابن حزم:

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٤٧.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة ٥/١٥٢.

( وهو في الدين : صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه بلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه ، أو بلسانه دون قلبه ، أو هما معاً ، أو عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان » (١).

و كذلك القول في أقسام الكفر ، فهي محل اجتهاد واستقراء فمن العلماء من قسم الكفر بحسب الخروج من الملة أو عدمه فيقسمه إلى أكبر وأصغر ، ومنهم قسمه إلى كفر يتعلق بالاعتقاد ، وكفر يتعلق بالقول ، وكفر يتعلق بالعمل (٢).

وقد قُسَّم ابن القيم الكفر إلى قسمين:

١ - الكفر الأصغر، وهو ((موجب لاستحقاقه الوعيد دون الخلود ، ومثاله قول النبي على : ((اثنتان في أميتي هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة )) (٢) )) (٤).

٢- الكفر الأكبر ، وقد قسمه إلى خمسة أقسام:

١ - كفر التكذيب ((هو اعتقاد كذب الرسل )) (٥).

٢ - كفر الإباء والاستكبار ((نحو كفر إبليس ، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار ، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار )) (٦).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ١/٥٤.

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا: شرح السنة للبر بمباري ٤٦، والفتاوى ٣٣٥/١٦، و مدارج السالكين ٣٤٤/١ ، والنهاية لابن الأثير ١٨٦/٤، وشرح العقيدة الطحاوية ٤٤٤/٢، وفتح الباري ١١١/١، ونواقض الإيمان الاعتقادية ١٨٥/١ ، ونواقض الإيمان القولية والعملية ٤١.

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الإيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ، حديث رقم ٦٧.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين /٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢/٦٤٦.

٣ - كفر الإعراض (( فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ، لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه )) (١).

كفر الشك «فإنه لا يجزم بصدقه ولا كذبه ، بل يشك في أمره وهذا
 لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه ا لإعراض عن النظر في آيات صدق
 الرسول على جملة ، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها » (٢).

٥ - كفر النفاق ((أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب » (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٣٤٧.

#### ٢ - الشرك .

يعرف الشرك بأنه: « الشرك: المشارك: والجمع أشراك وشركاء، وهي شريكة، وأشرك بالله: كفر، فهو مشرك ومشركي، والاسم: الشرك» (١).

ويعرفه ابن منظور بأنه :  $\frac{1}{100}$  الشرك : أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته ، تعالى الله عن الشركاء والانداد ، والشرك : الكفر ، وقد أشرك فلان بالله ، فهو مشرك  $\frac{1}{100}$  .

يرى النابلسي أن الشرك : « مشتق من الشركة والتسوية ، والشيئان في الحس شيء في المعني » (٣).

وعن عظم ذنب الشرك يقول النابلسي:

« من أقبح الذنوب وأخبث العيوب لا يغفره الله تعالى أبداً وإن غفر ما سواه من المعاصى يوم الأخذ بالنواهي » (٤).

ويستدل على ذلك بعدة أدلة منها:

قول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَاءُ وَمَن يُشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَالَهُ ﴾ (٥).

0 . 7

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٢٢٠ ، مختار الصحاح ١٤٢ ، المعجم الوسيط ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٨/٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٩٧.

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان٣١ ، انظر وسائل التوفيق ورسائل التحقيق مخطوط ق ٣٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) النساء ٨٤.

وقول ب تعسالى: ﴿ حُنَفَآءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقِ (١٠) ﴾ (١). وقول تعسالى ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللّهِ إِللّهِ إِللّهِ أَلِي الشّرِكَ لَطُلُهُ عَظِيمٌ (١٠) ﴾ (١).

وقول عسال ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمً وَقُول الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمً وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبِينَ إِسْرَةِ مِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴾ (٣).

ثم يوضح المقصود من الشرك في هذه الآيات بأنه: «مطلق من غير تقييد بشرك دون شرك فيشمل الشرك الجلي والشرك الخفي إذ النوعان شرك محقق سواء كان جلياً واضحاً ، أو خفياً مكتوماً ، فإن اعتبرنا في الشرك الجلي ظهوره لصاحبه ،وفي الخفي خفاءه عن صاحبه، فإن كل شرك في الأرض كذلك » (٤).

أما أنواع الشرك فهي عند النابلسي:

ا - الشرك الجلي : وهو ((أن يظهر للعبد أو لغيره اعتقاد أن مع الله رّباً - الخلق أو مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مثل آخر يستحق العبادة من الخلق أو مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مثل

<sup>(</sup>١) الحج ٣١.

<sup>(</sup>٢) لقمان ١٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٧٧.

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٣١.

صفاته تعالى أو له فعل كأفعاله تعالى ، أو اسم كأسمائه ، أو حكم كأحكامه » (١).

آ - الشرك المنعنين: وهو خفاء شيء من ذلك عن العبد (٢)، ومن خلال عرض ما ذهب إليه النابلسي، نجده موافقاً للأدلة الشرعية فإن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هي الغاية العظيمة الي بعث لأجلها الرسل، وأقيمت لها الشرائع، قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَ نِبُوا الطّنعُوتَ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ عَلَيْهِ الضّلالة مُ فَسِيرُوا فِي اللّارضِ فَانظُرُوا هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتَ عَلَيْهِ الضّلالة مُ فَسِيرُوا فِي اللّارضِ فَانظُرُوا هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتَ عَلَيْهِ الضّلالة مُ فَسِيرُوا فِي اللّارضِ فَانظُرُوا هَدَى الله وَالله بالعبادة هو الشرك، فلهذا كان أقبح ذنب كما يقول النابلسي.

ومعنى الشرك: «أن يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد» (٤).

وقد يكون الشرك في الإلوهية بأن (( يدعو غير الله دعاء عبادة )) (°). ويكون في الربوبية وهمو : (( إثبات فاعل مستقل غير الله كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله )) (٦).

0.9

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢.

<sup>(</sup>٣) النحل ٣٦.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤١٣/١ ، و معارج القبول ٤٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) درء التعارض ٣٩٠/٧، وتجريد التوحيد المفيد ٤٨.

وقد يكون الشرك في توحيد الأسماء والصفات مثل تسمية النصارى لله أباً، أو تسميه الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة (١).

وهذا كله داخل في مسمى الشرك الأكبر ، أما الشرك الأصغر فهو: «كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الشرك الأكبر » (٢).

أو أنه: «ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله، لكنه لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل والثاني جعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك» (٣).

وتقسيم النابلسي لأنواع الشرك ، لا إشكال فيه إجمالاً ، فهو أحد التقسيمات المعروفة ، إلا أن قوله في تعريف الشرك الجلي : «أن يظهر للعبدي عبارة محملة تحتاج إلى توضيح ، فإن قصد أن لا يقع بالشرك الأكبر من اعتقد هذا الاعتقاد فقط فهذا غير صحيح ، إذ قد يعتقد هذا الاعتقاد ، ولكنه يأتي بأحد مظاهر الشرك الجلي ، وأما تعريفه للشرك الخفي بأنه : «خفاء شيء من ذلك العبد » فيه إجمال وغموض فإن قصد أن الإنسان

الانحقاء شيء من ذلك العبد ) فيه إجمال وعموض فإل قصد ال الإنسال قد يقع في الشرك ويخفى عليه معناه ، فيكون شركاً خفياً فهو غير صحيح ، فإن الشرك حكمه واحد سواءً خفي على الشخص أم لم يخفى .

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد لابن القيم ١/٠١، ١٩٢، وتجريد التوحيد المفيد ٢٠، ٦١.

<sup>(</sup>٢) القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين ٢٦٥/١ .

 <sup>(</sup>٣) القول المفيد على كتاب التوحيد ٢٦٥/١ ، والقول السديد لابن سعدي ٢٥ ، وفتاوى اللجنة الدائمة
 ١٧/١ .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: « وأما الشرك الخفي فهو الشرك الأصغر ، كالحلف بغير الله في الجملة والرياء ، وقول ما شاء الله وشئت ، ونحو ذلك فإنه أكبر الكبائر » (١) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «والصواب أن هذا ليس قسماً ثالثاً ، بل هو الشرك الأصغر وهو قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب » (٢). وعلى هذا لم يخالف النابلسي معتقد أهل السنة في مفهوم الشرك وأنواعه - نظرياً - أما من الناحية العملية فسيأتي بيان أخطائه في الصفحات القادمة.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن باز ٢/٣٣، وانظر مدارج السالكين ٢/١٥، والمفهم ٧٤٢/٣.

#### ٣ ـ البدعة .

تعرف البدعة بأها: (( الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما ستحدث بعد النبي على ، من الأهواء والأعمال )) (١) .

ويعرفها ابن منظور: «بدع: بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه، والبدع: الشيء الذي كون أولاً، والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال» (٢).

يعرف النابلسي البدعة بأنها: «كل فعلة فعلت على حلاف ما كان عليه النبي الله والصحابة والتابعين » (٣).

وفي تعريف قريب من هذا المعنى يقول : « اسم للاعتقاد المخالف والعمل المخالف والعالف » (٤).

ويرى النابلسي أن هناك أربعه أسباب توصل الإنسان إلى اعتقاد البدعة ومخالفة السنة وهي:

١ - الانقياد مع خاطر النفس كيفما طلبت من غير التفات إلى أمر
 الله (٥).

٢ - الاعتماد على العقل ، ولهذا صنف الحكماء الفلاسفة علم المنطق
 ليضبطوا قواعد المعقولات ، لأن اعتمادهم على العقل ، ولم يحتج

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٩٠٦ ، مختار الصحاح ١٨ ، المعجم الوسيط ١/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ٢٠٧أ.

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢/١٥٤.

الشرعيون إلى تلك القواعد المنطقية لاتباعهم للشرع دون العقل (١). ٣ - الإعجاب بالرأي ، وهو رؤية ما يتوصل إليه بحذقه وعقله (٢).

٤ - التقليد لغيره من غير نظر ولا بصيرة (٣).

أما أنواع البدعة فيرى النابلسي أن البدع خمسة أنواع:

١ - بدعة في الاعتقاد مثل القول بخلق القران والتحسيم والتشبيه (٤) ﴿

٢ - بدعة في العمل، وهي دون البدعة في الاعتقاد، مثل إحداث طاعة لم يرد
 ٨ الشرع كصلاة الرغائب (°).

٣ - البدعة في العادة ، وقد سماها في موضع آخر البدعة المباحة (١) كعمل المنحل للدقيق والملعقة لتناول الطعام ونحو ذلك مما لا يقصد به عبادة الله ، ومن ذلك التمن والقهوة (٧).

٤ - البدعة في بدن الإنسان ، كتفليج الأسنان في حق النساء ووصل شعورهن وتدقيق الحواجب ونحو ذلك من تغيير الخلقة (^).

014

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ٢٠٧ أ.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ق ٢٠٧ أ، وصلاة الرغائب هي : صلاة اثنتي عشر ركعة أول كل خميس من رجب، ومثلها في النصف من شعبان ، وهي بدعة أحدثها المتأخرون ، انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ، ص ٢٢٤ فما بعدها ، والإبداع في مضار الابتداع ، للشيخ علي محفوظ ص ٢٨٦ فما بعدها ، والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ٧٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٧) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ٢٠٧ ب.

<sup>(</sup>٨) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ٢٠٧ ب، ومن هنا إلى ق ٢١٤ من المخطوط ساقط.

o - البدعة في العلم (١) ، وسماها أيضاً البدعة الواحبة (٢) ، وهي ما يثاب فاعلها ويأثم تاركها القادر عليها مثل إبطال شبه الملاحدة ونحوهم كالمعتزلة والفلاسفة (٣).

أما مفهوم البدعة فقد عرفها الشاطبي (٤) بألها:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ق ٢٠٧أ.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، أصولي حافظ ، من أهل غرناطة له مؤلفات منها : الاعتصام ، المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية ، الموافقات شرح رجز ابن مالك في النحو توفي سنة ، ٧٩هـ .

انظر: الأنساب، للسمعاني ١٣٢/٥، معجم المؤلفين ١١٨/١، معجم البلدان ٣٠٩/٣، الأعلام ١٠٥١.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ١٠١.

<sup>(</sup>٦) الأحقاف ٩.

<sup>(</sup>٧) الاعتصام للشاطبي ٢٦/١.

وقال ابن رجب:

(( البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه))(١) .

وقال ابو شامة (٢): (( وهو ما لم يكن في عصر النبي الله مما فعله أو أقر عليه أو عليه الله عليه الله عليه الأذن فيه وعدم النكير عليه ) (٣).

ويطُّبق ابن تيمية مفهوم البدعة على بعض الأعمال فيقول :

(رفمن اتخذ عملاً من الأعمال وديناً وليس ذلك في الشريعة واجباً ولا مستحباً فهو ضال باتفاق المسلمين ، وقصد القبور لأجل الدعاء عندها رجاء الإحابة هو من هذا الباب ، فإنه ليس من الشريعة ، لا واجباً ولا مستحباً فلا يكون ديناً ولا حسناً ولا طاعة لله ولا مما يجبه الله ويرضاه ولا يكون عملاً صالحاً ولا قربة ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين » (٤).

وعلى هذا فالمعنى اللغوي للبدعة معنى واسع أشمل من المعنى الشرعي ، ولهذا كان المنهي عنه شرعاً ما قصد به التعبد ، وليس ما جاء ضمن العادات والمعاملات فما ذكره النابلسي في أقسام البدعة في العلم ، كلها داخلة تحت المعنى اللغوي الذي لا إشكال فيه ، وعليه يُردُ على من داخلة تحت المعنى اللغوي الذي لا إشكال فيه ، وعليه يُردُ على من

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ، أبو القاسم ، شهاب الدين ، أبو شامة مؤرخ ، محدث ، أصله من القدس ، ولد سنة ٩٩٥ه ، له مؤلفات منها : ذيل الروضتين ، ومختصر تاريخ ابن عساكر ، والباعث على إنكار البدع والحوادث ، توفي سنة ٣٦٥ه .

انظر : البداية والنهاية ٢/١٧٤ - ٤٧٤ ، تاريخ الإسلام ١١٤/١ ، ١١٥ ، شفرات الذهب ٥/٨٣ انظر : البداية والنهاية ٢١٨٥ . ٢٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٢٧/٢٥١.

احتج بقول عمر عن صلاة التراويح «نعم البدعة هذه» (١) بأن المقصود بالبدعة اللغوية لا الشرعية ، لأن أصل صلاة التراويح سنة ثابتة وليست بدعة حديدة ، فقد صلاها النبي على وصلى معه الصحابة ، ثم تركها مخافة أن تفرض على أمته (٢).

قال ابن عبد البر: « البدعة في لسان العرب: احتراع ما لم يكن وابتداؤه، فما كان من ذلك في الدين حلافاً للسنة التي مضى عليها العمل، فتلك بدعة لا خير فيها وواحب ذَمُها ، والنهي عنها والأمر باحتناها، وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة ، فتلك نعمت البدعة كما قال عمر ، لأن أصل ما فعله سنة )) (٣) .

وأما ما ذكره من مخالفات محرمة بحق النساء فهي تدخل ضمن البدعة اللغوية لا الشرعية ، وعليه فالمصطلح الشرعي في حق هذا الفعل أن يقال إنه مُحَّرم وليس بدعة ، قال ابن تيمية :

( فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فُعل بغير دليل شرعي، كاستحباب ما لم يحبه الله ، وإيجاب ما لم يوجبه الله ، وتحريم ما لم يحرمه الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة ، وإلا فلو عمل الإنسان فعلاً محرماً يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة » (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب صلاة التراويج ، باب فضل من قام رمضان ، حديث رقم ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ، لابن عبد البر ، ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة ٣٠٧/٨ ، والفتاوى ١١/٥٥٥ ، والإبداع في مضار الابتداع ٧٥ .

والذي يظهر أن النابلسي أخذ هذا التقسيم ، من كلام العزبن عبد السلام (١) حيث يقول: «البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله على ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مأروهة ، وبدعة مباحة ، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن مخلت في قواعد المناح فهي مندوبة ، وإن مناحة ، وإن دخلت في قواعد المناح فهي مكروهة ، وإن دخلت في قواعد المناح فهي مباحة ، ، ، ثم ذكر أمثلة كل قسم .

ومن خلال ما تقدم فقد وافق النابلسي أهل السنة في مفهوم البدعة وبعض أقسامها ، إلا أن زعمه بأن المعاملات والعادات والمخالفات الشرعية (المحرمة) تسمى بدعة فغير صحيح ، فلا يوجد بدعة في المعاملات والعادات والواحبات وإنما يقال محرمة أو واحب أو مباح كما هو معروف في الأحكام التكليفية ، وأما إدخاله شرب التتن – الدخان – في بدع العادات فغير صحيح ، إذ أنه محرم على الصحيح ولا يدخل في مفهوم البدعة الشرعي .

أما من الناحية التطبيقية فسوف يتضح معنا أن النابلسي وقع في كثير من البدع الصوفية في الصفحات القادمة إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الأحكام ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ومنه أخذ محمد علوي مالكي في (مفاهيم يجب أن تصحح ) ص ١٠٤ فما بعدها .

#### ٤ ـ السحر .

يعرَّف النابلسي السحر بأنه: ((استعمال الشياطين الجنية بعد موالاهم وصحبتهم في أمر محرم شرعاً »(١).

ويقسم النابلسي السحرة إلى ثلاثة أقسام: .

القسم الأول - (رساحر كافر يدعي أنه حالق لما فعل فيستتاب إن تاب عن دعواه و يخلى سبيله ، وإن لم يتب يقتل لأنه مرتد » (٢).

القسم الثاني - « ساحر يسحر وهو جاحد لا يدري كيف يفعل ولا يقرَّ به ، الصحيح أنه يستتاب » (٣).

القسم الثالث - (( ساحر بالامتحان والتحربة غير معتقد له فذلك ليس بكافر إذا تقدم منه الإسلام )) (٤).

أما حكم الساحر فقد ذكر النابلسي الخلاف فيه بلا ترجيح فمن قال إن موالاة الشياطين وصحبتهم تتصور بدون متابعتهم في الكفر رأى أنه لا يكفر ، ومن قال أنه لا يتصور ذلك إلا بعد متابعتهم بالكفر رأى أنه يكفر (°).

أما تعريف النابلسي للسحر، فهو أحد التعريفات الكثيرة له، قال ابن قدامة في تعريفة: ((عزائم ورقى وعقد، تؤثر في الأبدان والقلوب،

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٣٦.

فيمرض ، ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه ، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه » (١).

وقال القرطبي (٢):

(رحيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب غير أنها لخفائها ودقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس ، فيندر وقوعها ، وتستغرب آثارها للدورها ، ومادته الوقوف على خواص الأشياء ، والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك ) (٣).

وقد أشار الشافعي إلى أنه V > 1 بحد واحد بل هو : ((اسم جامع لمعان مختلفة )) (1) .

وقال الشنقيطي (٥) :

(( اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته ، ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً )) (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي ٤/١٦٤ ، والمغنى ٢٩٩/١٢ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) المفهم ٥/٩/٥.

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي ١/١٣٩.

<sup>(°)</sup> هو محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، مفسر مدرس من علماء شنقيط ، بموريتانيا وللد وتعلم بها ، استقر بالمدينة النبوية ، ثم الرياض ، له مؤلفات ، منها ، أضواء البيان في تفسير القرآن ، ومنع حواز المجاز ، توفي بمكة سنة ١٣٩٣هـ .

انظر: الأعلام ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان ٤/٤٤٤.

والسحر كما هو معلوم من الدين بالضرورة من عمل الشيطان ، قال تعالى: ﴿ وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ اَلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا فَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا فَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا يَكُفُرُ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ وَمَا يُعِيمُ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن تَكُفُرُ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ كَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم وَلَكَ يَنْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنْ الْمُنْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنْ الْمُنْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنْ الشَرَبُ لُهُ مَا لُهُ وَيُنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمُن الشَرَبُولُ مَا لَهُ أَنُوا يَعْلَمُونَ مَا يَضَمُ خُلُقً وَلِي اللَّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضَمُ فَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْعَلُمُونَ مَا اللَّهُ وَيُنْعَلَمُونَ مَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ وَيُنْعَلَمُونَ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا مَلَوا اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَيْمَا مَعْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قال ابن سعدي:

(ر لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينفع ، ابتلي بالاشتغال بما يضره ، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان ، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاه ، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه ، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذُلَّ لربه ، ابتلي بالذُلِّ للعبيد ، و من ترك الحق ابتلي بالباطل ، كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر ، (٢).

والسحر له حقيقة خلافاً لمن انكر ذلك ، قال القرطبي في شرحه لحديث سحر النبي الله (٣) : ((هذا الحديث يدل على أن السحر موجود وأن له

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي ١١٨/١، وهو كلام نفيس لمن تأمُّله .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب الجزية ، باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر ، حديث رقم ٣١٧٥.

أثراً في المسحور ، وقد دلّ على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر حق وأنه موجود ، وأن الشرع أخير بذلك ، كقصة سحرة فرعون ، وبقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمّا أَلَقُوا فَلَمْ وَعِصِيّهُمْ يُحَيّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّها مَسْعَى (١٠) ﴾ (١) . ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِالْهُم وَعِصِيّهُمْ يُحَيّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّها مَسْعَى (١٠) ﴾ إلى غير ذلك مما تضمنته تلك الآيات من ذكر السحر والسحرة، وكقوله تعسلول غير ذلك مما تضمنته تلك الآيات من ذكر السحر والسحرة، وكقوله وبالحملة: فهو أمر مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على عن وجوده ووقوعه فمن كذب بذلك فهو كافر لله ولرسوله، منكر لما علم مشاهدة وعياناً ، ومنكر ذلك إن كان مستسراً به فهو الزنديق ، وإن كان مظهراً فهو المرتد ) (٤).

أما حكم الساحر، فالجمهور على قتل الساحر على كل حال ، وأنَّه يكفر به ، قال ابن قدامة: «إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواءً اعتقد تحريمه أو إباحته ، وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكفر »(°).

وفي المقابل يقول النووي: «قد يكون السحر كفراً، وقد لا يكون كفراً بل معصيته كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر ، وإلا فلا وأما

<sup>(</sup>١) الأعراف ١١٦.

<sup>(</sup>۲) طه ۲۲.

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) المفهم ٥/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٨/١٥٠.

تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزّر واستتيب )) (١).

و يحرِّر الشيخ سليمان بن عبد الله محل الخلاف فيقول:

( وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف ، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب ولهذا سماه الله كفراً في قوله ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِي السَّمْ لَا يَكُنُ لَهُ كُلُوا كُلُ اللَّهُ كَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالُمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

ثم يقول «... وأما سحر الأدوية والتدحين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحراً فعلى سبيل المحاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً، ولكنه يكون حراماً لمضرته يعزر من يفعله تعزيزاً بليغاً » (٤).

ويوافقه في هذا الاتجاه الشنقيطي حيث يقول: ((التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل ، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع ، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع ، كما دل عليه قوله تعالى ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ تعالى ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض السِّحْرَ ﴾ وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم ۱۷٦/۱٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٠٢.

الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر » (١).

وما ذكره النابلسي في حكم الساحر وأقسام السحر مخالف لقول الجمهور أنه يقتل ويكفر بعمله كما نقل ذلك ابن قدامة ، أما استخدام خواص الأشياء من مواد حركات فالذي يظهر من أقوال العلماء أنه يسمى سحراً مجازاً كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب مع كونه مجرماً .

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٤٥٦/٤.

# ٥- الكهانة.

تعرف الكهانة بألها: (( كهن له: كمنع ونصر وكرم ، كهانة ، وتكهن تكهنا : قضى له بالغيب ، فهو كاهن ، والكاهن من يقوم بأمر الرجل ، ويسعى في حاجته » (١) .

يعرف النابلسي الكاهن بأنه: « الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان » (٢).

وحكم إتيان الكاهن عند النابلسي هو الردة عن دين الإسلام، ويستدل على ذلك بقول النبي الله الله عن الله على خمد (٣) » (٤) .

وتعريف النابلسي للكاهن وحكم الكهانة مطابق لما عليه إجماع العلماء (°).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٥٨٥ ، مختار الصحاح ٢٤٢ ، والمعجم الوسيط ٢/ ٨٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض حديث رقم ١٣٥ ، من حديث أبي هريرة ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها ، باب في كفارة من أتى حائضاً ، حديث رقم ٦٣٩ ، وأبو داود كتاب الطب ، باب في الكاهن حديث رقم ٣٩٠٤ ، وضححه الألباني بمجموعة طرقه في السلسلة الصحيحة ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : حديث محتمل للتحسين ١٤٢/١٦ .

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا شرح الطحاوية ٧٥٩/٢ والفتاوى ٣٥ / ١٧٣ فما بعدها، وتيسير العزيز الحميد ٤١١. فتح المحيد ٤٠٨ ، والتنجيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام ، عبد المحيد الشعبي وهو رسالة علمية .

### ٦ - الاستهزاء بشئ من الدين .

يرى النابلسي أن الاستهزاء بالدين أمر خطير يلحق صاحبه بكفر الجحود والتكذيب:

(رأما الاستهزاء والسخرية بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية أو كلمة من كتاب الله ، أو خبر من أخبار النبي السلام الصحيحة ، أو حكم من أحكام الله المجمع عليه ، فهو ححود محض وتكذيب ، وكذلك الاستهزاء والسخرية بأحد من علماء الشريعة والحقيقة ، كل ذلك ملحق بنوع التكذيب » (١). ولا فرق - عند النابلسي- في المستهزئ في قلبه أن يكون معتقداً أو غير معتقدر ولا يفيده في عدم الكفر اعتقاد الحق بقلبه ، لان ذلك الفعل جعل كفراً في الشرع فلا تعمل النية في تغييره » (٢).

وفي مبحث نفيس يسوق النابلسي أسباب وقوع بعض الناس في هذا العمل الخطير:

الأول - قد يسخر الإنسان أو يمزح ليتقرب بذلك إلى محبة المغرورين من أبناء الدنيا ويحظى عندهم بالإقبال.

الثاني - أو لشدة الغضب منه على أحد من الناس.

الثالث - أو بسبب القلق و الجزع على فوات حظه بالحقد على الغير المحظوظ فيحاكيه ويسحر منه ويضحك عليه عدوه (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٠٥٠/١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/،٥٥.

وفي مبحث لا يقل أهمية عن سابقه يسوق النابلسي عدة طرق لعلاج هذه المسألة الخطيرة وهي:

الأول - أن يعرف العبد ما يترتب على هذا الكلام من المفاسد من بطلان الطاعات وانفساخ عقد النكاح، وحِلَّ دمه، وحرمة أكل ذبيحته، ثم أحيراً العذاب المحلد يوم القيامة إذا مات مصرًّا دون توبة.

الثاني - أن يعرف آفات اللسان.

الثالث - حفظ الأعضاء عن الحركات الخارجية عن قانون النظام الشرعي.

الرابع - دوام الجد في كل الأمور وترك السخرية و الأسباب المؤدية إليه كالجلوس في الأسواق ومخالطة الفساق والمتابعة لأهل السفه.

الخامس - و أحيراً التضرع إلى الله في أن يحفظه في ظاهره وباطنه من الكفر الموجب للشقاء الأبدى (١).

وما ذكره النابلسي عن حكم الاستهزاء موافق لما عليه العلماء على كافة مذاهبهم ولا يفرقون في ذلك بين الجاد والهازل ، يقول ابن الجوزي : «وهذا يدل على أن الجدّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء » (٢).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير<sup>۳</sup>/ ۲۰۵.

ويقول الرازي: «إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله ، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف ، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان ، والجمع بينهما محال )) (١).

ويؤكد ابن العربي أنه لا فرق بين جاد وهازل:

(ر وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر ، لا خلاف فيه بين الأمة ، فإن التحقيق أخو العلم الحق ، والهزل أخو الجهل الباطل » (٢) .

ويؤكد الألوسي أن العلماء أجمعوا على ذلك حيث يقول:

((ولا خلاف بين الأئمة في ذلك )) (٣).

ويرى الشيخ ابن عثيمين أن المستهزئ يدخل في كفر المعارضة فيقول:

(روالمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط، وهذه المسألة خطيرة حداً، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله – عز وجل – لا يلقي لها بالاً يهوى بها في النار (3).

إلا أن الشيخ صالح آل الشيخ له رأي آخر في حكم المستهزئ ، يفرِّق فيه بين أن يستهزئ بهيئة شخص أو أن يستهزئ بالدين حيث يقول:

(رويخرج من ذلك ما لو استهزأ بالدين فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل: فإن المستهزئ بالدين ، أو الساب له ، أو اللاعن له ، قد يريد دين المستهزأ به ، ولا يريد دين الإسلام أصلاً ، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة ، فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١٦ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٢/٤/٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٠ /١٣١١.

<sup>(</sup>٤) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ٣ / ٣٠.

ذكرنا وتصّت عليها الآية \*، أو كان راجعاً إلى أحد الثلاثة ؛ أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك ، فإنه يكون فيه تفصيل: فإن هزل بالدين ، فينظر هل يريد دين الإسلام ، أو يريد تَديّنُ فلان ؟ ومثال ذلك أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ - مثلاً - بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنة ، فهل يكون هذا مستهزئاً الاستهزاء الذي يخرجه من الملة ؟ الجواب لا ؟ لأن هذا راجع إلى تدين هذا المرء ، وليس راجعاً إلى الدين أصلاً ، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي المنه فإذا علم أنه سنة ، وأقر بذلك ، وأن النبي النه فعله ثم استهزأ ، بمعنى : استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بألها سنة وإقراره بصحة كولها سنة فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول ، (١).

أما أسباب الاستهزاء ، وعلاج ذلك ، فهي مباحث نفيسة لم أجد من العلماء من أشار إليها ، ولا يوجد فيها ما يخالف الأدلة الشرعية .

<sup>(</sup>١) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ٤٨٢.

<sup>\*</sup> وهي قوله تعالى : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَفُوشُ وَنَلْعَبُ قُلَ أَبِاللّهِ وَهَاينِهِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَمْزِءُونَ ۞ لَا نَعَنْذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَّقَفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُحُدِّتِ طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ﴾ ﴿ التوبة ٢٥ ﴾ .

# ٧ ـ التمائم.

تعرف التمائم بألها: (( حرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق ، وتمم الولد تتميماً: علقها عليه )) (١).

وقد أشار النابلسي إشارة عابرة إلى التمائم في شرحه للحديقة الندية ، ذكر فيها تعريف التمائم وأمثلتها فيقول في تعريفها: (( حرزة رقطاء تدخل في سير ثم تعقد في العنق وتتم المولود تتميماً علقها عليه، (٢).

ومثله (( ما يصنعه الجهال من التعاليق كسن الذئب و الودع الذي يعلق على الصغار إذا اعتقد فيه تأثير النفع وانه يدفع العين ونحو ذلك )) (٣).

وتعريف النابلسي للتمائم هو أحد التعريفات التي ذكرها بعض العلماء (٤). وهنالك تعريف آخر وهو:

((العوذ التي تعلق على الإنسان ، وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان (0).

وقد رجحه أحد الباحثين المعاصرين لعدة اعتبارات (٦).

OY

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٤٠٠ ، مختار الصحاح ٣٣ ، المعجم الوسيط ١/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) منهم ابن قتيبة في غريب الحديث ٥/١ ، وابن الأثير النهاية في غريب الحديث ١٩٧/١، والفيروزبادي في القاموس المحيط ١٤٠٠، والأزهري في تمذيب اللغة ١٤ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام الرقي والتمائم ، د. فهد السحيمي، ص ٢١، وهو رسالة علمية.

وأما المثال الذي ذكره النابلسي عن سن الذئب و إلحاقه بمفهوم التمائم فهو ما أشار إليه الشيخ حافظ الحكمي أيضاً ، حيث يقول : (( إن كثيراً من هذه الخرافات لا تزال موجودة بين كثير من العامة ، وعلى سبيل المثال ما يعتقدونه في أعين الذئاب ، وناب الضبع، وعظام النسور، من أنما تحفظ من تعلقها من الإصابة من العين (1).

وقول النبي على : (( من علَّق تميمة فقد أشرك ) (٢)، و دليل عظم حرمة تعليق التمائم وما يشاهمها في المنازل أو السيارات أو الأطفال أو الدواب، وهو من عمل الجاهلية الذي جاء الإسلام فَحَرَّمه لمخالفته المعتقد الصحيح، قال ابن عبد البر:

(روهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد ، يظنون ألها تقيهم وتصرف البلاء عنهم ، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل ، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له ، فنهاهم رسول الله عليه عما كانوا يصنعون في حاهليتهم ، فمن تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل به قبل أن ينزل ، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، وكذلك من تعلق ودعة فلا وَدَعَ الله له أي لا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم » (٣).

<sup>(</sup>١) معارج القبول ١/٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابو داوود كتاب الطب ، باب الترياق ، حديث رقم ٣٨٦٩ ، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢٣٩/٤ ، وقال عنه : إسناده حيد ، المسند ١٧٤٢٢ ، وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط و آخرون ) إسناده قوي ، والمستدرك ٢١٩/٤ ،وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٩٢/١ ،حديث رقم ٨٠٩ . (٣) التمهيد ١٧ /١٣٧.

### ٨ - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.

تعتبر مسألة شد الرحال من المسائل التي ثار حولها كثير من الخلاف، ومعلوم ألها من المسائل الثلاثة المشهورة التي أُمتحن فيها ابن تيمية، وهي مسألة ثار فيها كثير من الجدال والخلاف خصوصاً من المتأخرين وليست من المسائل التي غلط بها الصوفية فقط، فابن حجر العسقلاني يقول مُشنّعاً على ابن تيمية:

ومن خلال ما تقدم عن منهج النابلسي فإنه من الطبيعي أن يكون من مؤيدي حواز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ، بل وإلى غيرها من المشاهد والمزارات.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/ ٧٩ ، ٨ ، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقاً: ((هذا اللازم - أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي على - لا بأس به وقد التزمه الشيخ ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي على كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، من دون قصد المسجد ، بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي شخيم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحال من أجلها بحرداً عن قصد المسجد، فتنبه وافهم، والله أعلم ))،انظر الهامش ، فتح الباري ٧٩/٣ ، ٨٠ .

# ٨ ـ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة .

تعتبر مسألة شد الرحال من المسائل التي ثار حولها كثير من الخلاف، ومعلوم ألها من المسائل الثلاثة المشهورة التي أُمتحن فيها ابن تيمية، وهي مسألة ثار فيها كثير من الجدال والخلاف خصوصاً من المتأخرين وليست من المسائل التي غلط بها الصوفية فقط، فابن حجر العسقلاني يقول مُشنّعاً على ابن تيمية:

(روالحاصل ألهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله على الطرفين طول ، وفي شرح ذلك من الطرفين طول ، وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ، (١).

ومن خلال ما تقدم عن منهج النابلسي فإنه من الطبيعي أن يكون من مؤيدي جواز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ، بل وإلى غيرها من المشاهد والمزارات.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/ ٧٩ ، ٨٠ ، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقاً: ((هذا اللازم - أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي على - لا بأس به وقد التزمه الشيخ ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي على كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على حواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، من دون قصد المسجد ، بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي على من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحال من أجلها بحرداً عن قصد المسجد، فتنبه وافهم، والله أعلم ))،انظر الهامش ، فتح الباري ٧٩/٣ ، ٨٠ .

ويستدل النابلسي على جواز شد الرحال بقوله: (( لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والتقرب إلى الله بمجرد الصلاة فيه، لأن المساجد في الأرض كلها سواء من حيث أنها بيوت الله تعالى ) (١).

إلى أن يقول: «وإنما هي مسوقة - أي أدلة النهي عن شد الرحال - لبيان فضيلة هذه المساجد المذكورة على باقي المساجد التي في الأرض ، بحيث بلغت من الفضيلة والشرف ألها تستحق أن يشد إليها الرحال دون غيرها من المساجد، وهذا التقدير في هذه الروايات لابد منه ، لأن شد الرحال إلى عرفة لقضاء المناسك واحب إجماعاً وكذا للجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها وكذلك لبر الوالدين ، وهو لطلب العلم سنة أو واحب وقد أجمع المسلمون على جواز شد الرحال للتجارة وحوائج الدنيا ، فحوائج الآخرة من آكدها ، وهو زيارة الأنبياء والأولياء الصالحين ومشاهدهم وقبورهم ومقاماقم بالأولى » (٢) .

وعلى هذا يرى النابلسي أن ابن تيمية وأتباعه - كما يقول- تورطوابتحريمهم شدّ الرحال إلى غير المساجد الثلاث حيث يقول: «وليس هذا بأول ورطة\* وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شدّ الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم، ولهى عن التوسل بالنبي عنه وبغيره من الأولياء أيضاً وخالف الاجماع من الأثمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلى غير من التهورات الفظيعة...» (٣).

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٤، ٣٥.

<sup>\*</sup> جاء في اللسان : (( تورط الرجل واستورط : هلك أو نشب وتورّط : إذا ارتبك فيه فلم يسهل له المخرج منه )) لسان العرب ١٩٣/١٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٢٩.

أما مسألة شد الرحال لغير المساجد الثلاث فالأصل فيها حديث السنبي النبي الله الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » (٢).

وحديث أبي هريرة لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري (٣) ، فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور ، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله على يقول : لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس » (٤).

وقد فهم أهل العلم من هذا الحديث من هذه الأحاديث ابتداء من عهد الصحابة ، على أن ظاهر النهي التحريم ، فهذا بصرة ابن أبي بصرة ينكر على أبي هريرة كما تقدم زيارته للطور، مع أن الطور قد ورد فيه مالم يرد

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، حديث رقم ١١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، صحابي جليل ، له ولأبيه صحبة ، وقد اختلف في اسم أبيه، وهما
 معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة .

انظر : معرفة الصحابة ١٣٦/٣ ، طبقات ابن سعد ١٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) النسائي كتاب الجمعة ، باب ذكر الساعة التي يستجيب فيها الدعاء يوم الجمعة ، حديث رقم ١٤٣٠، والمسند ٢٣٨٤٨، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : إسناده صحيح ، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٢٢٨/٣ ، وقال عنه : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

في غيره من المشاهد، فقد قال تعالى ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلطِي الْوَادِ الْمَا عَيْنَ فَي غيره من المشاهد، فقد قال تعالى ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلطِي الْوَادِ الْمَا نَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي ، كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره ، وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك ، (٢).

وأما قول النابلسي بأن معنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والتقرب إليه ، فهو استدلال غير صحيح، وقد ذكر ابن حجر هذا التوجيه عند الشافعية ، واستدلوا عليه بما استدل به النابلسي وهو حديث « لا ينبغي للمطيّ أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » (٣) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم (٤).

وأما قوله بأن النهي لأجل التعظيم فإنه لا دليل عليه ، لأن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم الخاطئ ، يقول : (( لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت ، سمعت رسول الله على الا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد

<sup>(</sup>١) القصص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الإخنائية لابن تيمية ، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المسند رقم ١١٦٠٩، وقال محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) حديث صحيح ، ورجاله ثقات وقد ضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص ٢٢٥، وإرواء الغليل ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧٩/٣، قال الشيخ بن باز معلقاً: ((وليس الأمر كما قال: بل ظاهر في التحريم والمنع، وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنما عظيم كما قال تعالى ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلِدًا ﴿ وَوَلَهُ: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلَا اللهُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلَا اللهُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنْبَخِلُ وَلَا اللهُ ﴿ وَمَا يَنْبَعِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنْبُغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِلِكَ مِنْ أَوْلِيكَا مَ ﴾ ، انظر فتح الباري ، الهامش ٧٩/٣ .

الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على ظاهره وأن النهي عام يشمل من نوى تعظيمه والتقرب إليه أو لم ينو ذلك .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (رفابن عمر وبَصْرَه، جعلا الطور مما لهى عن شد الرحال إليه ، لأن اللفظ الذي ذكراه: في النهي عن شدّها إلى غير الثلاثة ، مما يقصد به القربة فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد ولهذا لهيا عن شدّها إلى الطور مستدلين بهذا النهي ليس خاصاً بالمساجد ولهذا لهيا عن شدّها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث ، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة ، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة ، وكلم كليمه موسى هناك ، وهذا الذي عليه الأئمه الأربعة ، وجمهور العلماء » (١).

والنابلسي - وغيره - خلطوا في هذه المسألة بين السفر إلى زيارة المسجد وزيارة القبور (٢) ، قال ابن تيمية تحريم زيارة القبور (٢) ، قال ابن تيمية موضحاً هذا الأصل: «فمن سافر إلى المسجد الحرام ، أو المسجد الأقصى ، أومسجد الرسول فَصلَى في مسجده ، وصلى في مسجد قباء ، وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله على فهذا هو الذي عمل العمل الصالح، ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما من قصد السفر لمحرد زيارة القبر ، و لم يقصد الصلاة في مسجده ولا سلم عليه في الصلاة ، بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله ولإجماع أصحابه، ولعلماء أمته » (٣).

<sup>(</sup>١) فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا السبكي في كتابه (شفاء السقام ) ، والإخنائي في كتابه (المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية ) الذي ردّ عليه ابن تيمية في كتابه الإخنائية.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٣٤٢/٢٧ ، ٣٤٣ .

وقال: (( فإذا كان لفظ - الزيارات - مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه إلى لفظ ( لبس فيه كلفظ - السلام - عليه ( و لم يكن لأحد أن يحتج على مالك ما روى في زيارة قبره أو زيارته بعد موته ( فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة ( بل موضوعة ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

وقال ابن عبد الهادي (٢): « والسفر إلى زيارة القبور مسألة وزيارتما من غير سفر مسألة أخرى ، ومن خَلَّطَ هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فَرَّق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حُرِمَ التوفيق ، وحاد عن سواء السبيل » (٣).

وقال الشيخ ناصرالدين الألباني مدافعاً عن ابن تيمية ، من إفتراء أحد المعاصرين: «وهذا كذب ، وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام - خللته - فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة، وزيارة قبره - عليه الصلاة والسلام - خاصة، كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب الشيخ ودرسها، ومن ذلك كتابه (الرد على الإخنائي) وهو من المعاصرين للشيخ، الذي ردوا عليه بظلم مقروناً بالإفتراء عليه، ومن ذلك هذه التهمة ، التي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين الكذابين ، دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر» (٤).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي ، أبو عبد الله ،ولد سنة ٥٠٧ه ، من أعلام المحدثين ، وأحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية ، له مؤلفات منها المحرر في الأحكام ، والصارم المنكي في الرد على السبكي ، توفي سنة ٧٤٤ هـ .

انظر: شذرات الذهب ١٤١/٦ ، الأعلام ٢٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) دفاع عن الحديث النبوي ١٠٠ – ١٠٢.

وعلى هذا فليس بالقول بتحريم شد الرحال إلى قبر النبي التي وتحريم التوسل أي ورطة لابن تيمية ولله الحمد فهو قول جمهور العلماء وسوف يأتي زيادة كلام في مسألة التبرك والتوسل، أما مسألة وقوع الطلاق الثلاث واحدة فهي مسألة فقهية ذكر ابن تيمية وابن القيم كثيراً من الأدلة على عدم وقوعه، وليس هذا موضع بيانه (۱).

<sup>(</sup>١) انظر في مسألة التوسل قاعدة في التوسل والوسيلة ضمن الفتاوى ١٤٢/١ - ٣٦٨ ، وانظر في الصفات الحموية لابن تيمية ضمن الفتاوى ٥/ ٥- ١٢١، وفي مسألة شد الرحال الإخنائية لابن تيمية، والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص ٢١، ٢٤، وتاريخ المذاهب الإسلامية ٥٧٥، وانظر حلاء العينين بمحاكمة الأحمدين ص ١٧٢، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن المحمود ص

## ٩ ـ زيارة القامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها .

اهتم النابلسي كثيراً بمسألة زيارة القبور والتبرك بالمشاهد بسبب منهجه الصوفي العام من جهة ،ولاهتمامه بالرحلات من جهة أخرى ، ومن هذا المنطلق أفرد النابلسي مصنفاً أسماه: (كشف النور عن أصحاب القبور) وهو في مسائل تتعلق بالقبور وكرامات الأولياء بعد مماهم، بالإضافة إلى كتبه في الرحلات، وهذه الرحلات يصرح بالهدف الأساس منها وهو: ((بقصد زيارة مافيها من الأولياء والصالحين المتميزين بالكمالات أكمل تميز، بارك الله تعالى لتلك الأراضي ببركتهم في مُدّها والقفيز) (۱).

ويقول عن سبب رحلته الطويلة إلى الشام ومصر والحجاز: «لقد كنت فيما تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإخوان ، أتمنى الاستيعاب في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات ، والتبرك بنفحات مجالسهم وهاتيك الحضرات » (٢).

وعن رحلته إلى القدس يقول:

((... وقد يسرَّ الله ﷺ لنا بمحض فضله وكرمه شدَّ الرحال مع جماعة من الرحال إلى هاتيك الأماكن الشريفة، والمقامات العالية المنيفة وتشرفنا بزيارة السمالحين من الأحياء والأموات، ودَرَّتْ علينا من كرم الله تعالى أنواع البركات...) (٣).

<sup>(</sup>١) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) الحضرة الأنسية في الرحلة إلى القدسية ٣٦ ، ٣٧ .

وقد كانت هذه الزيارات عامة لحميع المشاهد والمزارات المقامة سواء للأنبياء أو للأولياء الصالحين ، ففي رحلته إلى البقاع يقول عن زيارته لقبر يحي بن زكريا عليهما زكريا - المزعوم -: « فأول ما توجهنا إلى زيارة رأس يحي بن زكريا عليهما أشرف التحيات من الملك العلام ، ودعونا الله تله في ذلك المزار في الجامع الأموي للحالص والعام، وقلنا في ذلك على حسب ما هناك:

وابتدأنا برأس يحيى فزرنا وإدنا الدعاء في رفع بأس وإذا حاول المحاول أمراً كان حيراً ابتداؤه بالرأس (١)

ثم في اليوم الثالث من الرحلة يزور النابلسي مغارة يزعم أيضاً أن فيها قبر يحيى عليه السلام أيضاً ويخلص النابلسي من نتيجة الزيارة الأولى والثانية إلى: ((... فنكون في زيارتنا قد زرنا يحيى على التمام ، وتم لنا الأحر من الله على على ذلك وكمل الإنعام ، فصلينا هناك تحية المسجد بالهيبة و السكون ودعونا الله في بأنواع الدعاء لجميع أخواننا أن ما صعب علينا يهون » (٢).

ثم في اليوم الرابع زار قبر النبي شيث حيث يقول:

(... وقد زرنا قبر نبي الله شيث عليه أبلغ التحية والإنعام، فرأيناه قبراً عظيماً عليه مهابة وحلالة واحتشام، ومقدار ذلك القبر نحو الأربعين ذراعاً وعرضه يبلغ باعاً وباعاً فوقفنا عنده ودعونا الله تنه بأنواع الدعاء وصلينا هناك ما تيسر لنا و امتلأ بالأجور منا الوعاء » (٣).

<sup>(</sup>١) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦٣، ويقصد النابلسي بأنه زار قبر يحي سواءً المزعوم في الجامع، أو في المغارة ، وكلاهما باطل لم يرد فيه شيء ، كما سيأتي ص ١٦٣ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٦٨.

ثم في اليوم الخامس يزور قبر نوح عليه السلام في الكرك ويقرأ الفاتحة (١). ثم يزور قبر النبي أيلا (٢).

وحتى في حالة أن يكون هذا القبر أو المقام لا يخص الشخص المذكور المشتهر عند النابلسي إلا أنه - على كل حال - سوف يدعو ويطلب البركة ؟! ففي أثناء مروره على قبر داود المزعوم يقول: (رثم مررنا بقبر نبي الله داود عليه السلام وهو قبر طويل ليس عليه بنيان، وقيل لنا هذا قبره والله أعلم بحقيقة هذا الكلام، والمشهور أن قبره في بيت المقدس، فوقفنا عنده ودعونا الله تخلق بقلب في زيارته متأنس، (٣).

وأما قبر يوشع بن نون المزعوم ، فمع أن النابلسي وَجَدَ على القبر ما نَصُّه : ( هذا قبر العبد الفقير الشيخ يوشع عمره السلطان الملك المقتفي الصالحي بطرابلس سنة أربع وثمانين وست مائة ) إلا أن هذا الدليل لم يقنع النابلسي ( فتعجبنا من هذه الكتابة ، وقلنا كيف اشتهر عند أهل تلك القرية وغيرهم بأنه قبر يوشع النبي وقد كتب عليه ما يفهم أنه رجل من الأولياء والمشايخ الصالحين ) وقد قطع النابلسي هذه الحيرة بالاستدلال بقرائن أخرى حيث

<sup>(</sup>١) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٧٣.

<sup>(</sup>٢) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٩١، وقرية أيلا يقول عنها صلاح الدين المنجد ((تسمي اليوم النبي أيلا، وأهلها شيعة كلهم )) هامش حلة الذهب والإبريز ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٣، ومثل هذه الزيارات وطلب البركات من هذه المشاهد تكرر كثيراً من النابلسي، انظر زياراته لقبر عزير ص ١٠٠، قبر النبي زريق ص ١٠٧، مقام الخضر ص ١٠٠، وقبر مريم ص ١١٠، ومقام إبراهيم الحقيقة والمحاز ١/٢، وقبر يونس الحقيقة والمحاز ١٣٦٤/١، وقبر شمعون الحقيقة والمحاز ١/٢٩١، وغيرها كثيراً جداً لا يتسع المحال لذكرها، حيث لا يخلوا اليوم الواحد من رحلاته دون زيارة ودعاء وطلب بركة من هذه المقامات كما يزعم .

<sup>(</sup>٤) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٩٦/١.

يقول: « ولكن هناك ما يقتضي كونه هو قبر يوشع النبي عليه السلام مما اشتمل عليه من المهابة والجلالة ، وعظم قبره وقرائن أحرى تشير إلى ذلك » (١).

أما مقام ابراهيم المزعوم في دمشق ، فإن النابلسي يجعل زيارته والصلاة فيه أربعاً تخرج الإنسان من ذنوبه ؟ اوإن دعا استحيب له (٢).

وعلى هذا المنهج في زيارة المقامات والأضرحة وشد الرحال إليها باعتبارها يعادل ثوابها ثواب الحج فإنه من باب أولى أن يخالف النابلسي ما عليه جماهير العلماء ، يقول النابلسي بعد إيراده لبدعة ايقاد الشموع عند القبور ((وإما إذا كان موضع القبور مسجداً أو على طريق أو كان هناك أحد حالس أو كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من المحققين تعظيماً لروحه المشرقة على تراب حسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاماً للناس أنه ولي ليتبركوا به ويدعوا الله تله عنده فيستجاب لهم فهو أمر حائز لا منع منه والأعمال بالنيات ) (٤).

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٨٣، وقد نقله عن الزهري بلا سند ، وهو بهذا يساوي هذه الزيارة بالحج عياذاً بالله ، ومعلوم من الدين بالضرورة بطلان مثل هذه الدعوى ومعلوم أن الزهري أبعد ما يكون عن هذه الأباطيل.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٠٠/٢.

ويقول في موضع آخر: «... فالمقصد فيها مقصد حسن لاسيما إن كان لذلك الولي فقراء يخدمونه يحتاجون إلى إيقاد المصباح ليلاً لقراءة قرآن أو تسبيح أو تمحد » (١).

أما الصلاة عند القبور فيرى النابلسي أن: ((من اتخذ مسجداً في حوار الصالح أو صلَّى في قبره وقصد به الاستطهار بوجه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا للتعظيم له والتوجه إليه فلا حرج (Y).

وزيادة على هذا فإنه يرى أن بناء القباب على قبور الأولياء من شعائر الإسلام التي يجب أن تعظم ؟!حيث يقول:

((... ولكن الاحترام واحب في حق الجميع وشعائر الله التي تشعر أى تعلم به كالعلماء والصالحين أحياء وأمواتاً ونحوهم ومن تعظيمهم بناء القباب على قبورهم، وعمل التوابيت لهم من الخشب حتى لا تحتقرهم العامه من الناس، وإن كان ذلك بدعة فهى بدعة حسنة كما قال الفقهاء في تكبير العمائم وتوسيع الثياب للعلماء أنه جائز حتى لا تستخف بهم العامه ويحترمونهم، وإن كان ذلك بدعة لم يكن عليها السلف ، (٣).

وكذلك وضع الستور ، حيث يقول عن حجة جوازها :

« . . إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب و العمائم ولجلب الخشوع و الأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلوهم نافرة عن

<sup>(</sup>١) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٦٨٠.

الحضور والتأدب بين يدى أولياء الله على المدفونين في تلك القبور ) إلى أن يقول: (( وما سمعنا أحداً من العامة ولا غيرهم يعتقد أن قبور الصالحين كعبة يصح الطواف بها أو تصح الصلاة إليها حتى نخاف عليهم من ذلك ، وإنما العامة جميعهم يعلمون أن القبلة هي الكعبة وحدها وألها في مكة ولكنهم يبالغون في التعظيم و الاحترام لتلك القبور لألها قبور أولياء الله وقبور أحبابه وأهل صفوته هذا مقدار ما نعلم من أحوالهم والمؤمن لا يظن بالمؤمنين إلا خيراً )) (١).

وكذلك النذور عند القبور، فإن النابلسي يدخل القياس الفاسد وينتهي إلى حوازه حيث يقول:

((وكذلك نذر الدراهم والدنانير للأولياء بأن تصرف على فقرائهم المجاورين عند قبورهم أمر جائز في نفسه لأن النذر فيه عن العطية كما قالوا في الهبة للفقراء إنما صدقة فليس له الرجوع فيها وفي الصدقة على الأغنياء إنما هبة فيثبت له الرجوع فيها فالعبرة لقاصد الشرع دون الألفاظ فإن النذر إنما هو مخصوص بالله فإذا استعمل في غيره كمن قال لرجل لك عشرة دراهم أن شفى الله مريضي ونحوه ي (٢).

ويقول: (( وأما نذر الزيت والشمع للأولياء توقد عند قبورهم تعظيماً هم ومحبة فيهم فهو حائز بالجملة ().

<sup>(</sup>١) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٦٨ ب، ١٦٩ أ ، ...

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٧٠ أ ، ب.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق١٧٠ أ.

وأما قول جماهير الأمة على تحريم النذر عند القبور فإنه عند النابلسي بسبب عدم الحياء من الله وعدم الخوف منه ؟! حيث يقول: ((وأما احتجاج بعض الناس على تحريمهم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم الحياء من الله تُعَلَق وعدم الخوف منه فإن الحرام في النهي في مقابلة الفرض في الأمر وكل منها يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع معتد به، أو قياس يورده المجتهد لا غيره من المقلدين لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد كما هو مسطر في كتب الأصول ) (١).

ويزيد النابلسي على ذلك ما تقدم من موقفه من الخصوم ، حيث يحكم على مذهب جماهير الأمة بأنه كفر صريح حيث يقول:

((وأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا ولياً وعظموا قبره والتمسوا البركة و المعونة منه أن يدركهم اعتقاد أن الأولياء تؤثر في الوجود مع الله فيكفرون ويشركون بالله ، فننهاهم عن ذلك ولهدم قبور الأولياء ونرفع البنايات الموضوعة عليها ونزيل الستور عنها ونجعل الإهانة للأولياء ظاهراً حتى تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوجود مع الله ، لدفعوا عن أنفسهم هذه الإهانة التي نفعلها معهم ، إن هذا الصنيع كفر صريح مأخوذ من قول فرعون على ما حكاه الله لنا في كتابه القديم بقوله محله الله لنا في كتابه القديم بقوله محله الله الله لنا في كتابه القديم بقوله محله الله لنا في كتابه القديم بقوله الله الله لنا في كتابه القديم بقوله الله الله لنا في كتابه القديم بقوله الهون الهون الله لنا في كتابه القديم بقوله الهون المورد الله المورد ا

<sup>(</sup>١)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧٠ ب .

فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُنظِهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ (١) » ((٢).

ولا يكتفي النابلسي هذا الموقف المغالي من مخالفيه ، بل يدخل في قلوهم ويقول: «فقلوهم مملؤه من ظنون وشكوك و أوهام وتحيرات وزيغ وقد عَمُوا وصّموا وحتم الله على قلوهم حتى لم يقدروا على الفرق بين الحق والباطل ومن يضلل فماله من هادى (٣).

<sup>(</sup>۱) غافر ۲۳.

<sup>(</sup>٢) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧١ أ ، مع أنه يصحح إيمان فرعون .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٧١ أ.

اللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاللَّهُ مَ كُذِبُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والانحراف في توحيد الإلوهية أمر مشترك بين أكثر الأمم المتقدمة التي كان لها الحظ الأوفر من هذا الانحراف فقد قال النبي على مساحد (٢) حالهم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد (٢) وقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسحداً ثم صوروه فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله (٣) وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم تشديد النبي على هذا الجانب، فعندما فتحت تستر (٤) وحدوا قبر دانيال (٥) فحفروا بالنهار ثلاثة عشر قبراً، فلما كان الليل دفنوه وسووا القبور كلها... (٢).

ومن المشاهد التي تثبت تعلق اليهود هذه العقيدة:

<sup>(</sup>١) الزمر ٣.

<sup>(</sup>٢) البحاري كتاب الجنائز ، باب ما يكره من اتخذ المساجد على القبور ، حديث رقم ١٣٣٠ ، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، حديث رقم ١٥٣ ، وقد زعم أحد المعاصرين – عبد الله الصديق الغماري ت ١٤١٢هـ - أن هذا الحديث يتعارض مع القرآن الكريم ، وذكر كذلك عدة أوجه ، أنظرها والرد عليها في التعارض في الحديث ، د. لطفي الزعير ، ص ٤٤٩ فما بعدها ، العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ، وهي رسالة علمية .

<sup>(</sup>٣) البحاري كتاب الجنائز ، باب بناء المسجد على القير ، حديث رقم ١٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) تُستَر : بالضم ثم السكون ، وفتح التاء الأحرى ، أعظم مدينة بخوزستان ، وقال ابن المقفع : أول سور وضع على الأرض بعد الطوفان سور السوس وسور تستر انظر معجم البلدان ، لياقوت الحموي ٢٩/٢، ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) دانيال ، من أنبياء بني إسرائيل، وقيل رجل صالح من صالحيهم، البداية والنهاية ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢٧ / ٢٧٠، واقتضاء الصراط المستقيم ٢٨٦/٢، والبداية والنهاية ٢/٠٤، ١١، وإسناده صحيح كما يقول ابن كثير.

١ - في مسجد الخليل أو إبراهيم - وهو ما يسمى خطأ الحرم الإبراهيمي - يظنون أن به قبر إبراهيم عليه السلام وقبر زوجته سارة وكذلك ابنه يعقوب وبعض أبنائه ويظنون ألهم مدفونون بقبو تحت المسجد وهذا في فلسطين .

٢ - قبر الربدي عمرام - حاحام من حاحامتهم - موجود في مدينة وزان
 بالمغرب وعند القبر وسائل للراحة والإقامة من مساكن وفنادق لأجل حجاج
 قبره.

٣ - قبر العزيز وهو موجود في العراق قرب الكوفة ويزوره اليهود من جميع أنحاء العالم .

٤ - قبر أبي حصيرة في دمنهور بمصر .

قبر ومعبد ابن عزرا وهو مزار من مزارات اليهود في الفسطاط قرب مسجد عمرو بن العاص .

٣- قبر راحيل أم يوسف على الطريق بين القدس وبيت لحم في المنتصف عند
 الكيلو الثامن بينهما في فلسطين .

٧ - ولليهود في لتوانيا وبولندا أضرحة ومزارات تنسب إليها ولايات وكرامات ويقصدها اليهود من مختلف العالم .

 $\Lambda$  عندهم تمائم يعملونها من الذهب والفضة والحديد وغير ذلك يقرؤون فيها تعاويذ ويذكرون بعض أسماء معظميهم .

٩ - طريقة صوفية باسم: ( بعل شم طوف ) الذي ظهر في لتوانيا وأسس طريقة صوفية ونسب لنفسه كرامات ومعجزات ثم تورثها أبناؤه من بعده ثم انتقلوا إلى إسرائيل.

١٠ أما إرسال التمائم الدينية عندهم، فقد تخصصت مكاتب لإرسالها
 إلى حائط المبكى ووضعها في أحد شقوقه لقضاء حاجاتهم (١).

أما العقائد الوثنية في الديانة النصرانية فهي كثيرة حداً ومنذ القديم وقد كتبت في هذا كثير من الدراسات والبحوث (٢).

وقد أثرت هذه المعتقدات الوثنية لدى اليهود والنصارى على جهلة المسلمين كما أحبر النبي على :

(ر لتتبعن سنن من كان قبلكم شيراً بشير وذراع بذراع حذوا القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه (7).

وعلى هذا ابتدعت المقامات والمشاهد وتبرك ها هؤلاء ولم تكن هذه المشاهد معروفة من قبل في عهد الدول المنتسبة للسنة والمعتقد الصحيح مثل الدولة الأموية والعباسية ، إلا أنه بعد ذلك وفي عهد الدولة الفاطمية بالذات ابتدعت كثير من هذه المشاهد ، حتى قال الحافظ الكناني : (( كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها شيئاً إلا قبر النبي عليه ) (٤).

<sup>(</sup>۱) الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية ، رسالة علمية د. عبد العزيز الجفير دار الهدى ٣٢ ، ٣٣ ، وانظر كذلك المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية. د سوزان السعيد ، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية ، الطبعة الأولى ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا، المسيحية، د. أحمد شلبي ص ٩٤، والعقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر محمد المجذوب ص ١٧١، ١٧١، والنصرانية من التوحيد إلى التثليث د. محمد الحاج ص ٤٨، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، مصادر النصرانية ، د. عبد الرزاق عبد الجيد دار التوحيد ، الطبعة الأولى ١٤٢٨ه ، وأصل الكتاب رسالة علمية .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ﷺ : لتتبعن سنن من كانوا قبلكم ، حديث رقم ٢٦٦٩ . حديث رقم ٢٦٦٩ . (٤) الفتاوى ٢٣٢٠ .

فمن هذه المقامات قبر نوح الذي ذكره النابلسي بالكرك: «وكان قد ظهر في أثناء المائة السابعة ، وهو باطل محال ، لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة إن هذا قبر نوح ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين ، ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلاً (1).

وكذلك القبور المنسوبة إلى هود بجامع دمشق وأبي ابن كعب كذلك في دمشق وعلي بن أبي طالب بالنجف، وعبد الله بن عمر بالجزيرة ، وأم كلثوم ، ورقية ، في الشام والحسين في القاهرة ، كلها قبور مكذوبة لم يصح منها شيء كما حقق ذلك ابن تيمية ، وغيره (٢).

وغالب ما يستند إليه من هؤلاء ((ادعاء أنه رأى مناماً أو وحد رائحة طيبة، أو توهم خرق عادة، وهذه الحكايات من كذب سدنة القبور لأجل أكل أموال الناس بالباطل ، (٣).

وقد ازدادت هذه الحالة في العهد العثماني بحكم رعاية الدولة العثمانية لها (٤) ولما ظهرت دعوة التصحيح والرجوع إلى المعتقد الصحيح على يد

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٤/١٥، ٢٧ / ٢١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی ۲۷/ ۹۹۱، واقتضاء الصراط المستقيم ۲۰۱۲، ۲۰۲، والفتاوی ٤/ ٥١٦، وكذا (۲) الفتاوی ٤/ ٥١٦، وكذا (۲) ١١٣/٧، وسير أعلام النبلاء ٢٣١/٣، والاستيعاب ٤/٠٠٤، وأسد الغابة ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٧٧/٢٧، ٥٥٩، واقتضاء الصراط المستقيم ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل هذا في (الانحرافات العقدية والعملية في القرن الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في حياة الأمة) لعلي الزهراني ٤٤٩/١ فما بعدها ، وانظر ، مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية منشورات وزارة الثقافة سوريا ، ١٩٩٥م ، ٩، ٢٢، ٩٩، ١١١، ٢٢٢٢٣ والآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية ، رسالة علمية د. عبد الغزيز الجفير دار الهدى ١١،١١، ٢١، ١١،١، ، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ، رسالة علمية ، د. عبد الله السحيباني ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ٢٢١، ٢١ هم ١٤٢١ هم العقد الثمين في مقام الأربعين ، محمد أمين ، مطبعة خالد ابن الوليد ، الطبعة الثانية ، ٢٠ ، ٢٨ وما بعدها ، والمعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية ، د. سوزان السعيد ،الطبعة الأولى ١٩٩٧م، ٢٠ ،

الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ، ثارت الدولة العثمانية، فأوعزت إلى محمد علي حاكم مصر والذي قام بدوره بإرسال الجيوش تحت شعار (القضاء على الخوارج) ؟! وبعد عدة معارك تم القضاء على الدولة السعودية الأولى عام ١٨١٨م في الدرعية ، حيث يقول محمد على في رسالته إلى أهل المدينة :

« لهديكم أجمل سلامنا وتحياتنا، ونخبركم أن الله ، الذي تَقدّس مجده وقوته ، قد أتاح لنا أن ننجز آمال سلطان سلاطين الإسلام ، بحثنا على نحرك جيش المؤمنين حقاً من مكة مجهزاً بكل الإمدادات الضرورية من المؤن والأمتعة والذخائر ، لكي ننقل مركز قيادتنا من هناك إلى كلاخ (۱)، ولهذا الغرض سرنا من مكة يوم السبت السادس والعشرين من شهر محرم، ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخر يوم من الشهر وكانت خطتنا أن ننطلق بسرعة إلى تُربَة (۲) لنتصدى هناك لقوات الخوارج المتحدة بقيادة زعيمهم فيصل بن سعود ي (۲).

إلى أن يقول : (( نود الله الله الأحبار السارة ، ونفيد كم كيف أن العلي القدير قد أتاح لنا بفضله كل آمالنا ، ونرجوه أن يكمل نعمته ، فيطهر

<sup>(</sup>١) كلاخ : بالخاء المعجمة : موضع قرب عكاظ ، شرق الطائف ، معجم البلدان ٤٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) تُرَبَة : بالضم ثم الفتح ، ترَبة : واد يأخذ من السراة ويفرغ في نجران ، انظر معجم البلدان ٢١/٢ ، ٢٢ ، وهي مدينة عامرة الآن شرقي الطائف .

<sup>(</sup>٣) مواد لتاريخ الوهابيين، جوهان لود فيج بوركهارت ص ٢٠١، وعلى أثر سقوط الدرعية اقتيد الإمام عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى تركيا حيث قتل هناك رحمه الله ، انظر تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية ٧٦ ، ١٨٥ فما بعدها ، تأليف فليكس مانجان ، دارة الملك عبد العزيز ، تحقيق أ.د. محمد خير البقاعي .

كل بلاد الحجاز من خامس الشياطين بالقضاء عليهم ، فنسألكم أن تدعوا لنا عند قبر سيدنا المنقذ أدام الله رعايته لكم بعونه الكريم »(۱). وما ذكره النابلسي لم يخرج فيه عن من مضمون الكلام السابق ، وهو أن هؤلاء المنحرفين في هذا الباب عمدوا إلى تسويه مذهب أهل السنة ونبزهم بالألقاب ورميهم بالخروج من الدين ، بل ويعدون قتالهم والاعتداء عليهم من أعظم الجهاد ، والنابلسي يعتبر حلقة مهمة من حلقات هذا الصراع ، فقد ساهم في نشر التصوف وما يتعلق به من مخالفات في توحيد الألوهية وقد تضمن كلامه عدة محاور:

الأول - شَدَّه للرحال لزيارة المقامات والمشاهد لأجل التبرك بها ، وقد مرّ معنا مخالفته للنصوص الصريحة في هذا الباب ، وفهم الصحابة لتلك النصوص بأنها للتحريم المؤكد ، حتى ولو كان ورد لمكان مثل الطور وهو الذي ورد فيه النص الشرعى الصريح بأنه مبارك ومقدس .

الثاني - زعمه بأن الله در البركات من هذه الزيارات.

الثالث - زعمه بأنه لا توجد أدلة تحرم تلك المخالفات.

الرابع - تكفيره لمخالفيه في هذه المسائل، لا لشيء إلا لألهم خالفوه في أمر علم من الدين تحريمه بالضرورة.

<sup>(</sup>١) مواد لتاريخ الوهابيين ٢٠٣.

فأما المسالة الأولى - وهي شد الرحال - فقد مر معنا بيان القول الحق فيها، أما ما يتعلق بطلب البركة من أصحاب القبور فهي من المسائل التي أكثر فيها الصوفية قديماً وحديثاً ، ولهم في ذلك كثير من الحكايات ، ومعلوم أن مسألة التبرك مسألة عقدية توقيفية لا يجوز الكلام فيها بالتخرص والظن ، فالبركة هي : « الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به » (١).

#### قال الشاطبي:

((فربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشحرة التي بويع تحتها رسول الله ينه ، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السير ) (٢).

والتبرك يأتي على قسمين:

#### أ - التبرك المشروع وهو عدة أنواع:

۱- التبرك المشروع بذات النبي على ، وآثاره ففي حديث السائب بن يزيد (٣) : ((قال: ذهبت بي حالتي إلى رسول الله على ، فقالت يا رسول

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم ٢٩٨/١٣، وبدائع الفوائد ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ص ٩، وطبقات ابن سعد ٢٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) هو السائب بن يزيد ، بن سعيد بن ثمامة ويقال : عائذ بن الأسود الكندي ، مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة ، وكان مع أبيه يوم حج النبي ﷺ حجة الوداع ، استعمله عمر رفث على سوق المدينة ، له ٢٢ حديثاً ، توفي سنة ٩١ هـ .

انظر: الإصابة ٤/١١، ١١٨، الاستيعاب ١١٦٤.

الله: إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ي (١).

وفي حديث أنس : ((رأيت رسول الله يك ، والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ) (١).

٢- التبرك المشروع بالأقوال والأفعال الشرعية ، فإن ما شرعه الله سبحانه وتعالى للبشر ، فيه الخير والبركة والفلاح كالصلاة ، والذكر، وقراءة القرآن وصلة الأرحام .

٣- التبرك بالأمكنة ، مثل التبرك بالمساحد وخصوصاً ما ورد فيه مضاعفة الأحور كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ، والأقصى ، ومسجد قباء ، ومعنى التبرك بهذه الأماكن هو التبرك بما قيده الشارع الحكيم بما يكون فيها من أفعال مخصوصة كالصلاة وانتظارها ، وحضور مجالس الذكر فيها ، وقراءة القرآن والاعتكاف أما طلب البركة من جدرالها كالتمسح فيها وتقبيلها فهو ليس بمشروع وبالتالي لا تحصل منه البركة، وقد فهم عمر بن الخطاب هذا فقال عن الحجر الأسود:

( إني أعلم أنك حجراً لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك ، (٣).

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الفضائل ، باب اثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ، حديث رقم ٢٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الفضائل ، باب قرب النبي عليه السلام وتبركهم به ، حديث رقم ٢٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٣٧٠/٣.

قال ابن حجر: (( وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في إتباع النبي شي فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه ) (١).

ومثله المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى فهي مباركة باعتبار ما يقوم فيها من شعائر تعظيم الله.

٤- التبرك بالأزمنة التي خصّها الله سبحانه بزيادة فضل وبركة ، مثل شهر رمضان وليلة القدر، وثلث الليل الأحير ، والاثنين والخميس ، وآخر ساعة من الجمعة وعشر ذي الحجة ، فهي أزمنة مباركة إذا فعَلَ المسلم ما ندب فيها من أعمال شرعية كالصلاة والصوم والدعاء والذكر.

#### ب - التبرك المنوع، وهو أنواع:

1 - التبرك الممنوع بالأمكنة، التي لم يرد فيها نصُّ على فضل العمل عندها مثل التبرك بغار حراء ، وغار ثور، وشحرة الحديبية ،ومكان مولده عَنِي (لو صَحَ ) والمواضع التي صلَّى بما النبي عَنِي ، وغير ذلك .

Y- التبرك الممنوع بالأزمنة ، مثل التبرك بيوم مولد النبي الله (لوصح) وكذلك زمن هجرته الله والتبرك بيوم الإسراء والمعراج، والتبرك بإحياء ليلة النصف من شعبان ، وغير ذلك مما لم يصح شرعاً النص على بركته، ولَعَلَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٧٠/٣ .

أكثر هذه المخالفات احتفالاً عند المخالفين هو الاحتفال بيوم المولد النبوي (١).

٣- التبرك الممنوع بذوات الصالحين ، وآثارهم وقبورهم ، وهذا غالب ما يفعله ويقع فيه كثير من الجهلة ، فنجدهم يتبركون بالجدران المحيطة بقبر النبي التي وقبور الصحابة في البقيع ، وغيره ومن ذلك الكثير من المشاهد والمقامات المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي إلى الآن ، وهذا ما وقع فيه النابلسي في رحلاته وطلب البركة من، فعليه وقع النابلسي ومن وافقه في القسم المحظور من التبرك (٢) .

وعلى هذا فإن: ((قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركاً بتلك البقعة ، فهذا عين المحادة لله ورسوله ، والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك ، المولد في مصر ، مكرفسون ، ترجمة وتحقيق د. عبد الوهاب بكر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م ، والمولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر ، فاروق مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م ، ورسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي ، لمجموعة من العلماء ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٩ه ، و أغاني المالد الدينية في الكويت ، فائزة مبارك ، الطبعة الأولى ١٩٩٤ه ، و أغاني المالد الدينية في الكويت ، فائزة مبارك ، الطبعة الأولى ١٩٩٤م .

والمولد ينطقها أهل الخليج بـ (مالد ) وهي مستمدة من الطريقة القادرية في العراق ، انظر في هذا المرجع السابق ٨٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر في مفهوم البركة وأقسامها المذكورة ، التبرك أنواعه وأحكامه ، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ، مكتبة الرشد ، الطبعة السادسة ١٤٢٨هـ ، وأصل الكتاب رسالة علمية ، التبرك المشروع والتبرك الممنوع ، د. علي العلياني، دار الوطن للنشر ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ، وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ، محمد أحمد لوح ، دار الهجرة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ، ٢١٨١ – ١٧٥، والمشروع والممنوع في قضايا القباب والقبور وشد الرحال ، الموالد ، زيارة مسحد النبي في ، التبرك بالصالحين ، محمد زكي إبراهيم ، دار إحياء التراث الصوفي ، طبعة سنة ١٩٩٦م ، وقال ابن الحاج مؤيداً النابلسي : (( أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار ، فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما في حياتهم )) المدخل المحمد . ٢٥٥٠

المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله على :أن الصلاة عند القبور منهى عنها، وأنه على لعن من اتخذها مساجد » (١).

وأما إنكار النابلسي على من أنكر عليه هذه المخالفات فإنه هو المنكر عليه وليس العكس «فمن أنكر عليهم ، أو جانبهم إلى هج الرشد: كان إنكاره عندهم هو المنكر فاعرف السنة تعرف مقابلها، فبضدّها تتميز الأشياء،وشرف الله قدر الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام عن التهالك على البدع وترك شيء صح لهم وعلموه من هدى النبي الأمين المتبع » (٢).

« فقل لي يا موفق، أي كلمة من الشارع، أو خبر أبانوه، أو سنة أثروها، أو شبهة تمسكوا بها في تجويزهم البناء على القبور، واتخاذها مساجد، وما يلحق بذلك، وما يعجز من مخالفهم ، ورأى ما هم عليه باطلاً عن مثل دعاويهم التي أجلبوا بها في هذه المسألة » (٣).

والأدلة الصحيحة والصريحة لا تحتاج إلى تفسير أكثر في بيان دلالاتما الواضحة، بل ولا يمكن بأي قرينة صرفها إلى معان أحرى ، ولهذا أجمعت الأمة ابتداء من عصر الصحابة ثم التابعين ومن تبعهم في القرون الفاضلة على تحريم الصلاة عند القبور والتبرك بها والنذر عندها وإيقاد الشموع عليها والبناء فيها... الخ إلى أن ابتدعت هذه المقامات والمشاهد في قرون متأخرة، فأخذ المتعلقون بأباطيل الكرامات المزعومة في تحريف النصوص وحشد الأدلة على مخالفيهم.

<sup>(</sup>١) معارج الألباب للنعمي ١٣٧، دار الأرقم ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ، تحقيق أبو المنذر أحمد سعيد الأشهبي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٣٤، ١٣٥.

وقال النبي عالي ا

(( لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبائهم مسجداً (۱) قالت عائشة ( ولولا ذلك لأبرزوا قبره ، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً ( .

ومعنى اتخاذ القبور مساجد أما أن يبنى عليها مسجد ، أو يصلى عندها من غير بناء ، وهو الذي خافه النبي الله ، وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزاً، خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجداً (٢).

و المحذور الذي خافه النبي على من افتتان الجهلة وقع ، بل وأكثر من ذلك أن عظمت هذه المشاهد على القبور ، فالمترددون عليها أكثر من المترددين على المساحد، قال ابن تيمية : ((ولهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عند القبور، ويخشعون ويهبدون بقلوهم عبادة لا يفعلونها في المسجد ، بل لا في السحر، ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساحد التي تشد إليها الرحال ، (٣).

وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي وهو من خصوم ابن تيمية المعروفين اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها والطواف بها من كبائر الذنوب (٤).

وكذلك اتخاذ السرج عليها وإيقاد الشموع والبناء عليها فالأدلة صريحة في تحريم ذلك، قال النبي عليها (رالعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب المغازي ، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ، حديث رقم ٤٤٤٢ ، ٤٤٤٤ ، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم ٥٢٧ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢٧ /١٦٠، واقتضاء الصراط المستقيم ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٤٨/١، ١٦٥.

المساجد والسرجي (١).

#### قال ابن القيم:

( قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرينان ، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل من لعن رسول الله فهو من الكبائر، ومعلوم إن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها ، وجعلها نُصبًا يوفضُ إليه المشركون كما هو في الواقع » (٢). وقال على ابن أبي طالب : (( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه : أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) (٣).

وقال جابر ﷺ : ﴿ هَى النبي ﷺ أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » وأن يبنى عليه » وأن يبنى عليه » وأن يفعل هؤلاء الجهلة ، وعلى هذا فقد اجمع علماء الأمة على هذا الفهم .

قال الشوكاني:

(( اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم، إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل بنيان المسجد، حديث رقم ٣٢٠ ، وابن ماجه كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ، حديث رقم ١٥٧٥ ، المسند ٢٦٠٣ ، أبو داوودكتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ، حديث رقم ٣٣٣٦، والنسائي كتاب الجنائز ، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ، حديث رقم ٣٠٤٣ ، و البغوي في شرح السنة ٢١٦/١، وقد حسنه الترمذي و البغوي ، وابن تيمية في الفتاوى ٢٤ / ٣٥٠ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : حسن لغيره دون ذكر السرج .

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١٨٨/١، و انظر الزواجر ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر ، حديث رقم ٩٦٩ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، حديث رقم .٩٧٠.

ثبت النهي عنها ، واشتد وعيد رسول الله على لفاعلها ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين ، (١).

أما النذر عند القبور فسواء أُوّلت بقصد التبرع للفقراء أو لم تؤول ، فإن قصد التبرع عند القبر أو المقام أو لِسَدَنَهُ القبر وحدامه أو فقرائه فإن هذا من العبادة الصِّرفة التي لا يجوز أن يتعبد بها إلا على وجهها الشرعي ، وقد قال النبي الله الله فلا يعصه ، (٢) .

وقال للرحل الذي نذر أن يذبح أبلاً ببوانه (٣): (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا: لا ، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لا ، قال رسول الله على : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابنُ آدَمَ ، (٤).

ومن المعروف عند هؤلاء ألهم يرون قصد الصدقة عند القبر لوجود حصوصية لها - عندهم - وعليه فإن النذر لا يجوز الوفاء به فإنه نذر معصية.

ثم إن التصدق على فقراء هذه المقامات وخُداَّمها فيه مفسدة أحرى وهي إعانتهم على العكوف عند القبور وإقرارهم على هذه المنكرات (٥). قال ابن تيمية:

009

<sup>(</sup>١) شرح الصدور في تحريم رفع القبور ٧.

<sup>(</sup>٢) البحاري كتاب الإيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة ، حديث رقم ٦٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) بوانه : بالضم وتخفيف الواو : هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ، انظر معجم البلدان ١/٥٠٥. ، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) أبو داوود كتاب الإيمان والنذور ، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ، حديث رقم ٣٣١٣ ، وإسناده على شرط الشيخين كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ٤٣٦/١ ، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٥) شرح الصدور ١١،١١.

(روقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن النذر شرك لا يوفى به )) (١).

وقال: «ولا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور،  $\chi$  لا زيت ولا شمع ، ولا دراهم ولا غير ذلك ، وللمحاورين عندها، وخدام القبور» (٢).

وهذه المسائل التي وقع انحراف في توحيد العبادة ، مما اتفق العلماء على تحريمها لصراحة الأدلة في ذلك ، ولولا خشية الإطالة لذكرنا كثيراً من الأقوال من مختلف المذاهب (٣).

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٣٠٢/٢٤، ٢٧/ ٧٧، وانظر شرح الصدور ١١، ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا ، الأم للشافعي ٢/٤٥٢، المحلى لابن حزم ٢/٤٤٦، الكافي لابن عبد البر ٢٥٤/١، حاشية ابن عابدين ٢٣٦/٣، فتح الباري ٥٨١/١١، المغني ، لابن قدامة ١٣/ ١٤٣، ، والتمهيد لابن عبد البر ١ / ١٦٨، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣/٥، فتح المجيد ،لعبد الرحمن بن حسن ١٣٣، وشرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني .





الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جادعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين بالوياض الدراسات العليا الدراسات العليا قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة المتعددة

كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

# منهج عبد الغني النابلسي في العقيدة والتصوف عرض ودراسة

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

إعداد عليه الخطيب إشراف المنطيب إشراف فضيلة الشيخ / أ . د . علي الدخيل الله العام الجامعي العام الجامعي العام الجامعي

الجسنرء الثاني

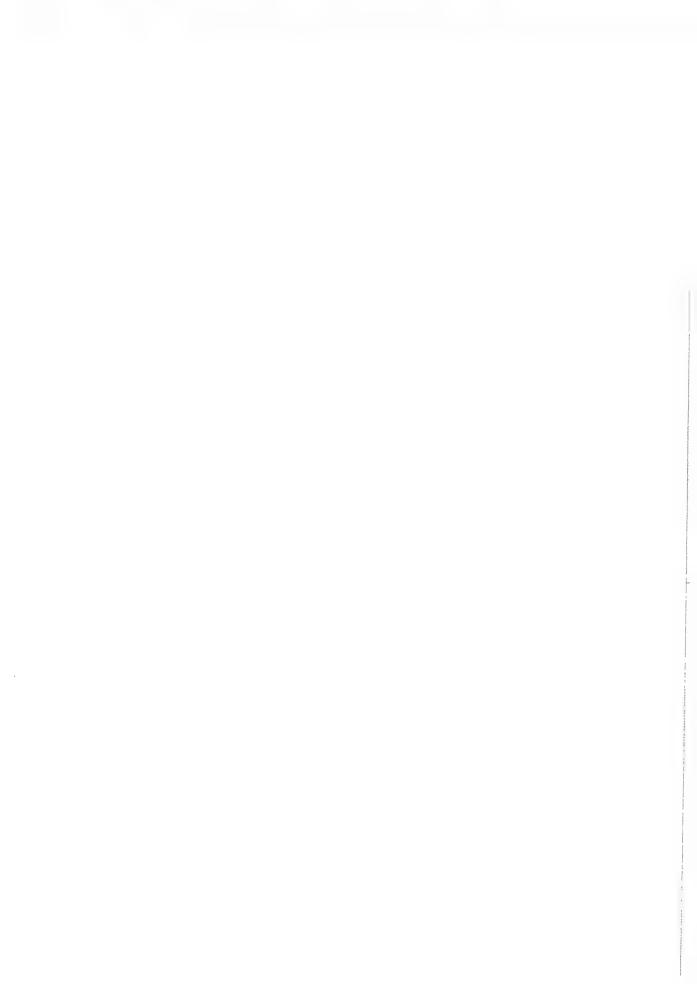





# الفصل الثالث – الملائكة ، وفيه مبحثان:

تمهید .

البحث الأول - حقيقة الملائكة وأقسامهم.

البحث الثاني – الجن والشياطين .

#### تمهيد

الملائكة جمع ملك ، وعلى الرأي الصحيح أنها مشتقة من (( الألوكة و المألك بضم اللام : الرسالة ، والألوك : الرسول » (١) .

والملائكة حلق من حلق الله خلقهم الله عز وجل من نور ، مربوبون مُسخَّرون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة ، لا يأكلون ولا يشربون ، ولا يملُّون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله (٢).

وعرفهم ابن حجر بألهم (رأجسام نورانية ، أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى » (٣) .

والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان لقوله تعالى: ﴿ عَامَنَ اللَّهُ وَمَكَتَهِكَنِهِ وَكُنْهُو الرَّسُولُ بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَهِكَنِهِ وَكُنْهُو الرَّسُولُ بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَهِكَنِهِ وَكُنْهُو وَكُنْهُ وَكُنْهُ وَمَكَتَهِكَ بَعِن وَكُنْهُ وَكُنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَرُسُولِهِ وَلَا اللَّهُ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَرُسُولِهِ وَلَيْكَ الْمَصِيدُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٢٠٣ ، ومختار الصحاح ٢٦٤ ، المعجم الوسيط ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ٧/١ ٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦/٠٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البقرة ٥٨٧ .

ومفهوم الإيمان بالملائكة هو «التصديق بأهم ﴿ مَلَيْهِكُهُ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤُمُّونَ ﴾ (١) ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤُمُّونَ ﴾ (١) ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَذَن هُم يَفْتُرُونَ اللَّهُ مَا أَذَن هُم سفراء بينه وبين رسله ، والمتصرفون كما أذن لهم في خلقه » (١) .

<sup>(</sup>١) التحريم ٦.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المفهم ١٤٤/١.

# البحث الأول – حقيقة الملائكة وأقسامهم .

يعرف النابلسي الملائكة بألهم جمع ملك بالفتح ، وهم أرواح منفوخة في أحسام نورانية .... ، للظهور في أي صورة شاؤا (١) .

أقسام الملائكة:

يقسم النابلسي الملائكة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول – ملائكة مجردون ومنهم العاملون القائمون .

القسم الثاني - ملائكة مسخرون ، ومنهم جبريل وميكا ئيل وعزرائيل وحملة العرش .

القسم الثالث - ملائكة مدبرون وهم الكاملون من أصحاب الهياكل الأرضية البشرية في النشأة الآدمية ، ومنهم الأوتاد الأربعة ، والأبدال السبعة والإمامان والقطب (٢) .

وعند النابلسي أن إبليس ليس من الملائكة في باب العبادة ، ورفعة الدرجة ، ولا ينافي هذا - عنده - عصمة الملائكة عن الصغائر والكبائر (٣) .

وأما هاروت وماروت فقد ألف النابلسي كتابه المشهور ( برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ) قال فيه ( فالخطأ والنكال على من قال عنهما ملكان

<sup>\*</sup> كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>١) الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق ٤٦ أ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩١/١ .

وأهما عصيا الله تعالى ووقع منهما ما وقع في حال كوهما ملكين فيدخل بسبب ذلك الطعن في الملائكة عليهم السلام مثلاً ، ويحتمل كذب النبي الله ، فيحتمل فساد الشرائع وهو باطل ، فالشرائع حق ، والنبي معصوم الله ، والملك أمين ، والملائكة كلهم معصومون أمناء عليهم السلام ، (١) .

<sup>(</sup>١) برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ٣٣٣.

## دراسة آراء النابلسي في الملائكة .

مما سبق يتضح مخالفة النابلسي في المسائل التالية:

المسألة الأولى - زعمه أن الأوتاد و الأبدال و الإمامان والقطب من الملائكة ، وهو يتضمن مخالفتين :

الأول - زعمه أن الأبدال والأوتاد والأقطاب من الملائكة وهو ما لم يقله أحد ممن ينتسب إلى الإسلام ، فإن تسمية الملائكة وخلقهم وما ورد في وظائفهم الموكلة إليهم كلها أمور غيبية لا تعلم إلا بالنص الشرعى .

الثاني - أن هذه المصطلحات المبتدعة من الصوفية (الأبدال ، الأقطاب ، الأوتاد ) لم يرد فيها حديث يصح ولا قال بما أحد ممن ينسب إلى عقيدة الإسلام الصحيحة ، قال ابن تيمية :

(﴿ أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يمكة والأوتاد الأربعة ، والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة ، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ، ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي على بإسناد صحيح ، ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال ) (١) .

<sup>(</sup>١) الفتاوى ١١/٣٣٧ .

وقال في موضع آخر:

(روكذا كل حديث يروى عن النبي على عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو ثلاثمائة وثلاث عشر، أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي على ، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال وروى فيهم حديث ألهم أربعون رجلاً وألهم من بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه ، وهو حديث منقطع ليس بثابت » (۱) .

#### وقال الصنعاني:

(روهذا افتراء على الله فإنه لم يأت عنه تعالى ولا عن رسله حرف واحد من هذه الأقوال في هؤلاء السبعة ، ولم يأت في الأبدال إلا ما سنذكره لك من الأحاديث ، وفي كل منها مقال ، ومن عجائب ما في التعريفات أن : الأوتاد أربعة في كل زمان ، لا يزيدون ولا ينقصون أحدهم ، يحفظ الله به المشرق وولايته فيه ، والآخر المغرب ، والآخر الجنوب ، والآخر الشمال ، ويعبر عنهم بالجبال لحكمهم في العالم حكم الجبال في الأرض ، وألقاهم في كل زمن عبد الحي ، وعبد العظيم ، وعبد القادر وعبد المريد ، وفي التعريفات أيضاً القطب ، وقد يسمى غوثاً باعتبار التجاء الواحد ، إليه عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في زمانه ، أعطاء الله الطلسم الأعظم من لدنه ، وهو يسرى في الملكوت ، وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد ، بيده قسطاط الفيض ، الأعم ، وزنه يتبع علمه ، وعلمه يتبع علم الحق ، وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة ، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل ، وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة مادة الحياة والأسفل ، وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة مادة الحياة

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۱۳۷/۱۱.

والإحساس لا من حيث الإنسانية ، وحكم حبريل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية ، وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذبة فيها ، وحكم عذرائيل فيه كحكم القوة الواقعة فيها » (١) .

ثم قال بعد عرض كلام المناوي عن الأبدال:

(رو إنما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه ممن له بقية نظر لدينه ولإيمانه بالله ورسوله وما جاءت به الرسل أن هذه النقولات كلها مجانبة لما جاءت به الرسل ولما وردت به كتب الله تعالى المنزلة ، وأن هذه كلها نقطة من نقطات المعطلين لله ولرسله ، وألها من كلمات العباد للعباد ، وأن هذا عائد إلى قوله من يقول بإلهية الأفلاك والكواكب ، وانظر تلعبه . مملائكة الله ، بل إنكارهم وهزوهم نعوذ بوجه الله من الخذلان ، (٢) .

أما الحديث الذي روى في لفظ الأبدال فهو:

(( الأبدال في أمتي أربعون ... )) (٣) ، فإن الحديث لا يصح ، وقد أنكره وغيره ، ومن المعاصرين الألباني (٤) وسواء حُرفت هذه المصطلحات لأحد أقسام الملائكة ، أو للصالحين المزعومين عند الصوفية فإن الصحيح التعبّد بالألفاظ الشرعية الواردة في وصف الإنسان ، مثل : المسلم ، المؤمن ، المحسن ، العاصي ، المذنب ، الفاسق ، الكافر ، وهي تختلف باختلاف الناس

<sup>(</sup>۱) الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ٥٥ ، ٥٦ ، الصنعاني ، تحقيق عبد الرزاق البدر ، دار ابن القيم ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ، والتيحانية ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، د. علي بن محمد الدخيل الله دار مصر للطباعة .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٨٩٦ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : (( وأحاديث الأبدال التي رويت عن غير واحد من الصحابة ، أسانيدها كُلها ضعيفة لا ينتهض بما الاستدلال في مثل هذا المطلب )) المسند ٢٣١/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في السلسلة الضعيفة ٢٠٠/٢ .

# المبحث الثاني-الجن والشياطين

الأصل اللغوي لكلمة الجن هي: الستر ، ( جَنّه الليل ، وأجنّة : ستره )) والجنّيُ بالكسر نسبه إلى الجن ، والجان : اسم جمع للجن (١) .

وهم مأمورون ومكلفون ، وقد ورد هذا كثير من النصوص الشرعية السَصرية ، قال تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجُنِّ فَقَالُواۤ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَانًا عَجَبًا ﴾ (٢) .

فالجن كما ورد في الآيات استمعوا إلى القران وآمنوا به ، وقوله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَثُلُونِ ﴾ (٣) صريخُ بأهم مُكَلَّفُون مثلهم مثل الإنس .

وعلى هذا فالإيمان بمم وبما ورد عنهم معلوم من الدين بالضرورة ، وهو من الأمور الغيبية التي لا يشترط للإنسان أن يراها ، وأما إنكارهم فهو كفر كما حكى ذلك ، غير واحد من العلماء ، قال ابن حزم :

( لكن لما أحبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم ، بما أبدى على أيديهم من المعجزات ، بنص الله عز وجل على وجود الجن في العالم ، وحب ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم ، وقد جاء النص بذلك ، وبأهم أمة عاقلة مميزة متعبدة ، موعودة متوعدة متناسلة يموتون ، فمن أنكر

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٥٣٢ ، مختار الصحاح ٤٨ ، المعجم الوسيط ١/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الجن ٢.

<sup>(</sup>٣) الذاريات ٥٦ .

الجن ، أو تأوّل فيهم تأويلاً يخرجهم به عن هذا الظاهر ، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال ، (١) .

وقال القرطبي: (( وقد أنكر الجن جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجنَّ ، احتروا على الله وافتراء ، والقران والسنة ترد عليهم ) (٢) .

وقال ابن تيمية: «إن وجود الجن قد تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالإضطرار ، ومعلوم بالإضطرار ألهم أحياء عقلاء ، فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون ، ليسوا صفات ، وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة ، فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة والخاصة لم يكن لطائفة كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم ي (٣) .

<sup>(</sup>١) الفصل ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٩/ ٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٠/١٩ ، وانظر الرد على المنطقيين ص ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، وقد أنكر الجن من المعاصرين محمد عبده ، وطنطاوي جوهري ، ومحمد البهي ، انظر عالم الجن في الكتاب والسنة ، د. عبد الكريم عبيدات ، ص ١٢١ فما بعدها .

### عرض آراء النابلسي في الجن .

يعرف النابلسي الجن بأهم:

ر أرواح سفلية تدبر أحساماً نارية لطيفة لها قوة التشكيل والسريان في الاحسام الأرضية الكثيفة ي (١) .

وأما تسميتهم بالجن فبسبب احتناهم ، أي استتارهم عن الأعين والنسبة إليهم حني (٢) .

وأما تعبدهم وتكليفهم ، فيقول النابلسي: «والحاصل من الكتاب والشريعة والسنة والعلم القطعى بأن الجن والشياطين موجودون يتعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وحالهم وأن نبينا على مبعوث إلى الإنس والجن فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين ومعهم في الدنيا والآخرة والجنة ومن كذبه فهوالشيطان المبعد من المؤمنين فيهما والنار مستقره » (٣). وأما أصنافهم فهم على ثلاثة أصناف: «صنف منهم لهم أجنحة يطيرون ويظعنون » (٤).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٨ .

<sup>.</sup> VY/1 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية VY/1

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧٤/١ ، وقد روى الحاكم في المستدرك حديث : (( الجن على ثلاثة أصناف : صنف لهم أحنحة يطيرون في الهواء ، وصنف حيات وكلاب ، وصنف يحلون ويظعنون)) المستدرك ٢٥٦/٢ ، وابن كثير في التفسير ٥٣٤/٦ ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، حديث رقم ٢٥٤٩ .

وكذلك مِللهم ، (( فإن لهم مِللاً كالإنس ففيهم اليهود والنصارى والجوس وعبدة أصنام وفي مسلميهم مبتدعة ) (١) .

وأما عن إرسال الرسل للجن ، فيرجح النابلسي أن الجن ليس فيهم أنبياء (٢) . ومن خلال عرض المسائل التي ذكرها النابلسي في الجن نجد أنه لم يخالف أهل السنة في شيء (٣) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح المحمدية ٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل لابن حزم ١١٢/٥ ، وتفسير القرطبي ٦/١٩ ، وفتح الباري لابن حجر ٣٤٣/٦ ، والفتاوى لابن تيمية ١٩/ ١٠ ، ٢٤ /٢٧٦ ، وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الكريم عبيدات .

# الفصل الرابع – الكتب والرسل ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول - الكتب.

المبحث الثاني - الرسل.

# المبحث الأول - الكتب ، وفيه :

تمهید .

المطلب الأول - تعريف الكتب.

الطلب الثاني – المثنوي.

الطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب.

المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب المحرفة.

#### تمهيد

يعرف الكتاب في اللغة بأنه ما يكتب فيه والرواة والتوراة والصحيفة والفرض وكتبه: خطّه (١).

والمقصود الشرعي بالإيمان بالكتب هو الإيمان: (ربما سمى الله تعالى منها في كتابه ، من التوراة والإنجيل والزبور ، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه ، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى ،، (٢).

وهو الأصل الثالث من أصول الإيمان الستة ، ويدل على ذلك كثير من النصوص الشرعية منها قوله تعالى : ﴿ الْمَ اللهُ وَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَا رَبِّ فِيهِ

هُدَى لِلثَّنَقِينَ الْ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ال

وَٱلَّذِينَ يُؤُمِّنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠ ﴾

﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِأُللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَأَلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن زّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ السُّ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١٦٥ ، لسان العرب ٢٩٨/١ ، مختار الصحاح ٢٣٤ ، المعجم الوسيط ٧٧٤/٢ ، ٧٠٠ . ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٤/٢ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٣٦.

وقال تعالى : ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِأَللَهِ وَمَا لَيْهِ عِن رَّبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِأَللَهِ وَمَلْتَهِ كَانُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومما ورد تسميته في القرآن من هذه الكتب:

التوراة المنزلة على موسى عليه السلام ، قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ وَرَئَةً فَرَئَةً وَرَئَةً فَيْهَا هُدًى وَنُورُ ۚ ﴾ (٢) .

٢- الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، قال تعالى ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ٤ اتْوهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ التَّوْرَئِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ التَّوْرَئِةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴾ (٣).

٣ - الزبور المنزل على داود عليه السلام ، قال تعالى ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُهُ دَ رَبُورًا ﴿ اللهُ ا

٤ - صحف إبراهيم عليه السلام ، قال تعالى ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ الشَّحُفِ الشَّحُفِ الشَّحُفِ النَّهُ وَمُوسَىٰ اللهُ ﴾ (٥) .

OVV

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٤٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٤) النساء ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الأعلى ١٨ - ١٩.

٥ - القرآن الذي أنزل على نبينا محمد على ، قال تعالى ﴿ طه ﴿ اللَّهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْ اللَّهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ (١) ﴾ (١) .

(۱) طه ۱-۲.

### عرض آراء النابلسي في الكتب

#### المطلب الأول - تعريف الكتب.

<sup>(</sup>١) الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق ٤٦ أ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ٤٦ أ .

### المطلب الثاني - المثنوي.

والمثنوي حسب الاصطلاح الفارسي هو عبارة عن النظم الذي يراعي فيه القافيه بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة ويكون كل بيت من الأبيات ذا قافية مستقلة (١) ، وهو يضم ما يقارب من خمس وعشرين ألف بيت (٢) .

وسبب نظم المثنوي هو صحبة الرومي لشمس الدين التبريزي (٣) ، بتشجيع من الأخير وبدأ بنظمه سنة ٢٥٧ه (٤).

ويقول أحد المعاصرين : (( المثنوي مفعم بأعمق المعاني على كل المستويات التي تردد صدى القرآن الكريم ( ( ) (

وقد رأى أحد الباحثين في قونية نسخة قديمة من المثنوي كتب عليها: « لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل رب العالمين ؟!!! (٦) .

<sup>(</sup>١) مقدمة المثنوي ١/٥٥ ، وحلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، ٩٧ ، د. عناية الله إبلاغ الأفغاني ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

 <sup>(</sup>٢) حلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ٩٨ ، وهنالك اختلاف كبير في نسخ المثنوي وزيادات كثيرة يرجح ، د. عناية الله أنها زيادات وشروح ليست من أصل الكتاب ، انظر نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن ملك داد تبريزي ، وشهرته شمس الدين ، أصله من تبريز ، التقى بالرومي فحوله من مدرس إلى صوفي صاحب طريقة .

انظر : الموسوعة الصوفية ٧٥ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر رحلة الإمام العيني إلى قونية ، وأخبار الجلال الرومي .

<sup>(</sup>٥) د.سيد نصر / مقدمة كتاب المثنوي العشق والسلام ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) النسخة في مكتبة يوسف آغا بقونية رقم ٥٥٤٧ ، كما أشار إلى ذلك أبو الفضل القونوي في أخبار حلال الدين الرومي ص ٣٦٤ .

ومع أن النابلسي لا يخالف في هذا الأصل العقدي المهم حول الإيمان بالكتب السماوية إلا أنه يسئ إلى ذلك الأصل بقوله عن المثنوي: «من الكتب المشتملة على شرع الله على الإلهامي الواضح لأهله المشرق عندهم الفائض عليهم» (١).

ثم يغلو أكثر في المثنوي فيصفه بالفرقان ، والقرآن ، والوحى الالهامى :

بكتاب المثنوي طاب الوجود وتوالى كل انعام الحسود وبه الالباب منا فرحت بعقود هي من الهى العقود ظهر الحق به واتضحت سائر الاحكام فينا والحدود ورياض الدين قد راقت به وبدا سر ركوع وسجود فهو وحي الله في الهامه يخرج المطلق من كل الحدود وهو بحر العلم فيه قد سرت سفن الكل إلى دار الخلود وهو نور الله فينا ظاهر يذهب الظلمة من هذا الوجود وهو قرآن وفرقان لمن عرف الله على رغم الحسود (٢).

ويقول عنه أيضاً أنه: «حياة للأرواح، ونعيم للأشباح، طعمه عذب زلال، وهو لطيف سيال، تسكر بخمر معانيه أولوا الألباب أعده الفتاح المعين للصابرين على البلاء والمحن» (٣).

وعن علاقة المثنوي بالقرآن يقول النابلسي : (ر تفسير حليل للقرآن ، مبين للقائق ، أسرار التنزيل (1) .

<sup>(</sup>١) الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق ٢٨٣ أ .

<sup>(</sup>٢) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ١٧، ١٨، والصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق . ٣٠٣ أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق ٢٨٥ ب.

وفي هذا الكلام من الغلو والانحراف ما هو ظاهر ، وسيأتي الكلام عليه آخر المبحث .

<sup>(</sup>١) الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق ٢٨٧ أ .

### المطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب.

وأما حكم من ححد شيئاً من الكتب فهو: ((فإنه داخل في كفرالتكذيب (١) ولا يدخل في هذا الكتب الموجودة بين الكفار الآن لثبوت التغيير والتبديل فيها باحبار الله عنهم ) (٢) .

كما قال تعالى ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمِ وَإِسۡمَعِيلَ وَإِسۡحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ النّبِينُونَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

ولأن جميع الكتب والصحف التي أنزلت قبل نبينا محمد على ، ونسخت تلاوها وأحكامها بالقرآن العزيز ، فلم تبق الآن كما كانت من قبل ، فالتوراة في زمن موسى عليه السلام ، ثم نسخت تلاوها وأحكامها ، فهي الآن ليست بتوراة وإن فرض عدم تغييره أو تبديلها ، وكذلك الزبور كان زبوراً في زمان داود عليه السلام ثم نسخ تلاوة وحكماً ، فهوليس الآن زبور وإن تلاه عليها معصوم و كذلك الإنجيل كان إنجيلاً في زمان عيسى عليه السلام ، والآن نسخ حكماً وتلاوة ، فخرج كونه إنجيلاً وإن تلاه علينا عيسى عليه السلام ، والآن نسخ حكماً وتلاوة ، فخرج كونه إنجيلاً وإن تلاه علينا عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء ، بل الآيات القرآنية التي نسخت

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٣٦.

تلاوة الفقط وبقى حكمها ، كقول ه ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فاحلدوهما نكالاً من الله )) منسوخة بآية : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ فِأَخْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَامِأْتُهَ جَلَّدَةً ﴾ (١) » (٢) .

ولذلك ينتهي إلى أنها لا تسمى بالتوراة والانجيل : (( فلا توراة ولا إنجيل الآن على وجه الأرض بعد بعثة محمد ﷺ ) (٣) .

وأما قوله تعالى: ﴿ قُلَ فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَالَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ (٤) قال: (( إنما سماها توراة مع أنما منسوخة في ذلك الحين بناء على زعمهم ذلك لإقامة الحجة عليهم، أو تسمية بحسب ما مضى ، (٥).

ولذلك رتب عليها عدم اشتراط الوضوء لمسهّا حيث يقول: «وأما أن غيرالمبدل يسمى توراةً أو إنجيلاً ، بعد القطع بأن القرآن العظيم ناسخ لجميع الكتب التي هي قبله تلاوة وحكماً ، فغير مُسلّم ، لاسيما إن وجد شيء من هذه الكتب في أيدى الكفار فإنه لا يقبل قولهم في أن ذلك توراة أو إنجيلاً مثلاً ، فكيف نوجب الوضوء لمسّ ذلك (7) .

<sup>(</sup>١) النور ٢ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٩٣.

<sup>(</sup>٥) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٠١، ٢٠١٠ .

#### المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب المحرفة.

وأما النظر في الكتب المحرفة ((فإنه لا يجوز لعالم أو جاهل أن ينظر في كتب أهل الكتاب اليوم ولو بنية الانتصاح أو الاعتبار (۱) . ويستدل على هذا الرأي بنهي النبي على عمر عن النظر في التوراة (۲) . ثم يُعقّب عليه بقوله : ((فانظر هل أعلم من عمر النظر في بأحكام الدين ، وأكثر يقيناً منه ومع ذلك لهاه النبي على عن النظر في شئ من الكتب السابقة المنسوخة فكيف يسوغ لأحد من العلماء فضلاً عن الجهلاء من العامة النظر أو القراءة لشئ من التوراة ونحوها (۳) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) الدارمي في سننه ١١٥/١- ١١٦ ، وابن أبي عاصم في السنة ٢٧/١ ، و البيهقي في شعب الإيمان ٢٠٠/١ ، وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم ٢٧/١ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon \cdot \Upsilon$  فاية المراد شرح هدية ابن العماد  $\Upsilon \cdot \Upsilon$  .

## دراسة آراء النابلسي في الكتب.

ومن خلال عرض آراء النابلسي في الكتب يتبين خطأه في مسألتين :

الأولى - غلوه في المثنوي ووصفه بأنه وحي .

والمثنوي فيه من الكفريات والزيغ والضلال ما هو معلوم ، ومع هذا تعود خصوم الصوفية سماع الألفاظ النابية لمن لا يعد المثنوي قرآناً وفرقاناً ، حيث يقول الرومي : « أيها الكلب العاتب ، مازلت في نباحك ، أو تظن أنك بنقدك للقرآن نجوت بنفسك من حكمه »(١) .

ويقول في كلام ساقط:

( إنك الواحد حين يتحد الرجال والنساء

إنك الواحد حين تمحى الوحدات

مع نفسك لعبة العبادة

حين تصبح كل (أنا) و(أنت) روحاً واحدة

وتغدو كلها فانية في الحبيب ي (٢).

ويقول عن المرأة:

إن المرأة ليست بمعشوقة بل هي نور الحق

فقل إنما خالقة أو قل إنما ليست بمخلوقة (٣).

<sup>(</sup>١) أخبار حلال الدين الرومي ٣٨٦ ، نقلاً عن الطبعة التركية للمثنوي ٣٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) المثنوي ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المثنوي ١/٤٠٣.

وأما نسخ المتنوي الفارسية والتركية الأصلية ففيها من الفحور والفحش ما الله به عليم ، وقد حذفت من الترجمة العربية التي ترجمها د. عبد السلام كفافي ، انظر على سبيل المثال قصة الزوجة الخائنة (۱) .

وقصة الجارية والقرع والحمار (٢) ، وقصة المحنث واللوطي (٣) وعيرها مما يستحى من ذكره ، أوردها أبو الفضل القونوي في دراسة عن الرومي

ولا ندري بعد هذا إذا كان النابلسي ومن معه يرون أن هذا الفحش والفحور هو الفرقان ، والقرآن والإلهام! عماذا نرد على أصحاب الروايات الماحنة التي تستهدف الأحلاق والقيم ، هل نقول ألها من الفرقان على طريقة النابلسي ؟!! .

وقد مرَّ معنا أن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بما ، ويتضمن هذا الإيمان الوقوف على ما ورد به النص الشرعي في جميع تفاصيل هذه الأركان ، فهي توقيفية ، وعلى هذا فالقول بأن المثنوي وحي وفرقان ، وأنه مفسر للقرآن ، قول ظاهر الغلو و الإنحراف عن الحادة ويعْظُمُ هذا الإنحراف عند هؤلاء في المثنوي (٥) ، فقد ورد عن

<sup>(</sup>١) المثنوي ٣٨٣/٤ ، ترجمة ولد چلببي .

<sup>(</sup>٢) المثنوي ٥/١١٢ – ١١٩ ، ترجمة ولد چلببي .

<sup>(</sup>٣) المثنوي ٥/٥٠٠ - ٢٠٧ ، ترجمة ولد چلبيي.

<sup>(</sup>٤) أخبار جلال الدين الرومي ٤٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) وقد بالغ بعض الصوفية - وخصوصاً المولوية - في تعظيم المثنوي حتى قالوا: (( زبدة التوحيد )) و ( أصول أصول الدين )) ، وأنه (( لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من حلفه )) وكانوا يحلفون به ومنهم من يقرأه في الصلاة ، حتى قالوا : (( إنه منزل ليل القدرة دفعة واحدة )) ، انظر في ذلك ( رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية ورأيه في حلال الدين الرومي وكتابه المثنوي ) ص ٢٧ ، لأبي الفضل القونوي ، وأخبار حلال الدين الرومي ) ص ٣٦١ فما بعدها ، للمؤلف نفسه .

النبي على مانصة: «من اقترب " في رواية: أشراط «الساعة أن ترفع الأشرار، وتوضع الأحيار، ويفتح القول، ويُحزن العمل، ويقرأ بالقوم المثناة ، ليس فيهم أحد ينكرها » وفي رواية: «وتُقرأ المثاني عليهم فلا يعيبها أحد منهم »، قيل: وما المثناة ؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل » (۱).

قال بدر الدين العيني (٢) عن صاحب المثنوي: «ثم أن تحلال الدين - المذكور - إنقطع وترك أولاده ، ومدرسته، وساح في البلاد، واشتغل بالأشعار ، وألف كتاباً ، وسماه المثنوي ، وفيه كثير مما يرده الشرع والسنة الطاهرة ، وضلت بسببه طائفة كثيرة ، ولا سيما أهل الروم ، وقد ينقل عنهم الإطراء في حق حلال الدين - المذكور - ما يؤدي إلى تكفيرهم ، وحروجهم عن الدين المحمدي ، والشرع الأحمدي ، (٣).

الثانية - النظر في الكتب المحرفة ، ومع أن كلام النابلسي جيد في الجملة إلا أنه ليس على اطلاقه إذ قد يستثنى من هذا من يريد الرد على أهل كتاب

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم ٤/٤ ٥٥، والدرامي ٤٨٢، وابن أبي شيبة في المصنف ١٥ /١٦٥، واختلف في وقفه أو رفعه، وقد صححه مرفوعاً الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في السلسلة الصحيحة ٢٨٢١/٦ وفيه (( وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي )).

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمد ، بدر الدين العيني الحنفي : مؤرخ ، علامة ، من كبار المحدثين ، أصله من حلب ولد في عينتاب سنة ٧٦٢هـ ( وإليها نسبته ) ، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق ، وولي في القاهرة الحسبة و قضاء الحنفية ، له مؤلفات عدة منها عمدة القاري شرح البحاري ، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، البناية في شرح الهداية ، والمسائل البدرية ، توفي في مصر سنة ٨٥٥هـ . انظر: شذرات الذهب ٧/٣٨٠ ، ٢٨٧٧ ، والأعلام ١٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ١٢٨/٢ - ١٢٩ ، نقلاً عن ( رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية ورأيه في جلال الدين الرومي وكتابه المثنوي ) وقد سبق الكلام على الرومي وكتابه في المصادر .

كما فهم ذلك علماء الإسلام ، أما حكم النظر في الكتب المحرفة ، فإن العبرة بالمقاصد فإذا كان المقصود إظهار دين الله ، وإثبات تحريف هذه الكتب ، فهو أصل من أصول الدين الواحب عمله والدعوة إليه .

ولهذا فهم علماء المسلمين هذا ، فقاموا بنقد الإنجيل بعد قراءته ، فكتب ابن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ) ، وكتب الغزالي ( الرد الجميل لإلهية عيسى ، بصريح الإنجيل ) وكتب عبد العزيز بن معمر (١) – من أئمة الدعوة النجدية – ، (منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب ) ، وكتب الكيرواني الهندي (٢) ( إظهار الحق ) الذي كن له صدى واسعاً في وقته – القرن الثالث عشر – ، ومن منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ( مناظرة بين الإسلام والنصرانية ) جاء في مقدمته : (رقام هؤلاء باستعراض تفصيلي لحقيقة العقيدة النصرانية المسطرة في كتبهم ومناقشتها على ضوء ما يقرون به من معتقدات التثليث ، والصلب والفداء ، والأبوة ، والبنوة وعن الكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد وأماطوا اللثام عن هذا التعارض والتناقض الذي تحمله هذه الأناجيا .

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر آل معمر ، من أئمة الدعوة النجدية ،ولد بالدرعية سنة ١٢٠٣هـ الشهر كتبه ، منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب ، توفى سنة ١٢٤٤هـ .

انظر مقدمة كتاب منحة القريب ، دار ثقيف ، الطبعة الثالثة . . ١٤٠ه .

<sup>(</sup>٢) هو محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي ، ولد في محافظة دلهي سنة ١٢٣٣هـ ، له مناظرة مناظرة مشهورة ( إظهار الحق ) طبعت محققة ، توفي سنة ١٣٠٨هـ .

انظر : مقدمة كتاب إظهار الحق ، تحقيق د. محمد ملكاوي ، طباعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الطبعة . ١ ٤ ١هـ ، الرياض .

ولا شك أن حدلاً كهذا حدير بالاهتمام والاطلاع عليه لما فيه من حقائق عن النصرانية يجهلها كثير من الناس ، ولو لم يكن فيه من الفائدة إلا إعلان هؤلاء القساوسة دخولهم في الإسلام والتبرؤ من أفكار النصرانية المضلة بعد نقاش طويل واقتناع تام لكفى نصراً للإسلام والمسلمين » (١) .

وحاء في فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، سؤال رقم (٨٨٥٢) ما حكم قراءة الإنحيل ؟

فكان الحواب: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها (٢).

وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمن ، سؤال : هل يصح لي أن أقتني نسخة من الأنجيل لأعرف كلام الله لنبيه عيسى وهل الأنجيل الموجود الآن صحيح حيث أني سمعت أن الأنجيل الصحيح غرق في الفرات ؟

فكان حواب الشيخ العثيمين: لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنحيل أو توراة لسبين:

١ - أن كل ما كان نافعاً فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن .

٢- أن في القرآن ما يُغني عن كل هذه الكتب لقوله تعالى ﴿ زَنَلَ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ،انظر المقدمة ص ٤ ،دار عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣٣٣/٣ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣.

فإن ما في الكتب السابقة من حيرٍ موجود في القرآن أما قول السائل إنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى فإن النافع منه لنا موجود في القرآن فلا حاجة للبحث عنه في غيره.

وأيضاً فالإنجيل الموحود الآن محرف والدليل على ذلك أنه أربعة أناجيل يخالف بعضها بعضاً وليست إنجيلاً ، إذن فلا يعتمد عليها .

أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل فلا مانع من دراسته لها لرد ما فيها من الباطل وإقامة الحجة على معتنقيها (١). وعليه فإن قراءة هذه الكتب إذا كان لغير حاجة فالأصل كما ذكر النابلسي هو تحريمه.

<sup>(</sup>١) فتاوى الشيخ ابن العثيمين ١٧٧/١.

# المبحث الثاني - الرسل ، وفيه :

تمهید .

المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي.

المطلب الثاني – الصفات الواجبة على الرسل.

المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء.

المطلب الرابع - المعجزة.

بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق ) (١) . والإيمان بالرسل هوالركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد الا بها ، قال تعالى عام الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد الا بها ، قال تعالى عام الرسول عامن الرسول بهما أنول إليه من ربيه والمُوفّع منون كُلُ من الرسول عن المنافق من الرسول عن المنافق من المنافق منافق منافق

قال ابن كثير:

(رفالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد ، لا إله غيره ولا رب سواه ، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم ، لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض - بإذن الله - حتى نسخ الجميع بشرع محمد على حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين )) (٣). ومنهج أهل السنة والجماعة أن دلائل النبوة كثيرة قال ابن ابي العز الحنفي: (روالطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر ، تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات لكن كثيراً منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات ، وقرروا ذلك بطرق مضطربة ، والتزم كثير منهم إنكار حرق العادات لغير الأنبياء ، حتى

<sup>(</sup>۱) النبوات ۷۱۸/۲ ، وانظر الأقوال الأخرى في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٥٦٧ ، والمواقف للإيجي ٣٣٧ ، ولوامع الأنوار للسفاريني ٤٩/١ ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١٥٥/١ وأعلام الحديث للخطابي ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣٤٢/١ .

أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحوذلك ، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح ، لكن الدليل غير محصور في المعجزات ، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين ، أو أكذب الكاذبين ، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الحاهلين ، بل قرائن أحوالهما تُعرِبُ عنهما ، وتُعرِّفُ بهما ، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة ، فكيف بدعوى النبوة ، فكيف بدعوى النبوة » (۱) .

وقد كان السلف يطلقون على المعجزات مصطلح (الآيات) ومصطلح الكرامات للأولياء أما يحصل لمدّعي الصلاح من أصحاب الطرق كادخال السيوف في البطون أو الطيران في الهواء ، والمشي على الماء ، فهي ما يسمى بمخاريق العادات ، وهي أحوال شيطانية وليست من جنس ما يحصل للأنبياء لا من جهة السبب ولا من جهة الأثر ، قال الإمام ابو حنيفة :

(روالآيات ثابتة للأنبياء ، والكرامات للأولياء حق ، وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار أنه كان ويكون لا نسميها آيات ، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم ، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجاً لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغياناً ، وذلك كله حائز وممكن ، (٢) .

وقال ابن تيمية: (( واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمولها: الآيات لكن

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ١/٠١١.

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر ٣٠٤.

|  |  | to civid polytopa na time and make manuscriptist stripps and         |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                      |
|  |  | megyeptyes "Silve Basis diskinder siden beter den destination        |
|  |  | hà là bhiù linh duaideoire y mannanaid aireachtann achd              |
|  |  | ne manimentantelentelentelentelentelentelentelen                     |
|  |  | uk en ezer akikindi ponjarakindi                                     |
|  |  | Amelianda de ele-                                                    |
|  |  | A about management to the second                                     |
|  |  | E AL SE T PAC 4                                                      |
|  |  | to a substitutive angles                                             |
|  |  | anne sikirik i siine. Kui ve kira oli selis phoephisioid             |
|  |  | Oxidilidate (e.e., manament de militarde et describe) phismatelische |
|  |  | denish in 1864, til telebishandhalandhalandhalandhal                 |
|  |  | era e un de que espeta de deservo de essente en el mila              |
|  |  | militeri agi pen mela memora merakan na kana kapaman da na           |

#### عرض آراء النابلسي في الرسل.

المطلب الأول- تعريف الرسول والنبي والفرق بينهما .

يُعرِّف النابلسي الرسول بأنه : (إنسان أوحي اليه بشرع ، وأُمر بتبليغه (1).

ويعرف الرسل من منطلق صوفي: (( الرسل جمع رسول وهم الأنبياء المأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم إلى الأمم ، أى إيصال ما تضمنوا من أسرار الأنوار) (٢).

وأما الفرق بين النبي والرسول فقد حكى فيه النابلسي أربعة اقوال، ولم يرجح رأي على آخر:

- فقيل التوافق فكل نبي رسول ، وكل رسول نبي .
- وقيل النبي هوالذي يحكم بما نزل على غيره مع أنه يوحي إليه ، والرسول هو صاحب الكتاب والشريعة .
- وقيل النبى والرسول يجتمعان في مثل محمد على وينفرد الرسول بالملك، قال النبى والرسول يجتمعان في مثل محمد على وينفرد الناس إت الله على وينفرد النبى في انسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلغه على .

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٩.

<sup>(</sup>٢) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٢٢٧ ب.

<sup>(</sup>٣) الحج ٧٥.

- وقيل نسبة العموم والخصوص المطلق ، فكل رسول نبى وليس كل نبي رسولاً وهذا القول هو المشهور (١) .

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٠١ . ١٠١ .

#### المطلب الثاني – الصفات الواجبة للرسل.

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٤٠.

<sup>(</sup>٢) غافر ٥١ .

<sup>(</sup>٣) رشحات الأقلام ٤٠، ١١، والفتح الرباني ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) النجم ٤ .

<sup>(</sup>٦) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٠١.

#### المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء.

وأما التفضيل بين الأنبياء فقد ألف النابلسي رسالة (صفوة الأصفياء في بيان التفضيل بين الأنبياء) خلص فيها إلى أن تفضيل النبي على سائر الأنبياء ( حكم واحب الاعتقاد على كل مكلف )) (١).

و يقول: «اعلم أن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حيث ثبت ألهم جميعهم دون نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضيلة، فاعلم أن بقية أولى العزم من جميع أولى العزم منهم أفضل من غيرهم ثم بقية الرسل غير أولى العزم من جميع الأنبياء الذين هم ليسوا بمرسلين مع تفاوت الفضيلة بينهم وعدم القطع بتعيينها لواحد منهم وبقية الأنبياء الذين هم ليسوا بمرسلين أفضل من جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين » (٢).

ثم يرتب هذه الدرجات على أربع درجات:

الدرجة الأولى - درجة نبينا عليه الصلاة والسلام وحده وهي مقام الوسيلة العظمي .

الدرجة الثانية - درجة أولوا العزم من الرسل من غير تعين أحد من أولى العزم على سبيل القطع .

الدرجة الثالثة - درجة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع القطع بفضيلة بعضهم على بعض من غير تعين .

<sup>(</sup>١) صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق ١٥٥ أ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٥٦ أ ، ب .

الدرجة الرابعة - درجة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير تعين أحد من أهل هذه الدرجة بطريق القطع (١) .

وسيأتي التعقيب على هذا الكلام في آخر المبحث .

<sup>(</sup>١) صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء ق ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٥٧ .

#### المطلب الرابع - المعجزة.

يعرف النابلسي المعجزة بأنها : ( أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة (1).

والتحدي يكون في اللفظ وهو معجزة القرآن قال تعالى ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنْ أَلْهِ عِنَا اللهُ اللهِ عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ فِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ (٣٠٠) ﴾ (٢) وقول ه ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنلُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ عَمْ مُن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ مَن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ٣٠٠) ﴾ ومديقينَ ﴿ ٣٠٠) .

أما أقسام المعجزة عند النابلسي فهي :

الأول - الوحي بواسطة الملك.

والثاني - خرق العوائد ، كانقلاب العصاحية ، وفلق البحر ، وإحياء الموتى، ونبع الماء بين الأصابع (٤) .

وسيأتي التعقيب على رأيه في آخر المبحث.

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٣.

<sup>(</sup>۳) هود ۱۳.

<sup>(</sup>٤) المطالب والوفية شرح الفرائد السنية ١/ق ١١ ب .

#### دراسة آراء النابلسي في الرسل.

ومن خلال عرض آراء النابلسي في النبوات يتبين التي :

المسألة الأولى - وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء وفيها حلاف طويل ، والصحيح ما اختاره النابلسي أن النبي على أفضلهم ، ولا يعارض هذا بحديث : « ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متي » (١).

قال الخطابي: «وقد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافاً ، وذلك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد آدم ، والسيد أفضل من المسود وقال في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – : «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى »؛ والأمر في ذلك بين ، ووجه التوفيق بين الحديثين واضح ، وذلك أن قوله: «أنا سيد ولد آدم » إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد ، وتحدث بنعمة الله عليه ، وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته، ليكون إيماهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك ، وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه ، فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه ، فقد يتأول على وجهين:

أحدهما : أن يكون قوله : (( ما ينبغي للعبد () إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه .

<sup>(</sup>١) البحاري كتاب الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ كَا عَلَى اللّ

والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه ، يقول: لا ينبغي لي أن أقول: أنا حير منه ؛ لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه ، لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي ، فليس لي أن أفتخر كما ، وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي ؛ وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى - والله أعلم - لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه ، فخرج غاضباً و لم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ قلت \*: وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث ، فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال يهنا : ( ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن متى )، فعم به الأنبياء كلهم ، فدخل هو في جملتهم )>(١) .

ويقول الخطابي في موضع آخر : « ووجه الجمع بينهما : أن هذه السيادة إنما هي في القيامة إذ قُدَّم في الشفاعة على جميع الأنبياء، وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا، وإن كان - على الشهاء مفضلاً في الدارين من قبل الله عز وحل»(٢).

ومع هذا فإن تقسيم النابلسي للأنبياء هذه الدرجات التي ذكرها - حيث جعلهم أربع درجات - مما يحتاج إلى دليل ، والوارد فضله وفضل أولى العزم ، وما عدا ذلك من فهو محتاج دليل ، إضافة إلى أن هذا التقسيم قد يشم منه شيء من التنقص لبعضهم وهذا منهى عنه كما هو ظاهر النصوص ،

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٢٨٦/٤ ، ٢٨٧ ، الخطابي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ٢٦٤١ه .

<sup>\*</sup> القائل هو الخطابي .

<sup>· (</sup>۲) أعلام الحديث ١/٣٣٧ ، وانظر شرح الطحاوية ١/٧٥١ ، ١٥٨ ، فتح القدير ، للشوكاني ٢٦٨/١ المفهم ٣/٦٨٦ ، الفتاوى لابن تيمية ٢/١١١ .

ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه يمنع التفضيل إذا كان يوهم تنقص الآخرين أو الغض منهم ، مع كون النبي الله أفضلهم كما هو متفق عليه(١) .

المسألة الثانية - وهي عصمة الأنبياء وهي محل حلاف بين العلماء فمع اتفاقهم على عصمتهم من الخطأ في التبليغ عن الله ، إلا ألهم اختلفوا في وقوع الذنوب منهم على عدة أقوال ، فذهب بعض السلف وكثير من العلماء على ألهم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، فلا تقع من نبي معصية .

وقد حكاه القرطبي عن الجمهور ، فقال :

اختلف العلماء في مسألة وقوع المعاصى من الأنبياء - عليهم الصلاة:

الأول - ألهم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، فلا يجوز ألبتة أن تقع من نبي معصية ؛ وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف وكثير من العلماء ، وانتصر له ابن حزم - تَخْلَقْهُ - ، وجعله قولاً لأهل السنة وكثير من الفرق الأحرى ، وذكره القرطبي فقال:

(رواختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاقبون عليها أم لا، بعد اتفاقهم على ألهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعاً ... إلى أن قال: وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الفتاوى ٤٣٦/١٤ ، والنووي في شرح مسلم ٤٣/١٥ ، وفتح الباري ٤٤٦/٦ .

مالك وأبي حنيفة ، والشافعي : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها »(١) .

الثاني – وذهب كثير من السلف وأهل الكلام أهم معصومون من الكبائر فقط ، دون الصغائر ، قال القاضي عياض : « وأما الصغائر فحوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين المتكلمين » (٢) .

الثالث - وذهبت الكرامية ، والباقلاني من الأشاعرة ، إلى جواز وقوع الكبائر والصغائر من الأنبياء ، حاشا الكذب في التبليغ ، وهو قول مردود (٣).

وما ذهب إليه النابلسي هو القول الأول وهو ألهم معصومين من الكبائر. والصغائر خلاف الصحيح.

يقول ابن تيمية:

« القول بأن الأنبياء معصومين عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية ، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء ، بل لم ينقل عن السلف والأئمة ، والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول » (٤) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣٠٨/١ باختصار يسير ، وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم ٢/٤ ، مكتبة السلام العالمية .

<sup>(</sup>٢) الشفاء ٢/٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الفصل لابن حزم ٢/٤ ، ومنهاج السنة لابن تيمية ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ٢١٩/٤.

وقال ابن قدامة: (( يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه » (١) . أما المسألة الثالثة وهي المعجزات .

فقد سلك النابلسي مسلك الأشاعرة في اشتراط اقتران المعجزة بالتحدي ، وقد ألف ابن تيمية ردّاً موسعاً على الأشاعرة في هذه المسألة ، ومما قاله : « وكون الآية خارقة للعادة ، أو غير خارقة : هو وصف لم يصفه القرآن ، والحديث ، ولا السلف ، وقد بيّنا في غير هذا الموضع أنَّ هذا وصف لا ينضبط وهو عين التأثير ، فإنَّ نفس النبوة معتادة للأنبياء ، خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم ؛ إنَّ كون الشخص يخبره الله بالغيب خبراً معصوماً هذا مختص بمم ، وليس هو موجوداً لغيرهم، فضلاً عن كونه معتاداً ؛ فآية النبّي لا بدُ أن تكون خارقة للعادة ، بمعنى ألها ليست معتادة للآدميين ؛ وذلك لألها حينقذ لا تكون مختصه بالنبي بل مشتركة ، وهذا احتجوا على أنه لا بُدّ أن تكون خارقة للعادة، لكن ليس في هذا مايدل على أنَّ كل خارق آية ؛ تكون خارقة للعادة، لكن ليس في هذا مايدل على أنَّ كل خارق آية ؛ فالكهانة ، والسحر ، هو معتاد للسحرة والكهان ، وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم » (۲) .

ويقول : (( ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يُعارضها من ليس بنبي ، فكل ما عرضها صادراً ممن ليس من جنس الأنبياء ، فليس من آياهم ؛ ولهذا طلب فرعون أن يُعارِض ما جاء به موسى لمّا ادَّعى أنّه ساحر ، فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما فعل موسى ، فلا حجته مختصة بالنبوة ، وأمرهم موسى أن

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ٢٠١/٢ ، وانظر للمزيد ، لوامع الأنوار ٣٠٤/٢ ، إرشاد الفحول ٦٩ ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ٢١/٣ .

<sup>(</sup>٢) النبوات ١٦٣/١ .

يأتوا بخوارقهم ، فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية ، علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم ، فآمنوا إيماناً جازماً ، ولما قال لهم فرعــون: ﴿ وَلَا ثُمَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَاۤ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى الْ٧٠٠ قَالُواْ لَن نُّوُّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ اللَّهُ ﴾ (٢) ، فكان من تمام علمهم بالسحر: أن السحر معتاد لأمثالهم ، وأنَّ هذا ليس من هذا الجنس ، بل هذا مختص بمثل هذا ، فدل على صدق دعواه ، وفرعون وقومه بين معاند وجاهل استخفه فرعون ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ (٣) ، ثم ألزمهم بأن المعجزة هي الخارقة للعادة ليس كافياً ولا ضابطاً وذلك من وجهين: الأول - أن كون الشيء معتاداً أو غير معتاداً أمرٌّ نسبي إضافي . الثاني - أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم ، وإذا حصى ذلك بعدم المعارضة فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته كالكهانة والسحر )) (٤).

<sup>.</sup> YY ( Y) ab (1)

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الزخرف ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) النبوات ١٧٣/١ ، ١٧٤ مختصراً ، وانظر ٤٨٥/١ ، ٤٨٦ ، ٢٠٠ ، وعند الأشاعرة البيان للباقلاني ١٦ ، وأصول الدين للبغدادي ١٧٠ ، والمواقف للإيجى ٣٣٩ ، ٣٣٩ .

# الفصل الخامس : اليوم الآخر ، وفيه : نوهيد و أربعة مباحث :

تمهید .

المبحث الأول - البرزخ.

المبحث الثاني – حكم أهل الفترة.

المبحث الثالث – أحوال يوم القيامة .

المطلب الأول - البعث.

المطلب الثاني - الحشر.

المطلب الثالث - الحوض.

المطلب الرابع - الصراط.

المطلب الخامس – الشفاعة.

المطلب السادس - الميزان.

المطلب السابع – السؤال والحساب.

المطلب الثامن - رؤية الله.

المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما.

المطلب الأول - الجنة والنار.

المطلب الثاني – أهل الجنة والنار.

المطلب الثالث – إيمان فرعون.

المطلب الرابع - دوام الجنة والنار.

#### تمهيد

<sup>(</sup>١) الزلزلة ٦.

تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنى ، وأختار الذلة على العز ، وأختار الموت على الحياة فحبيب جاء على فاقة ، لا أفلح من ندم » (١) . وحضور الملائكة عند المحتضر ، ورؤيته لهم ، دليل الأحكام الدنيوية انتهت بالنسبة إليه ، ودخل في حكم الآخرة ، وقد فُسَّرَ قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمُكَنِّكُةُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِلْ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ (٢) . بأن هذا يوم الممات عند الاحتضار (٣) .

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة ١/٢١ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا تفسير القرطبي ١٥/١٣ ، وابن كثير ٣١٤/٣ ، وانظر لتفصيل أكثر اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري ، ص ٥١ فما بعدها ، واليوم الآخر ، د. عمر الأشقر ٢٠ فما بعدها ، واليوم الأخر، عبد القادر الرحباوي ، واليوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة ، عبد المحسن المطيري ص ١٦ فما بعدها .

## المبحث الأول – البرزخ .

المقصود بالحياة البرزحية ، هي المرحلة التي تكون ابتداء من موت الإنسان وحتى بعثه يوم القيامة ، وهي ما يكون في القبر من نعيم أو عذاب ، بالإضافة إلى سؤال الملكين وهو محل إجماع بين المسلمين ولم يخالف في إثباته إلا المعتزلة (١)

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِينِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِيلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُوالِلْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الْ

وقال النبي ﷺ : (( وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )) (١).

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين ص ٣٤٠ ، والفتاوى ٢٨٥/٤ ، وفتح الباري ٢٣٢/٣ ، ومقدمة كتاب الروح لابن القيم ١٣٤/١ ، ومشكلات الأحاديث النبوية ، عبد الله القصيمي ١٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٠٢/١٦ ، وانظر ابن كثير ٥٣١/٢ فما بعدها ، و البغوي ٣٤٩/٤ ، والرسالة الواضحة لابن الحنبلي ٧٨٢/٢ ، مكتبة الرشد ١٤٢٨هـ ، الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الجنائز ، باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ، حديث رقم ١٢٩٠ ، ومسلم ، كتاب وحديث رقم ١٢٩٠ ، وباب ما يكره من النياحة على الميت ، حديث رقم ١٢٩٠ ، ومسلم ، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، و١٥٠ ، وقد ورد عن عائشة ولله خلاف في هذا ، فقد صح عنها أنما عارضت ابن عمر في فهم الحديث وأوهمته ، فقالت : (( رحم الله عمر ، والله ما حدَّث رسول الله بي ان الله ليعذب ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول الله بي قال : (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ) ، وقالت : حسبكم القرآن : ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَكً ﴾ الأنعام: ١٦٤ ، وفي رواية أنه ذكر عند عائشة وسطا أن ابن عمر منت رفع إلى النبي على : (إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله )=

والمقصود به عند النابلسي من وقت الموت إلى القيامة ، وبما فيها من أحوال القبر من سؤال الملكين وضغطة القبر، والعذاب أو النعيم المتصل بالموتى (١). وبما أن الموت هو بداية الحياة الأحروية للإنسان، فإن النابلسي يقسم الأحوال إلى ستة أحوال ، وهي: حال الموت ، وحال القبر ، وحال البعث ، وحال الحشر، وحال عذاب النار ، وحال الخلود (٢).

والحياة البرزحية حعلها أحكامها على الأرواح والأبدان تبع لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكامها الدنيا، كذلك تبعتها الأحكام البرزحية (٣).

وقد حكى النابلسي اتفاق أهل السنة على وقوع عذاب القبر ، حتى لو لم يقبر

فقالت: وهم ابن عمر - رحمه الله - إنما قال رسول الله ﷺ: (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله
 ليبكون عليه الآن).

وفي رواية أخرى أنه ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ، وإنما مرَّ رسول الله يَشِيخ على يهودية بكى عليها فقال: ( إلهم ليبكون وإلها لتعذب في قبرها ) ، وفي رواية لمسلم أنَّها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه ، ثم ذكرت الحديث السابق ، ومع أن الظاهر مخالف للقرآن كما هو مذهب عائشة إلا أن الصحيح ثبوت الحديث بلفظه ومعناه ، و ما ذهبت إليه عائشة ومن تبعها من العلماء مردود بالألفاظ الثابتة الأخرى في الصحيحين ، والصحيح أن معنى الحديث ليس وقوع العذاب بمعنى العقوبة بل وقوع الألم والتأذي مما يقع من الأهل والشفقة عليهم وهو نوع من العذاب ، وإلى هذا ذهب الطبري والقرطبي وابن تيمية ومن المعاصرين عبد الله القصيمي ، انظر في هذا تحقيق هذه المسألة الفتاوى ٢١٧٩ ٣٢٩ والتوطبي وابن تيمية ومن المعاصرين عبد الله القصيمي ، انظر في هذا تحقيق هذه المسألة الفتاوى ٢٨٩٨ ، وفتح الباري - ٣٧٥ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٢٨٢٨ فما بعدها ، والمفهم للقرطبي ١١٧٥ ، وفتح الباري

 <sup>(</sup>۱) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٢٥٩.
 (٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٢٦٠ .

الميت فلو صلب أو غرق من في بحر أو أكلته الدواب ، أو حرق فصار رماداً وذري في الريح لوقع عليه العذاب أو ناله النعيم (١).

ويستدل على حقيقة عذاب القبر مع الأدلة السمعية بالأدلة العقلية حيث يقول:

« ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول على ، من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار وروضة من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق لامرية فيه وأن من يشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه ، وأعجب من ذلك أنك تجد نائمين في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا الآخر فأمر البرزخ أعجب من هذا » (٢) .

أما الروح فيرى النابلسي أن لها ثلاثة اطلاقات:

الأول. تطلق على النفس الإنسانية.

الثاني . تطلق على الهواء المتردد في الفم. الذي هو التنفس.

الثالث . أنه اللطف الرباني والسر الشريف الرحماني لقوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ (٣) بمعنى اللطف الرباني (٤) .

717

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق٢٦٠ ب.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ٨٥.

<sup>(</sup>٤) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٢٣٢.

## دراسة آراء النابلسي في البرزخ.

ومن خلال ما سبق يتبين أن النابلسي لم يخالف إلا في ذكره لمعاني الروح ، والتي ذكر منها ، أنه اللطف الرباني والسر الشريف الرحماني ، وهو ما يُشمُّ منه النفس الصوفي ، فمعاني الروح واطلاقاتها واضحة مع كون خلقها وكيفيتها مما استأثر الله بعلمة ، حيث أن اطلاقات الروح في القرآن الكريم جاءت ستة أوجه:

الثاني : الوحي ، كقوله تعالى ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنَتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴾ (٢) .

الثالث: حَبريل، كقوله تعالى ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَا بَافَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَشَّلُ لَهَا بَشَرَاسُوِيًّا ﴿ اللهِ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَا بَافَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَشَّلُ لَهَا بَشَرَاسُوِيًّا ﴿ اللهِ ﴾ (١)، ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الشورى ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) غافر ۱۵.

<sup>(</sup>۳) مريم ۱۷.

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٣.

الخامس: المسيح ابن مريم: قال تعالى ﴿ يَثَأَهْلَ ٱلْكِتَّ بِهِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكُلُتُهُمْ أَلْقَالُهُمْ وَكُوحُ مِّنَةٌ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ رسُولُ ٱللَّهِ وَكُسُلِهِ عَلَيْ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةٌ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (٢).

السادس : تطلق الروح ويراد بها ما به حياة الإنسان : كقوله تعالى ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَاۤ أُوتِيتُ مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا فَلِيكُ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَاۤ أُوتِيتُ مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا فَلَيْكُ الْمُلْ ﴾ (٣) (٤).

وإن كان ابن تيمية ذكر أن (( لفظ الروح يقتضي اللطف )) (°). ولكن المعنى الذي يشير إليه النابلسي. ولكن المعنى الذي يشير إليه النابلسي. فسياق كلام ابن تيمية يشير إلى المعنى المذكور في القسم الرابع وهو ما يكون من قوة وتأييد ورحمة من الله لعباده المؤمنين.

<sup>(</sup>١) الجادلة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ١٧١.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ٨٥.

<sup>(</sup>٤) اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ٩/٠١٩ ، وانظر المفهم للقرطبي ٣٠٨/٢ .

أما ماذكره النابلسي من كونها سِرُّ رحماني فقد أحد معناها من القشيري، الذي قال عن معنى السرِّ:

(ريحتمل ألها لطيفة مودعة في القلب ، كالأرواح وأصولها تقتضي ألها محل المشاهدة ، كما أن الرواح محل للمحبة ، والقلوب محل للمعارف ، وقالوا: السر ما لك عليه إشراف ، وسر السر : ما لا اطلاع عليه لغير الحق ، وعند القوم : على موجب مواضعاهم ومقتضى أصولهم ، السر ألطف من الروح ، والروح أشرف من القلب ، ويقولون : الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار والأطلال ، ويطلق لفظ السر ، على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه ، في الأحوال ، وعليه يحمل قو من قال : أسرارنا بكر لم يفضها وهم واهم ، ويقولون : صدور الأحرار قبول الأسرار ، وقالوا : لو عرف زري سري لطرحته ، فهذا طرف من تفسير إطلاقاهم وبيان عباراهم فيما انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شروط الإيجاز » (١) .

قال ابن تيمية موضحاً معنى الروح الشرعي:

« مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها ، تفارق البدن ، وتنعم وتعذب ، ليست هي البدن ولا جزءاً من أجزائه » (٢) .

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوی ۳٤۱/۱۷ ، وانظر درء التعارض ۲/۸ .

وقال ابن أبي العز:

« والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، وأدلة العقل: أن النفس حسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ، وهو حسم نوراني علوي ، خفيف حي متحرك ، ينفذ في حوهر الأعضاء ، ويسري فيها سريان الماء في الورد ، وسريان الدهن في الزيتون ، والنار في الفحم ، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار القائضة عليها من هذا الجسم اللطيف ، بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء ، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية ، وإذا فسدت هذه ، بسبب استيلاء الأحلاط الغليظة عليها ، وحرجت عن قبول تلك الآثار ، فارق الروح البدن ، وانفصل إلى عالم الأرواح » (١) .

<sup>(</sup>۱) شرح الطحاوية ۲۰/۲ ، وانظر الروح لابن القيم ۷۳/۲ فما بعدها ، والفتاوى ۳۲۰/۱۷ ، و ولوامع الأنوار البهية ۲۹/۲ ، وتفسير الن كثير ۲۰/۳ ، وتفسير القرطبي ۲۱۰/۱۲ وتفسير السيوطي ۲۱۰/۱۲ . ۳۲۱ وتفسير السيوطي ۲۱۰/۱۲ .

# المبحث الثاني- حكم أهل الفترة.

## عرض آراء النابلسي في حكم أهل الفترة

يعرف النابلسي أهل الفترة « بأنهم الذين جاءوا مابين عيسى بن مريم ، والنبي الله » (١) .

ويزيد في مفهوم أهل الفترة، فيقول: « وأهل الفترة بين كل نبين ليس في أعمالهم ذنوب لعدم حصول التبليغ في زماهم ، ومن نشأ في مكان منقطع عن الناس، أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام » (٢).

ومع وضوح مفهوم أهل الفترة عند النابلسي إلا أنه يضطرب في الحكم عليهم فيقول بعد كلامه السابق:

« وهذا كله في أعمال الجوارح ، أما ذنب الكفر بالله تعالى فلا يعذر فيه أحد لأن العقل كاف في معرفة ذلك ، فإن الله بعثه إلى كل إنسان هادياً بشرط تصحيح النظر به في آياته وحجمه التي نصبها دالة عليه في الآفاق وفي الأنفس » (٣).

وهذا يعني أن النابلسي يرى أن العقل والنظر كاف في وقوع التكليف ، وعليه فإن أهل الفترة مؤاخذون بكفرهم ، وعدم إيمالهم .

<sup>(</sup>١) الأحوبة على ١٦١ سؤالاً ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٨ .

# دراسة آراء النابلسي في حكم أهل الفترة .

من خلال ما سبق يتضح أن النابلسي يرى أن العقل كاف في وقوع التكليف وعليه فإن أهل الفترة عنده مؤاخذون بكفرهم .

وأهل الفترة فيهم عدة أقوال:

قال السفاريني:

«قيل أن أهل الفترة ناجون إلا من بدل كعمرو بن لحي ، وقيل: ناجون إلا من ورد أنه في النار كعمرو بن لحي وامرئ القيس ، وقيل إلهم هالكون لألهم مشركون ، والجنة محرمة عليهم ، وقال جمع: أهل الفترة ناجون جميعاً إلا من ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه في النار ».(١)

مُ رجح الوقف فقال:

وقال (( ونذهب إليه الوقف بألهم في الجنة أو في النار » . (٢)

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٣). أهم يمتحنون ، وهو الرأي الصحيح ، حيث يرد القرطبي استدلال النابلسي بالعقل في وقوع العذاب عليهم، بقوله:

<sup>(</sup>١) البحور الزاخرة في علوم الآخرة ، للسفاريني الحنبلي ، ٣١/٢، تحقيق محمد إبراهيم شومات ، دار غراس ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢/٢ ، وانظر لمزيد من التفضيل في فتح الباري ٣٩٠/٣ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٥.

« وهذه الآية أيضاً يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة وهم أهل الفَتَرات الذين قد قدّر وجودهم بعض أهل العلم .... ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل »(١) .

ويقول ابن حجر: (( وقد صححت مسألة الامتحان في حق المحنون ومن مات من أهل الفترة من طرق صحيحة »(٢).

وقد حاء في الحديث «أربعة يوم القيامة يحتجون رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ورجل مات في الفترة ، فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً ، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب: ما أتاني لك رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار ، قال فو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت برداً وسلاماً »(٣).

ويرد ابن القيم على من أنكر وقوع الامتحان يوم القيامة بحجة أن الآخرة ليست بدار تكليف من عدة وجوه:

الأول - إن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها ، وإن أنكر بعضهم فقد صحح غيره .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٥٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٩٠/٣ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) المسند ١٦٣٠١ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ): حديث حسن ، ومجمع الزوائد ٢١٥/٧ ، ٢١٦ ، وقد حَسَّنه المقدسي في المختارة ٤/ ٢٥٥ ، وابن القيم في طريق الهجرتين ٣٩٩ ، و البيهقي في الاعتقاد و الهداية ص ٢١١ ، والألباني في السلسلة الصحيحة ٣٩/٣ .

فيتركون الدخول معصيه لأمرة ، لا لعجزهم عنه ، فكيف يقال أنه ليس في الوسع ؟ .

وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وأما في عرصة القيامة ، فقال تعالى ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَا ﴾ ﴿ (١) ، فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السحود يوم القيامة ، وإن الكفار يحال بينهم وبين السحود إذ ذاك .

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دحول الجنة أو النار وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح، وفيه التكليف في عرصة القيامة، فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة، فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص، ومقتضى الحكمة هذا القول (٢).

<sup>(</sup>١) القلم ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص ٣٩٩، ٢٠٠ . ٤٠١ .

# المبحث الثالث – أحوال يوم القيامة

عرض آراء النابلسي في أحوال القيامة .

المطلب الأول - البعث.

يعرف النابلسي البعث بأنه ( إعادة الموتى من قبورهم كما كانوا في الدنيا أرواحاً وأحساداً )) (١) .

أما أول من يبعث ، فيرى النابلسي أن النبي الله ، هو أول من يبعث ثم الأنبياء ثم أبو بكر وعمر ، ويستدل على لك حديث :

(( أنا أول من تنشق عنه الأرض ، ثم ابوبكر ، ثم عمر ، ثم آتي البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة ((7)) ((7))

أما الخلاف في البعث فقد حكى النابلسي فيه الخلاف على ثلاثة أقوال:

الأول - أن أحزاء لبدن يجمعها لله ثم يعيد أرواحها إلى ما كانت عليه . الثاني - أن الله يعيدها بعد فنائها .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب المناقب ، باب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم ابوبكر وعمر ، حديث رقم ٣٢٩٣ ، وقال عنه : حديث حسن غريب ، والترغيب والترهيب ٣٢٥/٤ ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٢٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الأحوبة على ١٦١ سؤالاً ١٤٩، ١٥٠.

الثالث \_ التوقف.

ثم رجح القول الأول بقوله: «وهو الأقرب لتوارد الأخبار بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ، وأن المعذب أو المنعم في القبر هو الروح والحسد معا لا الروح وحدها ، فإذا كانت الإعادة عن عدم محض ذهبت القبور الآن بالكلية لانعدام أجزاء الموتى منها والوارد يقتضي وجود القبر ووجود عذاب القبر أو نعيمه وذلك يقتضى بقاء الأجزاء الترابية فيه فالإعادة يجمعها بعد التفريق ، ولعمري إن الله تعالى قادر على كل شيء ، لأنه أو جد من العدم أول مرة فإيجاده من العدم مرة أخرى مما لا يشك في إمكانه وعدم استبعاده » (١).

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١٨.

## المطلب الثاني ـ الحوض.

والمراد به عند النابلسي: « جسم مخصوص طوله وعرضه سواء يشخب فيه ميزابان من الجنة » (١) .

وهو « مما يجب الإيمان به حوض نبينا محمد على الذي يعطاه في الآخرة ترده أمته من شرب منه لا يظمأ وهو حق ثابت بالنقل الصحيح وأحاديثه مختلفة في تحديده بالمسافات البعيدة والقريبة » (٢).

وأما تحديد طوله فإن النابلسي يرد على من قال بأن أحاديث الحوض فيها اضطراب بأنه: «يُمكن الاعتذار عنه بأنه يكبر في حق قوم ويصغر في حق آخرين، ونظيره الصراط يتسع بحسب بعض المارين فيكون كبطن الوادي ويضيق بحسب البعض الآخر كما ذكروه، ومثله القبر يضيق على الكافرين ويقصر الكافر ويتسع على الزمن وكذلك يوم القيامة يطول على الكافرين ويقصر على المؤمنين ونحو ذلك » (٣).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٣٢ .

### المطلب الثالث - الصراط.

ويعرفه النابلسي بأنه « حسر ممدود على متنى جهنم يرده الأولون والآخرون لا طريق للجنة إلا عليه » (١) .

ويرى النابلسي صحة صفة الصراط بأنه: (( أدق من الشعر وأحد من السيف (Y)).

و يحتج بقول على ذلك بقول النبي الله : « أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » (٣) .

فعلى هذا يمكن المشي على الصراط هذه الصفة بقدرة الله ، قياساً على الحديث السابق (٤) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه أبي سعيد الخدري بلاغاً: (( الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف )) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، حديث رقم ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البحاري كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُعَشَرُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِكَ شُرُّ مَّكَانُنَا وَأَضَلُ سَلِيلًا ﴿ اللهِ ﴾ حديث رقم ٤٧٦٠ ، وكتاب الرقاق ، باب كيف الحشر ، حديث رقم ٢٥٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٨/١ ، ٢٦٩ .

### المطلب الرابع - الشفاعة .

و يعرفها النابلسي بأنها ((سؤال الخير للغير من الشفع ضد الوتر) (١) . أما عن أنواع الشفاعة فقد نقل عن بعض العلماء أنواعها وأوصلها إلى أحد عشر نوعاً وهي :

الأولى. أعظمها وأعمها شفاعة فصل القضاء.

الثانية . إدخال قوم الجنة بغير حساب .

الثالثة. قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها.

الرابعة . فيمن دخل النار من المؤمنين المذنبين.

الخامسة . الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة .

السادسة . الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار كما في حق أبي طالب .

السابعة . في إخراج عموم أمته من النار حتى لا يبقى منهم أحد .

الثامنة . الشفاعة لجمع من صلحاء المؤمنين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات.

التاسعة . الشفاعة في الموقف تَخفيف عمن يُحاسب.

العاشرة . الشفاعة في أطفال المشركين أن لا يعذبوا .

الحادية عشر . الشفاعة في أهل بيته عليه أن لا يدخل أحد منهم النار (٢) .

<sup>(</sup>١) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٣١.

#### المطلب الخامس - الميزان.

حكى النابلسي في مفهوم وزن الأعمال عدة أقوال:

الأول. أنه وزن حقائق الأعمال وذواها بأن يجعل الله تلك الأعمال نورانية في الحسنات وظلمانية في السيئات ، ثم تطرح تلك الأحسام في الميزان الأولى في اليمين والثانية في الشمال.

الثاني . ان أقوال بني آدم وأفعالها توزن باعتبار أن الله تعالى يخلق من أغراضها أجراماً وأحساماً.

الثالث ـ وقيل توزن الاشخاص .

الرابع . يوزن العبد مع عمله (١) .

أما الميزان ، فقد نسب إلى أكثر المفسرين أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملاً بالحقيقة لامكانية وضع صحف أعمال العباد ، ليظهر الراجح والخاسر (٢) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٢٢.

### الطلب السادس ـ السؤال والحساب .

وهو سؤال الله تعالى عباده المكلفين يوم القيامة (١) .

وبصيغة مختلفة يعرفه بأنه:

( توفيق الله تعالى عبادة قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيراً كانت أو شراً تفصيلاً لا بالوزن ، إلا من استثناه منهم ) (٢).

ثم حكى اختلاف العلماء في معاني الحساب إلى ثلاثه أقوال:

الأول. أن الله تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم.

الثاني - أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم فيقول: هذه سيئاتكم فقد تحاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم (٣).

الثالث \_ أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم وكيفيه مآلها من الثواب والعقاب (٤) .

أما أحوال الحساب (( فمنه اليسير ومنه العسير ومنه السر ومنه الجهر ومنه التكريم ومنه التوبيخ ومنه الفضل ومنه العدل ويكون للمؤمن والكافر وللإنس

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٢٢.

والجن ، إلا ما من ورد الحديث باستثنائهم وروى عن الترمذي (١) ، قال رسول الله على : (( وعدني ربي أن يدخل الجنة من أميي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي (٢) » (٣).

والسؤال والحساب ثابت بالأدلة الصريحة ، قال تعالى ﴿ إِنَّ إِلَيْنَ إِيابَهُمْ ﴿ اِنَّ إِلَيْنَ إِيابَهُمْ ﴿ وَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ أَنَ ﴾ (٤).

وأما صفة الحساب للمؤمنين فهي : ( أن الله لا يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فينادى بمم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين ( ( ) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي ، أبو عيسى: من أثمة علماء الحديث وحفاظه ، ولد سنة ۲۰۹ه ، تلميذ البخاري ، له عدة تصانيف منها ، الجامع الكبير (صحيح الترمذي) والشمائل النبوية ، توفي سنة ۲۷۹ه .

انظر : البداية والنهاية ١٤//١٤ - ٦٤٩ ، تاريخ الإسلام ٢/٧٦ - ٦٢١ ، شذرات الذهب ١٧٤/ ، ١٥٥ الأعلام ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة ، باب يدخل من هذه الأمة سبعون ألفاً دون حساب ، حديث رقم ٢٤٣٧ ، وقال عنه : ((حسن غريب )) ، وابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب صفة أمة محمد على حديث رقم ٢٤٣٦ ، والمسند ١٦٢١٥، ابن أبي شيبة ٣١٧٠٥ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وتحرون ): صحيح و رجاله ثقات ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ١١/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الغاشية ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) لمعة الاعتقاد ١١٧ ، وصحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَعْمَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ ٢٤٤١ ، وصحيح مسلم كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، حديث رقم ٢٧٦٨ .

وأما قول النابلسي أنه يكون للكافر ففيه خلاف حكاه ابن تيمية (١). ورجح في موضع آخر أن الكفار لا يحاسبون فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ، فإنهم لا حسنات لهم ، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون ويخزون (٢).

وقال ابن عثيمين: ((المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات ، وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة ) (٣) .

أما الحديث الذي ذكره في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ، فقد ذكر رواية «مع كل ألف سبعون ألف» (٤)وهي محل خلاف بين المحدثين .

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ٥١٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) المسند ١٦٢١٥ ، الترمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب يدخل الجنة من هذه الأمة سبعون ألفاً دون حساب ، حديث رقم ٢٤٣٧ ، وقال عنه : هذا حديث حسن غريب ، وابن ماجة كتاب الزهد ، باب صفة أمة محمد على ، حديث رقم ٢٢٨٦ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ): أسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن حبان في صحيحة ٢٦٤٢ ، وسكت عنه الهيثمي في المجمع محمح ابن كثير في النهاية ٣٢٢ فما بعدها .

## المطلب السابع - رؤية الله .

أورد النابلسي من ثمرات الإيمان في الآخرة هي رؤية الله سبحانه وتعالى ، إلا أنه يصف هذه الرؤية بأنها  $_{0}$  ليس بينه وبين خلقه قرب ولا بعد  $_{0}$  (١) .

ويؤكد على هذا المعنى بقوله: ((ونشهد أن الله تعالى سيرى في الآخرة لأهل الجنة على حسب ما عليه من التنزيه العام ، فيرون بأعين رؤوسهم بلا وجهة ولا مسافة وكيفية ( $^{(7)}$ ).

ويفسر امتناع رؤية الله سبحانه وتعالى بالجهة بقول: «والله سبحانه وتعالى ليس بجسم ، فليست رؤيته كرؤية الأجسام ، فإن الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه ، فمن كان في مكان وجهة كما هو كذلك ويرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة ولا مقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ، وإلا لم تكن رؤية له بل لغيره » ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>.</sup> 77./1 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 77./1 .

### دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة .

أما مسالة أول من يبعث ، فالصحيح أن النبي الله : (( انا أول من تنشق عنه الأرض ، كما صحت بذلك الأحاديث (١) .

أما مسألة البعث ، فعبارات النابلسي فيها مجملة ، فمع كونه رجح القول الأول ، إلا أنه يرى الأقوال محتملة ، والحق في هذا أن الأحساد بعد موتما تتحول إلى تراب كما كانت ، إلا عجب الذنب لقول النبي الله : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ، منه خلق وفيه يركب » (٢) .

قال القرطبي: « وعند أهل السنة أن تلك الأحساد الدنيوية تُعاد بأعيالها وأعراضها بلا خلاف بينهم » (٣) .

وقال ابن تيمية: «اضطربوا في المعاد، فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ والبعث مبني على الخلق، فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء، ثم جمعها، وهي باقية بأعينها، وقال بعضهم: بل يُعدمها، ويعدم الأعراض القائمة كما، ثم يُعيدها، وإذا أعادها فإنَّه يعيد تلك الجواهر التي كانت باقية إلى أن حصلت في هذا الإنسان » (٤).

<sup>(</sup>۱) الترمذي كتاب المناقب ، بأب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم أبوبكر ثم عمر ، حديث رقم ٣٦٩٣ ، أما الحديث الذي ذكره ، فهو ضعيف كما نصً على ذلك الترمذي وقال عنه : ((حديث حسن غريب وعاصم العمري ليس عندي بالحافظ)) ، وقال المحقق (عزت الدعاس) تفرد به الترمذي ص ٢٨٦/٩ ، وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة حديث رقم ٢٩٤٩ ، ٢٩٨٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ما بين النفحتين ، حديث رقم ٢٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التذكرة ٢٨٤/١ ، وانظر شرح الطحاوية ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>٤) النبوات ١/٥١٦ ، ٣١٦ .

ثم يقول: «والمشهور أنَّ الإنسان يبلى ويصير تراباً كما خُلق من تراب، وبذلك أخبر الله ، فإن قيل: إنه إذا صار تراباً عُدمت تلك الجواهر، فهو لما خُلق من تراب عُدمت تلك الجواهر، فكولهم يجعلون في جميع الاستحالات - إلا إذا صار تراباً - تناقض بين، ويلزمهم عليه الحيون المأكول، وغير ذلك » (١).

ولو كان المراد إعادة حسم آخر - كما يزعم بعض المتكلمين - لما سُمّي هذا بعثاً ، بل هو خلق جديد (٢) .

أما وصفه الحوض بأنه حسم فهو مما لم يرد في الأحاديث وهذه المسائل توقيفية في أوصافها وألفاظها لا يجوز القطع بشيء من ذلك إلا بدليل، وقد ورد عن النبي بي صفة الحوض: «حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحة أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً ». (٣) وفي الحديث الأخر : إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ». (٤)

قال القرطبي: ((ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ، ويصدق به: أن الله تعالى قد خص نبيه محمداً على بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه ، وصفته، وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، (٥)

<sup>(</sup>١) النبوات ٢/١٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الفتاوى ٣١٦/٤ ، شرح الطحاوية ٢ / ٥٩٨ ، ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، حديث رقم ٢٥٧٩ ، مسلم كتاب الفضائل ، باب لإثبات حوض نبينا ﷺ ، وصفاته ، حديث رقم ٢٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، حديث رقم ، ٦٥٨٠ ، مسلم كتاب الفضائل ، باب لإثبات حوض نبينا ﷺ ،حديث رقم ٢٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) المفهم ٢/٠٩.

وقال عن صفته «أن ما بين الأركان متساو، فهو معتدل التربيع، وقد أختلفت الألفاظ الدالة على مقدار الحوض، كما هو مبين في الروايات المذكورة في الأصل وقد ظن بعض القاصرين: أن ذلك اضطراب، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي على بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأن ذلك تقدير لا تحقيق، وكلها تفيد: أنه كبير متسع، متباعد الجوانب والزوايا، ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أن ذلك إنما يكون بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها، والله أعلم، (١)

أما وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف ففيه خلاف معروف، والصحيح عدم ثبوته (٢).

<sup>(</sup>١) المفهم ١/٦ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر ((ووقع عند مسلم ، قال ابوسعيد : بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة ووقع عن رواية ابن مندة من هذا الوجه ، قال سعيد ابن أبي هلال : بلغني ، ووصله البيهقي عن أنس عن النبي على مجزوماً به ، وفي سنده لين )) وقال : ((وجاء عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة ، وخمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم ، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله ، أخرجه ابن عساكر في ترجمته ، وهذا معضل لا يثبت ))

وقال:(( وعن سعيد بن أبي هلال قال:بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع ، أخرجه بن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل ))انظر فتح الباري ٤٦٢/١١ .

ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم ، وبه كلاليب مثل شوك السعدان (١) وفي أنواع الشفاعة التي أوردها النابلسي ذكر منها شفاعة النبي الله ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، وهو أمر توقيفي ولا مجال للرأي فيه فمع ثبوت الشفاعة العظمى للنبي الله و ثبوت شفاعته لعمه أبي طالب كما ورد في الحديث:

((إنه أخف أهل النار عذاباً ، ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار) (٢).

قال ابن حجر: (رووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله التوفيق ،، (٣)

ويقول: (أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب ، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر ، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة ، وهي عامة في حقه وفي حق غيره ، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ ، فأنزل الله بعد ذلك ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٤)، وأنزل في أبي طالب ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٥) ، ولأحمد من طريق أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب ، قال فأنزل الله ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى الله عن أبي هريرة في قصة أبي طالب ، قال فأنزل الله ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب الرقاق ، باب الصراط حسر جهنم ، حديث رقم ٢٥٧٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الأدب ، باب كنية المشرك ، حديث رقم ٦٢٠٨ ، وكتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، حديث رقم ٣٨٨٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) التوبة ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) القصص ٥٦ .

مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ (١) ، وهكذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام ، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأي في بعض كتب المسعودي ، أنه أسلم ، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح ،..(٢)

فالزعم بأن هناك شفاعة لغير أبي طالب زعم باطل لا دليل عليه، والذي يبدو أن الغلو بالنبي على والزعم بأن والدي النبي على في الجنة هو أساس هذا القول الباطل، وقد قال النبي على إستاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي،. (٣)

أما ما ذكره النابلسي في مفهوم الميزان ، ففيه عدة أقوال :

الأول - أن اللذي يسوزن العامل بسدليل : ﴿ أُولَكِنِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ عَنَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْزَا ﴿ ﴾ (٥) وقول النبي ﷺ عن

<sup>(</sup>١) القصص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/٥٣٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الجنائز ، باب استئذان النبيﷺ ، ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ، حديث رقم ٩٧٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعة قربة المقربين ، حديث رقم ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) الكهف ١٠٥ .

ساقي ابن مسعود: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد» (١). الشائع النابع - أن الذي يوزن صحائف الأعمال، بدليل حديث: «أن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً، أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر، فيقول لا يا رب، فيقول المنابع عليك اليوم، فتخرج با رب، فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول باحضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال: النك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء» (١).

الثالث - الأعمال ، ويستدل عليه بدليل : (( توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ، فمن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل الجنة ، فمن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار ، قيل فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال : أوليك أصحاب الأعراف » (٣) .

<sup>(</sup>۱) المسند ۳۹۸۱ ، وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : سنده حسن ، مجمع الزوائد ۲۹۳/۹ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۱۰٤/۱ ، وقال عنه : اسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي كتاب الإيمان ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم ٢٦٤١ ، وقال عنه : حديث حسن غريب ، وابن ماجة كتاب الزهد ، باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة ، حديث رقم ٤٣٠٠ من حديث عبد الله بن عمر ، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢١٢/١ ، حديث رقم ٢٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥٤٨/١٣ .

الرابع - أن وزن الأعمال يطلق على الجميع ، فيوزن العمل والعامل والعامل والصحيفة بدليل حديث : « توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع على كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان ، قال : فيبعث به إلى النار قال : فإذا أدبر به صح صائح يصيح من عند الرحمن يقول : لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له ، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان » (۱) .

قال الشيخ حافظ الحكمي (٢) : (( وهذا غاية الجمع بين ما تفرغ ذكره في سائر أحاديث الوزن (٣) .

قال الشيخ بن عثيمين:  $((e^{-1})^2)$  وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث أنه الأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته ، وهذا جمع حسن والله أعلم (2).

أما في رؤية الله سبحانه وتعالى تابع النابلسي المتكلمين في الزعم بأن الله لا يرى بجهة ولا كيفية وإن هذا يقتضي الجسمية ، وهذا إلزام باطل مضى الكلام عليه في الباب الأول ، وهو أن اثبات ماورد بالكتاب والسنة لا يلزم منه هذه الالزامات الباطلة التي ذكرها المتكلمون ، والرؤية من هذه المسائل التي حكم

<sup>(</sup>۱) المسند ۷۰۲۱ ، وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك شعيب الأرناووط في تحقيقه لشرح الطحاوية ۲۱۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) هو حافظ بن أحمد بن على الحكمي ، فقيه أديب من علماء حيزان ، ولد سنة ١٣٤٢هـ له مؤلفات منها : الجواهر الفريدة في العقيدة ، واللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون ، و معارج القبول ، توفي سنة ١٣٧٧هـ .

انظر: الأعلام ٢/٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح لمعة الاعتقاد ١٢١ .

فيها هؤلاء قواعدهم الكلامية ، مع أن النصوص الصريحة تثبت أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر ، قال النبي الله النبي الله الله كما يرون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ي (١) .

وثبت في الحديث أن النبي على قرأ ﴿ فَي لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللَّهُ مُنْ وَزِيَادَةً ﴾ (٢) ، والألفاظ الواردة في اثبات الرؤية صريحة لا تحتاج إلى تعسف ، والنبي على شبه الرؤية بالرؤية ، فرؤية القمر بوضوح ، مثل رؤية الله بوضوح كما أحبر النبي على .

وأما الألفاظ المحملة كالجهة والزاماة الفليست هي المحكم الشرعي في قبول الأحبار وردّها ، وقد مرَّ معنا أن هذه المصطلحات الموهمة يستوضح ما المراد بها فإن كان باطلاً كقولهم أنه يقتضي الجسم أو التركيب وعليه تؤول النصوص فباطل لا يدل عليه ، وأهل السنة يعبرون بالألفاظ الورادة كالعلو والفوقية والاستواء وكلها لا تقتضى تشبيهاً ولا تجسيماً لمن أنار الله بصيرته .

بالإضافة إلا أن اثبات الرؤية يستلزم اثبات العلو ، فمن أثبت أمراً دون آخر فقد وقع في التناقض ، خلافاً للمعتزلة الذين نفوا الرؤية مطلقاً والعلو مطلقاً ، خلافاً لأهل السنة الذين أثبتوا الأمرين وأقروا هما فسلموا من التناقض ومثل ذلك سائر الصفات .

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يُومَهِنْ نَاضِرَةٌ ﴿ آَنَ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ آنَ ﴾ ،حديث رقم ٧٤٣٤ ، ومسلم كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، حديث رقم ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲) يونس ۲٦ .

وقد ترتب على هذا أن الرازي أقرَّ أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة حلاف لفظي الأهم فسروا الرؤية بأنها زيادة علم فأعترف بتناقض المذهب (١)

<sup>(</sup>١) انظر رأي المعتزلة شرح الأصول الخمسة ٢٣٢ ، وعند الأشاعرة الاقتصاد ٤٢ ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ١٣٢/٦ ، والنظر للتوسع في الرد على الأشاعرة الفتاوى ٣٢/٦ ، الأشاعرة النظامية ٣٩ ، ٤٠ ، وانظر للتوسع في الرد على الأشاعرة الفتاوى ٣٢/٦ ، ١٠ / ١٩٠ ، عنهاج السنة ٢/٥٠ ، نقض التأسيس ٢/٩٠ ، ورؤية الله وتحقيق الكلام فيها ، دأحمد الحمد .

# المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما

## المطلب الأول - الجنة والنار.

يذكر النابلسي أن المراد بالجنة هو السبع حنات متحاورة أوسطها وأفضلها الفردوس ومنها تتفحر ألهار الجنة ، و أما الأحرى فهي جنة المأوى وجنة الخلد ، وجنة النعيم ، وجنة عدن ودار السلام ، ودار الخلد (١) .

أما النار فطبقاها سبع ، أعلاها جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الحجيم ، ثم الهاوية (٢) .

أما الحكمة من حلق الجنة والنار ، فيقول النابلسي :

(( اعلم أن الجنة والنارحق ، حلقهما الله لإظهار فضله وعدله ، وحلق لهذه أهلاً » (٣) .

أما ما ذكره النابلسي في أسماء الجنة فهو ثابت من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عَالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُهُ مِنْ قُولُهُ لَا اللَّهُ مِنْ قُولُهُ وَقُولُهُ لَا اللَّهُ مِنْ قُولُهُ وَقُولُهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧٠/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، ص ٢.

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٠٧.

﴿ عِندَهَاجَنَةُ ٱلْمُأْوَىٰ ﴿ اللَّهِ وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَكُمْ جَزَاءُ وَمَصِيرًا ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ اللَّهُ لَهِ اللَّهِ وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَكُمْ جَزَاءُ وَمَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقُولَ تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلتّعِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمْلُواْ الصّلِحَتِ لَمَمْ جَنَّتُ ٱلتّعَيمِ ﴿ اللَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّلْ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلْ الللللللَّهُ الل

وكذلك أسماء النار قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَالَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ فَالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) النجم ١٥.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ١٥.

<sup>(</sup>٣) لقمان ٨.

<sup>(</sup>٤) مريم ۲۱.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) هود ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٧) التوبة ٦٣ .

<sup>(</sup>٨) المعارج ١٥.

<sup>(</sup>٩) الهمزة ٤ ، ٥ .

فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلتَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمَ ذُوقُولُ مَسَّ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١) ، وقوله ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١) ﴾ وقوله ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١) ﴾ ﴿ وَمَا آذُرُنَكَ مَا هِيمَةُ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الشوري ٧.

<sup>(</sup>٢) القمر ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٩١.

<sup>(</sup>٤) القارعة ١٠.

# المطلب الثاني - أهل الجنة و النار.

أما الشهادة لأحد بالجنة أو النار فإنه: (( لا يجوز القطع لأحدمن الناس بالجنة ولو كان من أئمة الهدى والصلاح » (١).

وعليه فإن « الأدب الواحب على كل مكلف أن يكل أمر الكل إلى الله تعالى مع تحسين الظن بالله تعالى ، وأن يعلم كما أنعم على المحسنين بالإحسان في الدنيا أنه أماهم على ذلك ، ويبقى في أمر نفسه بين الخوف والرجاء » (٢) .

أما المقطوع لهم بالنار فهم الكفار بالله تعالى أو بنبى من أنبيائه ، أو بما علم من الدين بالضرورة والمشركون بالله على اختلاف أنواعهم أو ماورد بطريق عموم الأوصاف مثل قول النبي على : « ألا أخبرك بأهل النار، كل جعظري ، جواظ مستكبر جماع مناع » (٣) .

<sup>(</sup>١) لمعان الأنوار للمقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار ٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥ .

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الصعفاء ، حديث رقم ٢٨٥٣ .

### المطلب الثالث – إيمان فرعون.

ويقول في موضع آحر: «ثم أخبر تعالى أنه قال له فاليوم ننجيك بإضافة النجاة إليه ونسبتها له بايقاعها عليه وهو لم ينج من الغرق والموت ، فلو لم تكن النجاة بقبول الإيمان فما هي بنجاة ولا نجاة الله تعالى » (٣).

<sup>(</sup>۱) يونس ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) لمعان الأنوار للمقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار ٤٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٩٧٧ب ، ومع أن النابلسي يرى أن إرسال موسى إلى فرعون صريح في الآيات كما ذكر في رحلته ، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ١٧٩ ، إلا أنه يرى في موضع آخر خلاف ذلك فيقول ناقلاً عن ابن عطاء ومؤيداً له : ((قال ابن عطاء ورحمة الله الإشارة إلى فرعون وكان مبعوثاً في الحقيقة إلى السحرة فإن الله تعالى لا يرسل إليهم أنبياءه إلى أعدئه ، ولم يكن لأعدائه عنده من الخطر ما يرسل إليهم أنبياءه ، ولكن يبعث الأنبياء عليهم السلام إليهم ليحرج الأولياء المؤمنين من بين الأعداء الكفرة له ، فإن قلت يلزم مما ذكرت أن أمر الله تعالى ولهيه ليس شاملاً للعصاه المخالفين فيلزم أن لا يكونوا مكلفين بذلك وأن لا يكونوا عصاه ولا مخالفين وهو باطل ، قلت لا يلزم عدم تكليفهم بذلك الأمر والنهي ، وإن كان كذلك وارداً في حق غيرهم لألهم قائلون بموافقته بحسب العادة الظاهرة لهم ولغيرهم ، وإن توجه عليهم أمر بضد ذلك أو لهي عن ذلك لأن أمرهم ولهيهم الخاصين بهم لم ترد الشريعة بهما إلا إجمالاً لا تفصيلاً ، وتسميتهم عصاه ومخالفين إنما هو بالنسبة إلى ما وردت به الشريعة فقط من أمر السعداء ولهيهم )) رسالة التوحيد ٩٥ ، ٩ . -

وهذا القول الفاسد والعقيدة المنحرفة تابع فيها ابن عربي كما سيأتي بيانه والرد عليه .

<sup>-</sup> قال ابن تيمية: (( فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون ، وأخبر ألهم كانوا قوماً فاسقين ، وأخبر ألهم : ﴿ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفَتَرَى ﴾ ﴿ القصص ٣٦ ﴾ ، وأخبر أن فرعو ن قال : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكَ مُ مِنْ إِلَكُ مِ غَيْرِكِ ﴾ ﴿ القصص ٣٦ ﴾ ، وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى ، وأنه يظنه كاذباً ، وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده ، وظنوا ألهم لا يرجعون إلى الله ، وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ، وأنه جعلهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ، وأنه أبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين )) الفتاوى ٢٨٠/٢ .

## المطلب الرابع - دوام الجنة والنار.

أما دوام الجنة والنار، فإن النابلسي يصرح بمعتقد أهل السنة والجماعة ، حيث يقول: (( إن أهل الجنة والنار مخلدون فيها من غير فناء ولا زوال () .  $^*$ م يقول : (( وذهبت الجهمية إلى أهما يفنيان ويفني أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماع ليس عليه شبهة فضلاً عن صحبة () ).

ويستدل على ذلك بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ
هَلَ تُجُزَّوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ (٣)، ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) » .
مُذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) » .
ثم يستدل بدليل عقلي على صحة القول بدوام عذاب النار بأن :

«الكفار كان في نيتهم ألهم يبقون على كفرهم مدة بقائهم في الدنيا، فكان قصدهم الخلود في الكفر، ما داموا في الدنيا، فجازاهم الله تعالى بالخلود في نار جهنم جزاء وفاقاً، وهو الحق » (٥).

ومع صحة ما ذهب إليه النابلسي ، كما هو معروف في عقيدة أهل السنة إلا أن هذا القول لا يصمد كثيراً إذا كان القائل بخلاف هذا هو ابن عربي حيث يقول: (ر أما ما ذهب إليه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربي ، قدس الله سره في كتابه الفتوحات المكية: وغيره من أن عذاب الكفار في النار

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) يونس ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) السجدة ١٤.

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني و الفيض الرحماني ١٨٨ .

ينقلب عذوبه ، فيتلذذون به بعد انقضاء مدة الألم ، فهو أمر مبني على الكشف عن أسرار الحقائق الأخروية » (١) .

ويبرر النابلسي صحة رأي ابن عربي بقوله :

« وليس في هذا مخالفة لما ذكرنا من مذهب الجمهور أن عذاب الكفار في النار دائم أبدي ، وإنمافيه الاخبار عن أحوالهم في وقت العذاب الأبدي بحسب المنشأة الأخروية ، فإن الله حين يضع قدمه في النار كناية عن التجلي لأهل النار بصفات الجلال ، ينزوي بعضها إلى بعض » (٢) .

ثم يقول: «وحين يشتد غضب الله على أهل النار، فيزداد العذاب عليهم، وحين يشتد الغضب تشتد الرحمة أيضاً، لأنها سبقت الغضب، كما ورد التصريح بذلك فيتعذبون من جهة اشتداد الغضب، ويتلذذون من جهة اشتداد الرحمة » (٣).

ويصل الغلوفي التأويل مبلغه عند النابلسي في دفاعه عن ابن عربي، حيث يقارن نعيم أهل الجنة برؤية الله تعالى ، بعذاب أهل النار لاشتغالهم بجمال الجلال الإلهي ، حيث يقول : « فعذاب أهل النار لا يزول أبداً وكذلك تألمهم بذلك العذاب لا يزول أبداً ، ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا يدركون العذاب ، ويغيبون عن ألهم متألمون به غاية التألم لاشتغالهم بجمال الجلال الإلهي ، كما أن أهل الجنة اذا رأوا رهم ينسون نعيم الجنة ، ولا يشعرون بألهم مدركون له لاشتغالهم بجلال الجمال الإلهي ، فإن الله تعالى له هاتان الصفتان : صفة الجلال ، وصفة الجمال ، فيتحلى لأهل الجنة بصفة

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٨٩.

الجمال ، ولأهل النار بصفة الجلال ، وكل من هاتين الصفتين فيها من الصفة الأخرى ، لأن الموصوف بما واحد ، فالجمال باطنه حلال والجلال باطنه جمال ، ولا يزال الأمر هكذا أبد الآبدين ودهر الداهرين (١) .

ولذا نراه يصرح في مؤلف متأخر له بهذا الرأي حيث يقول:

« ويبقى عذاب النار عذوبة للكافرين لمعرفتهم بأنفسهم وأحوالها التي كانوا فيها في الدنيا والآخرة وينكشف لهم فنأوها وفناء كل شيء في الوجود الظاهر » (٢).

وهو مذهب غاية في الغلو وسيأتي بيان أساسه وسبب القول به آخر البحث.

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان عن أسرار الأديان ، مخطوط ق ٨٤ ب ، وتاريخ تأليف الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٠٨٥هـ ، ورأية الأخير في الحشف والبيان ، سنة ١٠٩٣هـ ، أما رأية الأخير في الكشف والبيان ، سنة ١٠٨٦هـ ، وعمره ستة وخمسون عاماً ، نسأل الله الثبات .

# دراسة آراء النابلسي في الجنة والنار وأهلهما.

## المسألة الأولى:

تقسيمه النار إلى طبقات مما يحتاج إلى دليل ، فما ورد في الآيات هو أسماء للنار ولا يدل على ترتيب توقيفي فهو باطل .

### السألة الثانية:

الشهادة لأحد بالجنة أو النار لا يجوز إلا بالنص الشرعي ، وهذا أمر مهم لم يخالف فيه النابلسي منهج السلف - نظرياً - وقد مَر معنا في الباب الأول أنه - عملياً - وقع في مخالفات كثيرة مع حصومه وصلت إلى تكفيرهم ، مع ومكانة هذا الأمر عظيمة من الدين ، قال الإمام أحمد :

«ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصلح ويخاف عليه ويخاف عليه ويخاف عليه الله على المسيء المذنب ، ويرجو له الله .

ومن لقى الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه ، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا ، فهو كفارة ، كما جاء الخبر عن رسوله على الله مصراً غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، ومن لقيه كافراً عذبه و لم يغفر له » (١) .

وقال ابن تيمية: « وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه للاحتراز والتحذير ، حفظاً للدين ونصحاً للمسلمين ، مثل بيان حال أئمة البدع من أهل المقالات

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١٦٢/١.

المخالفة للكتاب والسنة ، فإن بيان حالهم واجب باتفاق المسلمين تحذيراً للأمة منهم ، من غير تعرض لأمر أخراهم ، ما لم يرد فيه نص صريح ، وإنما يذكر ما يعلم منه ، فلا يحل للرجل أن يقفوا ما ليس له به علم، ولا يحل أن يتكلم في هذا اللباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى » (١).

وقال ابن أبي العز: « فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ، ولا يرحمه، بل يخلده ، في النار ، فإن حكم الكافر بعد الموت »(٢) .

وقال الطحاوي (7) في عقيدته : « ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ، ولا نأمن عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لمسئيهم ، ونخاف عليهم ولا نقنطهم (3) .

قال ابن أبي العز الحنفى بعد إيراده أسباب مغفرة الذنوب:

( وإذا كان الأمركذلك ، امتنع القطع لأحد معين من الأمة ، غير من شهد له الرسول عليه ، المنتقل المحسنين ، ونخاف عليهم » (٥).

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٢ العقيدة الطحاوية ٢/٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي ، احد أئمة السلف ، ومفيّ الديار المصرية ، من مؤلفاته شرح معاني الآثار ، شرح مشكل الآثار ، توفى سنة ٣٢١ه. .

انظر : البداية والنهاية ١٧٤/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٧/١٥ ، وفيات الأعيان ٥٣/١- ٥٥ ، شذرات الذهب ٨٨/٢ ، وتاريخ الإسلام ٤٤٠ ، ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٤) العقيدة الطحاوية مع الشرح ٢/٨٤ .

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٢٥٦.

#### السألة الثالثة:

أما ما ذكره النابلسي وذهب إليه في تصحيح إيمان فرعون طامة من طوام الصوفية تابع فيه ابن عربي الذي يقول:

وقال في موضع آخر: « ومن هذا الباب قول السامري: ﴿ هَنَدَآ إِلَاهُكُمُ وَالَ فِي موضع آخر: « ومن هذا الله الذي يدعو إليه موسى، وقال ﴿ وَإِلَكُ مُوسَىٰ ﴾ (٣) في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعو إليه موسى، وقال ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَكِهِ غَيْرِي ﴾ (١) ، فما أحسن هذا التحري لتعلم أن فرعون كان عنده علم بالله » (٥) .

<sup>.</sup> YY ab (1)

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم مع شرح القاشاني ٣٢٠ ، ٣٢١ ، وقد كرره في عدة مواضع ، انظر ص ٢٤١، ٢٤٠ ومن رأى من الصوفية إيمان و ٣٠٨ ، ٣٧٨ ، وممن رأى من الصوفية إيمان فرعون الجلال الدواني ، وله رسالة مستقلة في ذلك كما ذكر النابلسي في وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٣٧ أ .

<sup>.</sup> AA ab (T)

<sup>(</sup>٤) القصص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الفتوحات المكية ١٧٨/٣.

قال الشوكاني بعد إيراده كلام ابن عربي:

« هذا الهذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشيطان ، وها هو قد أحبرك باصابة فرعون وصحة قوله ، بل جاوز ذلك فجعله رباً ، فخذ لنفسك أو دع » (١) .

وأما الآية التي استدل هما النابلسي ، فقد أخذها أيضاً عن ابن عربي حيث يقول :

« فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة ، فكان كما تيقن ، لكن على غير الصورة التي أراد ، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ، ونحى بدنه ، كما قال تعالى ﴿ فَٱلْيُومَ نُنجِيكَ بِبدَنِكَ لِتكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ عَلَيْهُ ﴾ (٢) ، لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه : احتجب ، فظهر بالصورة المعهودة ميتاً ، ليعلم أنه هو ، فقد عمته النجاة حساً ومعنى ، ومن حقت عليه كلمة العذاب الأخروي ، لا يؤمن ولو جاءته كل آية ﴿ وَلَوْجَاءَتُهُمْ كُلُ مَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْجَاءَتُهُمْ مَكُلُ فَعَرج فرعون من هذا الصنف ، هذا هو الظاهر الذي ورد به نص القرآن ، ثم فخرج فرعون من هذا الصنف ، هذا هو الظاهر الذي ورد به نص القرآن ، ثم فنول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله ، لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه ، وما لهم نص في ذلك » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد ، ص ۱۲۷ ، الطبعة الأولى ۱٤۱٤هـ ، دار الحريري ، القاهرة ، تحقيق د. محمد ربيع المدخلي .

<sup>(</sup>۲) يونس ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) يونس ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الفصوص مع شرح القاشاني ٣٢٢، وعجيب من ابن عربي أن يستدل بالظاهر في هذه الآية ، وهو يذم أهل الظاهر في كل مصنفاته .

وقال: «وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهراً مطهراً ، ليس فيه شيء من الخبث ، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام ، والإسلام يجب ما قبله ، وجعله آية على عنايته سبحانه وتعالى بمن شاء ، حتى لا يبأس أحد من رحمة الله فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرين »(١).

قال برهان الدين البقاعي (٢):

«كل من شمَّ رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية البأس، وتصريح الله تعالى في غير آية من كتابه العزيز بأنه لا ينفع أحداً إيمانه عند ذلك، وأن ذلك سنة الله التي قد خلت، ولن تحد لسنة الله تحويلا، وقوله في دعاء موسى عليه السلام ﴿ فَلَا يُؤُمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ اللَّا لِيمَ ﴾ (١) ، مع قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ (٤) وقوله تعالى منكراً عليه ﴿ وَالْكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِن المُفْسِدِينَ وقوله تعالى منكراً عليه ﴿ وَالْكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ

<sup>(</sup>۱) الفصوص مع شرح القاشاني ۳۰۹، ويقول في موضع آخر يوحي من خلاله رمزية غرق فرعون: ((إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان فقف على ساحل بحر العلم، ثم اضرب بعصا الهمة متن ذلك البحر العلمي، فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه فإن عدوك سيقفو أثرك، فإن اعلم باب الرئاسة والعجب والشيطان يطمع فيه فإذا توسط العدو يجد العلم خلفك، فإنه ضرورة ينطبق عليه فيفرق من غير قتال ولا مدافع، ولهذا قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يردنا إلا لله، وهذا من أحسن مكر الله في والله حرين الله عن مكر الله وهلك )) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية لابن عربي ص ٨٦، تحقيق د. حسن عاصي، مؤسسة بحسون، الطبعة الأولى ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) يونس ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) يونس ٨٩ .

﴿ (١) وقوله ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلَكِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ وَالله تعالى: ﴿ وَأَنَ وَلِه تعالى: ﴿ وَأَنَ وَإِنَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

وقال الرازي في تفسير عدم قبول توبة فرعون سبعة أوجه ، منها الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل بدليل قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوّاً وَلَا العذاب لا يقبل بدليل قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوّاً وَلَا العذاب لا يقبل بدليل قوله تعالى ، المنكرين لوجود الصانع تعالى ، سورة ﴿ طه ﴾ كان من الدهرية ، وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى ، ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا بنور الحجج القطعية ، والدلائل اليقينية وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد ، لأنه يكون ضماً لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق » (٧) .

وقال ابن تيمية (^): « وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية - الذين ألجدوا في أسماء الله وآياته - أن فرعون كان مؤمناً وأنه لا يدخل النار ، وزعموا أنه ليس

<sup>(</sup>۱) يونس ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنين ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) يونس ٨٣.

<sup>(</sup>٤)غافر ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) تنبية الغبي بتبرئة ابن عربي ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) غافر ٨٥.

<sup>(</sup>٧) مفاتيح الغيب ١٢٤/١٧ ، ١٢٥ ، وانظر والجامع لأحكام القرآن ٢٤١/٨ ، ومعالم التنزيل ١٤٨/٤ ، ١٤٩ ، ولوائح الأنوار السنية ١٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته .

في القرآن ما يدل على عذابه ، بل فيه ما ينفيه ، كقوله : ﴿ أَدْخِلُواْ عَالَ فِي القرآن ما يدل على عذابه ، بل فيه ما ينفيه ، كقوله : ﴿ أَدْخِلُواْ عَالَ وَوَله فِرْعَوْنَ كَاللَّهُ الْعَدَابِ اللَّهُ الْوَرْدُ اللَّهُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٢) ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُورُودُ ﴾ (٢) قالوا إنما أوردهم ولم يدخلها ، قالوا : ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الله الذي آمنت به بنوا إسرائيل ، ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه .

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ، لم يسبق ابن عربي اليه - فيما أعلم - أحد من أهل القبلة ، بل ولا من اليهود ، ولا من النصارى ، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون .

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل ، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون .

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان ، وليس في الكفار أعظم من كفره ، والقرآن قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع » (٣) .

إلى أن قال: « وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون ، وهو في الآحرة مقبوح غير منصور ، وهذا إخبار عن غاية العذاب ، وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن وهو قوله: ﴿ وَحَاقَ بِاللَّهِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ النَّادُ اللَّهُ النَّادُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) غافر ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) هود ۹۸.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٢٨٠/٢.

اَلْعَذَابِ اللهِ (١) ، وهذا إخبار عن فرعون وقومه ، أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ ، وألهم في القيامة يدخلون أشد العذاب ، وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ » (٢) .

إلى أن يقول ﴿ وقوله بعد هذا ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَاللَّهُ ﴾ (٣) ، يوجب أن يعتبر من خلفه ، ولو كان إنما مات مؤمناً لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه ﴾ (٤) .

والسؤال هنا لماذا يَحْرِص ابن عربي على القول بإيمان فرعون وتبرئته ، والجواب على هذا ما نقله ابن تيمية في عدة مواضع حيث يقول:

( ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون ، وكنت أُبيِّن أنه مذهبهم وأُبيِّن أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون .

ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظيماً كثيراً ، فإلهم لم يجعلوا ثَمَّ صانعاً للعالم خلق العالم ، ولا أثبتوا رباً مدبراً للمخلوقات ، وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ، ولهذا جوزوا عبادة كل شيء ، وقالوا : من عَبَده فقد عبد الله ، ولا يتصور عندهم أن يُعبد غيرُ الله ، فما من شيء يعبد إلا وهو الله ، وهذه الكائنات عندهم أجزاؤه أو صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته » (°) .

<sup>(</sup>١) غافر ٥٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٢٨٠/٢ ، ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) يونس ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ٢/٩٧٢ - ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٦٣١/٧.

ويقول في موضع آخر:

( وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون ، لكن فرعون ما كان يخاف أحد فينافقه ، فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقراً به ، وكان يعرف أنه ليس إلا مخلوق ، لكن حُبَّ العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُولُ هَلَا السِحَرُّ مُبِيرِثُ ﴿ اللهِ وَجَمَدُولُ جَهَا وَالشَّلَ مَعْمِدِينَ وَجَمَدُولُ جَهَا وَالشَّلَ عَلَيْ اللهُ الله

وأما هؤلاء ، فهم من وجه ينافقون المسلمين ، فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع ، ومن وجه هم ضُلَّالُ يحسبون ألهم على حق ، وأن الخالق هو المخلوق ، فكان قولهم هو قول فرعون ، لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود والعناد ، وهؤلاء إما جُهَّال ضُلَّال ، وإما منافقون مبطنون الإلحاد والمحود ، يوافقون المسلمين في الظاهر .

وحدثني الشيخ عبد السيد - الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم ، وكان من أصدق الناس ومن حيار المسلمين وأحسنهم إسلاماً -:

أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له: الشرف البلاسي ، يطلب منه المعرفة والعلم .

قال: فدعاني إلى هذا المذهب.

فقلت له: قولكم يشبه قول فرعون !! .

<sup>(</sup>١) النمل ١٣ ، ١٤ .

قال: ونحن على قول فرعون.

فقلت لعبد السيد: واعترف لك هذا.

قال: نعم.

وكان عبد السيد إذْ ذاك قد ذاكري بهذا المذهب ، فقلت له : هذا مذهب فاسد ، وهو يؤول إلى قول فرعون ، فحدثني بهذا .

فقلت له : ما ظننت ألهم يعترفون بألهم على قول فرعون ، لكن مع إقرار الخصم ما يُحتاج إلى بينة .

قال عبد السيد : فقلت له : لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون .

فقال : ولم ؟! .

قلت : لأن موسى أغرق فرعون .

فانقطع واحتجَّ عليه بالظهور الكوين .

فقلت لعبد السيد - وكان هذا قبل أن يسلم - نفعتك اليهودية ، يهودي خير من فرعون » (١) .

#### ويقول:

« ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمناً بريئاً من الذنوب - كما قال - وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق ، فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخبث ، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام ، والإسلام

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۸۵/۱۳ ، ۱۸۹ .

يَحُبُّ ما قبله ، وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله »(١) \*.

فيتبين بما سبق ضلال النابلسي في هذه المسألة وأنه سار على طريقة الصوفية الغلاة ، وأنه متأثر بابن عربي وأشباهه من الاتحادية .

المسألة الوابعة: في دوام الجنة والنار ذكر تأويلات باطنية مغاليه لعذاب النار بينت أنه تابع فيه أستاذه ابن عربي، والقول بأبدية الجنة النار وحقيقة نعيم الجنة، وعذاب النار - والذي ذهب إليه النابلسي في أحد قوليه - هو ما دلت عليه النصوص الصريحة في ذلك، كقوله تعالى في وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَحِرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢/٥٧١.

<sup>\*</sup> والذي يظهر أن هذه المسألة كانت موجودة عند بعض المتقدمين - وقد يكون من الصوفية - فالحارث المحاسبي يذكر في كتابه فهم القرآن ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ، مائصّه :

<sup>((</sup> وقد تأول قوم أن الله حل ذكره عني أن ينجيه ببدنه من النار ، إذ آمن عند الغرق ، وقالوا إنما ذكر قوم فرعون النار ولم يذكر أنه يدخل فرعون النار ، وإنما قال : ﴿ يَقَدُمُ فَوَمَدُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ مُ ٱلنَّارِ ﴾ ولم يذكر أنه يدخل فرعون النار ، وإنما قال : ﴿ وَيَحَاقَ بِتَالِ فِرْعَوْنَ سُوّمُ فَأَوْرَدَهُمُ مُ ٱلنَّارِ ﴾ ﴿ هود ٩٨ ﴾ ، ولم يقل فيردها فرعون ، وقال: ﴿ وَيَحَاقَ بِتَالِ فِرْعَوْنَ سُوّمُ ٱلْعَذَابِ ( الله في الله

ومابعد إيراد الشبهة ساقط من النسخة المطبوعة ، ولا يوجد فيه إلا استدلاله بقوله تعالى : ﴿ فَأَخَذُهُ اللّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النساء ٥٧ .

وَالسَّيِقُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ

رَضِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَدَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَا لَهُ الْمُوْتَ الْكُولِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ (١) ، وقوله تعالى :

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ اللّهُ وَكَ اللّهُ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ اللّهَ وَقُولُهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال الإمام الصابوني:

« ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان ، وألهما باقيتان لا تفنيان أبداً ، وأن أهل الخنة لا يخرجون منها أبداً وكذلك أهل النار الذين هم أهلها ، خلقوا لها، لا يخرجون منها أبداً » (٤).

وقال ابن تيمية حاكياً اتفاق أهل السنة: « وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ، كالجنة والنار ، والعرش ، وغير ذلك ، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين ، كجهم بن صفوان ، ومن

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الدخان ٥٦.

<sup>(</sup>٣) البحاري كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، حديث رقم ٢٥٤٨ .

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٦٦.

وافقة من المعتزلة ونحوهم ، وهذا قول باطل ، يخالف كتاب الله وسنة رسوله الله وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، (١) .

أما ابن القيم فيقول: «ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب يشينه خبيث ، وخبيث لا طيب فيه ، وآخرون فيهم خبيث وطيب ، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ، ودار الخبيث المحض ، وهاتان الداران لا تفنيان ، ودار لمن معه خبث وطيب ، وهي الدار التي تفنى ، وهي دار العصاة ، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد ، فإلهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخر جوا من النار فأدخلوا الجنة ، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ، ودار الخبث المحض » (٢) .

إلا أنه في حادي الأرواح لما حكى قول من يقول بفناء النار ، أطال النفس فيه فذكر خمس وعشرين دليلاً على صحته ، ثم ختمه بقوله:

« فإن قيل : إلى أين أنتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن ، التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة ؟ قيل : إلى قوله تبارك وتعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٣)، و إلى هاهنا انتهى ، قدم أمير المؤمنين على بن أبي

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۳۰۷/۱۸ ، وانظر ۳۰۶/۳ ، ۳۸۰/۸ ، ۲۵/۱۲ ، ۲۶۸/۱۶ ، ۲۶۸/۱۶ ، ودرء التعارض ۳۸/۱ ، ۳۸/۱ ، ولابن تيمية مؤلف باسم (قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة و النار) ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص ۶۹ ، وقد طبع أخيراً .

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ٣٢ ، وزاد المعاد ٧/١٦ .

<sup>(</sup>۳) هود ۱۰۷.

طالب ﷺ ، فيها ، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء ، وقال : ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء » (١) .

ولابن تيمية كلام منهجي نفيس للباحث في مثل هذه القضية حيث يقول: (( وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء ، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل ، فإن الله عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى : ﴿ رَبّنَا لا تُتُواخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأَنا كَ البقرة ٢٨٦ ، قال الله : قد فعلت، وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء ، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية الحالق ، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، فنقول : ﴿ رَبّنَا أَغَفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَيْنِنَا ٱللّذِينَ سَبَقُونَا ونستغفر المحالمين في كل ما كان يشبه هذا الأمور ، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين ، لا سيما أهل العلم منهم ، كما أمره الله ورسوله ومن عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات ومن عدل عن الظلمين ، ومن عظم حرمات الله و أحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم )) الفتاوى ٢٣٩/٣٣ .

وقد رأيت لأحد المعاصرين رسالة بعنوان ( القول المحتار لبيان فناء النار ) حزم فيها أن ابن القيم قال بفناء النار ) وهو ردّ على ما كتبه الألباني في مقدمته كتاب ( رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ) للصنعاني والمسألة فيها كلام طويل ، ملحصه أنه لم يثبت أن ابن تيمية أو ابن القيم قالا بحذا القول.

وقد استوعب هذا د. على الحربي في كتابه (كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تيمية وابن القيم)، وانظر مقدمة (رفع الاستار) وقد غلط فيها في عدة مواضع، و(القول المختار لبيان فناء النار) لعبد الكريم الحميد، ومقدمة كتاب (توقيف الفريقين على حلود أهل الدارين) لمرعي الحنبلي) تحقيق خليل السبيعي، وبكر أبو زيد في (ابن القيم حياته وآثاره) ص ١٤٨، واليوم الآخر بين اليهودية و المسيحية والإسلام، د. فرج الله عبد الباري ص ٣٥٠ فما بعدها، وانظر في ضعف الآثار التي استدل بما من رأى فناء النار، السلسلة الضعيفة ٢١/٢ - ٧٥٠.

<sup>(</sup>۱) حادي الأرواح ٧٩١/٢ ، وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي مذاهب الناس في أبدية النار وهي ثمانية أقوال ونسب القول بفناءها إلى بعض السلف . شرح العقيدة الطحاوية ٦٢٦/٢ .

قال ابن حجر : (( وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من وجهة النظر ، وهو مذهب ردىء مردود على قائله )) فتح الباري ٤٢٩/١١ .

فالنصوص صريحة على أبدية الجنة والنار ، ولكن ابن سيناء ومن تبعه من الفلاسفة الذين تأثروا بمنهج الفلاسفة الذين يرون فناء النفس البشرية ما عدا العقل النظري ، أنكروا البعث الجسماني (١) ، وعليه أنكروا نعيم الجنة وعذاب النار وجعلها ابن سينا أموراً معنوية تحصل للروح فقط (٢) .

ولما كانت النصوص الشرعية التي تصف حال النعيم وحال العذاب كثيرة حداً بحيث لا يمكن إنكارها أو تأويلها كلها ، ادعى ابن سينا أن هذه النصوص إنما جاءت لخطاب الجمهور من العامة: « ولعمري لو كلف الله تعالى رسولاً من الرسل أن يلقى حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة ، الغليظة طباعهم ، المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم ، ثم سامة أن يكون منحزاً لعامتهم الإيمان والإحابة غير ممهل فيه ، ثم سامة أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف عليها ، لكلفة شططاً وأن يفعل ما ليس في قدرة البشر ، اللهم إلا أن يدركه ، حاصة الهية وقوة علوية وإلهام سماوي ، فتكون حنئذ وساطة الرسول مستغنى عنها ، وتبليغة غير محتاج إليه » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر الفلسفة اليونانية ١٩٩، ، ٢٠٠، يوسف كرم ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الخامسة ، والمبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي ، تحقيق خالد المير محمود ، دار علاء الدين ، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م .

<sup>(</sup>٢) النجاة ٢٩٣ ، الإشارات ١٩٨/٤ ، وانظر كتاب توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الإثنى عشرية ، لعلي بن فضل الله الجيلاني ، تحقيق د. محمد مصطفى حلمي ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٩٥٣م ، وفيه تفصيل لمعتقد ابن سينا ، والصحيح أنه كان باطنياً كما نقل ذلك ابن تيمية عنه في عدة مواضع في الصفدية ، انظر للتوسع في ذلك ، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي 1/٠٤ - ١٧ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م .

<sup>(</sup>٣) الأضحوية في المعاد ١٠٢.

ثم يقول: « فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون ، مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم ، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البيتة فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب » (١).

ثم تأثر الغزالي بعد قراءته الفلسفة تأثراً كبيراً فأضطرب في حكايته لحقيقة العذاب فقال: «أما قولك أن النشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات ، فهذا صحيح ، وهو كذلك ، ولكني أراك عاجزاً عن فهمه و درك سره و حقيقته )) (۲).

ثم يقول بعد أن يضرب مثالاً لتمثيل حقيقة العذاب:

« ... فإن قلت فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك البصر أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه !! ، فأقول: لا بل يتمثل لك حتى تشاهده ، ولكن تمثلاً روحانياً لا على وجه يدركه من هو بعد في عالم الشهادة ، إذا نظر في قبره ، فإن ذلك من عالم الملكوت ، نعم ، العاشق أيضاً قد ينام فيتمثل له حاله في المنام ، فريما يرى حية تلدغ صميم فؤاده ، لأنه بَعُدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاً ، فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلاً محاكياً للحقيقة ، منكمشاً له من عالم الملكوت ، والموت أبلغ في الكشف من النوم ، لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال ، وأبلغ في تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم ، فذلك يكون ذلك التمثل تاماً متحققاً دائماً لا يزول ، فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ، ﴿ لَقَدْ كُنُتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا

<sup>(</sup>١) الاضحوية في المعاد ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأربعين في أصول الدين ٢١٢ ، دار الجيل ، طبعة سنة ١٤٠٨ ه. .

فَكُمْتُفْنَا عَنَكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ (١) ، وأعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم ، فذلك غير مانع من وحود الحية في حقه ، وحصول الألم به ، فكذلك حال الميت .

لعلك تقول قد ابتدعت قولاً مخالفاً للمشهور ، منكراً عند الجمهور ، إذا زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً مجاوزاً حدّ تقليد الشرائع ، فهل يمكنك – إن كان كذلك – حصر أصناف العذاب وتفاصيله ؟! .

فاعلم أن مخالفتي للحمهور \* لا أنكره ، وكيف تنكر مخالفة المسافر للحمهور! فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم ، ومحل ولادهم ، وهو المنزل الأول من منازل وحودهم ، وإنما يسافر منهم الآحاد » (٢).

إلى أن يقول: «فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فتدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا وهم ، ويحذر به الأمور المستقبلة ، ولا يقتصر حذره على العاجلة إقتصار حذر الشاة على ما يشاهده في الحال من الذئب ومن هنا يصير إلى حقيقة الإنسانية ، الحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِمِن رُّوجِي ﴾ (٣) ، وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس ، وغشاوة الأشكال ، وهذا العالم لا نهاية له » (٤) .

<sup>(</sup>۱) ق ۲۲ .

<sup>\*</sup> الذي يظهر أن الجمهور المقصود عند الغزالي هم العامة أو علماء الرسوم.

<sup>(</sup>٢) الأربعين في أصول الدين ٢١٤ ، ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الأربعين في أصول الدين ٢١٦.

وبعد أن يسوق أنواع العذاب الروحاني ، يشير إلى العذاب الحي إشارة عابرة ، ويعلم أن هذا سيثير من ييسميهم الحمقي !؟ ، فيقول :

«فاقنع الآن بهذا القدر ، فإن الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب ، ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى الجاهلين ، ولكنهم أخس من أن يلتفت إليهم » (١) .

ثم يعلل الغزالي سبب إعراضه عن هؤلاء الحمقى بنظره إلى أنه لا يناسبهم موضوع أصلاً: «فالغرض الأظهر من هذا الكتاب، التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب، ففيه تنكشف أسرار علوم الدين، ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم لا ما يتحذه شبكة للحطام وآلة لكسب الحرام، فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب أصلاً ألبتة »(٢). ثم جاء ابن عربي متابعاً له، ولمن قبله فأوَّلَ عذاب النار من نفس طريق الغزالي وهو الكشف عن أسرار الحقائق، كما يقول النابلسي (٣).

ويتبين من هذا المذهب الغامض عند هؤلاء بقول النابلسي عن أفعال العباد وسرّها الباطني الذي يقوم على : « الكشف وانفتاح باب الغيب الملكوتي للقلب الإنساني حيث إن الله تعالى خلق كل شيء و لم يكن شيء من الأشياء يؤثر أصلاً في شيء من الأشياء ، فالعمل الصالح لا يؤثر في حصول رضوان الله تعالى وكذلك العمل الفاسد لا يؤثر في حصول سخط الله تعالى ، ولا في

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٢٧ ، وإنما ذكرت ما ذهب إليه الغزالي هنا ، لأن النابلسي نقل عنه كثيراً فهو من المصادر الرئيسة عنده في العقيدة والتصوف ، ولهذا فليس من المستغرب أن يعتبر هذا التأويل من أنواع الكشف .

<sup>(</sup>٣) انظر قول ابن عربي في فصوص الحكم مع شرح القاشاني ، ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١٦٦ ، ١٧٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٢ . وفي حاشية ١٢٢ .

الجزاء في الدنيا والآخرة من دخول النار والإنسان بمحموع الذات والصفات والأفعال بمنزلة الصورة لذات الله كما ورد الخبر عنه خلق آدم ، وهو أمر باطني خفي وسر لا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » (١) .

((وعرف كيف الإنسان مخير في جميع أفعاله مسير في جميع أحواله غير مجبور في أعماله ولا مؤثر في شيء بالاستقلال وعرف جلية الحال واستغنى عن قيل وقال وزال عنه الشك والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له الكنوز وانزاحت الإقفال وانحلت القيود » (۲) .

فماذا تبقى من مقاصد الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، وما فائدة ارسال الرسل ، وشرع الشرائع ، وإقامة الحدود ، وفرض الجهاد وما الفرق بين المسلم والكافر ، والمحسن والمسيء ، وإذا علم طالب الحق أن الأصل الذي يدور عليه هؤلاء هو أن الوجود كله عين واحدة – أي وحدة الوجود – وأنه لا خالق ولا مخلوق ، ولا ألوهية ولا عبودية وبالتالي لا عذاب حقيقي يوم القيامة ، يعلم أن هذه الآثار والنتائج نتاجاً طبيعياً للأصل التي بنيت عليه .

<sup>(</sup>١) الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري مخطوط ق ١٠ أ ، ب ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٢ أ ، وسوف يأتي كلامه هذا في أفعال العباد .

الفصل السادس – القدر وفيه : – تهميد ، و ثلاثة مباحث :

المبحث الأول - الأمر الإلهي وأقسامه.

المبحث الثاني - الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد .

المبحث الثالث - القدرة والاستطاعة والتوفيق.

### تمهيد

الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وهو يتعلق بتوحيد الربوبية باعتبار أن الله تعالى يقدّر ويخلق ويرزق ويحي ويميت ويعطي ويمنع ، فإذا آمن المسلم بقدرة الله وحكمته عرف أن ما يحدث له في هذه الدنيا من مصائب أو يحصل له من أرزاق هي من عند الله فيزيد تعلقه بالله ،ومن ثم يزيد إيمانه ،ويهتدي قلبه في وَمَن يُوِّمِن بِاللهِ يَهْدِ فَلْبَهُ في (١) ومن هنا جاءت أهمية الإيمان بالقضاء والقدر لأنما تتصل يومياً بسلوكيات الإنسان ، فأما المؤمن فما يحصل له من خير ورزق فإنه يشكر الله ويعتقد أن ما حصل له بفضل الله ومنته وإذا حصل له مكروه أو مصيبة صبر على الابتلاء ، وفي كلا الجانبين فإن الإيمان بالقدر خيره وشره ، مما لا يتصور إيمان الإنسان بدونه فهو متلازم مع أركان الإيمان الأخرى ، وفائدته ما يكون في نفس المسلم من اطمئنان وسكينة لما قضى الله وقدره .

أما تعريف القضاء فإن أصله إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته(٢) .

وهو: (( علم الله و كتابه ، وما طابق ذلك مشيئة و خلقه )) (٣) .

وعرف القضاء والقدر بعدة تعريفات منها:

(ر أنه ما سبق به العلم ، وحرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وحل قدر مقادير الخلائق ، وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في الأزل ، وعلم

<sup>(</sup>١) التغابن ١١ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٨٦/١٥ ، معجم مقاييس اللغة ٩٩/٥ ، والنهاية في غريب الحديث ٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) جامع الرسائل ٢/٥٥/١ ، الفتاوي ١٤٨/٣ ، ١٤٩ .

سبحانه وتعالى ، إنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى ، وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ما قدرها » (١) .

ومنها : (( تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه ، واقتضته حكمته ( (۲) أما الفرق بين القضاء والقدر ، ففيه عدة أقوال .

القول الأول \_ أن القضاء من الله أحص من القدر لأنه الفصل بين التقدير ، فالقدر هو التقدير ، والقضاء هو الفصل والقطع (٣)

القول الثاني - عكس الأول ، وهو أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل ، والقدر هو وقوع الحكم على الأمر السابق (٤).

القول الثالث - أنه لا فرق بين القضاء والقدر.

قال الخطابي (٥): ((وجماع القول في هذا الباب ألهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء ، فمن رام الفصل بينهما رام هدم البناء ونقضه ))(٦)

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ٣٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) رسائل في العقيدة ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المفردات ، للراغب الأصفهاني ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات ١٨٨ ، ١٩١ ، وفتح الباري ١٤٩/١١ ، والقضاء والقدر ، عمر الأشقر ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ، أبو سليمان : فقيه محدث ، ولد سنة ٣١٩هـ ، له مؤلفات منها : معالم السنن ، وإصلاح غلط المحدثين ، وغريب الحديث ، توفي سنة ٣٨٨هـ .

انظر : شذرات الذهب ١٢٧/٣ ، ١٢٨ ، طبقات الشافعية ٢٨٢/٣ ، ٢٨٣ ، الأعلام ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٢٩٧/٤.

ولأنه ((لا يوجد دليل واضح من الكتاب أو السنة يفصل في القضية ، فإنه عند إطلاق أحدهما يشمل الآخر وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما في الاصطلاح ولذا فالراجح أنه لا فرق بينهما ))(١).

القول الرابع - أن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعتا ، ومترادفان إن تفرقا « فإذا قيل هذا قدر الله ، فهو شامل للقضاء ، أما إذا ذكرا جميعاً ، فلكل واحد منهما معنى ، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون خلقه ، وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام ، أو تغيير وعلى هذا يكون التقدير سابقاً »(٢).

ولعل هذا الرأي هو أقرب الآراء للصواب.

وأما رأي النابلسي في مفهوم القضاء والقدر والفرق بينهما ، فإنه يعرف القضاء بأنه : «حكم الله الأزلي بكل ما قدره في الأزل ،»(٣) .

أما القدر فهو: « تحديد كل مخلوق بحده الذي يوحد عليه من حسن وقبح ، ونفع وضر ، وما يحويه من زمان ومكان ، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب » (٤) .

أما الفرق بينهما «فهما رتبتان للوصف الواحد الإلهي القديم الذي يستحيل عليه التغير والتبدل فمن جهة أنه حكم على الماهيات بأوصافها الخاصة بها من مقدار مخصوص وزمان ومكان ونحو ذلك مما هو مفصل في حضرة العلم القديم الأزلي

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر ، د. عبد الرحمن المحمود ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ، للشيخ محمد بن عثيمين ، ص ٥٣٩ ، والدرر السنية ١٦/١ ، ٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٢/١ ، ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٦ .

يسمى قضاء ومن جهة أنه تحديد وتقييد للماهيات المذكورة ببعض ما يجوز عليها مما هو ثابت لها في حضرة العلم القديم يسمى تقديراً وقدرا »(١). وهو هذا موافق للرأي الثاني والصحيح ما ذهب إليه ابن عثيمين من أهما إذا احتمعا تفرقا ، وإذا تفرقا احتمعا ، على أن في بعض عبارات النابلسي إجمالاً وغموض كما معروف في سمات منهجه مثل حضرة القديم وتغيير الماهيات .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٢/١.

# المبحث الأول - الأمر الإلهي وأقسامه.

الأمر الإلهي عند النابلسي قديم أزلي وهو أمر واحد لا يتغير ولا يتبدل (١) . وأقسامه اثنان :

الأول - أمر التكوين (( وهو يوافق الإرادة بلا خلاف وهو قوله لشيء كن فيكون ولكنه تارة يوافق الرضا أو المحبة وتارة لا يوافقهما لقوله تعالى "﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ ﴾ (٢) مع تكوينه ذلك )) (٣) .

الثاني - أمر التكليف (( بضده تارة يوافق الإرادة ، وتارة لا يوافقها ولكنه موافق للرضا والمحبة ، والمراد أن أمر التكليف بالطاعات غير الإرادة الإلهية خلافاً للمعتزلة ))(٤).

والنابلسي بهذا يوافق ما عليه معتقد أهل السنة ويخالف المعتزلة (القدرية) وبعض الأشاعرة الذين قالوا أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة (٥) .

<sup>(</sup>١) كوكب الصبح في إزالة ليل القبح مخطوط ق ٩٢ أ .

<sup>(</sup>٢) الزمر ٧.

<sup>.</sup>  $Y \lambda$  المحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة  $Y \lambda$ 

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر عند المعتزلة المغنى في أبواب والتوحيد ٥١/٦ ، وعند الأشاعرة الإنصاف ٥٣ ، ٥٤ ، والإرشاد ٢١١ والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ١٠٨ .

وذلك أن الإرادة نوعان:

الثاني - بمعنى الحبة والرضا ، كقوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النَّسْرَ وَلاَ يُرِيدُ اللّهُ عِكُمُ النَّسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النَّسْرَ وَلاَ يَرِيدُ بِكُمُ النَّسْرَ وَلاَ يَرِيدُ بِكُمُ النَّسْرَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَىنَكُمْ وَلِيْكُمْ مَا هَدَىنَكُمْ وَلَيْكُمْ مَا هَدَىنَكُمْ وَلَيْكُمْ مَا هَدَىنَةُ السّرعية (٣) .

قال ابن القيم (٤): ((وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له ، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماً ، وهو أن الله سبحانه له الخلق و الأمر ، وأمره سبحانه نوعان :

الأول - أمر كوني وقدري.

الثاني - أمر ديني شرعي .

فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني ، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه ، كله داخل تحت مشيئته ، كما خلق إبليس وهو يبغضه ، وخلق الشياطين والكفر والأعيان والأفعال المسخوطة له ، وهو يبغضها ، فمشيئته

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ١١٥/٦ ، ١١٦ ، ٨/ ١٨٨ فما بعدها ، و مدارج السالكين ٣٤٥/٢ ، شفاء العليل ٣٤١/١ وشرح الواسطية لابن عثيمين ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

سبحانه شاملة لذلك كله ، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله ، فما وحد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً فهو محبوب للرب واقع بمشيئته ، كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين ، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ، ولم تتعلق به مشيئته ، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ، ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني ، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته ، فلفظ المشيئة كوني ، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي الحبة » (۱) .

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/١٤.

# المبحث الثاني \_ الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد .

يرى النابلسي أن مذاهب أهل السنة في الجبر والاختيار ينقسم إلى ثلاث فرق . الأول . مذهب الظاهرية ، ويزعم النابلسي أنه قول بعض الحنابلة حيث يقول حاكياً مذهبهم : «كبعض الحنابلة وغيرهم ومذهبهم في أفعال العباد الاختيارية ألها صادرة من العباد بتأثيرهم فيها بإذن الله تعالى بالاستقلال ولا هم مجبورون فيها بل فاعلون لها ، مؤثرون فيها عندهم بإذن الله تعالى ، كما قال تعالى في فهكرمُوهُم بِإِذَنِ الله في (١) وحملوا نسبة الفعل إلى العبد على التأثير من العبد فيها » (١) .

الثاني - مذهب الأشاعرة ، وهو أن (( الله إذا أراد أن يخلق للعبد أفعالاً احتيارية هي مناط تكليفهم في الخير والنفع والضر، خلقه له عند ذلك احتياراً جزئياً لتلك الأفعال يجبر تعالى العبد في خلقه ذلك الاختيار ، فالعبد عندهم مختار في أفعاله مجبور في اختياره ، وهو الجبر المتوسط دون الجبر المحض الذي هو مذهب الجبرية )) (٣).

الثالث – مذهب الماتريدية ، وهو (( أن الله تعالى لما خلق العباد المكلفين من بيي آدم والجن، خلق لهم قوة اختيارية عقلية مثل خلقه الله تعالى فيهم قوة خيالية يتخيلون كما المعاني، وهذه القوة ممنزلة يده ورجله، وما دامت هذه القوة مخلوقة

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري مخطوط ق ٧ب.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ٨ب.

في العبد فالعبد مكلف بالأحكام فإذا سلبت عنه سقط تكليفه ، كحال نوم الإنسان و جنونه >>(١) .

أما المذهب المحتار عند النابلسي فقد اختلفت عباراته باختلاف مصنفاته فنجد أنه هنا بعد عرض المذاهب المذكورة، يبين أن المذهب الراجح في أفعال العباد تتوقف معرفته على «الكشف وانفتاح باب الغيب الملكوتي للقلب الإنساني حيث إن الله تعالى خلق كل شيء ولم يكن شيء من الأشياء يؤثر أصلاً في شيء من الأشياء ، فالعمل الصالح لا يؤثر في حصول رضوان الله تعالى وكذلك العمل الفاسد لا يؤثر في حصول سخط الله تعالى ، ولا في الجزاء في الدنيا والآخرة من دخول النار والإنسان . عجموع الذات والصفات والأفعال . عنزلة الصورة لذات الله كما ورد الخبر عنه خلق آدم ، وهو أمر باطني خفي وسر لا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » (٢) .

ثم يبين هذا السر الذي لا ينكشف إلا للمحققين ألا وهو: (رأنه ليس في الوجود إلا ذات الله وصفاته وأفعاله  $\gamma$ ) .

وبناء على هذا السر الذي كشفه النابلسي عن القدر وحقيقته وأنه ليس في الوجود إلا الله ، فإن الطلاسم تنفك والقيود تنحل ((وعرف كيف الإنسان مخير في جميع أفعاله مسير في جميع أحواله غير مجبور في أعماله ولا مؤثر في شيء بالاستقلال وعرف جلية الحال واستغنى عن قيل وقال وزال عنه الشك والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له الكنوز وانزاحت الإقفال وانحلت القيود )) (٤) .

<sup>(</sup>١) الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري مخطوط ق ١٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٠أ ، ب ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٠ ب.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ١٢ أ.

ويقترب في موضع آخر من القول بنظرية الكسب فيقول: (( والمراد أفعالهم الاختيارية الصادرة منهم ، منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية ، وتأثير قدرتهم الجازي ، وتخصيص إرادتهم، واختيارهم الجزئي، فإن الله تعالى خالق جميع ذلك منسوبا إليهم ، كما خلق أعضاءهم الجسمانية منسوبة إليهم ، فهي أفعالهم كسبا ، وأفعاله تعالى خلقاً وإيجاداً ، ويصح نسبة فعل واحد إلى فاعلين مختلفين بنسبتين مختلفتين ، كالدار المستأجرة ، منسوبة إلى مالكها ، وإلى مستأجرها ، بنسبتين مختلفتين نسبة الملك ونسبة التصرف ) (١)

وعند النابلسي أنه بهذا التقرير ينفي مذهب الجبر\* ، فيقول : (( وحيث ثبت أن للإنسان اختياراً خلقه الله تعالى فيه فقد انتفي مذهب الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور على فعل الخير والشر )) (٢).

وهو ما يؤكده بقوله: « إن الله خالق لجميع أفعال العباد من الخير و الشر والنفع والضر ولكن لا ينسب الشر إليه تعالى ولا الضر، و إنما ينسب إليه الخير والنفع » (٣).

ومع رده السابق على مذهب الجبرية إلا أنه يعود - من حيث لا يشعر - ليقرر مذهب الجبر فيقول: « الاختيار الذي خلقه الله تعالى في الإنسان بخلق الله تعالى عنده لابه ولا فيه ولا منه أفعال الخير والشر، فينسبها للإنسان ، فيكون اختيار الإنسان المخلوق فيه بمنزلة يده المخلوقة له ، بحيث لا تأثير لذلك في

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام ٣٧ ، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٢/١ .

<sup>\*</sup> وسيأتي بعد قليل أن نظرية الكسب تعود إلى القول بالجبر حقيقة .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٤ .

شيء مطلقاً غير مجرد قبول صحة النسبة بخلق الله تعالى فيه صحة ذلك القبول ، فانتفى مذهب القدرية القائلين بتأثير قدرة العبد في الخير والشر » (١). وسيأتي بيان هذا الاضطراب والتناقض في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٢/١.

دراسة آراء النابلسي في الجبر والاختيار .

ومن خلال عرض ما ذهب إليه النابلسي في الجبر والاختيار يلاحظ أنه خالف في عدة مسائل:

المسألة الأول \_ زعم النابلسي أن مذهب أهل السنة في أفعال العباد ينقسم إلى ثلاثة مذاهب وعد من تلك المذاهب الأشاعرة والماتريدية ، ومعلوم أن مذهب أهل السنة واحد في أبواب مسائل الإيمان سواء ما يتعلق بالصفات أو النبوات أو القدر وغيره لا يتعدد ، وأن خلافه لا ينسب إلى أهل السنة ، إلا ما يقابل الشيعة والجهمية ، فإلهم يمثلون السنة في ذلك قال ابن تيمية عن الأشاعرة : (روإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف ، فإلهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث ، وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم » (۱) .

فعلى هذا لا يعتبر الأشاعرة من أهل السنة إلا في مقابل الرافضة والجهمية والمعتزلة ولكن في حقيقة الوصف لا يعتبرون كذلك ، قال البربهاري :

(رولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة ، حتى يعلم أنه المنة احتمعت فيه خصال السنة ، لا يُقال له: صاحب سنة ، حتى تحتمع فيه السنة

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية ٧٧/٢ ، ابن تيمية ، دار القاسم ، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ ، والفتاوي ٥٥/٦ ، ٢٣٠/٨.

کلها )) (۱) .

ومن المتقدمين ، يقول الأمام أبو نصر السجزي (٢): ((ثم بُلِيَ أهل السنة بعد هؤلاء – أي: المعتزلة – بقوم يدَّعون أنَّهم من أهل الاتباع ، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب (٣) وأبو العباس القلانسي (٤) وأبو الحسن الأشعري)) (٥)

ثم يقول: ((فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة ) (٦)

ونقل ابن عبد البر عن أحد العلماء المالكيين قوله: ( أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع

<sup>(</sup>۱) شرح السنة ۱۲۸ ، وانظر آراء المتقدمين من أهل السنة كالإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم في كتاب (الأشاعرة في ميزان أهل السنة ) لفيصل الجاسم ، ص ٢٠٩ - ٦٨٣ ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د . عبد الرحمن المحمود ٢٩٩ - ٢٧٠ ، وأهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة ، للدكتور ناصر العقل ، والفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة ، صادق الغياني ، ومنهج الأشاعرة في العقيدة ، د. سفر الحوالي ٢١٤ ، وشرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين ص ٢٨٥ ، ٦٨ ، ووسطية أهل السنة بين الفرق ، د. محمد باكريم ، ٢٨-٩٦ ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السحزي الوائلي البكري ، أبو نصر : من حفاظ الحديث ، أصله من سحستان ، له مؤلفات منها : الإبانة في أصول الديانة ، والرد على من أنكر الصوت ، توفي بمكة سنة ٤٤٤هـ انظر : سير أعلام النبلاء ٢٥٤/١٧ - ٢٥٦ ، شذرات الذهب ٢٧١/٣ ، ٢٧٢ ، الأعلام ١٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سعيد – ويقال ابن محمد – أبو محمد بن كلاب القطان ، وكلاب مثل خطاف لفظاً ومعنى ، لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ، رأس الكلابية ، وشيخ الأشعري ، وافق المبتدعة في بعض أقواله ، وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام ، توفي سنة ٢٤٠هـ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٧٤/١١ -١٧٦ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣٩٩/٢ ، الأعلام ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عبد الرحمن ، أبو العباس القلانسي ، الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري ، إعتقاده موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري .

انظر : درء تعارض العقل والنقل ۲٤٦/۱ .

<sup>(</sup>٥) الرد على من أنكر الصوت ، أبو نصر السجزي ، دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الرد على من أنكر الصوت ٢٢٣.

أشعرياً كان أو غير أشعري ، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً ويهجر ويؤدب على بدعته » (١) .

وقال الشيخ بن عثيمين: (( يقال : أما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية ، أو الحق فيما ذهب إليه السلف ، ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف ، لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم ، فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف ، وهؤلاء يخالفونهم ، صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك )) (٢).

وعليه فلا يكون اطلاق الأشاعرة من أهل السنة إلا مقيداً بالمقابل وهم المعتزلة أو الشيعة أو الجهمية .

المسألة الثانية \_ إجماله لمذهب أهل السنة - وهم من سماهم الحنابلة - وعدم فهمه لا الثانية وعدم فهمه النابلسي يتركز على عدة قواعد:

القاعدة الأولى - في معرفة مراتب القدر وهي :

١- مرتبه العلم الله الشامل والمحيط بكل شيء وأنه علم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، قال تعالى ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ

<sup>(</sup>١) حامع بيان العلم وفضله ١١٧/٢ ، المكتبة السلفية بالمدينة ، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ، والمنقول عنه هو أحمد بن خويز منداد المالكي المصري .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ٦٨٦.

الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُبِينِ ﴾ (١). ٢ - مرتبة الكتابة وهي: كتابته مقادير الخلق في اللوح المحفوظ، قال تعالى ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي اللَّهِ الْحَكْتَبِ مِن شَيْءً ثُمُ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ (١) . ٣ - مرتبة الإرادة والمشيئة ، فلا يخرج عن إرادة الله ومشئيته شيء ، قال تعالى ﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِنْ أَن يُعْرِ صَدَّرَهُ وَالْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَلَنَهُ أَن يُهْدِ يَهُ مِنْ يَرْمُ وَكُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَن يُرِدُ أَلَنَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ وَيَمُ مَنْ مَا يَعْمِ لَهُ وَمَن يُرِدُ أَلَن يُضِالُهُ مَا يَعْمَ لَهُ وَمَن يُرِدُ أَلَن يُضِالُهُ وَمَن يُرِدُ أَلَنْ يُضِالُهُ وَمَن يُرِدُ أَلَنْهُ إِلْمَالِكُمْ وَمَن يُرِدُ أَلَنْهُ إِلَى يَهْدِ يَهُ وَمُن يُومِ اللَّهُ مَا يَعْمَ لَهُ وَمَن يُرِدُ أَلَن يُضِالُهُ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يُهَدِي يَهُ وَمُ فَي مُن يُومُ اللَّهُ فَا لَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ فَي مَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يُعْمِلُهُ وَمَا يُعْمِلُهُ وَمَا يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُن يُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُنا يُعْمِلُونُ اللّهُ وَمُنا يُعْرَاقُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّ

عرتبة الخلق ، قال تعالى : ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 وَكِيلُ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ اللَّهُ ﴾ (٥) .

القاعدة الثانية - الاعتماد في معرفة القضايا المتعلقة بالقدر على الكتاب والسنة وترك الاعتماد على نظر العقول ومحض القياس ، فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف والضلال (٦).

<sup>(</sup>١) الأنعام ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الصافات ٩٦.

<sup>(</sup>٦) القضاء والقدر ، عمر الأشقر ص ٤٨ .

القاعدة الثالثة \_ ترك كثرة الجدال والبحث في مسائل القدر لأنه لا فائدة فيه ، بل هو أساس التفرق المذموم لما ورد عن أبي هريرة ، أنه قال : خرج علينا رسول الله على ، ونحن نتنازع في القدر ، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان ، فقال : ﴿ أَهَذَا أَمرتم أَم هَذَا أُرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه » (١). أما تفصيل مذهب أهل السنة في القدر فهو ما يتضح من خلال دراسة المسائل التالية .

المسألة الثالثة \_ زعمه في بعض المواضع ، أن المذهب الراجح في أفعال العباد لا يعرف إلا عن طريق الكشف ولا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة ، وقد صرر وقد مضى أن النابلسي وقد صرر أن المقصود من هذا القول وحدة الوجود ، وقد مضى أن النابلسي يقحم وحدة الوجود في كل القضايا العقدية فهي سر باطني لا ينكشف كما يزعم إلا لأهل المعرفة .

المسألة الرابعة : \_ اضطرابه في أفعال العباد ثم رجوعه إلى مذهب الجبر ، وقد اختلف الناس في أفعال العباد قال ابن أبي العز :

(ر اختلفت الناس في أفعال العباد الاختيارية ، فزعمت الجبرية أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى ، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش ، والعروق النابضة ، وحركات الأشجار وإضافتها الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى

<sup>(</sup>١) الترمذي كتاب القدر ، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر ، حديث رقم ٢١٣٤ ، وقال عنه الترمذي : (( وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه )) وله شاهد حسن عند ابن ماجه كتاب السنة ، باب القدر ، حديث رقم ٨٥ ، وانظر جامع الأصول ١٣٥/١٠ ، و الألباني في صحيح الترمذي ٢١٣٣ ، وقال عنه : حسن .

محصله ، وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها ، لا تعلق لها بخلق الله تعالى! واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ، وقال أهل الحق : أفعال العباد بما صاروا مطيعين وعصاة ، وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات ، لا خالق لها سواه ، فالجبرية غلوا في إثبات القدر ، فنفوا صنع العبد أصلاً ، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات ، فشبهوا ، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ، ولهذا كانوا مجوس الأمة ، بل أرادا من المجوس ، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين ، وهم أثبتوا خالقين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، فكل دليل صحيح يقيمه الجبري ، فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء ، وأنه على كل شيء قدير ، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار ، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش ، وهبوب الرياح ، وحركات الأشجار ،وكل دليل صحيح يقيمه القدري ، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقةً ، وأنه مريد له حقيقةً ، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى ، وأنه واقع بغير مشيئته و قدر ته ي (١) .

ويقول ابن تيمية عن أفعال العباد :

(( أن الله تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد ، وأنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة ، يفعلون بقدر تهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه )) (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٢/٣٩/ ، ٦٤٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۸/۹٥۸ ، ولوامع الأنوار البهية ۲۹٤/۱ .

وأما من قال بأن للعبد قدرة غير مؤثرة ، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله ، والعباد مكتسبون لها ، فهو قول الأشاعرة (١) .

ولذا فسروا هذه القدرة بعدم الانفراد فقالوا: « الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل ، فإن الله سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بجما ، فهذا الاقتران هو الكسب » (٢) .

ولما كان هذا رجوعاً للقول بالجبر ولو كان من تفسير آخر ، ذكر ابن القيم : (( أن الذي استقر عليه قول الأشعري ، إن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها ، ولم يقع بها المقدور ولا صفة من صفاته ، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ، ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه ، وتابعه على ذلك عامة أصحابة ) (٣) .

ولهذا قال ابن تيمية حاكياً حقيقة مذهب الأشاعرة: (( فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر ، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً ، وإنما أتوا بما لا يُعقل (() .

### ويقول:

<sup>(</sup>١) الملل و ٣٣٨/١ ، الفرق بين الفرق ١٥٩ ، المواقف للإيجى ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للباقلاني ٤٥، ٢٦، وأصول الدين للبغدادي ١٣٣، ١٣٤، والأربعين للرازي ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة ١/٦٣٤ .

وفعله ، وكما بسائر ما يقوم بذاته ، والعبد فاعل لهذه الأفعال ، وهو المتصف بما وله عليها قدرة ، وهو فاعلها باختياره ومشيئته ، وذلك كله مخلوق لله ، فهي فعل العبد ، وهي مفعولة للرب ) (١) .

ومنشأ هذا الغلط عند الأشاعرة هو القول بعدم تعليل الأحكام لأنهم توهموا وجود تعارض بين الأمر والقدر ، وكيف يريد الله أمراً إرادة كونية كالكفر ثم لا يحبها ولا يرضاها ، فرأوا الخروج من هذا بإنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله وأمره (٢).

### وما أدلة الأشاعرة فإن:

«ما استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية ، فهو صحيح في إثبات أن الله حالق أفعال العباد ، ولكنها لا تدل على أن العباد غير فاعلين لفعالهم ، فأدلة الأشاعرة صحيحة في الرد على المعتزلة القائلين إن العبد يخلق فعله ، وإن الله غير خالق لأفعال العباد .

أما دعوى إثبات الكسب للعبد ، فهو مما لا حقيقة له ، لألهم أثبتوا للعبد قدرة ، لا تأثير لها في مقدورها ، ولا في صفة من صفاها ، وهذا مخالف للنصوص النقلية والأدلة العقلية ، والأشاعرة أنفسهم ردوا على بعضهم في هذا الباب ، وبعضهم رجع إلى الحق ، كالأشعري والجويني » (٣) .

798

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۲۰، ۱۱۹/۲.

<sup>(</sup>٢) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د. عبد الرحمن المحمود ١٣٥١/٣ .

<sup>(</sup>٣) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ، د. عبد الرجمن المحمود ٣٦٥ ، دار الوطن ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ .

## المبحث الثالث ـ القدرة والاستطاعة والتوفيق .

يفرق النابلسي بين معنيين من الاستطاعة يدخل في أحدهما معنى القدرة، حيث يقسم الاستطاعة إلى قسمين:

الأول \_ ( وهو بمعنى القدرة التي يوجد بسببها الفعل، ويحصل في الخارج، وهي لا تتصور إلا مقارنة له ، لأنها عرض يستحيل بقاؤه ، فلو كانت قبله انعدمت عنده لامتناع بقاء الأعراض ، فيلزم أن يحصل بدونها فيلزم الجبر وهو ممتنع ، وإن كانت بعده فكذلك أيضاً فلم يبق إلا المقارنة ) (١) .

وهي بهذا المفهوم عند النابلسي تكون مقارنة للفعل لا قبله ولا بعده، وتسمى حينئذ القدرة .

الثاني \_ وهو ما يأتي بمعنى سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل ، وقبل الاستطاعة بالمعنى الأول ، فلا يكلف الله تعالى أحداً ، إلا إذا كانت أسباب عاداته وعباداته مهيئه قابلة لاستعمالها ، والآلة سالمة قابلة للاستعانة كما (٢)

وعلى هذا المفهوم (( فإن الله تعالى لا يكلف العبد ما ليس في طاقته وقدرته واستطاعته كما قال تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣)، (٤) .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/١٤/١ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٥/١ .

وفي سياق الكلام على معاني القدرة والاستطاعة يعرف النابلسي ، الكسب بأنه : (( القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير )) .

وحكي مفهوماً آخر للكسب وهو (( ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به ( ( ) ) .

وحكي مفهوماً آخر وهو: (( أن الكسب ما وقع بآلة ، والخلق لا بآلة مكلف )) (٣) .

إلا أنه يشير إلى غموض مفهوم الكسب وينقل عن مقوله : (( أن الكسب اسم بلا مسمى )) (١) .

أما مفهوم التوفيق عند النابلسي فهو : (( تيسير الطاعة )) (٥) .

وهو (( أمر عظيم وشأن جسيم )) (٦) .

أما أسباب تحصيل التوفيق فهي:

١- التضرع إلى الله .

٢- حسن النية وخلوص الطويّة .

٣- سلامة الصدر من الحسد والضغائن.

٤- ترك الجادلة (٧) .

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٧٣ ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ق ٧٣ب.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ق ٧٣ ب.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/ق ٤٧أ .

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) رفع الريب عن حضرة الغيب مخطوط ق ١٥٢ أ.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ق ١٥٢ ب .

#### دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق.

وبعد عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق ، يتضح أن النابلسي مع أنه يتابع الأشاعرة بشكل عام في هذا الباب إلا أنه يضطرب حيناً ويصيب حيناً آخر ، وما ذكره هنا في هذا الباب هو امتداد لاضطرابه الذي سبق إيضاحه في مخالفته للمذهب الحق إذ أن ظاهر كلامه في الاستطاعة والقدرة والتوفيق لا إشكال فيه وهو قول الماتريدية : الذين وافقوا أهل السنة في القدرة والاستطاعة حيث أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل ومعه (١) ، والذين قالوا بالكسب وهم الأشاعرة - قالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله (٢) .

#### يقول الطحاوي:

### يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣) » (٤) .

قال ابن تيمية: (( فلا يقولون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل ، كقول المعتزلة ، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة ، بل يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل )) (٥) .

<sup>(</sup>١) التوحيد للماتريدي ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤٦ ، التمهيد ٣٢٣ ، شرح السنوسية الكبرى ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) العقيدة الطحاوية مع الشرح ٦٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ٨٠/٨ .

ويقول موضحاً أنواع الاستطاعة :

(( متقدمة صالحة للضدين ، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل ، فتلك هي المصححة للفعل المحوزة له ، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له ، قال تعالى في الأولى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) ولو كانست هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وحب الحج إلا على من حج ، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واحباً على أحد قبل الإحرام به ، بل قبل فراغه ، قال تعالى: ﴿ فَٱنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا ﴾ (٢) ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط ، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة ، وقال تعالى : ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣) و - الوسع - الموسوع ، وهو الذي تسعه وتطيقه ، فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات ، وقال تعالى : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (١) ، والمراد به الاستطاعة المتقدمة ، وإلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين ، فيحوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم ، ولا يكون الصوم واحباً على أحد حتى يفعله ، وقال النبي الله : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (٥) .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٩٧.

<sup>(</sup>٢) التغابن ١٦ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الجادلة ٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ، حديث رقم ٧٢٨٨ .

ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم ، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه وكذلك قال النبي بي العمران بن حصين: «صل قائماً فإن لم تستطيع فعلى جنب »(١) ولو أريد المقارن لكان المعنى: فإن لم تفعل فتكون شيراً ، ونظائر هذا متعددة ، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة ، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور، وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة ، فمثل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يُستَعَلِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُستَعِيمُونَ ﴿ (٢) وقوله : ﴿ إللَينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يستطاعة على التكليف ، فالأولى : وقوله : ﴿ اللَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يستطاعة هي المقارنة الموجبة ، إذ الأحرى لا بد منها التكليف ، فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب ، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس ، والثانية : هي الكونية التي هي مناط الأمروالناس ، والثانية : هي الكونية التي هي مناط الأمريات القضاء والقدر ، و هما يتحقق وجود الفعل ، فالأولى ، لكلمات الأمريات الشرعيات ، والثانية ، للكلمات الخلقيات الكونيات » (٤) .

وأما التوفيق فقد حكي ابن القيم الإجماع بأن معناه: ألا يكلك الله إلى نفسك (٥)، و أما أسبابه فهي الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة إليه، وهو قريب من كلام النابلسي.

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب التهجد ، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ، حديث رقم ١١١٧ .

<sup>(</sup>۲) هود ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الكهف ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٣٧٢/٨ ، ٣٧٣ ، وانظر منهاج السنة ٤٧/٣ ، درء التعارض ٢١/١ ، وانظر التعريفات ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الفوائد ١٨١ .

ويقول في موضع آخر حاكياً مذهب المخالفين:

رر وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة والخذلان بأنه خلق المعصية ، ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم ، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة ، وقابلهم القدرية النفاة ، ففسروا التوفيق بالبيان العام ، والهدى العام ، والتمكن من الطاعة والإقبال عليها وقيئة أسباها ، وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة ، وتمكن من الإيمان فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين ، إذ الإقدار والتمكن والدلالة بخذلان امتنع به الإيمان منهم ، ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً ، والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بما عليهم سوق الشناعة بين العقلاء ، و لم يجدوا بدأ من التزامتها ، فظهر فساد مذهبهم ، وتناقض قولهم لمن أحاط به علما وتصوره حق ، وعلم أنه من أبطل مذهبهم في العالم وأردأه ، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء ، وشهدوا انحراف وأثبتوا الأسباب والحكم ، والغايات والمصالح ، ونزهوا الله عز وجل أن يكون في ملكة ما لا يشاء ، أو أن يقدر خلقه على ما لا تحت قدرته ولا مشيئته ، أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته ، ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ، ولم يثبت له كمال الربوبية ي (١) .

وأما الكسب المزعوم عند النابلسي ومن سبقه فهو من المصطلحات التي تبين مدى اضطراب فهم المتكلمين لحقيقة المذهب الصحيح في أفعال العباد ، فقد حاول الأشعري الهروب من القول بالقدر وما يقابله من القول بالجبر فابتدع نظرية الكسب ، والتي لم يكن مفهوم واضح يقول أبي عذبة : « وتحقيقه عند

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/١٦ ، ٤١٧ .

الأشعري صعب دقيق ، ولذلك يضرب به المثل فيقال ، هذا أدق من كسب الأشعري » ، ولذا شنع حصوم الأشاعرة عليهم بهذا الفهم المضطرب الذي يعود بحقيقته إلى القول بالجبر يقول ابن تيمية :

(روهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة ، والكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة ، والله منزة عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلاً له ، وقال من رد عليهم من المائلين إلى الخبر بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد : وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا مقارنا لها ، فيكون الفعل خلقاً من الله إبداعاً وإحداثاً ، وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته ، وقالوا: إن العبد ليس محدثاً لأفعاله ولا موجداً لها ، ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض ، بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة ، وأحذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق ، فقالوا : الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة ، وقالوا: أيضاً الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه ، فقال لهم الناس : هذا لا يوجب فرقاً بين كونه كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك ، فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة ، وأيضاً فهذا فرق لا حقيقة له ، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه ، وهو مبنى على أصلين ، إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه ، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم ، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك) (١).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱۸/۸ ، ۱۱۹ .

ويقول: (رولما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا ما وحد بالفعل وله عليه قدرة محدثة ، أو ما يوحد في محل القدرة المحدثة ، فإذا قيل لهم: ما القدرة ؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المحتار ، فقال لهم جمهور العقلاء: حركة المحتار حاصلة بإرادته دون حراك المرتعش ، وهي حاصلة بقدرته أيضاً ، فإن جعلتم الفرق بين مجرد الإرادة ، فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له ، وإن أردتم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة ، والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل ، ولا يثبت قدرة لغير الفاعل ولا قدرة يكون وحودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء ، وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: أن العبد ليس بفاعل حقيقة ، وإنما هو كاسب حقيقة ، ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب ، بل وحودها وعدمها بالنسبة إليه سواء ، ولكن قرنت به من غير تأثير فيه )> (١)

ويقول الرازي من الأشاعرة: (( وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى )) (٢) .

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) محصل أفكار المتقدمين ١٩٩.

وقال ابن تيمية في منهاج السنة ٩/١ ٤٥٩ ثما قيل في الكسب :

<sup>((</sup> مما يقال و لا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهمشي وطفرة النظام )) .

## الفصل السابع — الإمامة والصحابة . وفيه مبحثان :

المبحث الأول – أئمة المسلمين .

المبحث الثاني – الصحابة والتفضيل بينهم.

#### البحث الأول \_ أئمة السلمين .

يعرف النابلسي أئمة المسلمين بألهم: ((المقتدى بهم كالصحابة والتابعين والمحتهدين بمحبتهم ومولاتم والاقتداء بهم، أو الملوك والسلاطين والأمراء والقضاة بطاعتهم فيما يوافق الدين المحمدي )) (١).

ويرى النابلسي أن (( المسلمين لا بدلهم من إمام يلزمهم الحق قهراً عنهم » (٢).

ووجود الإمام «من أعظم مقاصد الدين ، وعدمه يؤدى إلى الهلاك وفساد الأموال وتعطيل مقاصد الشرع ، ويفضى إلى زوال الأمن وظفر الأعداء و الخوارج وأنواع المفاسد الكثيرة » (٣).

والإمام (( لا بدأن يوالي ولا يخرج عليه وإن حار )) (٤).

والسمع والطاعة من الرعية فرض عين على جميع المكلفين، في غير معصية الله (٥)

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦١٦/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١٦٣.

والدليل على ذلك ( أن السلف كانوا ينقادون لائمة الجور والفسق ويقيمون الجمع والأعياد بإذهم ولا يرون الخروج عليهم ().

أما شروط الإمامة عند النابلسي فيبين أن منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه ، فأما المتفق عليه فهي .

الأول. الإسلام.

الثاني . العدالة.

الثالث . الذكورية

الرابع. الحرية.

الخامس - البلوغ.

السادس . العقل.

السابع - أن يكون مقتدراً على إنفاذ حكمه.

أما المختلف فيها فهي:

الثامن . أن يكون مجتهداً في أصول الدين وفروعه.

التاسع . أن يكون شجاعاً.

العاشر . أن يكون ذا رأي بتدبير الحرب والسلم.

الحادي عشر. أن يكون قرشياً ، قال وهو مذهب جميع أهل السنة بدليل (( الأئمة من قريش )) (۲) (())

٧٠٤

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) البحاري ، كتاب المناقب ، باب قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَهَـَا إِلَى لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ ٱحْحَرَمُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ ال

<sup>(</sup>٣) رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٦٢ ، ١٦٣ .

أما الشروط السابع والشامن والتاسع فقد قال عنها: (( ولم يشترطها بعضهم )) (١).

و أما الشرط غير الصحيح فهو اشتراط العصمة كما عند الرافضة بدليل قول النبي عين : (( صلوا خلف كل بر وفاحر )) (۲) )) (۳)

ولثبوت إمامة أبي بكر على مع القطع بعدم عصمته (٤) . \*

٧.0

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٥/١ ، ورائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٦٦٢٣ ، قال النووي إسناده صحيح إلى مكحول ، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة ، انظر المجموع ٥/٢ ، تنقيح التحقيق ٢٥٦/١ ، ونصب الراية ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) لهاية المراد شرح هدية ابن العماد ٧.

<sup>(</sup>٤) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٥/١ .

<sup>\*</sup> انظر للزيادة في تفصيل ذلك : مقالات الإسلاميين ٢٠٤/١ ، رسالة إلى أهل الثغر ، ٢٩٦ – ٢٩٨ ، الإبانة عن أصول الديانة ١٦٨ – ١٧٩ ، فتح الباري ٧/٧ ، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوي ، ٢٩٤ ، السنة للخلال ، دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ، ١/ ٧٣ – ١٤٤ ، شرح العقيدة الطبحاوية ٢٩٨/٢ – ٧٣٥ ، لوامع الأنوار البهية ٢/٢٥ – ٥٤ .

# دراسة آراء النابلسي في أئمة المسلمين.

مما سبق ذكره يتضح موافقة النابلسي لمعتقد أهل السنة والجماعة ، يقول الإمام الصابوني (١): (( ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاحراً ، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا حورة فحرة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوه منهم العدول عن العدل إلى الحور والحيف »(٢)

ويقول أبو الحسن الأشعري (٣): «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاحر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف حار أو عدل ، وعلى أن يغزوا معهم العدو ، ويحج معهم البيت ، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الأعياد) (٤).

و يقول الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة » (٥) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) رسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن الأشعري ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ، ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) العقيدة الطحاوية مع الشرح ٢/٠٤٥

ويقول ابن تيمية: (( ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ) (١) .

إلا أن قول النابلسي في اشتراط الإمام أن يكون قرشياً هو مذهب الجمهور وليس جميع أهل السنة (٢)

والذي خالف أهل السنة في الإمامة وشروطها هم المعتزلة والخوارج والرافضة (٣) أما الرافضة ففي العصر الحالي فقد ابتدعوا نظرية ولاية الفقيه (٤).

وقد تابعت بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة المغالية مذهب الخوارج (٥).

(١) الفتاوي ١٥٨/٣.

V . V

 <sup>(</sup>٢) انظر في شروط الإمامة أبو نعيم الأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة ، تحقيق د.علي بن ناصر الفقيهي ،
 مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الرابعة ١٤٢٥هـ ، ٢١٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك الفصل ،مقالات الإسلاميين ١٣٥/١ ، الفتاوى ٢٤٧/٢٣ ، ١٣/٣٥ ، وشرح النووي٢٢٩/١٢ ، ٢٢٩/١ ، وشرح النووي٢٢٩/١٢ ، والفصل لابن حزم ٤٧/٤ ، شرح الطحاوية ٢٠٣٥/ - ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الديمقراطية وحاكميه الأمة ، محمد خاتمي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ، أحمد الكاتب ، دار الجديد ، طبعة بيروت ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر لمزيد من التفصيل ، الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن اللويحق ، موسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ، رسالة علمية ، والفكر السياسي عند ابن تيمية ، د. بسام عطية فرح دار الفاروق الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ . ١٤٢٨هـ ، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، كامل على رباع،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

# المبحث الثانى ـ الصحابة والتفضيل بينهم

### المطلب الأول – تعريف الصحابة وبيان عدالتهم .

يعرف النابلسي الصحابي بأنه: (( من لقي النبي عَلَيْ من الثقلين مؤمناً به ، ومات على الإسلام وإن تخللت ردة طالت الصحبة )) (١) .

والصحابة كلهم موصوفون بالعدالة لأن الله تعالى وثقهم، وكذلك الرسول عليه (٢).

وفضل الصحبة يجعلهم أفضل من جميع الأمة (٣).

ومعنى التفضيل (( كثرة الثواب ورفع الدرجة، وذلك لا يدرك بقياس وإنما يثبت بالنقل، ولا يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة ، إذ قد يكون على اليسير من عمل السر أكثر من الكثير الظاهر وما فعلته الرافضة من تقديم علي أبي بكر نوع من الاعتداء بالتفاصيل )) (٤)

وأفضل الصحابة ، كما ورد بمجموع الأدلة هو (( أبو بكر ﷺ ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم )) (٥) .

<sup>(</sup>۱) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخظوط ۱/ ۲ ، الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ۱۳/۱، نماية المراد شرح هدية ابن العماد ۷ ، رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ۱۲۸ ، و لم يذكر فيه قيد " الثقلين " وقيد الردة .

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٣/١ .

ثم من بعدهم في الفضيلة (( بقية الصحابة مع الشهادة للعشرة المبشرين () .

وأما ما جرى بينهم من الحروب فنكف ألسنتنا عنه لأنه كان اجتهادا منهم ، وهم مثابون عليه في كل حال (٢) .

وقد فصَّلَ النابلسي في احتهاد الصحابة وما وقع بينهم حيث يقول:

((والحق إله م كلهم عدول، ومتأولون في تلك الحروب وغيرها، من المخاصمات والمنازعات، ولم يُخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة لألهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم والمصيب على وأصحابه، والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين )) (٣).

ثم يقول: « فإن قلنا كل محتهد مصيب فلا إشكال ، وإن قلنا المصيب واحد، فالمخطئ في الاحتهاد في الفروع مع انتفاء التقصير عنه مأجور غير مأزور، وسبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة ، ولشدة اشتباهها اختلف احتهادهم ، وصاروا ثلاثة أقسام رضي الله عنهم أجمعين » (٤).

(رقسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في طرف علي ، وأن مخالفه باغ ، وفرحب عليهم نصرته ، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الإمام العادل في قتال البغاة في اعتقاده .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/ ٢٩٣ ، رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١، ١٦٩، الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٤/١ ، ورائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥٠.

وقسم عكس هذا ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في طرف معاوية ، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه » (١) .

(( وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، فلم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين ، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين ، وأنه المحق لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون مأجورون ) (٢) .

أما من خالف الأمة ووقع في الصحابة من الرافضة فإنه يبين ما كانوا عليه أنفسهم من أنواع الخبائث حيث يقول:

(ر نعنى أن الرافضة والشيعة وجميع فرقهم ، وأنواع أهل البدع والضلال الخائضين في شأن الصحابة رضي الله عنهم ، والمتكلمين في أمر حروهم عما هو افتراء عليهم ، وهتان في حقهم وطعنهم فيهم ، وقذفهم لهم ، ولعائشة عنها اللبرَّأة بنص القرآن كله ، صفة الطاعنين وما كانوا عليه في أنفسهم من أنواع الخبائث ، رأوها في مرايا أهل الطهارة والنقاوة ، عصابة التقوى والورع ، وخلاصة الناس بعد الأنبياء ، صحابة رسول الله عليهم أجمعين » (٣) .

ويتضح موقف النابلسي من الرافضة أكثر حيث يصرح بتكفير من ينكر خلافة أبي بكر لأنه خلاف لا يعتد به، حيث بقول:

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٥١ .

(( ومن أنكر خلافة أبو بكر الصديق على الأمة فهو كافر في القول الصحيح لإجماع الأمة على ذلك من غير خلاف أحد يعتد به )) (١) \*

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية. ٣٢١/١.

<sup>\*</sup> وانظر للزيادة في تفصيل ذلك: رسالة إلى أهل الثغر ٢٩٥ - ٣٠٦، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، للباقلابي، ٢٧٤ - ٣٤٥، السنة ، لأبي عاصم، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ٥٠٤ هـ، ١٥٥ - ٥١٥، السنة للخلال / ٢٠١ - ٤٨٥، الفناوى ٣/ ٢٠٠ - ٤٨٤، ١٤٤٤ - ٢٥٤، شرح العقيدة الواسطية ١٨٥ - ٢٢٢، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني ٢٨٥ - ٢٦٤ شرح العقيدة الطحاوية ٢/٩١٠ - ٢٣٧، لوامع الأنوار البهية ٢/١٣٠ - ٣٨٧، فتح الباري ٧/ ٥ - ٣١٧، ١١٩ - ١١٩ .

## دراسة آراء النابلسي في الصحابة.

وما ذكره النابلسي في الصحابة موافق أهل السنة في ذلك ، ولم يخالف في شيء (١) ، إلا غير أن تعريف الصحابي اختلف العلماء في - الثقلين - هل يطلق على من لقي النبي على من الجن صحابياً وقد رجح ابن حجر صحة هذا القيد (٢)

وكذلك تكفيره لمن أنكر خلافة أبي بكر الصديق فيه خلاف بين العلماء وظاهر كلام العلماء أن خلافة أبي بكر الصديق أجمع عليها الصحابة ، فإنكارها والقدح بها إنكار معلوم من الدين بالضرورة ، قال ابن أبي العز الحنفى :

(ر لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول على ، كما ذكر العلماء ، فإن عبد الله بن سبأ (٣)، لما أظهر الإسلام ، أراد أن يفسد دين الإسلام ، مكره و حبثه ، كما فعل بولص بدين النصرانية ، فأظهر التنسك ، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الإمامة والرد على الرافضة ، لأبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق د. على بن ناصر الفقيهي ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الرابعة ١٤٢٥ه ، عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، الصابوني ، ص ٢٩٤ ، شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٩/١ ، الفتاوى ١٥٢/٣ ، وفتح الباري ٧/٥ ، وشرح العقيدة الطحاوية ٧٣٨/٢ ، واللمع للسراج الطوسي ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٧/٧ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سبأ : رأس الطائفة السبئية ، وكان يقول بألوهية علي ، كان يهودياً وأظهر الإسلام ، نفاه علي
 رسما الله الله الله الله الله القرامطة وغلاة الشيعة ، توفي نحو سنة ٤٠هـ .

انظر : اعتقادات فرق المسلمين ٥٧ ، الملل والنحل ١٤٠/١ ، مقالات الإسلاميين ٨٦/١ ، الأعلام ٨٨/٤ .

حتى سعى في فتنة عثمان وقتله ، ثم لما قدم على الكوفة ، أظهر الغلو في علي والنصر له ، ليتمكن بذلك من أغراضه » (١) .

وعند الحنفية جاء الفتاوى البزازية : « من أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر على الصحيح » (٢).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٧٣٨/٢ ، ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي البزازية ٣١٨/٦ .

# الفصل الثامن ـ التصوف ، وفية تمهيد وأربعة مباحث :

تمهید .

المبحث الأول ـ الطريق الصوفي .

المبحث الثاني – المقامات والأحوال .

المبحث الثالث - المحبة.

المبحث الرابع – الولاية والكرامة.

المبحث الأول - الطريق الصوفي ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول - آداب المريد .

المطلب الثاني - سلوك المريد.

#### تمهيد

جاءت رسالة الإسلام شاملة لكافة مناحي الحياة ، فكل ما يحتاجه المسلم من عبادات ومعاملات جاءت مجملة أو مفصلة ، ويعتبر الاهتمام بأعمال القلوب وما يندرج تحته من مسائل تتعلق بحال المريد أو السالك أو طالب العلم ، من المسائل التي عنى الإسلام بها بتفاصيلها وتشعباتها ولم يتركها لكي يتخبط بما من تخبط فيؤصل أصولاً ويبتدع بدعاً ليست من الإسلام في شيء \* والهدف من تربية التلميذ في الإسلام هو تحقيق معنى معنى الاستخلاف الشرعي في الأرض وإقامة شرع الله في الفرد والمحتمع والأمة .

وهذا لا يتم إلا بالوقوف على الأمر والنهي ومعرفة المنهج الشرعي والدعوة إليه ، والرد على مخالفيه ، وليس الهدف هو ما يظهر على السالك من حوارق العادات كما يزعم بعض من ضل من الصوفية .

<sup>\*</sup> وقد اعتنى علماء المسلمين بآداب الطالب وسلوكه وما يتعلق بذلك من أعمال القلوب فكتب الحارث المحاسبي ( رسالة المسترشدين ) و ( آداب النفوس ) ومحمد بن سحنون صنَّف ( آداب المتعلمين ) وبن حبان البسبي صنف ( العالم والمتعلم ) وأبو الحسن القابسي صنَّف ( الرسالة المفضَّلة الأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ) والخطيب البغدادي صنف ( الفقيه والمتفقه ) وبن عبد البر صنف ( جامع بيان العلم وفضله ) والزرنوجي صنف ( تعليم المتعلم ) وصنف أبو حامد الغزالي ( أيها الولد ) وقد جاء إجابة على سؤال من أحد تلاميذه ، مع ملاحظة أن الصوفية يطلقون على الطالب ( المريد ) ، كما سيأتي ، وقد مشيت على هذا المصطلح مع ما فيه من إشكال كما سيأتي بيانه .

ولعلَّ هذا هو منشأ الخلاف الكبير بين أهل السنة ومخالفيهم من الصوفية ، فإن الصوفية يرون أن منتهى الطلب الفناء ليس لهم غاية غيره على اختلاف بينهم في المقصود والنتيجة .

يقول ابن القيم عنهم: (( وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناءً على أصولهم ، فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها ، فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه ، بحيث غيبته عن شهوده ، وفني فيها المحب ، وانمحت رسومه بالكلية ، ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده ، فكأنه هو المحب لنفسه إذ فني من لم يكن وبقى من لم يزل ))(١) .

ويقول: (( هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين، ويجعلونه غاية الغايات و لهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاه إليه وعيلة عليه، ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق، وأول أودية الفناء ))(٢).

ويقول ابن عربي مقرراً هذا الأمر عند الصوفية ومبيناً حقيقته وهي أن الكون كله عيناً واحدة : (( فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء)(٣) .

وقد مرَّ معنا أن النابلسي في مواضع كثيرة يقرر أن الغاية للمريد هي الفناء ووحدة الوجود .

وعلى هذا فقد سعى بعض من ينتسب للتصوف إلى اثبات أن الغاية من سلوك المريد هو وقوع الكرامات ودافعوا عنها دفاعاً مريراً ، يقول الشعراني :

VIV

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ٥٨٢ ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم مع شرح القاشاني ٢٩٥.

(رفإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر، فإن سماع الإنسان الهواتف في الهواء، وسماع النداء في بطنه، وطيّ الأرض له، وقلب الأعيان، ونحو ذلك غير معهود في الحس أنه صحيح، إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء (١) والنارنجات (٢) فالجواب ما أجاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون في الفرق بين الكرامة والسحر، أن السحر يظهر على أيدي الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة، وأما الأولياء رضي الله عنهم فإلهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنة (٣).

يقول صدر الدين الشيرازي (٤):

(رفإن أطيار أسراري لما فرغت من الطيران في المقامات والحالات ، وارتفعت من ميادين المحاهدات والمراقبات ، ووصلت إلى بساتين المحاشفات والمشاهدات وحلست على أغصان وردة المدناة ، وشربت شراب الوصال ، وسكرت برؤية الجمال ، وولهت في أنوار الجلال ، وصحت من مقام القدس بذوق الأنس ، وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن ، ولطائف حقائق العرفان ، فطارت بأجنحة العرفان ، وترنحت بألحان الجنان في أحسن البيان بهذا اللسان في رموز الحقائق التي أخفاها على مفهوم أهل الرسوم ، وما تصديت لهذا الأمر إلا بعد خاطري بالمعرفة والحكمة الربانية ، واقتديت بالصدر الأول من المشايخ الكرام في خاطري بالمعرفة والحكمة الربانية ، واقتديت بالصدر الأول من المشايخ الكرام في

<sup>(</sup>١) السيمياء : فعلياء أو فعيلاء ، مأخوذ من السيماء ، وهي العلامة الخفية ، والسمياء اسم صنعة ، والسيمياء نوع من أنواع السحر ، انظر مختار الصحاح ١٣٦، ، لسان العرب ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) النارنجات : ويسمى الرانج ، ثمرة حوز الهند ، وهو لفظ فارس معرب ، لسان العرب ٢٨٤/١١ .

وفي مناظرة شيخ الإسلام للصوفية البطائحية ، قال : (( قلت - ابن تيمية - لأنهم يطلون حسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج ، وحجر الطلق ، وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم ، وأنا أطلي حلدي بشيء ، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق )) الفتاوى ٢١/١ ٤٥٩،٤٦ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراني ١٤/١ ، وسيأتي بسط لمسألة الخوارق في مبحث الكرامات إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) هو رورزهان بن أبي نصر النسوي الشيرازي المتكلم ، اشتهر بلقب - شطاح فارس - من أشهر مؤلفاته تفسيره المسمى (عرائس البيان ) ، توفي سنة ٢٠٦٦ ، انظر معجم المؤلفين ١٧٥/٤ ، ومقدمة عرائس البيان .

تفسير حقائق الكلام ، ولما وحدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن ، و لم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله ، وغاية معانيه ، لأن تحت كل حرف من حروفه بحراً من بحار الأسرار ، وهراً من ألهار الأنوار ، لأنه وصف القدم » (١) .

ولما كان ما يعتري المريد من حذب وتواحد ورقص في الموالد وغيره من هذه الأحوال لا تمت إلى الإسلام بصلة كان من الطبيعي أن يحصل بها من الفساد ما الله به عليم (٢).

<sup>(</sup>١) عرائس البيان في حقائق القرآن ١٢/١.

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن الجوزي حكاية عن جماعة من الصوفية بشيراز يختلط النساء مع الرجال فيها ، ثم قال الراوي : (( ... ولولا أن جماعة ممن أخبروني من يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام ، قال : وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة فقبض على جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا )) تلبيس إبليس ٤٤٤ .

وذكر ابن تيمية عن بعض اجتماعات الصوفية نحو هذا ،انظر الاستقامة ٢٠/٤)، وقد وصف المؤرخ الجبرتي الموالد بقوله :(( ينصبون خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي ، ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس ، وخواصهم ، وخواصهم ، وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا والقوادين والحواة ، فيملئون الصحراء و البستان ، فيطئون القبور ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلاً هاراً ، ويجتمع لذلك الفقهاء العلماء ، ويقتدي بهم الأكابر من الأمراء والتحار والعامة من غير إنكار ، بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ، ولو لم يكن كذلك لأنكره العلماء فضلاً عن كولهم يفعلونه ، فالله يتولى هدانا أجمعين )) انظر تاريخ الجبري ١٣/١٦ .

وقد ذكر أحد الباحثين نقلاً عن بوركهارت الرحالة السويسري: أن البغايا كُنَّ ياتين إلى احتفالات المولد في طنطا ويرقصن ، ويغرين الناس ، انظر ( البغايا في مصر دراسة تاريخية احتماعية ١٨٣٤ ١٩٤٩م ) ص ٥٠ ، عماد هلال ، العرب للنشر والتوزيع ٢٠٠١م ، الطبعة الأولى .

#### المطلب الأول - آداب المريد \* .

أولاً - تعريف المريد .

يعرف المريد بأنه : (( المريد : التمر ينقع في اللبن حتى يلين ، والأمرد : الشاب طرَّ شاربه و لم تنبت لحيته () .

وعرفه ابن منظور: المريد: الشديد المرادة مثل الخمير والسكير، والمرد: نقاء الخدين من الشعر ونقاء الغصن من الورق، والأمرد: الشاب الذي بلغ خروج لحيته وأمرد لا شعر على ثنته » (٢)

ويعرف النابلسي المريد نقلاً عن الحلاج بأنه : (( الرامي نظره وعزمه وهمته بأول قصده إلى الله تعالى وحده )) (٣) .

<sup>\*</sup> في مصنفات الصوفية ومنهم النابلسي يطلق على الطالب ( المريد ) وهو لفظ قال عنه ابن القيم : ((طالب وسائر ، وواصل ، وإلى مريد ، ومراده ، تقسيم فيه مساهلة ، لا تقسيم حقيقي ، فإن الطلب ، والسلوك ، والإرادة ، لو فارق العبد ، لا نقطع عن الله بالكلية)) مدارج السالكين ١١٧/٣ .

وعَلَق عليه الشيخ بكر أبو زيد : (( ولو كنا ممن يعرف الحق بالرجال لقررت متابعة ابن القيم تَعَلَّقُهُ ، لكن الحق يهرع إليه الجميع ، والمجتهد يخطئ ويصيب ، وهذه التسميات للمتعبدين لم يدل عليها دليل ، فكيف تصح باعتبار ؟ والله أعلم )) معجم المناهى اللفظية ٢٩٣ .

وقال في موضع آخر : (( والحلاصة : أن القول في الألقاب في ذلك في الطريق الموصلة إلى الله تعالى ، فكما أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق النبي ﷺ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فكذلك كل نسبه كالمتصوف ، والسائر والواصل والواحد ، ونحوها ، نسب وألقاب ممنوعة إلا ما قام الدليل الشرعي عليه من كتاب أو سنة )) المناهي اللفظية ، ١٨٩٠١ .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٤/٩٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) مفتاح المعية شرح الطرقة النقشبندية مخطوط ق ١٨٩ أ .

أما صفات المريد وسلوكه فقد تكلم عليها النابلسي كثيراً في مواضع كثيرة متناثرة وقد تطرق أيضاً إلى صفات الصوفي وشروط التصوف ، وحال المريد مع الشيخ ومع الذكر وحاله مع السماع ، والشطح والجذب ، والعزلة .

أولاً - صفات المريد.

١ . أن يكون المريد همّه على تحصيل مقام القرب من الحق وفهمه كل شيء ،
 وعزمه على طلب الترقي، وعدم القنع . بما ظهر له من الحق (١).

٢. أن يكون ظنه دائماً أن الحق تعالى نافع له مع خوفه أن يكون ضاراً له من حيث لا يشعر لأن من أسمائه تعالى: (( الضار النافع )) ولا يغتر بطاعته ولا معصية ، قال تعالى : ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِّ وَالنَّيْرِ فِتْنَا اللَّهُ ﴾ (٢) فإذا أراد تعالى نفع بالمعصية ، بأن خلق في العبد التوبة منها ، وإذا أراد أضر بالطاعة بأن خلق في العبد الرياء بها والسمعة ونحو ذلك ، ويكون اعتماد المريد الصادق دائماً على الحق تعالى ، لا على شيء ، حتى يمكنه أن ينجو (٣) .

٣ . كثرة البكاء على فوات حظه من الحق تعالى (١) .

التحلق بأخلاق الله تعالى وهو الاتصاف بذلك بحيث يقابل كل حلق منه بخلق إلهي ، يتبدل الحرص منه إلى الخير (٥) .

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة النادرات العينية ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح قصيدة النادرات العينية ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٤٥ .

• أن يسير المريد في حجة الله تعالى بالروح لا بالنفس لأن الروح شريفة ومقاصدها حسنة جميلة ، والنفس خسيسة ومقاصدها سيئة ، فربما اقتحمت بالسائر في المهالك المردية ، من حيث لا يشعر بها بخلاف الروح ، تدخل في كل مدخل صدق وتخرج به كل مخرج صدق (١).

المحافظة على العهود المأخوذة في إرادة الله فيرضى بالهوان والجوع ، إذا أراده الله (٢)

٧ . المداومة على الذكر (٣)

٨ مراعاة حقوق الأستاذ ، فيقوم في رضاه فلا يسخطه أبداً .

فالشيخ عند النابلسي له مرتبة كبيرة ، حيث يعظّمه ويجعله أساساً في سلوك المريد ، بحيث إن الشيخ : (( باب من أبواب الله تعالى ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه )) (٤) .

وعلَّة ذلك التعظيم للشيخ ضرورية باعتبارها الطريقة إلى الله تعالى لوصول البركة والإمداد ، (( وأما اعتقاد شيخ بعينه والانتماء إليه والسلوك على طريقته الخاصة فهو أمر مطلوب فإن العمل بالجوارح كما يحتاج المقلد فيه إلى سلوك مذهب مخصوص إن لم يكن مجتهداً كالحنفي يقلد أبا حنيفة والشافعي يقلد الشافعي ونحو ذلك كذلك الطريق إلى الله تعالى يحتاج إلى تقليد شيخ مخصوص في البداية لتتصل البركة والإمداد بواسطة محبة ذلك الشيخ واعتقاده من الله تعالى ، (٥) .

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة النادرات العينية ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١١٥٢.

<sup>(</sup>٥) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧١ ب.

وزيادة على هذه المرتبة الكبيرة للشيخ وهو حي فإنه (( لا فرق في الاستمداد بين الشيخ الحي والميت باعتبار الشيخ من جملة الأسباب والمؤثر الحقيقي هو الله )) (١) .

ويشترط النابلسي لصحبة الشيخ شرطين:

الأول - أن يصحبه صحبة خدمة له وانتساب إليه وافتخار به ، وإقبال عليه (٢).

الثاني - أن لا يعترض شيخه ولا ينكر عليه فعلاً من أفعاله مطلقاً ظاهراً أو باطناً ويعد خطرات وهمه ذنوباً ليستغفر الله منها ، لأن شيخه بيد الله ، والله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ، و أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل لا يخالفه في شيء مطلقاً ولا ينتصر لجانب نفسه مع شيخه أبداً (٣) .

ويبالغ النابلسي في هذا المنهج المغالي في التسليم للشيخ فيروي أن :

(رتلميذاً صحب شيخاً فرآه قد زبى بامرأة ، فلم يتغير في حدمته ، ولا اختل في شيء من مرسومات شيخه ، ولا ظهر منه نقص في احترامه، وقد عرف الشيخ أنه رآه فقال له يوماً: يا بني ، عرفت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة ، وكنت أنتظر نفارك عني من أجل ذلك ، فقال له التلميذ : يا سيدي الإنسان متعرض لجاري أقدار الله عليه ، وإني من الوقت دخلت إلى خدمتك ما خدمتك على أنك على أنك معصوم ، وإنما خدمتك على أنك عارف بطريق الله ،

<sup>(</sup>١) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧١ ب.

<sup>(</sup>٢) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٥٨ أ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٥٨ أ .

عارف بكيفية السلوك عليه الذي هو طلبي ، وكونك تعصي ، شيء بينك وبين الله تعالى لا يرجع علي من ذلك ، فما وقع يا سيدي منك شيء يوجب نفاري وزوالي منك ، وهذا هو عقدي ، فقال له الشيخ : وفقت وسعدت ، وهكذا هكذا وإلا فلا لا، وبرع ذلك التلميذ بعد ذلك ، وجاء منه ما تقر العين به من حسن الحال ، وعلو المقام » (۱) ، فالله المستعان تقر العين ويحسن الحال من موافقته للفحور والفساد !؟ .

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٥٢ .

دراسة آراء النابلسي في آداب المريد.

وبالنظر إلى ما كتبه النابلسي في آداب المريد ، فقد خالف في عدة مسائل :

المسألة الأولى – تعريف المريد .

فقد عرفه الجرحاني بأنه: « المجرد عن الإرادة » (١) .

وعرفه الكلاباذي بأنه:

( فالمريد هو الذي قال تعالى عنه : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهُ تعالى ، فيقبل بقلبه ، الله لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى ، فيقبل بقلبه ، ويحدث فيه لطفاً يثير منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له ثم يكاشفه الأحوال »(٣).

والمريد لفظ لا يخلو من إشكال نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد كما نقلت قبل صفحات .

المسألة الثانية \_ قوله أن أسماء الله تعالى ( الضار النافع ) والصحيح أنه لم يصح في ذلك شيء ، وإن كان غلط في هذا بعض من سبقه (٤) .

<sup>(</sup>١) التعريفات ٢٢١ .

<sup>(</sup>۲) العنكبوت ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) التعرف ١٥٨ ، وتابعه على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) منهم القشيري حيث يقول: ((ورد الخبر بهذين الاسمين ، وفي معناهما إشارة إلى التوحيد ، وهو أنه لا يجذث شي في ملكه إلا بإيجاده وحكمه وقضائه وإرادته ومشيئته وتكوينه ، قال الله تعالى : ﴿ قُل لَنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا صَحَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ التوبة : ٥١ ثم أخبر عن بيانه فقال سبحانه ﴿ هُوَ مَوْلَـنَنَا ۖ ﴾ =

قال ابن القيم: (( الفعل أوسع من الاسم ، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل: كأراد ، وشاء ، وأحدث ، ولم يسم بالمريد ، والشائي والمحدث ، كما لم يسم نفسه بالصانع ، والفعال ، والمتقن ، وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه ، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء )) (١) .

أما الرواية التي ورد بما اسم الضار و النافع فقد جاءت بطرق ضعيفة (٢).

المسألة الثالثة  $_{-}$  مقولة  $_{+}$  التخلق بأخلاق الله  $_{+}$  انتشرت عند بعض الصوفية والفلاسفة وقد رووا في ذلك حديث لا أصل له ، قال ابن القيم :

(روهذه العبارة أولى من عبارة من قال: - يتخلق بأسماء الله - فإلها ليست بعبارة سديدة ، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاعة ،

<sup>=</sup> وهو ليعلم العالمون أن له أن يتصرف في ملكه بموجب إرادته ، فلا يلحق أحد آخر لا نفع ولا خير ولا شر ولا سرور ولا حزن إلا من قبله جل جلاله ، فإن تك نعمة فهو النافع والدافع ، وإن تك محنة فهو الضار القامع الحابس المانع ، ومن استسلم لحكمه عاش في راحة ، ومن نافر اختياره وقع في كل آفة ،، شرح أسماء الله الحسني للقشيري ٢٥٢ .

ومن المعاصرين للنابلسي محمد بن عبد القادر الفاسي في تحفة المخلصين ، حيث يقول : ﴿ هُو مَقَدَّرُ الضَّرُ والنفع وموصلهما لمن أراد على ما أراد عدلاً في الأول وفضلاً في الثاني <sub>﴾</sub> تحفة المخلصين ٩٩/١ .

والنبهاني في الاستغاثة الكبرى ص ١٩٥ ، ود. محمد راتب النابلسي في موسوعة أسماء الله الحسني ٧٧٩/٢ .

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١٥/٣ ، والقواعد المثلى لابن عثيمين ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) رواية عبد الملك الصنعاني في سنن ابن ماحة كتاب الدعاء ، باب أسماء الله عز وحل ، حديث رقم ٣٥٠١ ، ورواية الوليد بن مسلم في الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب اسماء الله الحسني ،حديث رقم ٣٥٠١ ، وقد تكلم على الإسنادين بالتفصيل ونقل أقوال الأئمة فيهما ، د. عبد الله الغصن في أسماء الله الحسني ص ١٥٦ فما بعدها ، وانظر حريراً عن موقع العربية www.alarabiya.com - بتاريخ ١٥٦ فما بعدها ، وانظر حاكم مصرية بتوجيه انذار إلى شيخ الأزهر والجهات المعنية عن انتشار اسماء لله لا تصح ومنها الضار النافع .

وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان (١): وهي التعبد ، وأحسن منها: العبارة المطابقة للقرآن ، وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال ، فمراتبها أربعة: أشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة ، وهي التشبُّه ، وأحسن منها عبارة من قال: التحلُّق ، وأحسن منها عبارة من قال: التعبُّد ، وأحسن من الجميع: الدعاء وهي لفظ القرآن ) ، (٢).

وقال ابن أبي العز (٣):

(( ومن أعجب العجب ، أن من غلاة نفاه الصفات الذين يستدلون هذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ، ويقولون : واجب الوجود لا يكون كذا ، ولا يكون كذا ، ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ، ويجعلون هذا غاية الحكمة ولهاية الكمال الإنساني ، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ، ويروى عن النبي على ، أنه قال : ( تخلّقوا بأخلاق الله )(٤) ، فإذا كانوا ينفون الصفات ، فباي شيء يتخلق

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللحمي الإشبيلي ، متصوف مشهور ، على طريقة ابن عربي ، توفى سنة ٣٦٥هـ .

انظر : لسان الميزان ١٣/٤ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨٣٩/١٣ ، والأعلام ٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ، لابن القيم ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الثانية ٢٨٩/١ هـ ، ٢٨٩/١ ، إلا ابن القيم يقول في موضع آخر : ( أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه ، والرب تعالى هو الصبور ، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه ، وقد قبل : أن الله تعالى أوحى إلى داود : تخلّق بأخلاقي ، فإن من أخلاقي أن أنا الصبور ) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، لابن القيم ، دار عالم الفوائد الطبعة الأولى ٢٤٢٩هـ ، ص ٨٥ ، وانظر الرسالة القشيرية ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) والحديث موضوع ليس له أصل في كتب السنة ، انظر السلسلة الضعيفة ٢٨٢٢ ، ومعجم المناهي ١٨٦ ، وشرح العقيدة الطحاوية ٨٨/١ هامش رقم ٢ .

العبد على زعمهم ؟! وكما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى ، لا يشبهه شيء من مخلوقاته ١١٥٠) .

المسألة الرابعة - تعظيم النابلسي لمرتبة الشيخ بحيث لا يعترض عليه شيء حتى لو رآه شيخه يزي وهي من الطامّات التي وقع فيها النابلسي، وطاعة الشيخ العمياء سمة عامة المنهج الصوفي يقول القشيري:

(( فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة وو حبت عليه التوبة ، على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين لا توبة عنه )) (٢) .

ويقول الدباغ ((من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه وبينة منه ، ولا يزن أحواله بميزانه ، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة ، فيجب التسليم ، وكم من رجل بيده ممر ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاً ، والناظر يراه شرب شمراً وهو ما شرب إلا عسلاً ؟! » (٣) .

ويحكي الدباغ نفس الاتحاه الذي يذهب إليه النابلسي في تعليله لطاعة الشيخ المطلقة فيقول:

(ر فإذا رأيت الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي فهو ليس بعاص وإنما روحه حجبت ذاته فظهرت في صورها فإذا أخذت في المعصية فليست عصية ... وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين ) (٤).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٨٨/١ ، وانظر فتاوى ابن باز ١٣٨/١ ، ومعجم المناهي اللفظية ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٦٣٢ ، ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الإبريز ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٢١ .

وقال ابن تيمية عن حقيقة العصمة وأنما لم تقع للأنبياء :

( اتفق المسلمين على أهم - يعني الأنبياء - معصومون فيما يبلغونه عن الله ، فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه ، وهذا يحصل المقصود من البعثة ، وأما وحوب كونه معصوماً قبل أن يبعث نبياً لا يخطئ أو يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا » (١) .

أيكون الشيخ الصوفي أعلى مرتبة ومكانة من مقام النبي عياداً بالله ؟! فلا يسأل عما يفعل ولا ينكر عليه ، بل ويكون سبب المعصية هو شقاوة الحاضرين كما يقول الدباغ ؟! .

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا الله و (٢٠) ، ووجه الاستدلال أن المعصوم هو الذي تحب طاعته مطلقاً فهو الذي يبلغ الوحي ، فدلّ على أنه لا معصوم غيره (٣). ولعّل أساس هذه العقيدة الباطلة ما يقوله ابن تيمية :

((وأما مخالفته للدين والشريعة ، فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة ، ولا مراده في دينه منا أن نكون مسلوبي الاختيار والحركة والعمل ، وإنما المراد منا أن يكون مطيعين له ولرسوله ، وأن تكون حركتنا واختيارنا تبعاً لأمره الذي بعث به رسوله ، فعلينا أن نختار ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره ، وهو يحب لنا ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه ، ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل المستحب ، وهنا تغلط طائفة المتصوفة فيقولون : ما المراد ؟ قد يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات ، وقد يتعدون إلى ما فيه ترك واحبات

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الجن ٢٣.

<sup>(</sup>٣) يمعناه مختصراً من منهاج السنة ١٩٠/٢.

فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر، ولا الاستسلام لكل ذي سلطان قادر، وإنما المطلوب منا الاستسلام لله، وإخلاص الدين له، وطاعة أمره ونهيه: هُر وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالشَّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَئِكِكَ رَفِيقًا الله هوالله والمَّهُ يَعْمَ الله والمتعلق والمُراد بنا في دين الله تعالى والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى وكتابه » (٣).

ويقول في موضع آخر مبيناً ضلال تعظيم الشيوخ ورفعهم فوق مكانتهم: « من أدعى أن شيخاً من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب ، فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله على ، ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي على ، قال « يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً ، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً ، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً ، سلوني ما شئتم من مالي » (٤) وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة مالي » (٤) وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة

V44

<sup>(</sup>١) النساء ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النساء ١٣.

<sup>(</sup>٣) الرسائل والمسائل ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٤) البحاري كتاب التفسير ، باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ الْبَعَلَ مِنَ الْبَعَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ حديث رقم ٤٤٧١ .

وعلى رقبته بعير له رغاء ، فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أغنى عنك من الله شيئاً قد بلغتك » الحديث بتمامه ، وذكر مثل ذلك في غير من الأقوال . فإذا كان رسول الله على المقول مثل هذا لأهل بيته ، وأصحابه الذين آمنوا به ، وعزروه ونصروه من المهاجرين والنصار - يقول أنه ليس يغني عنهم من الله شيئاً - فكيف يقال: في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان ، وقد قال تعسل : ﴿ وَمَا أَذَرَ نَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عالى اللهُ عالى الله عالى اله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى

( وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة ، القدرية الكونية ، إن الله خالق أفعال العباد كان العذر أقبح من الذنب ، فإنه لو كان القدر حجة : لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام ، لافي الدنيا ولا في الآخرة ، وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله ، وغضب عليه ، فإن كان القدر حجة : فهو حجة يفعل به ما يريد ، وإن لم يكن حجة ام يؤذ آدمياً ، فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله » (٤) .

ثم يقول : « لكن أولئك يقولون : إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجوداً مخلوقاً ، وابن عربي يقول : بل نفس وحوده فاض عليها ، فهي مفتقرة إليه فو وجوده ،

<sup>(</sup>١) الانفطار ١٧ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٢/٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع ٢/١٠٨.

وهو مفتقر إلى ثبوتها ، ولهذا قال : فيعبدوني وأعبده ، ويحمدني وأحمده ، ولهذا امتنع التكليف عنده ، فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف : أحدهما آمراً والآخر مأموراً ، فامتنع التكليف » (١) .

ثم يقول بعد سياقه لحقيقة مذهب ابن عربي: (( وأما قوله: فالفعل لله حقيقة ) وللعبد بحاز \*، فهذا كلام باطل ، بل العبد هو المصلي الصائم ، الحاج المعتمر المؤمن ، وهو الكافر الفاحر ، القاتل الزاني ، السارق حقيقة ، والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات ، بل هو منزه عن ذلك ، لكنه هو الذي يجعل العبد فاعلاً لهذه الأفعال ، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة ، وهي فعل العبد أيضاً حقيقة » (٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢/١١.

<sup>\*</sup> مرَّ في القضاء والقدر أن النابلسي ذكر أن قدرة العبد مجازية .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢/١١٩.

## المطلب الثاني - سلوك المريد .

فصًّل النابلسي في سلوك المريد في عدد من القضايا ما بين تأصيل أو تقرير أو رد على المخالفين ، منها الذكر ، والشطح ، والسكر ، والسماع ، والجذب والصعق ، والعزلة وكذلك شرب الدخان وهو من النوازل الجديدة في عصر النابلسي التي كثر الكلام فيها مما حدا بالنابلسي إلى تأليف مصنف انتهى فيه إلى حوازه كما سيأتي .

#### ١- الذكر.

يبدأ النابلسي في تقرير منهج الذكر لدى المريد بتوضيح شروط الذكر وهي:-

الأول - الإخلاص في الذكر.

الثاني - معرفة مرتبة الذكر الواردة شرعاً (١) .

« وطريقة الذكر أن يجري أولاً على اللسان بلا إله إلا الله ) (٢) .

أما الذكر بلفظ - هو هو - فإن المريد لا يصل إليه - كما يزعم النابلسي - الا عند سماع صرير الأقلام!!، حيث يقول: « ثم إذا نفحت نفحات الجمع، ولمعت بوارق الواحدية، فيقتصر في الذكر على قول: الله، ثم إذا

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة النادرات العينية ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ١٥٠ .

تخلص من أثر الجرم والعرض وظهر بمستوى سماع صرير الأقلام بتصاريف القدر ، فيقول : هو هو » (١) .

ويزيد النابلسي في تصحيح هذا المسلك بقوله: «أن الصوفية إذا ذكروه يريدون به مسمى الله تعالى فهو عندهم علم على ذات الله تعالى حارج عن كونه ضميراً منفصلاً في ساعة استعمالهم له في الدلالة على ذات الله من قبيل بقية الأسماء المشتركة » (٢).

أما المعترض على هذا الفهم عند النابلسي و الصوفية فهو:

« حاهل بلغة العرب من أصلها ، حيث يمنع وحود الأعلام بالغلبة فيها ، أو يمنع حواز وضعها كذلك ، فضلاً عن حهله باصطلاح الأولياء العارفين برهم سبحانه »(٣).

#### أنواع الذكر:

يرى النابلسي أن أنواع الذكر هي:

١ - ذكر الله تعالى باللسان ، وهو إجراء حروف الأسماء الإلهية ، وأصواها على اللسان مع حضور القلب .

 $\gamma - i$  الروح ، وهو أن يكون الحضور مع الحق عز وحل في قلب المريد (2).

٧٣٦

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة النادرات العينية ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) تنبيه من يلهو على .صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ٢١٩ أ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ٢١٩ ب.

<sup>(</sup>٤) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ٢٢٠ أ.

( ومبنى طريقة الذكر الخفي على الستر والخفاء ليكون أبعد عن الرياء )) (١) . وأما ذكر الله ، بلفظ لا إله ألا الله ، (( فهي بمقدار ما تسمع نفسك )) (٢) . ويشترط النابلسي (( ألا ينقطع النفس قبل إثبات إلا الله ، إذ لو مات فيكون وقوفه على النفي فيطهر من كفر التعطيل )) (٣) .

وقد مدح النابلسي محالس الطريقة المولوية «في أن طريقتهم في الذكر تبدأ بالقرآن أولاً ثم يذكرون الحديث ، ثم يفعلون السماع ثم يختمون بالقرآن»(٤) · أما «إيراد القرآن والذكر والنعت النبوي على إيقاع النغمات للذكر لنفسه وليس للإطراب بذلك فهو مطلوب شرعاً » (٥) ·

وللنابلسي ورد مشهور ومتداول بكثرة اسمه (مناحاة التائبين) (٦)، ابتدأه - بمناحاة التائبين - ثم - مناحاة المتضرعين - ثم - مناحاة الطيعين - ثم - مناحاة الحبين - ثم - مناحاة العارفين - و لم يتضمن شيئاً من الأوراد الشرعية المعروفة الواردة في القرآن أو السنة الصحيحة

<sup>(</sup>١) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٦٧ ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٦٣ أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع ق ١٦٣ أ.

<sup>(</sup>٤) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ١٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٥.

<sup>(</sup>٦) وهو أول كتاب طبع في دمشق ، كما في مقدمة ( الملاحة والفلاحة ) ص ٧ .

# دراسة آراء النابلسي في الذكر.

وبالنظر إلى ما كتبه النابلسي في سلوك المريد ، هناك عدة مسائل يجب الوقوف معها :

المسألة الأولى - تأييد النابلسي للذكر بلفظ - هو هو - وزعمه أن المريد لا يصل إلى هذه المرحلة إلا عند سماع صرير الأقلام .

المسألة الثانية - ابتداع النابلسي في كيفية الذكر الخفي وغلوه في ذلك واشتراطه عدم انقطاع النفس بحجه عدم الوقوع في الكفر عند الوقوف في النفى .

والرد على هذا الفهم الغالط في هذه المسألة التعبدية من عدة وحوه :

الأول – أن الذكر من أعظم العبادات فقد قال النبي الله : « ألا أحبركم شيئاً تدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » (١) .

وقال الله في الحديث القدسي : « من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته

أفضل ما أعظي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه »(١).

وليس عبادة في مثل هذه المنزلة تُترك دون بيان كيفيتها وأنواعها ، حق البيان ، وعلى هذا فهي توقيفية إلا ما دلت النصوص على مجال الاجتهاد فيه ، قال الألباني : «فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توقيفية ، وأنه لا يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقص ، ولو بتغيير لفظ لا يفسد المعنى ، فإن لفظ «الرسول » أعم من لفظة «النبي » ومع ذلك رده النبي على ، مع أن البراء في قاله سهواً لم يتعمده ! فأين منه أولئك المبتدعة الذين لا يتحرجون من أي ريادة في الذكر أو نقص منه !؟ فهل من معتبر ؟ ونحوهم أولئك الخطباء يبدلون من خطبة الحاجة زيادة ونقصاً وتقديماً وتأخيراً ، فلينتبه لهذا منهم من يرجو الله والدار الآخرة » (٢) .

الثاني - أن المراد بالذكر هو حضور القلب وخشوعه ومن ثم انسياق سائر الجوارح لأثر الذكر ، أما ما يحصل في الذكر من هيئات وطرق مبتدعة فليست أمراً مشروعاً أو مطلوباً ، وقد قال أحمد بن الحواري (٣): ((أني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بتدبير الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن أما لو فهموا ما

<sup>(</sup>۱) الترمذي كتاب ثواب القرآن ، باب من شغله القرآن اعطى أفضل العطايا وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه ، حديث رقم ۲۹۲۷ ، وقال عنه : هذا حديث حسن غريب ، وقال ابن حجر : ﴿ رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف ﴾ الفتح ٢٦/٩ ، وضعفه الألباني السلسلة الضعيفة ١٣٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) وقد قاله معلقاً على حديث البراء حينما أخطأ وقال : (( ورسولك ، فقال له النبي ﷺ : لا ، ونبيك الذي أرسلت )) انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني ٣٨٨/١ ، .

<sup>(</sup>٣) كنيته أبو الحسن وأبو الحواري اسمه ميمون من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراني وسفيان بن عيينة وأبا عبد الله النياحي .

انظر : شذرات الذهب ١١٠/٢ ، طبقات الصوفية ٩٨ – ١٠٢ ، وطبقات الأولياء لابن الملقن ٣١ – ٣٦ .

ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ،، (١).

فأما - الاسم المفرد - مظهراً مثل ((الله الله ))، أو مضمراً مثل ((هو هو )) فهذا ليس مشروعاً في كتاب ولا سنة ، ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة ، ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم ، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين )) (٢).

وقال ابن القيم: « فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً ولا مفيد شيئاً ولا يدخل على مدح أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماً ، فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر الله الله ، كل هذا من أنواع فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر الله الله ، كل هذا من أنواع الموس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا النناء الهائل » \* (٣) .

<sup>(</sup>١) الفرقان ١ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ١٠/١٠٥٥ .

<sup>\*</sup> وجاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوفي ١٣٣٨هـ، في كتاب ( تراجم لمتأخري الحنابلة ) ص ١٢١ ، ١٢٢ لسليمان بن حمدان ما نصه : (( وكان فيما بلغني حالساً ذات يوم عند الشريف فمر ذكر أصحاب الطرق وما يفعلونه من الأذكار المبتدعة ، فقبح الشيخ فعلهم وقال : إنها أمور مبتدعة لا أصل لها في الشرع ، فإن مجرد تكرار لفظ الإثبات في قولهم : إلا الله ، لا يكون ذكراً وهم ما اقتصروا على ذلك بل كرروا الضمير فقط ، فقائوا : هو هو ، فتعجب الشريف من كلامه ، فقال : أنا أضرب لك مثلاً : لو أن خدامك وحاشيتك وقفوا ببابك ، وجعلوا ينادون حميعاً بصوت عال ، ويقولون : عون عون ، يرددون ذلك ، أيسرك هذا ويكون حسناً عندك ، قال : لا ، قال : فماذا تصنع مجم ، قال آمر بتأديبهم على استهانتهم باسمك ولا تؤدهم على استهانتهم بذكر الله وأسمائه ، فمن ذلك فرق شملهم و لم يترك منهم أحداً مجتمع على شيء من ذلك )) .

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين ٦١٠ .

السابع - زعم النابلسي أن المريد إذا وصل إلى حال معين من الذكر فيزعم صريف الأقلام زعم فيها غلو وانحراف ، فهذه المنزلة لم تثبت إلا للنبي الله في حديث الإسراء والمعراج ومنه: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام »(١).

قال ابن حجر: «والمراد ما تكتبه الملائكة من أفضلية الله سبحانه وتعالى » (٢). وقال السفاريني: «والمستوى الذي سمع فيه على صريف الأقلام هو المصعد، وقيل المكان المستوي، وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء هو صوت حركة الأقلام وهو جرياها على المكتوب فيه من الأقضية الإلهية والوحي وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ماشاء الله من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده الله تعالى من أوامره وتدبيره وفيه حجة لأهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله من اللوح المحفوظ بالأقلام الذي هو تعالى يعلم جنسها وكيفيتها على ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة فكل ما جاء من ذلك فهو حق يبقى على ظاهره ، نعم كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى ومن أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك من الملائكة والمرسلين ، وما يتأول

المفاهيم الخاطئة فيه ، د. خالد بن إسحق كنذو ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ، وهو رسالة علمية ، وذكر الله بين الإتباع والابتداع ، عبد الرحمن محمود خليفة ، دار طيبة الخضراء الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ، وهو رسالة علمية أيضاً ، الدعاء وأحكامه الفقهية ، خلود بنت عبد الرحمن المهيزع ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ، وأصل الكتاب رسالة علمية .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الإسراء والمعراج ، البخاري كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات الخمس في الإسراء ، حديث رقم ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١/١٥٥.

هذا أو يحيله إلا ضعيف الإيمان إذ جاءت به الشريعة والله يفعل ما يشاء ويجكم ما يريد وهو الغنى الحميد والله تعالى أعلم » (١).

فهل وصل الانحراف هؤلاء إلى الزعم بأهم يصلون إلى المستوى الذي وصل النبي على في معراجه ، ولازم هذا ، أن معجزة النبي على في المعراج عبث لا فائدة منها إذا كان أي مريد صوفي قادر على الوصول إليها ﴿ سُبَحَنكَ هَذَا بُهُنَنُ عَظِيمٌ ﴿ الله الله ﴿ سُبَحَنكَ هَذَا بُهُنَنُ عَظِيمٌ ﴿ الله ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ٢٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) النور ١٦.

### ٢ - السماع.

يعرف ابن منظور السماع بأنه: «الغناء ، والسماع: الذكر المسموع الحسن الجميل » (١).

وفي المعجم الوسيط: «سمع لفلان أو إليه أو إلى حديثه ، سمعاً وسماعاً: أصغى وأنصت والسماع: الذكر المسموع الحسن الجميل ، والغناء: خلاف القياس ، وهو ما يُسمع من العرب فيستعمل ولكن لا يقاس عليه » (٢).

يعرف النابلسي السماع بمعنى واسع يدخل فيه عدة حالات فيقول:

((السماع في اصطلاح لفظ المحققين لفظ عام شامل لسماع الغناء في الزهديات وفي الغزليات في معين أو غيره ، بنغمة أو غيرها من غير آلات أو مع الآلات ، ولسماع الآلات وحدها ، ولا فرق بين الآلات سواء كانت دفوفاً أو مزامير أو ضحوجاً (٣) ، وسواء كانت الدفوف بجلاجل (٤) أو لا ، وسواء كان الضرب بذلك بنغمات أو بغير نغمات ،اقترن به رقص وتواجد أو لا ، وسواء كان ذلك كله ، في عرس أو وليمة أو في يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وهليل وصلاة على النبي الله أو لم يكن كذلك ، وسواء كان لإنسان وحده في بيته أو في المسجد ، أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم ، وسواء بيته أو في المسجد ، أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم ، وسواء

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>Y) المعجم الوسيط 1/833.

 <sup>(</sup>٣) الضحوج: أضج القوم إضحاجاً: صاحوا وحلبوا، فإذا حزعوا وغلبوا: فضحوا، والضحوج ناقة تضج إذا
 حُلبت، وضحج: تضحيحاً: ذهب، أو مال وسم الطائر أو السبع، القاموس المحيط ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الجلاجل : التحرك والتضعضع ، والجلجلة : التحريك ، وشدة الصوت وصوت الرعد والوعيد ، والمجلحل : بالكسر : السيد القوي أو البعيد الصوت ، والجلجل بالضم : الجرس الصغير ، انظر : القاموس المحيط ١٢٦٥ ، ١٢٦٥ ، ١٢٦٥ عثمار الصحاح ٤٦.

كان بغتة من غير قصد لذلك ، أو كان مقصوداً مجموعاً له الناس مؤقتاً غير مؤقت ، للرجال والنساء أو للرجال وحدهم أو للنساء وحدهن ، فإن هذا كله اسمه السماع ، ولفظ السماع إذا أطلق ينصرف إليه ، وحكمه في الشرع حكم واحد ، ولا معنى للتفريق بين إسماع وسماع » (١).

فيتبين هنا من تعريف النابلسي:

١ - أن السماع يدخل في الزهديات والغزليات .

٢ - أن السماع يدخل في أن شيء معين أو شخص أو حالة أو غيره .

٣ - أن السماع يدخل في أن يكون بنغمة أو غيرها .

٤ - أن السماع يدخل في أن الآلات لا فرق بينها سواء كانت دفوفاً أو مزامير أو ضحوجاً .

٥ - ويسمى سماعاً سواء فيه الرقص والتواجد أو لم يوجد .

٦ - ويسمى سماعاً سواء في عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وصلاة على النبي على .

٧ - ويسمى سماعاً حتى لو كان الإنسان لوحده في البيت أو المسجد ، أو بين جماعة من أهل العلم .

 $\Lambda$  – ويسمى سماعاً سواء كان مجيئه بغتة من غير قصد أو كان معقوداً مجموعاً له الناس .

٩ - ويسمى سماعاً للرجال وللنساء ، أو لكل جنس بوحده .

ويرى النابلسي أن كل هذه الصور المذكورة لا تخرج عن ثلاثة أقسام هي :

القسم الأول - « الحرام وهو لأكثر الناس من الشباب ، ومن غلبت عليهم شهواقم ولناهم ، وملكهم حب الدنيا ، وتكدرت بواطنهم ، وفسدت

<sup>(</sup>١) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١٢١، ١٢٢.

مقاصدهم ، ولا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم ، وعلى قلوهم من الصفات المذمومة ، لاسيما في زماننا هذا ، وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا » (١).

القسم الثاني - مباح ، وهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح ، أو يتذكر به غائباً أو ميتاً ، فيستثير به حزنه ، ويستريح بما يسمعه » (٢).

القسم الثالث – « مندوب ، وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة ، وتضاعف الشوق إلى الله تعالى واستدعاء الأحوال الشريفة ، والمقامات العلية ، والكرامات السنية ، والمواهب الإلهية ، فمن ظهر له ذلك فهو مندوب له مباح » ( $^{(7)}$ ) .

ثم قال عن هذا القسم الثالث: «وهو سماع الصوفية ، أهل الصدق والإخلاص في كل زمان ، وهم موجودون إلى يوم القيامة ، حفظهم الله تعالى في أعمالهم وأحوالهم ، وإن تشبهت هم في الزي والهيئات أقوام كاذبون حارجون من طريقهم ، هم شين عليهم ، كما تشبهت بالفقهاء الكاملين العالمين أقوام قاصرون ، حاهلون ، في زيهم وكلامهم ، وهم عليهم شين ، وكما أن ذلك لا يطعن ذلك أيضاً في مقام الصوفية ، فيوجب انتقاصهم ، من بين المؤمنين »(٤). ويوضح مقصوده من إباحة هذا القسم بإيضاح معنى الآلات والملاهي وأحوالها بقوله: «وأما إذا كانت الآلات غير منكرات بأن ضرب بها عارف ، وسمعها عارف بين قوم عارفين ، فإلها حينئذ آلات غير منكرات ، ونحن لا ننكر

<sup>(</sup>١) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٢ ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧٣.

فيه السودان بالدرق والحراب ، فإما سألت رسول على وإما قال تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم فأقامني وراءه وحدي على حده ويقول : دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ فقلت نعم ، قال : فاذهبي (١)» (٢) . ومن ضمن الأدلة التي يستدل بها على إباحة السماع أن حسن الصوت مما أنعم الله به على صاحبه من الناس ، فقال عز وجل ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣) قال : « جاء في التفسير من ذلك أنه الصوت » (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب العيدين ، باب العيدين والتحمل فيه ، حديث رقم ٩٤٩ ، مسلم كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة واللعب ، الذي لا معصية فيه ، أيام العيد ، حديث رقم ٨٩٢ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ٢٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) فاطر ١ .

<sup>(</sup>٤) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١٠٥.

# دراسة آراء النابلسي في السماع.

ومما سبق ذكره يتضح لنا مخالفات النابلسي في عدة مسائل:

الأولى - تقسيمه للسماع إلى محرم ومباح ومندوب ، وزعمه أن المندوب هو سماع المتقدمين من الصوفية ، وهو أن لا يتخذ طاعة وعبادة كما فعل المتأخرين .

الثانية - زعمه أن الآلات ليست تحريمها لأجل ذاتها ولا لأجل ما يصدر منها وإلا لكانت أصوات الطيور محرمة ، ورتب عليه أنه لا يطلق عليها ملاهي إلا باقترالها باللهو.

الثالثة - زعم النابلسي أنه لا معنى لتحريم الآلات لألها لا توجب ضرراً في العقل أو النسب أو الدين أو النفس .

الرابع - استدلاله بحديث « رويدك يا أنحشة سوقك بالقوارير » وحديث الحاريتان اللاتى تغنيان عند عائشة .

الخامسة - زعمه أن المقصود بقوله تعالى ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ (١) أنه الصوت .

ولعل مسالة السماع هي من أكثر المسائل التي فيها خلاف طويل عند الصوفية ومخالفيهم ومجمل أدلتهم هي الأدلة التي ذكرها النابلسي ، ولعل الشطح في هذه المسألة عند الغزالي أوصلة إلى الزعم:

<sup>(</sup>١) فاطر ١ .

(ر بأن من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد في غلظ الطبع و كثافته على الجمال والطيور بل على جميع البهائم ، فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة )، (١) .

بل يرى أن الغناء أشد تمييجاً للوجد من القرآن وذكر لذلك سبعة أوجه (٢). ويقول السهروردي:

((وأما وجه منع الإنكار في السماع فهو أن المنكر للسماع على الإطلاق من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: إما جهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار» (٣).

وللرد إجمالاً على ما ذهب إليه الصوفية - ومنهم النابلسي - في مسألة السماع أوضح الآتي:

أولاً - أن مسألة السماع على التقسيم الذي ذكره النابلسي في كتبه - وغيره من المتأخرين - لا توافق مذهب المتقدمين من المتصوفة ، فلم ينقل عن أحد منهم جعله من الأمور المندوبة ، سواء اقترن بالذكر أو لم يقترن ، قال القرطبي : « فأما الصوفية : فمتقدموهم كانوا يطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة ، يكون عند وجد وغيبة ، سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهما ، وأما عند الملقبين اليوم بالصوفية في هذه الديار ، فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة بالإنكار وذلك ألهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء ، وإن كانوا مشتهرين بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة والمجون واللغو ، بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة والمجون واللغو ،

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٥/٣ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) عوارف المعارف ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ١٩٦٦م ، ص ١٨١ ، وانظر الرسالة القشيرية ص ٥٠٢ - ٥١٨ ، و اللمع ص ٣٣٨ - ٣٧٨ ، وكشف المحجوب ص ٤٧٦ - ٤٩٨ .

كما قال الفضيل بن عياض في قوله ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم (٢) في الأصل كثير ، مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني (٣) أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة )) (٤).

ويقول الألوسي (٥): (( وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك ، فمن قبيل مل لا يختلف في تحريمه ، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير ، حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات الجانين والصبيان ، حتى رقصوا بحركات متطابقة ، وتقطيعات متلاحقة ، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من

<sup>(</sup>١) اللك ٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد القشيري.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذجحي ، أبو سليمان ، زاهد مشهور من أهل داريا ، رحل إلى بغداد وأقام بما مدة ، كان من كبار المتصوفين له أحبار في الزهد .

انظر : البداية والنهاية ١٤٣/١٤ – ١٥٧ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠٦/٥ ، وسير أعلام النبلاء ١٨٢/١ طبقات الصوفية ٧٥– ٨٦ ، الأعلام ٢٩٣/٣ ، ٢٩٤ .

<sup>(3)</sup> الاستقامة ١/٨٤٢ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي ، أبي الفضل : مؤرخ ، عالم بالأدب والدين ، ولد ببغداد سنة ١٢٧٣هـ ، له مؤلفات كثيرة منها : مساجد بغداد ، وغاية الأماني في الرد على النبهاني ، والآية الكبرى في الرد على الرائية الصغرى ، توفي سنة ١٣٤٢هـ .

انظر: الأعلام ١٧٢/٧، ١٧٣.

باب القرب وصالح الأعمال ، وأن ذلك يثمر سني الأحوال ، وعلى هذا التحقيق من آثار الزندقة ، وقول المخرقة ، والله تعالى المستعان ، (١) .

ثانياً - زعمه أن الآلات لا تحرم لأجل ذاها ، وإنما لأجل ما يصدر منها ، وهذا باطل لقول النبي ﷺ : «ليأتين زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف » (٢).

فهو صريح في أن المعازف تحرم لذاتها سواء اقترنت بكلمات شعرية موزونة أو لم تقترن فَعِلَّةُ التحريم هي نفس الآلات مُقدمة على غير المنصوص عليه كما عند الأصوليين .

أما قياسه على أصوات الطيور فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق ، فإنه لم يقل أحد أن سماع أصوات الطيور مُحرم ، قال القرطبي :

(روبيانه أن أصوات الغناء المطربة نشأ عنه تلك المفاسد التي ذكرناها فيما تقدم ، وليس شيء من تلك المفاسد في أصوات الطيور ، فانا لم نعلل تحريم الغناء . عجرد الاستطابة بالتطريب الذي نشأ عنه تلك المفاسد ، سلمناه لكنه ينتقض بأصوات المزامير والأوتار فإنما مطربة ، وقد حكي إجماع أهل العصر المتقدم على تحريمها ، لا يقال : هذا لا يرد فإنا قد تحرزنا عنه بقولنا خارجة باختيار ، لأنا نقول : هو وارد لأنا نقول . عوجبة في المزامير والأوتار فإنما خارجة عن الآلة باختيار النافخ والضارب ، سلمناه لكنه تحرز بوصف طردي لا مناسبة فيه ، وذلك إذا حصل الإطراب المفضى إلى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطلقاً لوجود وذلك إذا حصل الإطراب المفضى إلى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطلقاً لوجود

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٧٠/١١ ، وانظر للأهمية دراسة علمية بعنوان (قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية) د. مصطفى مخدوم، وخصوصاً المبحث الخاص بعلاقة البدع بالوسائل ص ٤٣١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الأشربة ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، حديث رقم ، ٥٥٩ .

المقتضى للتحريم ولا فرق بين أن يخرج من جماد أو حيوان ، فقد وضح بطلان القياس والله الموفق لمن شاء من الناس ) (١) .

وقال ابن القيم:

((وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة ، وهل هذا إلا من حنس قياس الذين قالوا ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا الله وأسوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان ، والأوتار والعيدان وأصوات أشباه النساء من المردان ، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب ، إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل ونحوها ؟ بل نقول : لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستزل به المعارف والأذواق والمواحيد ، وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور ، ومعاذ الله أن يكونا سواء ) (٣) .

ثالثاً - زعمه أنه لا معنى لتحريم الآلات لأنها لا توجب ضرراً في الدين أو العقل أو النفس وهذا كلام غير مُسلَّم من وجهين:

الوجه الأول - أن الغناء له مفاسد معلومة عند من له حظ في النظر ، قال القرطبي :

((أن الغناء على الصفة التي ذكرناها ، يجر إلى ما يجر إليه الخمر من المفاسد فيكون حراماً كالخمر ، وإنما قلنا ذلك ، لأنه يذهب الحياء والوقار ، ويخل بالعقول والفعال وكل ذلك مشاهد لمن يحضره ، وذلك أنك ترى الرجل الكبير القدر العظيم المنصب على سمة العقلاء ، ووقار الفضلاء وأبحة أهل الدين وسيماء

<sup>(</sup>١) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١/١٤ .

والرجز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة الغناء رقية الزنا قال القاضي (١) هذا أشبه بمقصوده صلى الله عليه وسلم وبمقتضى اللفظ » (٢).

وهو الذي مال إليه ابن حجر ، ورجح أن يكون هو ما قصده البخاري في سياقه للحديث في باب المعاريض ، حيث يقول: (( ... والراجح عند البخاري الثاني ، ولذلك أدخل هذا الحديث في – باب المعاريض – ولو أريد المعنى الأول  $^*$  لم يكن في لفظ القوارير تعريض  $^{(7)}$  .

الوجه الثاني - لو سلمنا بعدم وجود أضرار واضحة للعيان ، فلا يعني هذا عدم وجودها أصلاً ، ومعلوم أن الأوامر والنواهي تأتي لحكم ومقاصد شرعية قد تكون ظاهرة ومُعلَلَة ، وقد لا تكون ، فعليه لا يشترط أن تكون علة التحريم ظاهرة أو مُّفسَّرة لأجل أن نحكم على الدليل بأنه ظني الدلالة وليس قطعي ، «وعدم معرفة مثل هذه العلة هو المراد بكون مثل هذا الحكم تعبدياً توقيفياً ، يوقف فيه عند ما جاء من عند الشارع من غير استبدال ، ولا زيادة ، ولا نقصان ، وكذلك الأمر في الحدود والكفارات ، فعلتها العامة - الحكمة من شرعها - هي الزجر ، ولكن العلة الخاصة في تقدير حدّ الزنا للبكر - مثلاً - بمائة جلدة ، وحد القذف بثمانين ، والصيام في بعض الكفارات بثلاثة أيام ، وفي بعض بشهرين متتابعين ، وغير ذلك من الحدود والكفارات غير معلومة ، وعلى ذلك يمكن القول إن هذه العبادات والحدود والكفارات معللة من قبل الوجه

<sup>(</sup>١) يقصد القاضي عياض.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٥.

<sup>\*</sup> القول الأول الذي قصده ابن حجر هو قول الخطابي : ((كان أنجشة أسود وكان في سوقه عنف ، فأمره أن يرفق بالمطايا )) فتح الباري ٢١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٠/١٠ .

الأول ، لكنها غير معللة من قبل الوجه الثاني ومن هنا جاء القول بعدم جريان القياس فيه ؛ والخلاصة أن العبادات محددة النوع والكيفية ، وذلك التحديد غير معلل بالنسبة لنا ، أما كولها إنما شرعت لحكم ومقاصد فهو أمر غير مشكوك فيه ، لأن ذلك فرع كمال الذات الإلهية وتنزهها عن العبث ، أما المعاملات فإن الشارع اكتفى فيها بوضع ضوابط و مبادي تحدد دائرة الحرام التي لا ينبغي الشارع اكتفى فيها بوضع ضوابط و مبادي تحدد دائرة الحرام التي لا ينبغي دخولها ، وما وراء ذلك فهو مباح وبابه مفتوح ، وللناس أن يخترعوا من أنواع وكيفيات المعاملات ما يخدم المقاصد والعلل المشروعة » (١).

رابعاً - أما استدلاله بحديث الجاريتين اللواتي كانت تغنيان عند عائشة ، فقد كان مخصوصاً لصغار البنات كما فهم ذلك المحققون ، ومثله في ذلك الحداء في السفر والحرب ، والضرب بالدف في العرس ، قال القرطبي :

 $_{\rm w}^{\rm w}$  ... وإنما كان غناء الجويريات اللآتي يلعبن بالبنات ، أو غناء الأعراب ، المسمى بالنصب (٢) ، وبالبركاني ، وقد قلنا بجواز ذلك على ما تقدم ، وقد دل على صحة هذا قول عائشة في حديثها  $_{\rm w}$  وليستا بمغنيتين  $_{\rm w}$  تحرزا من أن يظن أهما كانتا ممن يطرب غناؤهما ، وفي بعض طرق حديثها ، أهن كن يلعبن معها بالبنات ، واللعب ، ويضربن بدف ، ويغنين ، فهذا لعب صغار البنات وغناؤهن وليس الكلام فيه  $_{\rm w}$  (٣) .

<sup>(</sup>١) طرق الكشف عن مقاصد الشريعة ، د. نعمان حغيم ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ، ص ١٦٤ وانظر للأهمية المبحث الخاص بتعليل الأحكام وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة ص ١٥٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) عرفه ابن منظور بأنه : (( النصب ، في القوافي ، أن تسلم القافية من الفساد ، وتكون تامة البناء ، قال : سمعنا ذلك من العرب )) لسان العرب ٢٦٧/١٤ .

ويعرف بأنه : (( النصب : العلم المنصوب ويحرك ، ونصب العرب : ضرب من مغانيها ، أرق من الحداء )) القاموس المحيط ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ٨٢.

وقال الشاطبي: « ألهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكلال النفوس، وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النَّغَمَات ما يجري بحرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً من غير أن يَعْتَملُوا هذه التَّرجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرقَّقون الصوت ويُمطُّونه على وجه يليق بأُميّة العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يُلهي، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط، كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحه يحدوان بين يدي رسول الله على وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق:

<sup>(</sup>١) الاعتصام ٢/١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد حديث (ركل لهو ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه ،وتأديبه لفرسه ، وملاعبته امرأته فإنهن من الحق )) الترمذي كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله،حديث رقم ١٦٣٧، و مشكاة المصابيح ٣٧٩٥.

وكان الجواري الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته إحساناً إليهن ورحمة بهن ، وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر أحد سواهن به ، كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوهم مأموراً به هو حقه ، وحوباً أو استحباباً ، وإن لم يكن مأموراً به لأحد ، كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطييباً لقلوهم وتفريحاً لهم ، مستحباً في حقه يثاب عليه ، وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور، ويكون المبذول مما يلتذ فيه الآخذ ويجبه ، لأن ذلك وسيلة إلى غيره ، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ، ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك ، كالمهاجرين والأنصار ، بل بذل لهم أنواعاً أخر من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم ، وعمر من الأيب هو مأموراً إذ ذاك من الناطل ولا يجب سماعه ، وليس هو مأموراً إذ ذاك من الباطل كمالاً في حقه ، وحال النبي الله أكمل .

ومحبة النفوس للباطل نقص ، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ، ولا يمكن ذلك فيهم ، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يُحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها قد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال : « كمل من الرحال كثير و لم

يكمل من النساء إلا أربعة » (١) ، هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين في الطائفتين » (٢) .

ويقول ابن القيم:

((وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة السماع - المركب مما ذكرناه من الهيئة الاجتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ ، عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح ، بأبيات من أبيات العرب ، في وصف الشجاعة والحروب ، ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر على سمى مزموراً من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله على هذه التسمية ، ورحص فيه لجويرتين غير مكلفتين ، ولا مفسدة في إنشادهما ، ولا استماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعلمونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟ فيا سبحان الله الكيف ضلت العقول والإفهام )» (٣).

قال ابن بدران الدشتي الحنفي (٤): (( إنما ذم أبو بكر الصديق الله وفع أصواهما في مجلس النبي الله وبين يديه ، لأن الصوت عند النبي الله مأمور به ، وليس كل من رفع صوته للغناء لحن ولذ وأطرب ، فالمنوع المكره إنما هو

<sup>(</sup>۱) البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ ، حديث رقم ٣٤٦٩ ، وكتاب حديث رقم ٣٧٦٩ ، وكتاب النبي ﷺ ، باب فضائل عائشة نشط ، حديث رقم ٣٧٦٩ ، وكتاب الأطعمة ، باب الثريد ، حديث رقم ٥٤١٨ ، مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين نظي ، حديث رقم ٢٧٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ٢/٤٥١ ، ١٥٥ ، ١٥١ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي الكردي الحنفي ، قال عنه الذهبي : ((كان قانعاً متعففاً صبوراً على الفقر )) وكان شديداً على الصوفية ، توفي في القاهرة سنة ٦٦٥هـ ، انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٦٦١ – ١٩٨٨ ، والنجوم الزاهرة ٣٢٣/٧ ، ومقدمة كتاب النهي عن الرقص والسماع .

الملذ المطرب فافهم ولم يعقل من هذا الحديث أن صوقهما كان ملذاً ، وهذا سر المسألة فافهم ، والدليل على صحة هذا أن أبا بكر في زجرهما وأنكر عليهما ، ولولا أنه كان يعلم من دين النبي في ذم الغناء ما كان ليعاب بين في )(١) . خامساً – زعمه أن المقصود بقوله تعالى: ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ (٢) هو الصوت الحسن غير صحيح ، فإن الصحيح أن الزيادة في كل شيء ، قال ابن كثير : في قوله: حسن الصوت » (٣).

قال البغوي: « وقال ابن شهاب في قوله: ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ قال: حسن الصوت » (٤).

وقال الرازي بعد أن ذكر الأقوال في الآية حيث قال: ((ومنهم من قال كل وصف محمود، والأولى أن يعم، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء )) (٥).

ويقول القرطبي: ((أي في حلق الملائكة ، في قول أكثر المفسرين) (٦).

ثم إن كان مقصود الصوت الحسن فإنه لا يدل على إباحة السماع في أي وجه من الوجوه ، لأن النبي على قال : لأبي موسى الأشعري : « لقد أوتيت

<sup>(</sup>١) النهي عن الرقص والسماع ، لابن بدران الدشيّ ، تحقيق على مصري سيحمان ، دار السنة ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ، ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) فاطر ١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣/٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٦/٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي١٢/٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٠٥.

مزماراً من مزامير داود » (١)، فالصوت الحسن قد يكون استعماله في طاعة الله وقد يكون معصية فلا دلالة فيه في حال افترضنا أنه المقصود في الآية .

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة ، حديث رقم ٥٠٤٨ .

<sup>\*</sup> انظر للتوسع في مسألة السماع تلبيس إبليس لابن الجوزي ، ٢٧٤ - ٣٠٦ ، إغاثة اللهفان ٢٥٢/١ فما بعدها ، و مدارج السالكين ٢٧/١ - ٤٩٩ ، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ٤٢ فما بعدها ، والنهي عن الرقص والسماع ، أبي محمود ابن القاسم بن بدران الدشتي ، تحقيق على مصري سيمجان ، دار السنة ، الطبعة الأولى ٢٤٢٨ه و إنارة الفكر يما هو في الذكر ، البقاعي ، تحقيق سليمان بن مسلم الحرش ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ٢٤٢١هم ، و فرح الأسماع برخص السماع ، محمد الشاذلي التونسي ، الدار العربية للكتاب ، طبعة سنة ١٩٨٥م .

وفي تاريخ الغناء عند المسلمين ، انظر تاريخ الموسيقى العربية ، هنري فارمر ، وللأهمية ص ٦٧ فما بعدها مبحث أوائل الموسيقيين العرب ، وقد ذكر منهم طويس الذي سار فيه المثل ( أشأم من طويس ) انظر حبره عند ابن حلكان في الوفيات ٢٨/١ .

### ٣- الشطح.

يعرف الشطح بأنه: ((الشِطَّحْ: بالكسر وتشديد الطاء: زحر للعريض من أولاد المَعْزِي) (١).

و: (( شطح : في السير أو في القول : تباعد واسترسل ، الشطحة : يقال لفلان الصوفي : له أحوال وشطحات ( (٢) ).

ويعرف الجرجاني الشطح بأنه:

(رعبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهو من زلات المحققين ، فإنه دعوى بحق يفصح بها العارف من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة )) (٣).

ويعرفه السراج الطوسي بأنه: ((عبارة مستغربة في وصف وحد فَاضَ بقوَّته) وهاج بشدة غليانه وغلبته) (٤).

ويعرف النابلسي الشطح بأنه : (( محاوزة الإنسان قدره في طور العبودية لله تعالى)) (٥).

وهو بمصطلح آخر عند الصوفية يسمى بمتك الستر ، حيث يبرر النابلسي هذا الفعل بقوله : (( اعلم أن هتك الستر إنما يكون بالكلمات التي ظاهرها الخطأ مما يسمى شطحاً في لسان الصوفية )) (٦) .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) اللمع للسراج الطوسي ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ ق٦٣٠.

<sup>(</sup>٦) النفحات المنتشرة في الجواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق ٢٠٤ أ .

والنابلسي لا يبيح الشطح من كل أحد على إطلاقه ، بل إنه يقسم الشطح إلى قسمين :

القسم الأول - إذا كان الشاطح من العوام ، (( الذين لا يعرفون كلام أهل الإلهام بل لا يعلمون أحكام الإسلام ، أو ممن خرقوا سياج الشريعة وفرقوا أنتاهو ، وهو أنتا من غير تحقق بمقام البقاء بعد الفناء فهذا لا يؤول كلامه ، بل يتعين توبيخه وملامة وتقريعه وإيلامه ، ثم يبين له اعتقاد مضمون هذا الكلام النكير مفض للتكفير ، فإن رجع وتاب قبلت توبته ، ومحيت إن صدق حوبته ، وإن لم يتب عن اعتقاد الاتحاد المفضي إلى الزندقة والإلحاد ، أبيح دمه ، وأزيح قدمه إلى جهنم وبئس المهاد » (١). القسم الثاني - شطح المحققين من الصوفية ، فهؤلاء لا يدخل شطحهم وعباراقم تحت شطح العوام بل هم معذورون في كل ما يقولونه ، (( والمراد في كلامهم الذي تكلموا به في حال شطحهم بغلبة الكشف على قلوهم ، لأن لهم أحوالاً يصيرون مغلوبين ها فالذي يحسن من صحاة الدنيا أن يعذروا سكارى الحق تعالى المستغرقين في مظاهر حلاله وجماله ويتركوهم وما هم فيه من الأحوال ولا ينتقدوا عليهم ما يظهر عنهم من الأقوال والأفعال ، ومن شك في أمر أحد ولم يتحقق منه الكمال ، أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره ولم يتحقق منه الكمال ، أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره ولم يتحقق منه الكمال ، أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره ولم يتحقق منه الكمال ، أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره ولم يتحقق منه الكمال ، أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره

وقد اندرج تحت هذا الأصل الذي وضعه النابلسي - وهو إعذارهم في الشطح - أن قول الحلاج : (( أنا الله )) وقوله (( سبحاني ما أعظم شأني )) كل هذا

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٦٤ ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ق٢٢ ب.

يرجع إلى ( فساد العبارة لا إلى صحة الغرض والمقصد )) (١). ويقول:

(روالعارف يدرك بالبداهة أن قوله قَدَّس الله تعالى روحه ونَوَّر ضريحه ، وأمثاله مراده به المثل الأعلى الذي في السموات والأرض كما قال تعالى في وله الممثلُ الأعلى في السموات والأرض وهدو هذا الوجود الحادث المعبر عنه بكل شيء الذي ظهرت فيه جميع صفات الحق )(٢). وما دام الأمر كذلك عند النابلسي فإن النتيجة هي براءة هذا الشاطح باعتبار النية المصاحبة للفظ ، (( فلو أن الشاطح بحذه الكلمات عبر بهذا التعبير في بيان مراده لما حكم عليه الشرع بما حكم ولكن أطلق الكلام إطلاقاً لأنه مع ربه لا مع الخلق حتى يبين لهم ، ولا مع نفسه حتى يحفظ عليها )(٤).

<sup>(</sup>١) النفحات المنتشرة في الجواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق ٢٠٤ ، ويقول في رسالة ( القول الجلي في حكم شطح الولي ) التي جاءت إجابة عن سؤال حول الشطح والقول بوحدة الوجود ، قال : (( إن صدق في نفسه وركب هذه الأطباق طبقاً عن طبق فقد صدق ، فهو موحد بالتوحيد ، وهو وارث محمدي ، وإن كان باقياً في طور الأغيار ولم يخرج عن الطبق الأول وقال ذلك القول فهو كافر بالله تعالى كما قال تعالى في ويُحدِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسَ آللهُ نَفْسَكُم اللهُ وَيُعرِّرُكُم ٱللهُ نَفْسَكُم الله ، لا نفس العمران ٢٨ - ، أن تدَّعوا خلاف ما أنتم عليه من الغيرية ، والله رؤوف بالعباد ، لأنكم حينئذ عباد الله ، لا نفس الله ، فاحذروا الله ، ولا تقولوا عن غيره إنه هو الله ، ولا عن أنفسكم إنما هي الله فإنكم تكذبون ، وإما إذا خرج عن طور الأغيار ، ودخل في طور أفعال الله تعالى فإنه ساقط التكليف لغيبته وسكره وعدم عقله وامحاء إدراكه » انظر القول الجلي في حكم شطح الولي ص ١٩٩ ، ضمن شطحات الصوفية ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكويت ، الطبعة الثالثة ١٩٩٨م .

<sup>(</sup>٢) الروم ٢٧.

<sup>(</sup>٣) النفحات المنتشرة في الجواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق ٢٠٤ أ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ٢٠٤ب، ٢٠٥ أ.

ومع ذلك فإن النابلسي يعذّر من قتل الحلاج ليس من باب استحقاقه للقتل ، ولكن من باب ( أن صيانة الشرع واحبة ما أمكن ، وكتمان سر الحقيقة متعين على كل عارف ) (١).

وقد أعذر النابلسي لمن قال بأن: الفقر هو الله ، بقوله: «ملحصه أن الله تعالى خالق كل شيء ، وهذه العبارات لا يشك فيها أحد ، ولكن يختلف فهمها على حسب المشارب والاصطلاحات ، وأهل التحقيق من العارفين لهم فيها الفهم الحقيقي وأن الله هو المقدر » (٢).

ومع أن النابلسي يجعل هؤلاء الشاطحين من أهل التحقيق إلا أنه لا يجوَّز الاقتداء بهم ، لأن ذلك يوقع الحيرة والاضطراب في قلوب الضعفاء من المسلمين بل يجب الإعراض عنهم فلا نخطيهم ، ولا نقتدي بهم وإنما يكون اقتداؤنا في جميع أقوالنا وأفعالنا بالمصطفى على (٣).

وعلى هذا يفضّل النابلسي ألا يذكر السالك شيئاً من الأسرار إلا للخاصة ، وأما عامة الناس فلا يباح لهم شيئاً من هذه العلوم ، حيث يقول : (( فمن وحد أهل السر فليخلص له مودته ولا يكتمه شيئاً ثما يعلم فإن الرواية عن عيسى عليه السلام أنه قال : لا تضيعوا الحكمة في غير أهلها فيتظلموها ، لوا تمنعوها لأهلها فتظلموهم ، ولقد أحسن الإمام الشافعي تَعْلَقْهُ (٤) حيث قال :

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٦٣ أ.

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والجاز في رحلة مصر وبعلبك والحجاز ٢٤٣/٣ ، وقد كان هذا في أحد بحالسه العلمية في المدينة النبوية سنة ١١٠٥هـ.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ ٦٣ ب.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله : أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة ، ولد غي غزة - بفلسطين - سنة ١٥٠ه ، قصد مصر سنة ١٩٩ه ، له مؤلفات كثيرة ، أشهرها الأم ، والسنن ، فضائل قريش ، توفي سنة ٢٠٤ه .

أأنثر دراً بين سارحة النعم لعمري لقد ضيعت في شر بلدة فإن وفق الله الكريم بفضله بثثت مفيداً واستفدت ودادهم ومن منح الجهال علماً أضاعه

أأنظم منثوراً لراعية الغنم فلست مذيعاً بينهم درر الحكم وصادفت أهلاً للمعارف محتكم وإلا فمخزون لدي ومتكتم ومن منع المستوجبين فقد ظلم (۱).

انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٠، البداية والنهاية ١٣٢/١٦ - ١٤٠، وشذرات الذهب ٩/٢ - ١١، والطبقات الكبرى ٧٦ - ١٠، الأعلام ٢٦/٦، ٢٧، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، د. محمد بن عبد الوهاب العقيل أضواء السلف، الطبعة الثانية ١٤٢٥ه.

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٦٣ أ ، وانظر ديوان الشافعي ، مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ ، ص ١١٦ .

### دراسة آراء النابلسي في الشطح

دعاوى النابلسي في الشطح من عناصر المنهج الصوفي المهمة وهي متلازمة مع حال الوجد والجذب ، وهذا من تلبيس إبليس عليهم وإلا فمقام هؤلاء لا يساوي بعض مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ومع ذلك لم يرو عنهم هذه الدعاوى ، يقول ابن الجوزي :

(روإذا اعتبرت علماء السلف رأيت الخوف غالباً عليهم والدعاوى بعيدة عنهم ورواذا اعتبرت علما قال أبو بكر منظينة: ليتني كنت شعرة على في صدر مؤمن ، وقال عمر منظينا عند موته عند موته عند موته الويل لعمر إن لم يغفر له ، وقال ابن مسعود منظينا : ليتني إذا مت لا أبعث ، وقالت عائشة منظينا : ليتني كنت نسياً منسياً ، وقال سفيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت ترجو أن يغفر لمثلي ، وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم به تورث الخوف والخشية ، قال عز وجل : السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم به تورث الخوف والخشية ، قال عز وجل : هر إنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانُولُ في (۱) ، وقال بين : ((أنا أعرفكم بالله وأسدكم له خشية )) (۲) ولما بعد عن العلم أقوام من الصوفية لاحظوا أعمالهم واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوى) (۳).

ويقول ابن تيمية: (( وقد يقال: إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه ، وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية ، حتى ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في إحيائه وغيره ، وهو قسمان: شطح: هو ظلم وعدوان ، وإن كان من ظلم الكفار، وشطح: وهو جهل وهذيان ، والإنسان ظلوم جهول (()).

<sup>(</sup>١) فاطر ٢٨.

<sup>(</sup>٢) البحاري ، كتاب النكاج ، باب الترغيب في النكاح ، حديث رقم ٥٠٦٣ .

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) الاستقامة ١١٩/١.

وقد كان من المكن - من باب إحسان الظن - أن يحسن الظن ويقال ألهم قد يعذرون في ذلك ، ولكن إشارات النابلسي واضحة لا خفاء فيها ، وهو أن القصود الحقيقي من كل هذه الدعاوى هو وحدة الوجود فقوله : وكتمان سر الحقيقة متعين على كل عارف ، صريح في هذا ، بالإضافة أن دعاوى هؤلاء ليست مقتصرة على بعض الهذيان الغير مفهوم ولكنه منهج واضح المعالم ، قصد به التستر وراء هذه الألفاظ والمصطلحات وجعل مسألة تأويلها مسألة خاصة بأهل المعرفة المزعومين ، أما العامة كما يسميهم النابلسي فصيانة الشرع واجبة أمامهم ما أمكن !؟ .

وسيأتي بعض الردود تباعاً على المسائل المتداخلة في المنهج الصوفي خلال الصفحات القادمة .

#### ٤- الجذب.

أصل الجذب جاء من : (( جذبه يجذبه : مَدَّه ، كاحتذبه : الشيء حوله عن موضعه كجاذبه : وقد انجذب وتجاذب ، والجذب ، محركة : جمار النحل ، أو الخشن منه كالجذاب ، وجازباً : نازعاً ، واحتذبه : سلبه ، )) (١) .

ويعرفه الرازي بأنه : «اللَّهُ ، واحتذبه : وايضاً وبيني وبين المنزل ، حذبة : أي بعد » (٢) .

ويعرفه ابن منظور بأنه: «مدك الشيء ، والجبذ لغة تميم ، الجذب: المد جَذَبَ الشيء يجذبه جذباً وحبذه ، على القلب ، واحتذبه: مَدَّه ، حذبه: حوله عن موضعه » (۳).

ويعرف الكاشاني (٤) الجذبة بأها: ((تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهيئة له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعى منه )) (٥).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٨٤.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ٤١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٠١/٣ ، والمعجم الوسيط ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرزاق بن أحمد ابن أبي الغنائم محمد الكاشاني ، صوفي مفسر ، له مؤلفات منها : كشف الوجوه الغر ، واصطلاحات الصوفية ، توفي سنة ٧٣٠هـ .

انظر: الأعلام ١٣٠٠٥٣.

<sup>(</sup>٥) معجم اصطلاحات الصوفية ٦٥.

يوضح النابلسي أهمية الجذب في السلوك الصوفي للمريد ، فهو مقام المحبوبية لله تعالى ومن مقامات القرب . (١) .

(( وبلا حذب إلهي فلا يمكن الوصول إلى الله )) (٢) .

وهي (( منبع العلم اللدني إذا اقترن بها سلوك صحيح )) (٣) .

وأصل الجذب عند النابلسي هو:

(( كون العبد مخلوقاً لله تعالى حتى يظهر سبحانه وتعالى في الحركات والسكنات الباطنة والظاهرة لا أنه مخلوق لنفسه حتى يستقل بها ويعتقد بها أن له وجوداً مع الله تعالى يستقل به فيتحرك ويسكن به )) (٤).

ولهذا كانت حقيقة الجذب عند النابلسي هي أشبه بحالة وحدة الوجود ، التي يعبر عنها بقوله :

( فكان العبد الظاهر على الله تعالى الباطن بمنزلة الثوب على اللابس وكما أن الثياب تتعدد قميص ، وجُبَّةُ ورداء بعضها داخل بعض ، فكذلك ذلك العبد متعدد روح ونفس وجسم بعضها داخل بعض ، والله من وراء ذلك هو الفاعل العامل هذه حقيقة الجذبة الإلهية التي لا شعور للمجذوب بما في نفسه إلا بالسلوك في طريق الأعمال الشرعية ومن لم يرد الله لن يطهر قلبه أراه نفسه مستقلة دون الله تعالى متحركة ساكنة بنفسها )) (٥).

<sup>(</sup>١) أماية المراد شرح هدية ابن العماد ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٥٠ أ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ١٤٨ أ .

<sup>(</sup>٥) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٤٨ أ ، ب .

أما عن تحصيل الجذب ، فإنه قد يحصل عن طريق المقامات والمحاهدة فيها ، أي بالعلم والعمل كما يقول من غير كسب ولا احتهاد ، ولكنه نادر الحصول (١) .

وأما أقسام الجذب فهي:

الأول - أما أن يتقدم على السلوك ثم يسلك بعد الجذبة، فهو مجذوب سالك.

الثاني - أنه سلك على الغفلة ثم حصلت له فهو سالك مجذوب فقط دون سلوك .

الثالث - إن كان مجذوباً أو سالكاً فقط دون حذب ، وهذا القسم لا يحصل به كبير أمر ، إذ غايته إيصال المجذوب إلى الجذب ، أو السالك إلى السلوك ، مع بقاء الحجاب بحاله (٢) .

وقد ذكر النابلسي في زيارته للنبي على ، قصة أحد المحذوبين الذي كان يهيج أشواقهم ، حيث يقول: «ثم زرنا النبي النها ووقفنا عند الشباك ، وحضر الصالحون والعباد والنساك وكان يهيج أشواقنا رجل من أهل اليمن منهوب الحال محذوب الحال يحمل قربة ماء من البئر الذي في صحن الحرم النبوي ، فيقول: «شفا شفا» فتضطرب أحشاؤنا ، و هي بالغرام على شفا ، فنتناول منه الإناء ونشرب ، فنستأنس بقوله ونطرب ولا يأخذ من أحد شيئاً ولا يريد ، وإنما حكمة باهرة في ذلك المحضر السعيد » (٣) .

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٠٥ ،ومفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ١٥٠ أ.

<sup>(</sup>٢) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية ١٤٩ أ.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٨٦/٣.

ومراعاة لحال المحذوبين ، لا يمانع النابلسي من تغيير آرائه في بعض المسائل ، حيث يقول عن أحد بحالسه أثناء رحلته إلى نابلس : «وذكرنا مبحث الولاية والأولياء ، وبينا فضيلة الولي الصاحي على الولي المجذوب ، وقلنا إن صاحب الحال أدنى من صاحب المقام ، فما استتممنا كلامنا حتى سمعنا في خارج البيت الذي كنا فيه صيحة عظيمة وضحة ، فإذا هو مجذوب يريد الدخول علينا فدخل حتى ارتج منه ذلك المنزل رحة ، ثم جاء فصافحنا وقد ظهر عليه أثر الغضب ، فعلمنا أننا مع أهل الجذب أسأنا الأدب ، فرجعنا في الباطن والظاهر عما كنا نقرره من ذلك ، فإن صاحب المقام الواصل ربما أثر فيه صاحب الحال السالك فصاحب الحال يفضل الحال على المقام ، لأنه يكون عنه التأثير فيما يظهر فصاحب الحال على المقام ، لأنه يكون عنه التأثير فيما يظهر فلأنام وهذا قبل عند العوام ، ثم إن ذلك المجذوب ظهر منه البشر واللين في ذلك الحين وذلك من إحساس روحانيته . مما هو في الكمين ، كما هو عادة المجذوبين » (۱) .

<sup>(</sup>١) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ٨١.

# دراسة منهج النابلسي في الجذب

الجذب المزعوم عند النابلسي يخلطه بعمل المجانين ولذا يقول مجذوب سالك وهذا خلط مع الجنون الخلقي الذي يصيب بعض الناس ولا علاقة له بالشطح الصوفي، وهو ما يحكيه في القصة التي أوردها في زيارة النبي على القصة التي تيمية عن هؤلاء:

((وهذا كما قلنا في عقلاء المحانين والمولهين ، الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً كما أنه يعرض لهؤلاء في بعض الأوقات ، كما قال العلماء ذلك من زال عقله حتى ترك شيئاً من الواجبات ، إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أسقى مكرهاً شيئاً يزيل عقله فلا إثم عليه ، وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة بترك الواجب ، وكذلك الأمر في فعل المحرم ، وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا محمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة ، وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقولهم ، وترك أحوالهم وأسقط ما فرض على سلب » (١) .

أما السبب الحقيقي للحذب المزعوم عند الصوفية فهو كما يقول صاحب المنازل: ((إن أبقى عليه صاحبه لباسه ، وإلا أبقى عليه نوره » (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۱۰/۲۶، ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) المنازل مع الشرح ٧٢/٣.

يقول ابن القيم: «من أسباب هذا الوحد ، حذبة حقيقية من جذبات الرب تعالى لعبده ، استفاقت لها روحه من منامها ، وحييت بها بعد مماتها ، واستنارت بها بعد ظلماتها ، فالوجد خلعة هذه الجذبة ، قوله \*: إن أبقى على صاحبه لباسه ، وإلا أبقى عليه نوره: يريد بلباسه مقامه ، يعني إن أبقى عليه تحقق مقامه فيه ، وإلا أبقى عليه أثره ، فمقامه يورثه عزاً ومهابة وخلافة نبوة ، ومنشور صديقية ، وأثره يورثه حلاوة وسكينة ، وأنساً في نفسه وأنساً للقلوب به ، وهوى الأفئدة إليه » (۱) .

واعذار ابن القيم لهؤلاء في هذا المقام غير صحيح ، فقد تقدم النقل عن الصحابة وسلف الأمة ألهم أفضل حالاً وأتم ديناً وورعاً ، ولم تحصل لهم هذه الدعاوى والشطحات ، وقد وصف الله أهل الإيمان والتقوى من المؤمنين بأن حالهم حشوع القلب ودمع العين وأن تقشعر حلودهم ، قال تعالى : ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَالِيبُ اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهِ عَلَودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ ذَالِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاعُ وَمَن يُصَلّلُهِ مَنْ هَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاعُ وَمَن يُصَلّلُهُ مَنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ مَنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ مَن هَادٍ اللّهُ هَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ هَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

ووصف حالهم في موضع حالهم آخر بألهم يخرون سحوداً ويبكون ﴿ أُولَيْكَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَةٍ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ الْمُؤَيِّنَ النِّيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَإِسْرَةِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِم ءَايَنْ الرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَّدًا

<sup>\*</sup> يقصد صاحب المنازل.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) الزمر ٢٣.

وَبُكِيًا اللهِ الله الحقيقيين فلم يكن عندهم شطح ولا جذب ولا وجد \*.

والذي يبدو أن نسبة الجنون أو الحمق عند هؤلاء الأولياء المسمى عندهم المحذوبين لم تكن عند المتأخرين فقط ، فقد ذكر ابن الجوزي بإسناده عن الشافعي قوله :

(( لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق )) (٢) .

وقال : (( ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد عقليه إليه أبداً )) (٣) .

وروي عن يونس بن عبد الأعلى:

(( ما رأيت صوفياً عاقلاً إلا إدريس الخولاني )) (٤).

وروي عنه (( صحبت الصوفية ثلاثين سنة ما رأيت عاقلاً إلا الخواص )) (٥) .

<sup>(</sup>۱) مريم ۸۵.

<sup>\*</sup> جاء في ترجمة طاهر بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي : (( إنه بعد وفاة الأستاذ بشهر وعشرة أيام حصل له اصطلام وحذبة إلهية واستغراق في المشاهدات الملكوتية ، فدخل إلى الخلوة وأعرض عن الدنيا ، وبقي مختلياً ثلاث سنوات وسبعة أشهر ، وكان يقلل الغذاء شيئاً فشيئاً ، إلى أن مكث آخر أمره ثلاثة وستين يوماً لم يتناول فيها من الطعام أصلاً ، وتوفي آخرها في ختام هر ربيع الثاني ، سنة سبع وأربعين ومائة وألف ، ودفن في حجرة والده الكائنة على يمين الداخل إلى دار الأستاذ ، في القبر القبلي )) سلك الدرر ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٤٤٧ .

## ٥- الوجد والتواجد .

يعرف الوجد بأنه: (( المطلوب ، كوعد وورم ، وجداً : في الحب فقط ، وكذا في الحزن ، والوجد : الغني ، ومنبع الماء )) (١) .

ويعرفه الرازي بأنه «وجد: مطلوبه يجده بالكسر، وَجَدَ: عليه في الغضب، وَجَد : في الحزن »(٢).

وعرفه ابن منظور بأنه: «والشيء يجده وحوداً ويجده أيضاً ، والوحد: اليسار والسعة ، والواحد: الغني »(٣) .

ويعرف الكلاباذي الوجد بأنه: «ما صادف القلب من فزع أو غم، أو رؤية معنى من أحوال الآخرة، أو كشف حالة بين العبد والله عز وجل» (3).

ويعرفه القشيري بأنه: «استدعاء الوجد بضرب اختيار، وليس لصحابه كمال الوجد، إذ لو كان لكان واجداً، وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة وليست كذلك » (°).

ويعرف الكلاباذي التواجد أنه : ﴿ ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره ، ومن قوي تمكَّن فَسَكَنَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢١٤، ١٤٤، عمدة الحفاظ ٢٨٤/٤، كشاف اصطلاحات الفنون ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ٢٩٦ .، المعجم الوسيط ١٠١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٥٦/١٥ .

<sup>(</sup>٤) التعرف ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) التعرف ١٣٢.

ويعرفه القشيري:

( فالتواجد بداية ، والوجود نهاية ، والوجد واسطة بين البداية والنهاية )) (١) .

يعرف النابلسي التواجد بأنه:

(( استدعاء الوجد ، وطلب حصوله » (٢) .

أما أصل الوجد ومنبعه عند النابلسي فهو الخشوع « فالخشوع أصل الوجد والوجد ظهور الخشوع بالفعل » (٣) .

وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر أن ما يصدر من حركات واضطراب وصياح ورقص عند التواجد هي في الحقيقة خشوع ؟! وعليه فإن « ذم الوجد هو ذم الخشوع » (٤).

ويرتب النابلسي على هذا الاستقراء العجيب ، بأن : (( منكر الخشوع والوجد الصحيح كافر بالله تعالى )) (°) .

ولا يترك النابلسي التواجد ، بلا تقسيم حقيقي بين الصادق والكاذب ، بل يزعم أن هناك فرقاً واضحاً بينهما ، وعليه يقسم التواجد إلى قسمين :

القسم الأول - التواحد بالتكلف وهو ليس مما ينهى ، ويعلل شرعية هذا الفعل بأنه تشبه بأهل الوحد الحقيقي (٦) .

V 1 1

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٥.

<sup>(</sup>٦) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ٢٥.

القسم الثاني - التواجد على جهة المراءاة وادعاء الولاية ، والافتخار فهو منهى عنه (١) .

ويقسمه في موضع آخر إلى قسمين:

الأول - أن يقوم للتواجد قومة المضطر الذي استفزته المعاني الإلهية الواردة على قلبه وخاطره في ذلك الوقت ، فإننا لا ننكر ذلك ولكن نسلم لفاعله على أنه ليس كمالاً له ، والكمال في السكون (٢) .

الثاني – إذا كان قيامه وتواجده مجرد شهوة في نفسه بعثته فحركته عمداً ، وهيمته وأطربته ، وحملته على فعل ذلك الصياح ، والاضطراب فهو شيطان مريد 2ب منعه وطرده (7).

وأما طريقة الكشف عن الصادق من الكاذب في التواجد ، فيقول النابلسي عنها : « فإن قال قائل من أين يعرف المريد المحق من المبطل ، نقول له : من شرب الخمرة لابد أن يتقأيأها أو تنفح رائحتها من فمه وبيان ذلك إنا نسأله ما الذي حملك حتى صحت وزعقت واضطربت فإن بين معنى إلهياً يحتمل ذلك وشرح لنا شيئا من المعاني الواردة على قلبه عند السماع بحيث نستدل بالثمرة على الأغصان وبالزهرة على البستان ، سلمنا له ذلك واعتقدنا فيه الصلاح ، وأما إذا سألناه فوحدناه من جملة الثيران ؟! لا يزيد على قوله همت في محبة ربي وأهاجني

<sup>(</sup>١) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧٣ أ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٧٣ أ .

ذكرى حقائق الوجود وهو متعرى من كل فضيلة فهو شيطان عتيد يجب طرده وإخراجه وتأديبه » (١) .

وعلى هذا الضابط فإن «انشاد أشعار العارفين أمثال ابن الفارض وابن عربي والتلمساني ونحوهم ، وإن كانت مهيجة للقلب ، فلا يجوز لأي أحد سماعها ، فمن سمعها ولم ينتفع بوارد يرد على قلبه فلا يجوز له سماعها لأن سماعه مجرد لهو وبطالة » (٢) .

وأما من يرقص ويتواجد من مدعي التصوف ويصل الحال ببعضهم إلى تناول الحشيش والخمر مع سماع النايات وغيرها ، فهو كفر لا محالة وردة عن الإسلام (٣).

وفي رحلة النابلسي إلى مصر وحضوره عند مقام ابن الفارض ، يصف إنشاد الصوفية هناك وتواجدهم وبكاءهم وخشوعهم ؟! ، فيقول :

« فضج الحاضرون بالوجد ، واختبط بعضهم بالبعض ، وهو يكرر ذلك عليهم بطلبهم ، ويتواجد معهم حتى وصل إلى قوله: تبارك الله ما أحلى شمائله ، فألقى عمامته عن رأسه ، وألقى صوفه ، ونزع ثيابه ، وخرج هائماً على رأسه بسراويله ؟! ثم قام بعده منشد آخر ينشد حيث فتح له حتى انفض ذلك المجلس ، فقمنا وقد أثرت فينا دواعى الأحوال وعزائم صدق الرجال ؟! »(٤) .

<sup>(</sup>١)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٧٣ ب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٧٣ ب.

<sup>. 019/7</sup> الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7/9/0 .

<sup>(</sup>٤) الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٥١/٢ ، وذكر مجلساً آخر في جامع القرافة من قبل ذلك ٢٧/٢ .

# دراسة آراء النابلسي في الشطح والوجد والجذب.

وهذه المسائل التي تعرض لها النابلسي بكثير من التفاصيل وهي الشطح والوجد والجذب ، هي نتاج ما يكون بعد السماع الصوفي فيقع للسالك ما يقع منها على اختلاف الصوفية في هذه المصطلحات وكيفية وقوعها .

واعذار النابلسي لمن يقع منه هذه السلوكيات - ومنهم الحلاج - وتقسيمه لأحوال السالكين في الشطح والجذب والوجد يوهم منها - النابلسي ومن معه - أن لها أصلاً شرعياً بل و يجعل أن أصل الوجد هو الخشوع.

والرد على هذه على هذه الدعاوى من عده أوجه:

الأول - أن التعبد لله لابد أن يكون بالمصطلحات والمفاهيم الشرعية المعروفة وفق منهج إيماني قوامه التسليم لله والوقوف مع أمره نهيه ، وما ثبت من سنة نبيه على ، وترك المصطلحات المبتدعة والمستحدثة إذ أنها تُعَدُّ استبدالاً للمنهج الشرعي .

والمصطلحات الشرعية الواردة في بيان منهج المسلم هي الخشوع والقنوت والاخبات والإنابة ، وغير ذلك ممن المصطلحات الحادثة مثل الجذب والشطح والوجد ففيها عدة محاذير :

المحذور الأول - أنها غير منضبطة بضابط واضح لا لبس فيه ، فالكلام فيها طويل ومتشعب ومضطرب .

قال الشاطبي: «ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف ألها لا تنضبط، لأنها سَيَّالة لا تقف عند حدّ وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أن

يستدلُّ على زيغة وكفره ، حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة ، فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن ، كما استدل بعض النصاري على تشريك عيسى عليه السلام في الربوبية ، بقوله تعالى : ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالُهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ ﴾ (١)، واستدل على كونهم من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّابِينِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَتُومِ ٱلْأَخِرِ ﴾ (٢) ، واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه : ﴿ أَذَكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَاكَمِينَ ﴿ وَهِ عَلَى الْحَلُولِيةِ استدل على قوله بقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُكُهُ وَنَفَخُّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ (١) ، والتناسخي استدل بقوله تعالى : ﴿ فِيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبُكَ (٥) ﴾ (٥) ، وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابحات ، أو حرف المناطات ، أو حمَّل الآيات مالا تحتمله عند السلف الصالح ، أو تمسك بالواهية من الأحاديث ، أو أخذ الأدلة ببادي الرأي : يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلاً ، والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق ، ومن تساهل رمته أيدي

<sup>(</sup>١) النساء ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الحجر ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الانفطار ٨.

الهوى في معاطب لا مخلص له منها ، إلا ما شاء الله » (١) .

المحذور الثاني - ألها تفتح باب شرعلى المسلمين فيدحل منها الباطنية والمفسدين ، فيفسدون المصطلحات الشرعية مثل: التوحيد والجنة والنار والعذاب .... وغيره ، فإن لاَمَهُمْ أحد تعذروا بالشطح وأن ظاهر الكلام غير مقصود (٢) .

قال الذهبي مستعيذاً بالله من هذا الإشارات والشطحات :

( فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية ، والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية ، فواحزناه على غربة الإسلام والسنة ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } ﴾ (٣) »(٤).

الثاني - أن أفضل الخلق الله وأكملهم حالاً وخشوعاً والذي قال: «إني لأخشاكم لله »(°) لم يرد عنه مثل هذه الأحوال الشيطانية التي يزعم أصحابها أنها من الخشوع وقوة الوارد، بل الذي يثبت عنه الله حينما يبكي: «أن لصدره أزير كأزير المرجل» (٢).

<sup>(</sup>١) الاعتصام ١٣٩/٢ ، ١٤٠ ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) انظر كثيراً من هذه الطامّات في كتاب ( الطواسين للحلاج ) ضمن الأعمال الكاملة للحلاج ، ١٨١، ١٩٢ ، وشطحات الصوفية ، عبد الرحمن بدوي .

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٣ .

<sup>(</sup>٥) البحاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، حديث رقم ٩٠٦٣ . ٥

<sup>(</sup>٦) المسند ١٦٣١٢ ، وأبو داوود كتاب الصلاة ، باب البكاء في الصلاة ٩٠٤ ، والحاكم ٢٦٤/١ ، وصححه وافقه الذهبي والبيهقي في السنن ٢٠١٢ ، والنسائي كتاب السهو ، باب البكاء في الصلاة حديث رقم ١٢١٤ ، وقال عنه محقوا المسند ( شعيب الأرناؤوط وآخرون ) إسناده صحيح على شرط مسلم .

وكذلك صحابته على لم يرد عنهم مثل هذه الأحوال مع إجماع المسلمين ألهم أفضل الخلق وأبرهم قلوباً وأحبّهم لسنة النبي الله وأعلمهم بها .

وقد جاء في الحديث « وعظنا رسول الله ﷺ موعظة ذرفت فيها العيون ووجلت منها القلوب » (١) .

## قال الآجري:

« ميزوا هذا الكلام ، فإنه لم يقل : صَرَخْنا من موعظته ، ولا زَعَقْنا ، ولا طَرَقْنا على مؤوسنا ، ولا ضربنا على صدورنا ، ولا زَفَنّا ، ولا رقصنا ، كما يفعل كثير من الجهال ، يصرخون عند المواعظ ويزعقون ، ويتغاشون ، قال : وهذا كله من الشيطان يلعب بمم ، وهذا كله بدعة وضلالة » (٢) .

وقد مدح الله الدنين يسمعون القرآن بأهم: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللهِ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وقد قال ابن عمر (٤) لما ذكر له رجل يسقط عند قراءة القرآن : « إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط » (°) .

<sup>(</sup>١) المسند ١٧١٤٢ ، الترمذي كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع ، حديث رقم ٢٦٧٨ وابن ماجه كتاب السنة ، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، حديث رقم ٤٤ ، وابن أبي عاصم في السنة ( المرازوط و آخرون ) : حديث صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٢) نقله الشاطبي في الاعتصام ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) تلبيس إبليس ٣١٠ .

وقد سئل ابن سيرين (١) عن الرجل يُقْرَأُ عنده القرآن فيصعق ، فقال : «ميعاد ما بيننا وبينه أن يُحْلَسَ على حائط ، ثم يُقرأُ عليه القرآن من أوله إلى آخره ، فإن وقع فهو كما قال » (٢) .

## قال الشاطبي معلقاً:

( وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل ، لأنه إنما كان عند الحوارج نوع من القحّة في النفوس المائلة عن الصواب ، وقد تُغالطُ النفس فيه فتظنه انفعالاً صحيحاً وليس كذلك ، والدليل عليه : أنه لم يظهر على أحد من الصحابة هذا ولا ما يشبهه ، فإن مبناهم كان على الحق ، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللُعبَ القبيحة المُسْقطة للأدب والمروءة » (٣) .

الثالث - أن الانسياق وراء الأهواء والدعوات المنحرفة قديماً وحديثاً وما تحمله من شعارات براقة ظاهرها الصلاح ، وباطنها فساد المعتقد والسلوك وتفرقة الأمة ، ولا يعذر أحدُّ بسلامة المقصد وحسن النية فإنما ليست كافية في تصحيح العمل واعتقاد موافقته للشرع ، فكم من مريد للخير أخطأه .

#### قال معاذ بن جبل ﷺ

( إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ، ويفتتح فيها القرآن ، حتى يقرأه المؤمن والمنافق ، والصغير والكبير ، والأحمر والأسود ، فيوشك قائل يقول : ما لي أقرأ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سيرين البصري ، أبو بكر : ولد سنة ٣٣هـ ، نشأ بزازاً ، في أذنه صمم ، وتفقه وروي الحديث اشتهر بالورع ، كان أبوه مولى لأنس بن مالك ، ينسب إليه كتاب ، منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، ولا يصح توفي سنة ١١٠هـ .

انظر : طبقات ابن سعد ١٩٣/٧ ، تاريخ الإسلام ١٥١/٣ ، البداية والنهاية ٦/١٣ - ٥٦ ، شذرات الذهب انظر : طبقات ١٠٤/١ . ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٢/٥٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ١٢٥/٢.

على الناس القرآن ، فلا يتبعوني عليه ؟ فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره ، إياكم أياكم ما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة » (١) .

ويقول ابن تيمية: « ومثل هذا كثير من كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصُّوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين: أنه جرى مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه ، غير متبع لسبيل الله التي بعث بها ، وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله » (٢) .

ثم يقول: «فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله ، سواء كان ذلك عن حب أو بغض ، فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا ، وينهى عما يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك دينًا إلا بمدى من الله ، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ، ومن اتبع ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة ، فقد اتبع هواه بغير هدى من الله » (٣) .

ثم يصل إلى المقصود هنا فيقول: «وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيراً من الأفعال قد يكون مباحاً في الشريعة أو مكروهاً، أو متنازعاً في إباحته وكراهته، وربما كان محرَّما أو متنازعاً في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أحسن مستحب، ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدُّون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ١/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٥٣/١ .

من لوازم طريقتهم إلى الله ، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ، ويكون ذلك خطأً وضلالاً وابتداع دينٍ لم يأذن به الله » (١) .

الرابع - أن ما يحصل للسالك من شهق أو وجد عند الوارد أو السماع لا تدل على قوة إيمان أو متابعة ، بل العكس من ذلك ، قال ابن القيم :

« والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً وألا يظهر عليه ، وذلك أقوى له وأدوم ، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه » (٢) .

الخامس – وهو التي ذكرها ابن القيم بقوله: ((القاعدة الأولى وهي: أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه، فيحكم عليه بحاكم آخر، ويتحاكم إليه، فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكماً، فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع، وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكّاً للحق والباطل، فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص، وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد، فعظم الأمر، وتفاقم الفساد والشر، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم، وانعكس السير، وكان إلى الله، فصيروه إلى النفوس، فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم» (٣).

<sup>(</sup>۱) الاستقامة ۲۰۰۱ ، ۲۰۳ ، مع أنه يفصل في موضع آخر : (( بين من يقع له زوال العقل بسبب شرعي كسماع القرآن ، فيعذر فيه أما إن كان سببه سماع محرم فمثله مثل شارب الخمر لا يعذر )) الفتاوى ۳۰۱،۳۰۱ ، ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) الفوائد ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٢/١ ٤٩.

إلى أن يقول: (( ... فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره ، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته ، مالاً كان ، أو رياسة ، أو صورة ، أو حالاً ، أو ذوقاً ، أو وجداً » (١) .

السادس - وهو الآثار الفاسدة التي أنتجتها المواحيد والأذواق وغيرها ، قال ابن القيم :

( ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، فإن الأذواق مختلفة في أنفسها ، كثيرة الألوان ، متباينة أعظم التباين ، فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواحيد ، بحسب معتقداتهم وسلوكهم ، فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه ، والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم ، وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً – حقاً كان أو باطلاً – فإنه إذا ارتاض وتجرد : لزمه ، وتمكن من قلبه ، وبقي له فيه حال وذوق ووجد ، فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل ( ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/١٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤٩٢/١ ، ٤٩٣ .

# ٦ - العزلة والخلوة .

يعرف الجرجاني الخلوة: ((محادثة السر مع الحق حيث لا أحد) (١).

وتعرف العزلة بأنما: «العزلة: بالضم الاعتزال، والأعزل: الرمل المنفرد المنقطع، عزله يعزله فاعتزل وانعزل» (٢)

ويقول الرازي بأنها: (( وعزله: أفرزه يقال: أنا عن هذا الأمر بمعزل ) (٣) وعرفها ابن منظور بأنها: (( الانعزال نفسه ، ويقال: العزلة عبادة ، واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت » (٤) .

تعرف الخلوة بألها: (( خلا: المكان حلوًّا وحلاءً: وأحلى واستحلى: فرغ ومكان خلاء: ما فيه أحد، وخلا: وقع في موضع حالٍ لا يُزاحم فيه، والخلاوة: بطن من تحيب) (٥)

ويعرفها الكاشاني بأنها: (( محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره ) (١٠)٠

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرجاني ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ١٨١.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٣٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ١٦٥٢ .

<sup>(</sup>٦) البقرة ١٤.

<sup>(</sup>V) مختار الصحاح ٧٩.

<sup>(</sup>٨) اصطلاح الصوفية ١٨٠.

يعرف الجرجاني العزلة بألها: (( هي الخروج عن مخالطة الخلق وبالانزواء والانقطاع » (١) ·

وفائدتها عند الغزالي: (( دفع الشواغل وضبط السمع والبصر )) (٢).

أما كيفية الخلوة عنده: ((الخلوة في بيت مظلم ، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في حيبه أو يتدثر بكساء أو إزار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية )) (٣) .

وحجته في هذا المسلك العجيب أن:

( نداء رسول الله بلغ النبي ﷺ ، وهو على مثل هذه الصفة ، فقيل له : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ (١) ، فهل يريد الغزالي انتظار الوحى في هذه الخلوة ؟! .

أما النابلسي فيوضح مكانة الخلوة في سلوك المريد في رسالة أرسلها إلى أحد الصوفية حيث يقول: ( ولقد أحببت لك ما أحببته لنفسي أن تدخل طريقة التقوى الباطنية ، ليحصل لك الظاهر والباطن ... ( ( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ولا تحصل هذه التقوى الباطنية – عند النابلسي – إلا بالخلوة حيث يقول:  $(^{\land})$  لابد في ذلك من دخول الخلوة الشرعية ، وعمل الرياضة الشرعية  $(^{\land})$ .

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجابي ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٨٢/٣.

<sup>.</sup>  $\Lambda \Upsilon/\Upsilon$  المرجع السابق  $\Upsilon/\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٤) المزمل ١ .

<sup>(</sup>٥) المدثر ١ .

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين ٨٢/٣ ، وقد حكي ابن تيمية عن أحد أتباع ابن سبعين أنه اعتزل في غار ينتظر الوحي ، الصفدية ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٧) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٣٥ ب.

<sup>(</sup>٨) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ، ق ٣٦ أ .

أما حقيقة الخلوة الصوفية عند النابلسي ، فتبدأ بمقدمة وهي: « أن تحبس حسدك في بيت حلال ، وقوت حلال ، وتقطع نظرك ظاهراً وباطناً عن كل ما هو خارج ذلك البيت ، إلى أن تجد الخلوة الحقيقية ، فتحرج من الخلوة المحازية » (١) .

فعلى هذا ليست الخلوة الحقيقية عند النابلسي الخلوة المعروفة عند سائر الناس ، بل تسمى محازية وهي طريقه للحلوة الحقيقة كما يزعم ، وصفتها عنده : « شهود الفاعل الحقيقي دون الفاعل المحازي ودوام هذه الشهود حتى يستغرق الحس والعقل » (٢) .

فتبين الهدف من هذه الخلوة أنه بشهود فاعل واحد ، ووجود واحد ، ومما يوصل عند النابلسي - إلى هذه الخلوة الحقيقة «هو الاعتناء بكتب علوم التصوف ككتب ابن العربي ، وابن سبعين ، والعفيف التلمساني ، وإضرائهم قدّس الله أسرارهم ، بعد غسل البصيرة من شائبة الإنكار على أحد منهم ، حتى ينفتح للقلب باب سرهم النوراني وينكشف له حقيقة ركوزهم على مراكز الشريعة المحمدية » (٣) .

وعلى هذا فشروط الوصول إلى الخلوة المجازية المزعومة هي :

١- حبس الجسد في بيت حلال وقوت حلال ، وقطع النظر إلى الخارج.

٢- قراءة كتب علماء التصوف مثل ابن عربي ، والتلمساني ، وابن سبعين .

٣- التسليم لعلماء التصوف في كلامهم ، وعدم إنكار أي شيء يصدر عنهم حتى ينفتح للقلب باب أسرارهم ؟! .

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ٣٦ أ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٦ أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ٣٦ أ .

وقد طَبَّق النابلسي - كما مرَّ معنا - هذه الخلوة في اعتزاله للناس سبع سنين حتى طال شعره ، وأكب فيها على قراءة كتب ابن عربي .

ثم شرع في تأصيل عزلته وذلك بتصنيف كتاب (تكميل النعوت في لروم البيوت) بعد اعتزاله بخمس سنوات (١).

ويذكر النابلسي - كما مر - الباعث الأساس لشرعية العزلة عند النابلسي هي أحوال الناس في ذلك الوقت ، وأهل الشام حصوصاً ، حيث يذكر شدهم وخصومتهم الشديدة له .

ومن ذلك ما ذكره عن تفشي المنكرات ، والاستخفاف بالعلماء حدًا جعله يقرر ترك الاجتماع بالناس حيث يقول:

(( وقد داخلني من هذا الأمر الفظيع الذي وقع في بلادنا دمشق الشام والخطب الجسيم ، والداهية الدهياء ، التي حلت بهذه البلاد ما اقتضى أي تركت الاجتماع بالناس إلا بعض من يؤمن بكلامي ، ويروم من الحق مرامي ، والتزمت أي لا أخرج من بيتي إلا أحياناً إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك لظهور الكفر وانتشاره بينهم من غير نكير أصلاً واحتسبت بالله تعالى وتوكلت عليه في احتمال الأذى ، والصبر على البلاء ، بكثرة النفاق ، وظهور الشقاق ، واستوحشت من الخلق كلهم غاية الوحشة لما لم أجد لي موفقاً على الحق المبين فضلاً عن وجود المعين ، من كثرة فساد هذا الزمان ، والفسق والضلال الفاشي بين الأرذال والأعيان ، وبالله المستعان » (٢) .

ومما ذكره في تفاصيل العزلة وبيان جوازها أن وقوع المنكرات نوع من الحرج الشرعى الذي يعذر به الإنسان مثله مثل المطر والطين ، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) كما مرُّ تفصيله في حياة النابلسي .

<sup>(</sup>٢) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٠٤، ٢٠٥.

«وإذا كان المطر والطين معدود من الأعذار في مصدر الإسلام لأن به يحصل أدن حرج على المكلف والحرج مدفوع شرعاً فكيف عما يحصل به أكبر حرج وهي مصيبة في الدين من المناكر ظهرت ولا يقدر المكلف على إنكارها بل على ذكرها والتصريح عما لما يلزم من ذلك من التعرض للأذية البالغة فيما لا ينفع ذكره ولا يمكنه إصلاحه » (١).

ويقول بعد إيراد كلام الغزالي في الحث على العزلة ما نصه: «أما لو شاهد زماننا هذا لأطلق في وحوب العزلة ولزوم البيوت وترك الحضور في الجمع والجماعات بل كان يحكم بحرمة الحضور في ذلك لما هم عليه من المخالفات للشريعة المطهرة في اعتقاداهم وأعمالهم وأحوالهم وعباداهم وطاعاهم بل لحكم بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال» (٢).

وبعد أن ينقل ترجيح الغزالي لوجوب العزلة في وقته ، يزيد في الحكم غلوّاً وتشدداً حيث يجعلها فريضة ، بحيث أن من لم يعتزل ، واختلط بالناس فإن في إسلامه نظر ، حيث يقول :

(( والذي نقوله نحن الآن في زماننا هذا وجبت وافترضت في زمان الغزالي كَغَلَّمْهُ كَانَتُ هي الإسلام والإيمان في زماننا هذا بحيث من تركها واختلط بالناس فإن إسلامه وإيمانه مجرد دعوى لا حقيقة لها في القلب كإسلام المنافق ومن عرف أنصف )) (٣).

<sup>(</sup>١) تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ٢٠ ب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١١٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ق ١٣ ب.

ثم يذكر من فوائد العزلة: «فالعزفي العزلة ، والذل في الخلطة ، وأول الغيث قطرة وأول البحر نقطة ، والعاقل يلزم نفسه بزمام العقل ويلحمها بلحام النقل ولا يترك النفاق ينبت في قلبه نبات البقل» (١).

والذي يظهر أن آراء النابلسي في العزلة والخلوة كانت في فترة الأربعينات من عمره ثم تغيرت بعد ذلك ، ويدل على ذلك أن كتابه (تكميل النعوت في لزوم البيوت) ألفه في عزلته عام ١٠٩٦هـ، وعمره يقارب ستة وأربعين عاماً ، حيث يقول: ((وإذا قال هذا الكلام أبو حامد الغزالي في عصره الخمسمائة ، فماذا نقول نحن الآن بعد الألف ومائه التي بقى فيها أربع سنين » (٢).

<sup>(</sup>١) تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ١٧ ب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ق ١٣ ب.

# دراسة آراء النابلسي في العزلة.

ومع أن النصوص الشرعية دلّت على استحباب العزلة بقدر معين في بعض الأحوال إلا ألها تختلف المحتلافاً حذرياً عن الخلوة والعزلة الصوفية من وجوه منها:

الوجه الأول - أن المقصود من العزلة عند النابلسي هي السلامة من الناس ، ورؤية حاله أنه أفضل منهم ، بدليل أنه حكم على مجتمعه ، بالكفر والفسوق ، ولذا وحبت عزلتهم ، وهذه العزلة - بهذا المعنى - ردّها القشيري من الصوفية ، فقال :

ومن حق العبد إذا آثر العزلة ، أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من «
سره ولا يقصد سلامته من شر الخلق فإن الأول من المقسمين نتيجة استصغار 
نفسه » (۱)

ولذا أوضح المقصود من العزلة بأنه ، رياضة النفس وليس تكبراً على أحد أو القاماً له:

(( والعزلة في الحقيقة ، اعتزال الخصال المذمومة ، فالتأثير لتبديل الصفات لا للتنائي عن الأوطان » (٢) .

ونقل عن بعضهم: «إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه، فمن أُعطي ذلك فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة» (٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٨٥.

ويقول ابن الوزير اليماني (١) في مؤلف عن العزلة : «ثم أعلم أن الخلوة غير مقصودة لنفسها ، وإنما هي وسيلة إلى ترك المآثم والمهالك ، والتفرغ للاشتغال بالطاعات ، والمحافظة على الفضائل بعد الفرائض ، ومن لم يشتغل بذلك في خلوته ، خشي عليه من الخذلان فإنه وإن خلا من الناس ، فلم يخل من النفس والشيطان ، فابدأ بإصلاح قلبك وتطهيره من الحسد ، والغل والعجب ، والرياء والكبر ، ونحوها من الخبائث الباطنة ) (٢) .

## ثم يقول:

((فليعتقد المختلي هو الحق من أن الخلوة إنما هي عبادة الضعفاء الذين هم صيد الشيطان ، إذا خرجوا إلى الناس ، وأن أهل القوة والمرتبة الرفيعة هم الذين لا تضرهم المخالطة ، بل يصلحون الناس بخلطتهم ، ويقومون بحقوقهم ، ويعلمون جاهلهم ، ويعينون ضعيفهم ، وينصرون محقهم ، ويخذلون مبطلهم ، وأن حسنة واحدة من حسناهم قد تكون خيراً من جميع أعمال المختلي ، بل لولا جهاد المجاهدين ، وصدقات المتصدقين ، ما حصلت له خلوة ولا طابت ) (٣) .

ويقول: (( فليمط عن قلبه خيالات العجب الباطلة ، فإنه في منزلة كثيرٍ من العجزة والعجائز، لكنه جهد المقلَّ، وحيلةُ من لا حيلة له ، وخير من الهلاك »(٤).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسيني القاسمي ، أبو عبد الله ، من آل الوزير ، من أعيان اليمن ، ولد سنة ٧٧٥هـ . له مؤلفات منها : الأمر بالعزلة في آخر الزمان ، إيثار الحق على الخلق ، والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، توفي سنة ٨٤٠هـ.

انظر: الأعلام ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأمر بالعزلة في آخر الزمان، ١٦٠ ، محمد بن إبراهيم الوزير ، دار ابن القيم ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٦٥ .

الوجه الثاني - أن مقصود السلف بالعزلة هو الاشتغال بالعلم والعبادة مع عدم انقطاعهم عن الجمع والجماعات والحقوق الأخرى ، قال ابن الجوزي : «كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام حق ، وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ، مخالطة البطالين وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم ، وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاقم السعي إلى المساحد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب) (١).

ويقول أبن القيم موضحاً مراتب الناس في العزلة والخلطة :

((من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف ، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو ميت بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول ، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود ، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله ، ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها ، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم ، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه ، وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس ، فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه ، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه » (٢).

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الفوائد ٨٠.

أما مقصود النابلسي فهو الوصول إلى وحدة الوحود كما تشير عبارته .

الوجه الثالث - أن ما يصدر من الخلوة المزعومة عند الصوفية من الوساوس والخطرات هي ما دفع الغزالي إلى اعتقاد سماع نداء الحق ، ومشاهدة حلال الربوبية ، ومهما أحْسنًا الظن في مثل هذه العبارات المشكلة ، إلا أن طالب الحق لا يجد أن هناك مجالاً لتأويل المقصود ها ، سواء عند الغزالي أو النابلسي وغيرهم من الصوفية ، وقد تعجب ابن الجوزي لمثل الكلام ، فقال معقباً :

((انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده حلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا (۱)، وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه تخايل هذه الأشياء لأن الدماغ ثلاث قوى: قد يكون بها التحيل وقوة يكون بها الفكرة وقوة يكون بها الذكر وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ وموضع الخفظ الموضع المؤخر فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه حال الفكر والتخيل فيرى خيالات ما ذكر من حضرة حلال الربوبية إلى ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة » (٢).

#### وقال ابن تيمية:

(روأما الخلوات فبعضهم يحتج بتحنثه بغار حراء قبل الوحي ، وهذا خطأ ، فإن ما فعله على قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون بإتباعه فيه وإلا فلا ، وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه

<sup>(</sup>١) المالينحوليا : اضطراب عقلني يتصف بانقباض شديد ، وفي الحالات الملحوظة الظاهرة يسحب المريض كل اهتمامه من العالم الخارجي ، قاموس علم النفس ٨٩ ، يوسف ميخائيل أسعد ، دار غريب للطباعة .

<sup>(</sup>٢) تلبس إبليس ٣٥٢ ، ٣٥٣ .

الراشدون، وقد أقنام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة وأتاها في حجة الوداع، وأقام بها أربع ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده »(۱). ثم يقول: «وقد حرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني، وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير به شيطانه، وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين، لأنهم خرجوا عن شريعة النبي على التي أمروا بها» (۱).

الوجه الرابع - أن الذين صَنَّفوا في العزلة - كالخطابي - بَينُوا بالتفصيل ما هو مقصودهم من الحث على العزلة ، فقد قال موضَّحاً ذلك :

(رولسنا نريد - رحمك الله - بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات ، وترك حقوقهم في العبادات ، وإفشاء السلام ، وردّ التحيات ، وما حرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ، و وضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم ، فإنها مستثناة بشرائطها ، حارية على سبلها ، ما لم يحل دونها حائل شغل ، ولا يمنع عنها مانع عذر ، إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ، ونبذ الزيادة منها ، وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها .

فإن من حرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم ، على ما يدعوا إليه شعف النفوس ، وإلف العادات ، وترك الاقتصاد فيها ، والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه ، كان حديراً ألا يحمد غبّه ، وأن يستوخم عاقبته ، وكان سبيله في ذلك

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۱۰/۳۹۳ ، ۳۹۴ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١/٣٩٥.

سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه ، ويأخذ منه فوق قدر حاجته ، فإن ذلك لا يلبثه أن يقع في أمراض مُدنفة وأسقام متلفة » (١).

ويختم كتابه في ( باب لزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة ) فيقول :

(«قد انتهى منّا الكلام في أمر العزلة إلى حيث شرطنا أن نبلغه ، وأوردنا فيها من الأحبار ما حفنا أن نكون قد حسنا معه الحفاء من حيث أردنا الاحتراز منه ، وليس إلى هذا أحرينا ، ولا إيّاه أردنا ، فإن الإغراق في كل شيء مذموم ، وحير الأمور أوسطها ، والحسنة بين السيئتين ، وقد عاب رسول الله على الإغراق في عبادة الخالق عز وجل ، والحمل على النفس منها ما يؤودها ويكلها ، فما ظنك عا دو ها من باب التحلق والتكلف » (٢) .

ثم يقول: «والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع من حقّ يلزمك للناس وإن لم يطالبوك به ، وألا تنهمك لهم في باطل لا يجب عليك وأن دعوك إليه ، فإن من اشتغل بما لا يعنيه ، ومن انحل في الباطل جمد عن الحق ، فكن مع الناس في الخير وكن بمعزل عنهم في الشر ، وتوخ أن تكون فيهم شاهداً كغائب ، وعالماً كجاهل » (٣).

و مما قاله ذامًّا طريقة بعض الصوفية:

«وشرهم طوائف من أصحاب العزلة والتبتل ، وأهل التصوف والتبطل ، فإهم حهال لا يتعلمون ، ومردة لا يتفادون ، قد ملك الشيطان قيادهم ، فهم والعلم على تضادً وخلاف »(٤) .

<sup>(</sup>١) العزلة ، للخطابي ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ، ص٥٨ ، ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) العزلة ، للخطابي ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٣٧ ، وقد استفاد الغزالي من تبويب الخطابي لكتابه في كثير من المواضع و لم يشر إلى ذلك ، انظر إحياء علوم الدين ، كتاب آداب العزلة ٢٤٢/٢ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٢٢ ، ٢٢٣ .

الوجه الخامس - أن من فَضَّل العزلة هم بعض السلف - ومع كولها لم تمنعه من أداء الواجبات كما سبق - أما الغالبية منهم فإلهم لم يروا العزلة أصلاً ، قال ابن حجر:

«وقد اختلف السلف في أصل العزلة ، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وعيادة وغير ذلك ، وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين »(١).

الوجه السادس - أن الخلوة ليس من جنس العبادات المشروعة التي يتوقف عليها ثواب ، قال ابن تيمية :

( إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات شرعية حدثت في المتأخرين كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي ، والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي على يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية »(٢) .

ثم يقول: (( وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون أمر الأربعينية ويحتجون فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر، وقد روى أن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً أربعين لله تعالى وخوطب بعدها، فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل، كما يقول في غار حراء حصل بعد نزول الوحي وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة محمد على بل شرعت لموسى عليه السلام، كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون، وكما حرم في شرعه عليه السلام، كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون، وكما حرم في شرعه

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٦/ ٤٦ ، وكذلك ٣٤٠/١١ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱۰/۳۹۳ .

أشياء لم تحرم في شرع محمد ﷺ ، فهذا تمسك بشرع منسوخ ، وذاك تمسك بما كان قبل النبوة ي (١) .

الوجه السابع - أنه إذا كان النابلسي اعتزل وأمر بالاعتزال لأجل ظهور المنكرات والكفر كما يزعم ، فأي منكر أعظم من القول بوحدة الوجود وسماع الصوفية ورقصهم واختلاطهم بالنساء وفحورهم الذي لا يجوز الاعتراض عليه التي يدعو إليها ويجعل الخلوة سبيلاً له ، وزيادة على. هذا المنكر ، لا يريد النابلسي لأحد أن ينكر على طَوام التلمساني وابن سبعين وابن عربي حتى ينفتح بسرهم النوراني !؟ فأي منكر هرب منه ،وأي ضلال لجأ إليه وأقرَّ به ؟! \*.

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٠١/ ٣٩٤، ٣٩٥، انظر في الأربعينية ، عوارف المعارف ٢٠٧ فما بعدها .

<sup>\*</sup> وانظر في الحالة النفسية للمعتزل ، ودور الاستعداد النفسي لها ، كتاب سيكولوجية الاعتقاد والفكر ، ميحائيل أسعد ص ٢٤٨ فما بعدها ، وفي ص ٢٧٦ ، يقول : (( لاشك أن الشخص الذي يحقق التكامل بين الاعتقاد والفكر في شخصيته يكون أكثر تكيفاً ونجاحاً بالمجتمع الذي يعيش فيه ، ومن المعلوم أن الشخص الذي لا ينجح في تحقيق التكامل يكون في وضع من وضعين ، فهو إما أن يكون أن ينحاز إلى المجتمع يمعني أن يتشرب الاعتقاد دون أن يتفاعل مع مقوماته ، وبالتالي لا يكون قادراً على إحراز أي تقدم به ، وذلك لعدم تفاعله معه ومع الخبرات التي يتلقاها من الحارج ، أي مع بيئته ، وإما أن يطلق الاعتقاد ويقف موقف العداء منه ، وبالتالي يكون متخذاً موقفاً معادياً للمجتمع نفسه )) .

ويقول صلاح عبد الصبور أحد الحداثيين الذي يتضح تأثره العميق بالتصوف من خلال كتابه - مأساة الحلاج - : (( تعتزل الذات عندئذ لكي تعي ذاتما ، ذلك لأن كل فن عظيم لا يولد إلا في ظلال التوحيد )) انظر حياتي في الشعر ١١/٣٦ ، ومأساة الحلاج ١٩٨١ ، ضمن ديوان صلاح عبد الصبور ، دار العودة ، طبعة سنة ١٩٨٨م .

والعزلة في الأدب المعاصر لها كبيرة بمفهوم الغربة - Estrangement - ولعل المقصود منه هنا هو : (( وصف وتحليل دور المفكر أو المثقف الذي عليه الشعور بالتجرد وعدم الإندماج النفسي والفكري بالمقاييس الشعبية في المجتمع )) انظر الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب ١١ فما بعدها ، دار عمار ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

## ٧- شرب الدخان.

انتشر شرب الدحان في القرون المتأخرة ، وقد أفتى بعض العلماء قديماً بعدم حرمته نظراً لعدم وضوح ضرره في ذلك الوقت \* وقد كان للنابلسي تناقض واضح في هذه المسائل ، فمع أنه يندفع بحماس لإثبات حوازه في عدة مواضع ويحشد الأدلة والبراهين على ذلك ، إلا أنه يحكى عن نفسه أنه لا يشربه وأنه : «عافاه الله منه وجميع من في بيته » (١).

وفي موضع آخر يقول مؤكداً عدم شربه له: (( مع أننا لا نستعمل الدخان ولا نحبه أيضاً ولا عناد لنا مع أحد فيه أصلاً ولكن كراهة طبيعتنا له لا تقتضى عندنا كراهة شرعية )) (٢).

وفي مواضع أخرى يلحق النابلسي الدخان (( بالبدع في العادات مما لا يقصد به وجه الله عبادة فهو حائز ، إذ ليس فيه زيادة في الدين ولا نقصاً منه )) (٣).

ويؤكد على هذا الاتجاه ، وهو إلحاقها ببدع العادات فيقول : « ومن ذلك استعمال التتن والقهوة الشائع ذكرهما في هذا الزمان بين الاسافل والأعيان ،

<sup>\*</sup> وقبيل عصر النابلسي وفي عام ١٠١٠هـ، يقول الإسحاقي عن الوالي التركي علي باشا:

<sup>((</sup> وفي زمنه ظهر الدخان ، المضرُّ بالأبدان اليابس الطباع ، الذي لا شيء فيه من الانتفاع ، المبطل لحركة الجماع ، المسود للأسنان ، المهرِّب ملائكة الرحمن بل ذكر أكثر من أكثرَ منه أنَّ عاقبته وخيمة ، مداومة شربه ذميمة ، يورث التَّمن في الفم والمعدة ، ويُظلم البصر، ويطلع بخارهُ على الأفئدة ، ومن زعم أن شربه محرق للبلغم فقد أخطأ فيما زعم ، بل ذم )) انظر كناشة النوادر ص ٢٧ هامش رقم (١) ، للعلامة عبد السلام هارون كثلثة .

نقلاً عن الإسحاقي في أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ، الطبعة الأزهرية ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>١) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ٥٨١.

<sup>(</sup>٢) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٥ ب .

<sup>(</sup>٣) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ٢٠٧ ب .

والصواب أنه لا وجه لحرمتها ولا لكراهتها في الاستعمال بل هما من البدع في العادة ي (١)

ويفصّل على طريقة الفقهاء ، فيذكر إيرادات المانعين ، ثم يرد عليها بكلام طويل ، يختمه بقوله : (( أن القول بحرمة هذا التتن صادرة عن وسوسة شيطانية حتى يشتغل الناس عن باقى المحرمات القطعية » (٢)

ومع حماس النابلسي الشديد لإباحة الدخان وزعمه أنه لا يشربه ، إلا أن هناك من الأدلة والقرائن التي تثبت أن النابلسي كان يشربه ففي رحلته المشهورة إلى الشام ومصر والحجاز وعند مروره في بلدة جبلة (٣) ، يقول النابلسي : (( وبلدة جبلة منابت التتن الطيب ، ومنها ينقل إلى سائر البلدان ، ولقد اقتضى الحال هناك استعماله حيث بردت علينا الطبيعة من مشقة السفر ، وهاجت علينا بأبخرها العينان ، وفي ذلك نقول حيث لم تغننا عنه سائر البقول:

> قُلتٌ كانَتْ لَدَي قهوةٌ بن فَأَتَا الدخان يَخْطبُها وَيَدَ أدهمية لي أشارات ا ثم زُوجتها بغليون تـبغ وإذا الكُفؤ جاء يخطبُ منا نبتُ ماء هاتيك وهو ابنُ نار

قيلَ لي كنتَ قبلَ هذا الأوان قَهْوة البُن تَحْتسي في الأوان مالَكَ الآنَ قد أضفتَ إليها وهي بنتُ الحلال شُرْب الدحان بكر أصل عريقة الإحسان من بَرْد طَبْعي وهاجت العينان من هنا عند حضرة السلطان وزفقنا على النّدمان كان حُتماً تزويجة في العيان ضَم غليونَة إلى الفنحان

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) تماية المراد شرح هدية ابن العماد ص ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٣) جبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية ، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ص

وهي سوداء وهو أسود هذا مقتضى الاستواء في الألوان فاحضروا يا شهود وقت زفاف لتفوزوا بكوكب الاقتران ولنا كلام في إباحة التن ، وأبحاث لطيفة ذكرناها في كتابنا نهاية المراد شرح ابن العماد و أبحاث أخرى غيرها أيضاً فيه ذكرناها في كتابنا الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية وكلام آخر ذكرناه في شرحنا على المقدمة السنوسية وعملنا كتاباً مستقلاً في إباحته سميناه الصلح بين الأخوان في إباحة الدخان ، قلنا فيه من الأشعار الرائعة في الفصل الأخير منه ما يحرك نشأة اللبيب ، ويثير بهجة الأريب» (١)

ثم يذكر بعد كلامه من أجاز الدخان وشربه من علماء عصره ومن قبله (٢) .

وهذا تصريح من النابلسي لشرب الدخان والتشجيع عليه والبحث في نفس الوقت عمن يشاركه في هذا الاتجاه من العلماء (٣) .

والأوضح من هذا التصريح ما حكاه الغزى عنه وهو ابن سبطه أنه كان: (ريشرب الدخان بالغلايين الواسعة الرأس )) (٤).

بل وأكثر من ذلك : «كان پجتمع في داره قدس سره في رمضان حلق كثير فيصلى هم التراويح و يجتمع عنده المنشدون فيعملون بين كل أربع ركعات في

٨٠٨

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٧٨/١، ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر منهم شمس الدين محمد الصالحي الأديب الكاتب ، له ديوان في المدائح ترجمته في خلاصة الأثر ٢٣٩/٤ ، ٢٥٢ ، و إبراهيم الأكرمي ٢٤٨ ، وصلاح الدين الكوراني الحلبي ، أديب وشاعر ترجمته في خلاصة الأثر ٢٥٢/٢ ، ٢٥٢ ، و إبراهيم الأكرمي الصالحي كان وأباؤه خدام باب الشيخ الأكبر ؟! أنظر ترجمته في نفحة الريحانة ٢٠/١ ، ٥٩، ، وعلى هذا لم يذكر النابلسي من يعتد بعلمه وتحقيقه من العلماء المعروفين .

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسي مخطوط ق ٨٨ .

ترويحتها الأناشيد المصحوبة بأصوات الآلات ويطيلون في ذلك حتى كان النابلسي ربما يشرب في بعض من الأحايين شيئاً من التن في أثناء ذلك »(١).

فهل كان النابلسي يحاول إخفاء شربه للدخان عن عامة الناس ، ويشربه عند مريديه وتلاميذه ؟ ولا يقال إن ذلك كان في مرحلة من مراحل عمره وانتهت ، فإن ذلك يناقض بأمرين :

اللول \_ أن رحلته المشهورة إلى الشام ومصر والحجاز ومروره بجبلة وشربه الدخان بها كان عام ١١٠٥ للهجرة ، وعمره خمس وخمسون عاماً !؟ فليس في مرحلة يقال ألها انتهت من شبابه .

الثاني - أن أقرب المترجمين للنابلسي وهو الغزى ، ذكر شربه للدخان ووصف طريقة شربه في أكثر من موضع ، ولم يذكر عنه رجوعاً عن ذلك ، ومعلوم بالضرورة أن شرب الدخان من عموم الخبائث التي حرمها الله وقد ثبت في العصر الحاضر أضراره الكثيرة وأجمع جمهور العلماء على تحريمه \* .

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي مخطوط ق ١٠٥ .

<sup>\*</sup> انظر في حرمة الدخان فتاوى اللجنة الدائمة ٣٦١/١ - ٣٦٤ .

# المبحث الثاني – المقامات والأحوال، وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

التمهيد.

المطلب الأول - الصبر.

المطلب الثاني - التوبة.

المطلب الثالث - التوكل.

المطلب الرابع - التقوى.

المطلب الخامس - الإخلاص.

# تمهيد

يعرف الجرحاني المقام بأنه: « في اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عما يوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقامات تكلف فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك » (١).

ويعرفه السراج الطوسي:

(ر معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل ، فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والمجاهدات والمجاهدات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل ) (٢).

ويعرفه القشيري بأنه : (( ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ، ثما يتوصل إليه بنوع تصرف ، ويتحقق به بضرب تطلب ، ومقاساة تكلف ((") .

أما الحال فيعرفه الجرجاني بأنه:

(ر معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أولاً دام وصار ملكاً يسمى مقاماً (3).

ويعرفه السراج الطوسي : ( فهو ما يحل بالقلوب ، أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار ) (٥) .

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرجان ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) اللمع للسراج الطوسي ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) التعريفات للحرجاني ٩٥.

<sup>(</sup>٥) اللمع ٢٦.

ويعرفه القشيري بأنه: «معنى يرد على القلب ، من غير تعمد منهم ، ولا احتلاب ولا اكتساب لهم ، من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج (1).

أما النابلسي فيعرف المقام والحال بأنه:

(( الحالة التي يقيم فيها العبد ، فإن انتقل عنها كانت حالاً )) (٢).

مع أن الملاحظ أن النابلسي لم يهتم بأعمال القلوب أو ما يسمى هنا بالمقامات والأحوال مع أهميتها ، فقد كان تركيزه الشديد على قضايا الشريعة والحقيقة ، والظاهر والباطن ، والقول بوحدة الوجود ، وهي القضايا التي ركز عليها فلاسفة الصوفية ، فكان النابلسي تابعاً لهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ٢٨٥أ.

### المطلب الأول – الصبر.

أما أقسامة عند النابلسي فهما قسمان:

الأول - الصبر على طاعة الله .

الثاني - الصبر على أقدار الله (٣).

وهذا المقام عنده لا يتم غالباً إلا لأهل الجذبة الإلهية (٤).

وتعريف النابلسي لمقام الصبر وأقسامه لا إشكال فيه (٥).

إلا أنه لم يذكر أقسام الصبر ، الصبر عن معصية الله .

فإن الصبر ثلاثة أقسام:

(ر صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها ، و صبر عن المناهي والمخالفات حتى الا يقع فيها ، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها )) (٦) .

أما زعمه أنه لا يحصل إلا لأهل الجذبة فهو مما لا يوافق عليه ، فالله سبحانه وتعالى نسب هذا المقام إلى أهل اليقين و الهداية ، فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرحاني ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٩٤ ، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٣٨أ، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق ٨١أ .

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا ، مدارج السالكين ١٥١/٢ - ١٥٦ ، وطريق الهجرتين ٤٧٤ ، وعدة الصابرين ٤٨.

<sup>(</sup>٦) عدة الصابرين ٤٨.

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ (١) ﴿ وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) السجدة ٢٤.

<sup>(</sup>۲) الزمر ۱۰.

## المطلب الثاني - التوبة.

يعرف الجرحاني التوبة بأنها: (( الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب (()).

ويعرفها القشيري بأنما : (( الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه ))(٢).

أما عند النابلسي فهي: (( الإقلاع عن الذنب بالكلية )) (٣) .

أما شروطها عنده فهي ثلاث:

الأول - أن يقلع عن المعصية.

الثاني - أن يندم على فعلها .

الثالث - العزم على عدم العودة (٤).

أما توبة البأس فيرى النابلسي:

رأن الإيمان وقت مشاهدة البأس والعذاب غير مقبول من أحد لمقتضى هذه الآيسة : ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ عَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ الآيسة : ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَكَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ وَهُمَ عَلَا الْقِي تُبْتُ ٱلْكُن وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمَ كُفَّارُ أَكُن وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمَ كُفَّارُ أَلْكُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا الله الله عَلى إلا قوم يونس أَوْلَكَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا الله عَلى إلا قوم يونس

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرجاني ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٣١/١ ، وانظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٥/ق ٩٨أ .

<sup>(</sup>٥) النساء ١٨.

: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ١٠٠٠ ﴾ (١) (٢) (٢) .

ولكن النابلسي لا يكتفي بهذا القدر المعروف ، فيزيد ويستني فرعون كذلك !؟ حيث يقول: «يقتضي ذلك قبول إيمان فرعون أيضاً في وقت مشاهدة العذاب خصوصية له ، كما كان ذلك لقوم يونس ، فإن قوله تعالى ﴿ فَالْيُومَ نُنجِيكَ بِبَكَنِكَ ﴾ (٣) ، صريح في ذلك ، فإن إيمانه لو لم يكن لم يقبل لما صح إطلاق النجاة عليه ، فإنه غرق مع قومه » (٤) .

وقد مرَّ معنا بيان فساد هذا القول.

أما باقي المسائل فلا إشكال فيها \* .

<sup>(</sup>۱) يونس ۹۸ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٢٨ .

<sup>(</sup>۳) یونس ۹۲ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١٢٩.

<sup>\*</sup> انظر في مسائل النوبة ، مدارج السالكين ١٩٦/١ ، وانظر كلاماً نفيساً لابن القيم في الحكمة من النوبة في طريق الهجرتين ٣٠٦ فما بعدها ، وإتحاف السادة المتقين ٥٤/١٠ ، و النوبة في ضوء القرآن الكريم د. آمال بنت صالح نصير ، دار الأندلس الخضراء ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ، وهو رسالة علمية .

### المطلب الثالث - التوكل.

يعرف الجرحاني التوكل بأنه: (( هو الثقة بما عند الله ، واليأس عما في أيدي الناس )(١).

ويعرفه السراج الطوسي (٢) بأنه: (( طرح البدن في العبودية ، وتعلق القلب بالربوبية الطمأنينة إلى الكفاية ، فإن أعطى شكر وإن منع صبر راضياً موفقاً للقدر <math>(( ) ( ) ).

و يعرفه الكلاباذي التوكل بأنه: (( هو أن يكون الله لهم حيث كان لهم إذ لم يكونوا موجودين )) (٤).

ويعرف النابلسي التوكل بأنه: (( الاعتماد على الله في السعى )) (٥).

وأما حقيقته عنده ، فهو يثبت وحوب السعي ويبطل ما يذهب إليه بعض الصوفية من التواكل وترك السبب بتزعم التوكل على الله ، حيث يثبت أن ((التوكل محله القلب )) (٦) وأنه ((الحركة بالظاهر )) (٧).

<sup>(</sup>١) التعريفات ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) اللمع ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) التعرف ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٦) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق ١٨٢.

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق 3/6  $\Upsilon$  أ

فعلى هذا ((V Tile y)) بينهما بعدما يتحقق للعبد أن التقدير من جهة الله عز (V Tile y) وما ذكره النابلسي في مقام التوكل – مع اختصاره – (V Tile y) فيه \* .

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٤/ق٢٨١ً.

<sup>\*</sup> انظر في هذا ، الفتاوى ١٨/١٠ ، فتح الباري ٣١٣/١ ، طريق الهجرتين ٤٥٩ .

#### المطلب الرابع - التقوى.

يعرف الجرجاني التقوى بأنها : (( في الطاعة يراد به الإخلاص وفي المعصية يراد به الترك والحذر وقيل أن يتقى العبد ما سوى الله تعالى (()).

ويعرف النابلسي مقام التقوى بأنه: (( الاحتراز بحسب الطاقة البشرية من غضب الله بمعونة الله تعالى لا بالنفس ) (٢).

ويعرف في موضع آخر بأنه: (( امتثال الأوامر واحتناب النواهي مع (( الإخلاص () ( ( ) (

أما مراتب التقوى عنده فهى:

الأول - تقوى العوام من الشرك بالله تعالى بادعاء مؤثر معه في الوجود .

الثاني - تقوى الخواص من مخالفة أوامره ، واقتران نواهيه ظاهراً ومن أمراض القلوب كالريا ، والحرص ، والحقد ، ونحو ذلك باطناً .

الثالث - تقوى خواص الخواص من جميع ما يغايره سبحانه وتعالى من سائر مخلوقاته التي في الدنيا ، أو في البرزخ ، أو في الآخرة (٤).

أما أقسام التقوى فيجعلها قسمين:

الأول - التقوى في الظاهر ، وهي ما يكون بين العبد والله وهي التقوى في العبادات ، وما يكون بين العبد والخلق وهي تقوى المعاملات .

<sup>(</sup>١) التعريفات ٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤١٩/١ ، ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٣٣ ب .

<sup>(</sup>٤) نماية المراد شرح هدية ابن العماد ٢٨.

الثاني – التقوى في الباطن ، وهي ما يكون في محال الاعتقاد بين العبد وربه ، وما يكون في المعاملة بين الإنسان ونفسه وبينه وبين الآخرين ، بأن يسئ الظن بنفسه ويحسن الظن بالآخرين (١) .

وما ذكره النابلسي لا يخلو من إشكال كما هو المعروف عنده في إقحام المنهج الصوفي في هذه المسائل، وتقسيمه للتقوى تقسيم مردود، فليس في الإسلام عمل من أعمال القلوب حاص بفئة دون أحرى - وإن كانوا يتفاضلون بإيماهم - ومن قسم التقوى من العلماء لم يذهب إلى ما ذهب إليه النابلسي فقد قسمها الحارث المحاسبي إلى قسمين:

الأول - التقوى في الجوارح وهي القيام بالحق وترك المعاصى (٢)

الثاني - التقوى في الضمير وهي إرادة الديان في الفرض ، وبإخلاص العمل له في النفل بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام ، وجميع أعمال الطاعات مما ندب الله عز وحل إليها عبادة و لم يفترض عليهم رأفة بهم ، ورحمة لهم ، ولا تقبل ما ندب إليه إلا بالتقوى ، حتى تخلص له الإرادة به (٣).

أما ابن تيمية فهو يقرن مقام التقوى مع الصبر ويقسم مراتب الناس فيه أربعة أقسام:

القسم الأول – أهل التقوى والصبر ، وهم الذين أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة .

القسم الثاني - الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر بحيث لو أصيب أحدهم بمرض حذع وظهر هلعه .

17.

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٣٣، ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الرعاية ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤٠ .

القسم الثالث - الذين لهم نوع من الصبر بلا تقوى ، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوالهم .

القسم الرابع - وهو شر الأقسام ، الذين لا يتقون إذا قدروا ، ولا يصبرون إذا ابتلوا فهؤلاء هم أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا (١).

وقسمها ابن القيم:

(( التقوى ثلاث مراتب:

إحداها - حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات

الثانية - حميّتها عن المكروهات.

الثالثة - الحميّة عن الفضول وما لا يعني » (٢).

وعلى هذا فالتقوى من أعمال القلوب العظيمة التي تعبد الله بما عبادة فإحتناب النواهي ، وإتيان الأوامر على جميع المكلفين لا فرق بين عامة وخاصة ، وإنما هي الزيادة في الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وعبارات النابلسي كما قدَّمت لا تخلو من مخالفة صريحة في هذا المقام .

<sup>(</sup>١) الفتاوى ١٠/ ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، ويستدل ابن تيمية على ذلك بأن الله قرن الصبر والتقوى جميعاً في عدة مواضع من كتابه ، انظر الصفحات السابقة وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الفوائد ۲۰، ۲۲.

#### المطلب الخامس - الإخلاص.

يعرف الجرحاني الإحلاص بأنه: «أن لا تطلب لعملك شاهداً غير الله وقيل الإحلاص تصفية الأعمال من الكدورات » (١).

وعرفه الكاشاني بأنه : «أن لا يخطر بباله غرض في العمل ، ولا ينبعث من قوى نفسه داعبه العزة والجاه وغيرهما ، مما يشوب نية القرب، إلى الحق  $(\gamma)$ .

ويعرف النابلسي الإخلاص بأنه: (( تصفية النية من أدناس الخواطر الردية )) (٣).

ويعرفه في موضع بأنه : ﴿ تخليص العمل لله تعالى ﴾ ﴿٤) .

ومقام الإخلاص (( أمر متعين على جميع المكلفين )) (ه).

أما أقسامه فهي عند النابلسي لا تبعد عن تقسيم مقام التقوى ، فيقول عن درجات الإخلاص:

الدرجة الأولى - إخلاص العوام ، وهو ثلاث أقسام :

الأول- عبادة الله وحده.

الثاني - عبادة الله طمعاً في جزائه وليس رياء

الثالث - عبادة الله امتثالاً لأمره لا طمعاً في جزائه .

<sup>(</sup>١) التعريفات ٣١ .

<sup>(</sup>٢) معجم اصطلاحات الصوفية ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق ٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق ٩٤ ب .

أما الدرجة الثانية - فهي إخلاص الخواص من المؤمنين وهي ثلاثة أقسام:

الأول – عبادة الله تعالى بالله تعالى لا بنفسه .

الثاني - أن ترى عبادة الله فضلاً من الله ومنَّة لا عملاً .

الثالث - أن يغيب عن نفسه وعمله باستغراقه في تحلى ربه عليه به .

أما الدرجة الثالثة - فهي إخلاص خواص الخواص من المؤمنين ، وهي ثلاث أقسام:

الأول - تحلَّى الله عليه به فلا يرى نفسه ولا غيره .

الثاني - شهود الرب نفسه مسمى بجميع الأسماء موصوفاً بجميع الصفات.

الثالث - غياب الأسماء والصفات كلها وانطماس الحدود ، ولا يبقى إلا وجود الواحد الأحد (١).

وهذا التقسيم لمقام الإخلاص تضمن عدة مخالفات:

الأول - زعمه إخلاص العوام عبادة الله وليس طمعاً في جزائه وظاهر كلامه موافقة الصوفية في عبادة الله بالحب وليس خوفاً ولا طمعاً كما هو مشهور عن رابعة العدوية وهو خلاف الحق إذ أن الله يعبد محبة وخوفاً ورجاء لا ينفك أيَّ من هذه المقامات عن الآخر ، وسيأتي الإشارة إلى هذا في الحبة .

الثاني - ما تضمنه الكلام من غموض في العبارات وتكلف في الإشارات على عمل من أهم القلوب فالشارع الحكيم أوضح أن هذا المقام هو مفتاح دعوة الرسل ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرسل ﴿ وَمَا أُمِرُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا السَّلَوْقَ وَيُؤْتُوا اللَّهَ الْعَلَاقِ وَيُؤْتُوا اللَّهُ الْمُعَالِقَ السَّلَوْقَ وَيُؤْتُوا اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

والأدلة الشرعية وأقوال العلماء الربانيين واضحة في بيان هذا المقام وما يتعلق به من مسائل لا تحتاج إلى مثل هذا الغموض الذي يدل على أن لقائله أغراضاً أحرى من تلبيس فهمه على الناس.

قال ابن تيمية الإخلاص هو (( إرادة الله وحده )) (٤).

وقال الفضل بن عياض : « ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أحل الناس شرك ، والإحلاص أن يعافيك الله منها » وعقب عليه النووي :

(( ومعنى كلامه : أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء ، لأنه ترك العمل لأحل الناس ، أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب ،

<sup>(</sup>١) البينة ٥ .

<sup>(</sup>٢) الزمر ٢- ٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ١٠/ ٣٣ .

إلا أن تكون فريضة أو زكاة واحبة ، أو يكون عالماً يقتدي به ، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل » (١).

الثالثة – الإشارة إلى وحدة الوجود وهي آخر درجات الفناء عند الصوفية وهو ما يسمى بالفناء عن وجود السوى ومعناه أن ، وأن السالك ينتهي إليه في آخر المطاف كما هو واضح في آخر الأقسام التي ذكرها النابلسي ، قال ابن تيمية : (ر الثالث : فناء عن وجود السوى : بمعنى أنه لا يرى أن الله هو الوجود ، وأنه لا وجود لسواه ، لابد ولا بغيره ، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني (٢) والتلمساني والقونوي (٣) ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات ، أنه لا وجود لغيره )) (٤).

الرابعة - تقسيم الناس أعمال القلوب إلى حاصة وخاصة الخاصة لا يدل عليه دليل شرعي - وإن كانوا يتفاضلون في الإيمان - وعمل القلب قد يختلف من إنسان لآخر ، بل في الإنسان نفسه من وقت لآخر ، فقد قال النبي الله الله الله الكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ...) (٥).

وقد مرَّ في مبحث الإيمان أن أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية ١١.

<sup>(</sup>٢) من رؤوس الاتحادية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لضلال رؤوس الإتحادية : (( ... لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر ما كفره أحد قط مثل التلمساني وآخر يقال له : البلياني ، من مشائخ شيراز )) الفتاوى ٤٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحق بن محمد بن يوسف على القونوي الرومي ، صدر الدين من كبار الصوفية ، تتلمذ على يد ابن عربي ، له مؤلفات منها : اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية ، إعجاز البيان ، مفتاح الغيب ، توفي سنة ٢٧٣هـ .

انظر: تاريخ الإسلام ١٥/٢٦٦ ، والأعلام ٣٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ١٠/١٠ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) مسلم كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ، والمراقبة ، حديث رقم ٢٧٥٠ .

# المبحث الثالث - المحبة.

الطلب الأول – المحبة ومراتبها الطلب الثاني – محبة الردان وصحبتهم .

## المطلب الأول – المحبة .

يعرف الكاشاني المحبة بأنها (( الابتهاج بشهود الحق ، وتعلق القلب به معرضاً عن الخلق ، معتكفاً على المحبوب بجوامع هواه غير ملتفت إلى ما سواه )) (١).

ويعرفها الكلاباذي بأنها: (( أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف ١٠٥٠).

ويعرفها القشيري بألها: (( حالة شريفة شهد الحق ، سبحانه ، ها للعبد ، وأخبر عن محبته للعبد ، فالحق سبحانه ، يوصف بأنه يحب العبد ، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه » (٣) .

وتعتبر مسألة المحبة من المسائل التي خَلَطٌ فيها كثير من الصوفية ، واختلفت عباراتهم كما سبق وقد علق ابن القيم على هذا بقوله :

((وهذا الحدّ لا تميز فيه بين المحبة الخاصة - التي تكون لله عز وحل - والمشتركة - أي الطبيعية كمحبة الوالد الولد - والصحيحة والمعلولة - أي المحبة الله ) (٤).

وهو ما ذهب إليه الهجويري بقوله:

( محمل القول أن العبارة ليست هي المحبة ، لأن المحبة حال ولا يكون الحال قالاً أبداً ) (٥) .

<sup>(</sup>١) اصطلاحات الصوفية ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) التعرف ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ١٣/٣.

<sup>(</sup>٥) كشف المحجوب ٥٥٣.

ولهذا نبه ابن حزم إلى احتلاف المقاصد في تعريف المحبة فقال : (( وإنما قَدَّر الناس أَهُمَا تَحْتَلُف من أجل احتلاف الأغراض فيها ، وإنما احتلاف الأغراض من أجل احتلاف الأطماع وتزايدها (1).

ولعل أهم المقاصد التي هدف إليها بعض الصوفية زعمهم الوصول إلى وحدة الوحود عند البعض أو العشق الإلهي عند البعض الآخر بمعنى أن يعبد الله بالحب كما هو عند رابعة العدوية التي كانت مثاراً لكثير من الخلاف حول حقيقة مذهبها ، والمؤثرات الرئيسة فيه ، حتى قال عبد الرحمن بدوي :

((وإنما لعلى أحطر درجة من الأهمية بالنسبة إلى الباحث ، لأنما تتصل بمشكلة بالغة الخطورة ، هي مشكلة نشأة التصوف الإسلامي لأن رابعة تنتسب إلى الجيل الأول من الصوفية المسلمين الحقيقيين الذين أشاعوا في التصوف روحاً حديدة كل الجدَّة على التطور العام للحياة الروحية في الإسلام .

والنغمة الجديدة التي أدخلتها رابعة في التصوف الإسلامي من العسير ألا نفترض فيها أصولاً سابقة صدرت عنها ، أصولاً كانت على شعور بها أو لم تكن سواء ، فالشعور واللاشعور هاهنا يتساويان في إحداث الأثر ، ونعني بهذه النغمة فكرة الحب الإلهي بمعناه الكامل الذي ينطوي على كل معاني الحب الشهواني متسامياً إلى موضوع غير حسِّي ، فالاختلاف هنا في الموضوع لا في العاطفة والطريقة ، ولهذا ولسنا نعلم في الروحية الفارسية قبيل الإسلام بوجود مثل هذه النغمة ، ولهذا فنحن أميل إلى استبعاد العنصر الفارسي في المذهب الروحي الذي كانت تدين به أسرتما قبل إسلامها : فإذا كان لابد من تلمس مصدر للتأثير الواعي أو اللاواعي

<sup>(</sup>١) مداوة النفوس ، لابن حزم الأندلسي ، دار المشرق العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ، ص ١١٣ .

فيحب أن يتحه البحث حصوصاً إلى التأثير المسيحي \* ، لأنه تغلب عليه هذه الفكرة ، فكرة المحبة الإلهية » (١) .

ويقول ابن تيمية متحدثاً عن انحراف الصوفية في الحبة :

((e) وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وحضوع فقط ، لا محبة معه ، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن – ذي النون – ألهم تكلموا عنده في مسألة المحبة ، فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها ، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم محالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا حشية ، وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ، ومن عبده بالخوف والرجاء فهو مرجيء ، مؤمن موحد ، ولهذا وحد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة ، والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ، ويدعي أحدهم دعاوى تتحاوز حدود الأنبياء والمرسلين ، ويطلبون من الله مالا يصلح – بكل وحه – إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين ، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ ) (٢).

وقال الألباني معلقاً على حديث: ((ما أبكي شوقاً إلى الجنة ، ولا خوفاً من النار )) (٣) ، ((ومما ينكر في هذا الحديث قوله: ((ما أبكي شوقاً إلى جنتك ولا

<sup>\*</sup> الأولى استخدام لفظ النصراني وليس المسيحي .

<sup>(</sup>١) شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكويت ، الطبعة الرابعة ١٩٧٨م ، ص ١٤ ، ١٥ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۱۰/۲۰۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) رواه البغدادي في تاريخ بغداد ٣١٥/٦ ، وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف حداً ، انظر السلسلة الضعيفة ٢٠٥/٢ ،

خوفاً من النار »! فإنما فلسفة صوفية ، اشتهرت بما رابعة العدوية ، وإن صح ذلك عنها ، فقد ذكروا ألها كانت تقول في مناجاتما : ﴿ رَبِّ ! مَا عَبِدَتُكُ طَمَّعًا ۗ في جنتك ، ولا خوفاً من نارك ، وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته ، ولا شعر بعظمته وجلاله ، ولا بجوده وكرمه ، وإلا لتعبد طمعا فيما عنده من نعيم مقيم ، ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى ، وخوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم ، ومن ذلك حرماهم النظر إليه كما قال : ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ اللَّهِ ١١) ، ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - هم العارفون بالله حقاً - لا يناجونه بمثل هذه الكلمات الخيالية ، بل يعبدونه طمعاً في جنته ، وكيف لا وفيها أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة ، وهو النظر إليه سبحانه ، ورهبة من ناره ، ولم لا ، وذلك يستلزم حرماهم من ذلك ، ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نخبة من الأنبياء : ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ١٠٠ ﴾ (٢) ، ولذلك كان نبينا محمد الله الحشي الناس لله ، كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه )) (٣) .

أما المحبة عند النابلسي فهي : (( ميل النفس إلى الشيء لكمال دركته فيه بحيث يحملها على ما يُقرب إليه) (٤) .

۸۳.

<sup>(</sup>١) المطففين ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٩٠.

<sup>(</sup>٣) السلسلة الضعيفة ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ٢٤٣ ، والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٧٩/١ .

ومع أن المحبة هي سبب الإحساس بالنعيم عند النابلسي إلا أن النابلسي هناك يجعل هنالك أسراراً حفية مزعومة عند العارفين كما يقول:

(ر فإنه لولا المحبة الزائدة للأشياء المستحسنات ما كانت نعيماً ، ولا ملكاً كبيراً ، وهناك أسرار خفية ، يعرفها المحقّقون من أهل الله العارفين » (١).

ومقام المحبة عنده (( دليل على كمال حال الإيمان )) (٢).

ويَخْصُ النابلسي مقام المحبة بأنه: (( أول طور من أطوار المعرفة )) (٣).

أما الوقوع بأنواع المحبة لغير الله من عشق وهوى فهو بسبب: « استيلاء الغفلة على القلب والإعراض عن معرفة الله تعالى وعن الاشتغال بالطاعات والقربات في الظاهر والباطن ومن وفقه الله تعالى وهدى قلبه بنور الإيمان أوقفه في مرتبة المحبة التي ذكرناها و لم يجعله يتعدى ذلك فأسعده بالسلوك في أشرف المسالك » (٤).

وهذا كلام حيد لا يحتاج إلى تعقيب ، ولكن سيأتي في المطلب الثاني ما يفسد هذا المفهوم عنده .

<sup>(</sup>١) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١١٦.

<sup>(</sup>٤) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٨.

## المطلب الثاني – محبة المردان وصحبتهم .

ألف النابلسي كتاباً في محبة المردان كما مرّ معنا في مؤلفاته وقد أسماه عند أهل الباطن ( مخرج المتقي ومنهج المرتقي ) أما عند أهل الظاهر ( غاية المطلوب في محبة المحبوب ) (١).

ولأهمية المسألة عند النابلسي زعم ((أن هاتفاً من غيب الأرواح يأمره بالنهوض في تحقيق الحق المبين ارغاماً لأنوف الشياطين ؟!) (٢)

ويصف مصنفه هذا بأنه «طلع في ظلمة ليل الجهال مثل طلوع البدر ، ولا يعدل عن رائه في مسألة محبة المردان وصحبتهم إلا جاهل خبيث جعل الله تعالى كتابه في ستجين » (٣) .

وبعد أن يورد النابلسي الأدلة العامة في المحبة بين المؤمنين ، يقول رادًا على من يخالف في هذا:

(ر فإن قلت ربما يقول بعض المتعنتين ، من الجهلة القاصرين ، إن هذا الحب في الله الوارد في هذه الأحاديث وغيرها إنما هو في حق غير الأمرد وغير من هو محل همة الريبة قلت هذا شأن قوم تركوا المتابعة الشرعية ، والتخلق بالأخلاق النبوية بسبب ما استوى عليهم من القياسات العقلية ، والوساوس الشيطانية ، وغلب على أفهامهم من القبائح الوهمية ، وإلا فإن هذه النصوص وأمثالها أمور عامة قطعية الأدلة )) (٤).

<sup>(</sup>١) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢ ، ولا ندري من هم الشياطين عند النابلسي ، إلا أن يكونوا العامة أو علماء الرسوم ! .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢ .

<sup>(</sup>٤) غاية المطلوب ٢١.

وأما حديث (( النظرة سهم من سهام إبليس ))(١).

فلا يدخل في النهي في النظرة عنده (( لأن ذلك ليس جنس آخر منهي عنه وهو النظر بشهوة لا مطلق النظر والحب هنا مقيد بكونه في الله فهو باق على عمومه خصوصاً وقد بينه النبي يا النظر المجبوب من الغلمان كزيد بن حارثة وكان يدعى حب رسول الله ) (٢).

وثم يقول: (( وقال لمعاذ و كان حسن الصورة أكحل العينين: يا معاذ والله إني لاحبك (٣) وقد مات النبي الله وعمر معاذ هذا إحدى وعشرون سنة ) (٤).

ويقول: (( ومن تأمل أخبار الصحابة في زمان النبي الله وجد غالبهم كانوا شباباً مرداً حسان الصور وكان النبي الله يجبهم وهم يحبونه و يحب بعضهم بعضاً ولا نكير منكر لذلك أصلاً » (٥).

ويقول: (( وقد كان من أخلاقه على محبة الحسن والجمال في النساء والغلمان و لم يتعدى على ما حد الله تعالى له من ذلك وشرعه لأمته إلى يوم القيامة فالمعيب على ذلك كافر بالإجماع لإعابته على خلق من أخلاق النبي على اتصف به عم وشرعه لأمته وأظهر فضيلته ورغبهم فيه وأرشدهم )) (٦).

ثم يرد بشكل عنيف على من يستدل بعموم أحاديث النهى عن النظر فيقول:

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ٣١٢/٤ – ٣١٤ ، من طريق إسحاق بن عبد الرحمن ، ورده الذهبي بقوله : إسحاق واه ، وعبد الرجمن هو الواسطي ضعفوه ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦٦/٨ ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١٧٧/٣ ، حديث رقم ١٠٦٥ .

<sup>(</sup>٢) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو داوود كتاب الصلاة ، باب الاستغفار حديث رقم ١٥٢٢ ، وصحح إسناده المنذري ، في الترغيب والترهيب ٢٥٧٢ ، والألباني في تحقيق رياض الصالحين حديث رقم ٢٧٥/٢ ، والألباني في تحقيق رياض الصالحين حديث رقم ١٨٣٨ .

<sup>(</sup>٤) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٥.

(روجميع ما ورد من الذم في النصوص الشرعية فهو في حق أمثال هؤلاء الفسقة الجهال العوام ، الذين هم كالبهائم السارحة والأنعام )) (١).

إلى أن يقول: ((والمراد بالنظر بشهوة إلى من يحرم النظر إليه بشهوة من إمراة أحنبية أو غلام أمرد لا إذا خلت النظرة من الشهوة فإنما ليست سهماً مسموماً حينئذ لعدم تأثيرها في القلب، ولا يخفى ذلك إلا على أهل الفساد، وأرباب العناد، وإلا فإن الأطفال الصغار الذين في ابتداء تمييزهم يعرفون الفرق بين النظرة بشهوة وغيره إذا نظر إليهم أحد فلا يخفى عليهم الحرام من الحلال، وإنما خفي الأمر والتبس على هؤلاء الأنحاس الجهال، لكبهم الحق على مناخرهم في النار ويغمسهم في الضلال) (٢).

<sup>(</sup>١) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٥.

## دراسة آراء النابلسي في المحبة .

والرد على هذا المذهب الباطل من وحوه:

الأول - أن الصوفية أنفسهم ردوا هذه الدعوى الباطلة ، ومن الصوفية يقول القشيرى:

(ر ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث ، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ : ذلك عبد أهانه الله عز وجل وخذله ، بل عن نفسه شغله ، ولو بألف كرامة أهله .

وهب أنه بلغ رتبة الشهداء ، لما في الخبر تلويح بذلك ، أليس قد شغل ذلك القلب ،حتى يعد ذلك القلب ،حتى يعد ذلك

يسيراً ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ قوله (٣):

﴿ إِذَا أُرَادُ اللهُ هُوانَ عَبِدُ أَلْقَاهُ إِلَى هُؤُلَّاءُ النَّتَانُ وَالْجَيْفُ ﴾ (٤).

وينقل عن فتح الموصلي قوله:

(ر صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدُّون من الأبدال ، كلهم أوصوبي عند فراقي إياهم ، وقالوا لي : اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم )) (٥).

<sup>(</sup>١) النور ١٥.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٥٨٠، ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بن موسى الواسطي ، أبوبكر ، من فرغانة ، خرساني الأصل ، صحب الجنيد والنوري ، توفي بعد العشرين بعد سنة ٣٢٠هـ .

انظر : طبقات الصوفية ٣٠٢ – ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥٨١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٨١٠ .

ثم يختم القشيري ما نقله محذوراً من التهاون في صحبة الأحداث والنظر إليهم بقوله:

(( ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق ، وأشار إلى أن ذلك من بلاء الأرواح وأنه لا يضر ، وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد ، وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ ، لما كان الأولى بهم إسبال الستر على هناهم وآفاهم ، الصادرة منهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر، فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ، ومخالتطهم ، فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران ، ونعوذ بالله من قضاء السوء )) (١) .

وقد ذكر ابن العماد الحنبلي في ترجمة أبي سعيد الخراز قوله :

((1) والميس في المنام وهو عني ناحية فناديته ، فقال أي شيء أعمل بكم وأنتم طرحتم ما أخادع الناس به غير أن لي فيكم لطيفة وهي صحبة الأحداث ((1)). وقال الهجويري :

((النظر إلى الأحداث والاجتماع بهم محرم وكل من أجاز ذلك فهو مشرك والأحاديث الواردة في هذا الخصوص نقص أنه بطاله وجهاله وقد رأيت بعض البله ممن الهم الصوفية بهذا الذنب ينكرون عليهم ويمقتونهم مقتاً مراً وقد لاحظت بعضهم ممن جعل ذلك الأمر مذهباً يدين به وقد نهى شيوخ الصوفية عن هذه الأعمال التي ألصقها بهم الحلوليون لعنة الله عليهم ، والله أعلم بالحقائق) (٣) . الثاني – أن النصوص صريحة وعامة في حرمة النظر لا فرق فيها بين بشهوة أو عليها ، لأنه يودى إلى الفتنة أو التعلق بالصورة كما حدث عند بعض الصوفية ،

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف المحجوب ٥٠٢.

قال ابن عقيل: ((قول من قال لا أخاف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء فإن الشريعة جاءت عامة الخطاب لا تميز الأشخاص، وآيات القرآن تنكر هذه السدعاوي قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن أَبْصَرِهِمْ مَن أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن أَبْصَرِهِمْ مَن أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَن الله الله تعالى ال

وقد سَمى النبي على النظر زنا ، فقال: (( العينان تزنيان وزناهما النظر )) (٣) وهو الأمر الذي تنبه الصحابة إلى خطورته فخافوا على أنفسهم ، فهذا جرير بن عبد الله (٤) ، يسأل النبي على عن نظرة الفجاءة فيأمره على أن يصرف بصره (٥).

و لم يرد عنه على تفصيل في النظر هل يكون بشهوة أم لا يكون ، قال النووي : (ر ومعنى نظر الفحأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وأن استدام النظر أثم لهذا الحديث » (٦).

وقال القرطبي منبّهاً على مقصود الحديث من النهى :

(( إذ قد يستحسن ما وافقه بصره ، فيتابع النظر ، فيحصل المحذور ، وهو النظر إلى ما (v) .

<sup>(</sup>١) النور ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) البحاري كتاب الاسيئذان ، باب زنا الجوارح دون الفرج ، حديث رقم ٦٢٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) هو حرير بن عبد الله بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن حثم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن على البحلي ، الصحابي
 يكنى أبا عمرو ، وقيل : أبا عبد الله ، أختلف في وقت إسلامه ، توفي سنة ٤٥هـ .

انظر الإصابة : ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) مسلم كتاب الآداب ، باب نظرة الفحأة ، حديث رقم ٢١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم ١٣٩/١٤.

<sup>(</sup>V) المفهم ٥/٢٨٤ .

ونقل عن سعيد بن المسيب قوله: ((إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاهموه) (١).

وقال بعد أن أورد بعض حكايات الصوفية مع المردان :

(( وانظر إلى حماقة الثاني الذي ظن أن المعصية هي الفاحشة فقط وما علم أن نفس النظرة بشهوة يحرم ، ومحا عن نفسه أثر الطبع بدعواه التي تكذبها شهوة النظر) (٢).

ثم ينبّه ابن الجوزي على أمرٍ مهم ، وهو أن الطبائع البشرية لا تختلف من طائفة لأخرى أو من شخص لآخر ، فلذلك كان الحكم الشرعي واضحاً على الجميع: ((... وكل من قال أنا نجد من الصور المستحسنة عبراً كذبناه ، وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى كذبناه ، وإنما هذه حدع الشيطان للمدعين ) (٣).

ويقول عن سبب استحلال بعض هؤلاء لصحبة الأحداث:

ثم نقل ابن الجوزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردان وصحبتهم وفصًل المسألة تفصيلاً وافياً ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المبحث ( إنما مددت النفس يسيراً في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى ، ففيه غاية المراد من جميع ذلك ) (٤).

ثم نقل ابن الجوزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردان وصحبتهم وفصَّل المسألة تفصيلاً وافياً ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المبحث

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٤٠ .

(ر إنما مددت النفس يسيراً في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى ، ففيه غاية المراد من جميع ذلك )) .

ويذكر ابن القيم سبباً آخر وهو: (( والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحاً ، وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده! ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله ، فيتعبدون بفسقهم، وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان اتحادياً قال: هي مظهر من مظاهر الحق ، ويسميها المظاهر الجمالية ، (٢).

وينبه على الآثار السلبية لهذا الضلال ، فيقول عن بداياته :

(ر فإن أول أسباب العشق الاستحسان ، سواء تولد عن نظر أو سماع (m) (m) وهو ما حكاه شيخه ابن تيمية :

((ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ، ولا أثنوا على ما كان كذلك ، وكذلك العقلاء من جميع الأمم ، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه ، لما فيه من إصلاح النفس ورياضتها ، وتهذيب الأخلاق ، واكتساب الصفات المحمودة : من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة ، والاختيال ونحو ذلك من الأمور ، حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به ، وكذلك طائفة من المتصوفة ، حتى يقول أحدهم : ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع فيها قلبه عليها ، ثم ينتقل منها إلى الله ، وربما قالوا : إله يشهدون الله في تلك الصورة ، ويقولون : هذه مظاهر الجمال ، ويتأولون قوله

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفوائد ٢٦٩ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الداء والدواء ، ٥٠٦ ، لابن القيم ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

على غير تأويله ، فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك الله جميل يحب الجمال » (١) على غير تأويله ، فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك لطريق العقل والدين والخلق ، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج » (٢) .

الرابع - أن في هذا النظر من الآثار الوحيمة وفساد القلب ما يعلمه كل عاقل ، يقول ابن تيمية :

(ر وعلى هذا يجري الأمر ، على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه ، وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق ، فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة ، مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حباً معتدلاً ، أو يحب ما لا فتنة فيه ، كحبه للجميل من الدواب والثياب ، ويحب ولده وأباه وأمه ، ونحو ذلك من محبة الرحم ، كنوع من الجمال الحب المعتدل ، فهذا حسن ، أما إذا أحب النساء الأجانب أو المردان ونحو ذلك ، فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية ، وليس في ذلك محرد محبة الجمال ، والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها ، وتوابعها منهى عنها مع ذلك ، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى ، أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك) ، (٣) .

ثم يقول عما يتضمنه النظر المحرم:

«فإن ما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه ، أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن ، وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا ، أعظم بكثير مما فيها من محرد حب الجمال ، فلهذا كانت

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، حديث رقم ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء ٤٤٨، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ١/ ٤٤٧ ، ٤٤٨ .

هذه مذمومة منهياً عنها ، حتى حرَّم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة ، وبغير لذة وشهوة » (١) .

ويقول :

«وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من جنس المحبوب ، وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم ، فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم ، وفساد الخلق والدين ، والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود ، وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك يغني عن معاينة ذلك وتجربته ، ومن جرّب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية ، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته » (٢).

ويقول ابن القيم مبيناً أنه أثر من الآثار السلبية الدنيوية والأخروية للإعراض عن محمة الله :

(ر من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبه غيره ، فيعذبه بما في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ، فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان ، أو بمحبة الصلبان ، أو بمحبة النيران ، أو محبة المردان ، أو محبة النسوان ، أو محبة الأثمان ، أو محبة العشراء والخلان ، أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان ، فالإنسان عبد محبوبه كائناً ما كان ، (٣) .

ويبين سبب الوقوع في هذا الفساد بقوله:

<sup>(</sup>١) الاستقامة ١/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ١/ ٥٩٩ ، وانظر الفتاوى ٢/١١ ٥ - ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الداء والدواء ٢٥٥.

(رفلا تقع المحبة الفاسدة إلا من حهل واعتقاد فاسد ، أو هوى غالب ، أو ما تركب من ذلك ، وأعان بعضه بعضاً ، فتنفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب ، وشهوة على حيش العقل والإيمان ، والغلبة لأقواهما (١).

الخامس - استدلال النابلسي أن النبي الله كان يصحب أصحابه المردان وأنه كان يقول لمعاذ: (( إني لأحبك )) كلام باطل ، فإن الحبة التي عناها النبي الله ليست هي المحبة التي عناها النابلسي في فهمه المنحرف ، وقد نبه على هذا ابن تيمية ، بقوله :

((اعلم أن ما يصفه به النبي على من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال ، وما يبغضه من ذلك ، هو مثل ما يأمر به من الأفعال ، وينهي عنه من ذلك ، فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي ، وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ، ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب )) (٢) . ويقول :

(روعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المرد ، كما كان الصحابة ، وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي ، ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك ، وكانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب ، فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين : كان هذا من باب الفساد )(٣).

<sup>(</sup>١) الداء والدواء ٤٧٤ ، وانظر ٤٩٤ ، ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ١/٠٣٤.

<sup>(</sup>۳) الفتاوی ۲۱/۰۰۲ .

مع أن القول بوفاة معاذ وعمره واحد وعشرون عاماً غير مُسلَّم إذ أن وفاته وعمره ثمان وثلاثون عاماً على القول الراجح (١).

والأمر الآخر أن النبي الله كان من أشد الناس بُعداً عن الريبة ومظافا ، وكذلك السلف ، فقد روى البخاري أن رجلاً مرّا على النبي الله وسلّما عليه ومعه صفية فقال لهما النبي الله : «على رسلكما إنما هي صفية بنت حيى ، فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، وكبر عليهما ، فقال النبي الله يا الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً » (٢).

قال ابن حجر معلقاً:

((والمحصل من هذه الروايات أن النبي الله ، لم ينسبهما إلى ألهما يظنان به سوءاً لما تقرر عنده من صدق إيمالهما ، ولكن حشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لألهما غير معصومين فقد يفضى بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك ) (٣).

ثم ذكر من فوائد الحديث: «وبيان شفقته الله على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا

<sup>(</sup>١) قيل أن عمره حين وفاته ثمان وثلاثين ، وقيل ثلاث وثلاثون وقيل ثمان وعشرون ، ونقل المزَّي في تمذيب الكمال ١١٤/٢٨ نفس الأقوال ، ومثله نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠/١ ٤ ، ٤٣٦١ .

وجزم ابن العماد أنه توفى وعمره ست وثلاثون سنة أو ثمان وثلاثون كما في شذرات الذهب ٣٠/١ ، وزبدة الخلاف أنه توفى سنة سبعة عشر للهجرة أو ثمانية عشر على الأرجح ، واختلفت في سنة إسلامه ، و أرجح الآراء وأقواها أن عمره كان ثمانية عشر ، وهو ممن شهد بيعة العقبة .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الاعتكاف ، باب هل يخرج المعتكف لحوائحه إلى باب المسحد ، حديث رقم ٢٠٣٥ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٢٨/٤ .

يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم » (١).

وقد أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة تَنصُّ على فقهيه في هذه المسألة في باب ( بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له ، أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء ) (٢) وأورد هذا الحديث بأكثر من رواية .

قال القاضي عياض: (( هو إشفاق منه على أمته ، فقد كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً ، وخشيته من ظنهم به شيئاً فيهلكوا ، كما قال عليه السلام ، إذا ظن السوء بالأنبياء كفر )) (٣) .

ثم يقول - وكأنه يرد على هذه المقولة الفاسدة - :

(( من قال في النبي ﷺ شيئاً من هذا أو جوزه عليه فهو كافر مباح الدم ))(٤).

وقد تابع السلف رحمهم الله هذا الهدي النبوي في البعد عن مظان السوء ومواقع الريبة ، فروي عن سفيان الثوري : (( مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان )) (٥) وكان لا يدع أمرداً يجالسه (3).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم كتاب السلام ، باب بيان أن يستحب لمنى رؤى خالياً بامرأة ، وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ،حديث رقم ٢١٧٤ ، ٢١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٦٣/٧.

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٥/٥٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الفتاوي ١٠/٥٧٠ .

وروي عن بشر: (( احذروا هؤلاء الأحداث )) (١).

وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع ، فاحتال هشام فدخل في غمار من الناس مستتراً بهم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حديثاً ، فأخبر بذلك مالك فضربة ستة عشر سوطاً ، فقال هشام : ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط» (٢).

وقال يحي بن معين : (( ما طمع أمرد أن يصحبني ولا احمد بن حنبل في طريق() ( ( ) ) .

وقال علي الروذباري: ((قال لي أبو العباس أجمد بن المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور، فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسدى (٤).

وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه ، فقال له : من هذا الفتى ، فقال : ابني ، فقال لا تجيء به معك مرة أخرى ، فلامه بعض أصحابه في ذلك ، فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا ، وبه أخبرونا عن أسلافهم ))(٥).

وعن سعيد بن المسيب ، قال : (( إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فالهموه ) (٦) .

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۰/۵۷۷ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٥/٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٧٦/١٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٧٦/١٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٥/٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٥/٣٧٧ .

ثم ينبه ابن تيمية إلى أمر مهم يغفل عنه هؤلاء وهو أن هذا النظر يعتبر من عموم الفواحش التي نحى الله عنها ، فيقول : (( ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاً وتفحشاً ، فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع (1).

فهل يرضى مسلم عاقل أن ينسب لدينه مثل هذا الفساد والفواحش ، وماذا بقي للقيم الأخلاقية التي يتحدث عنها الكافر قبل المسلم ، فالله المستعان .

<sup>(</sup>۱) الفتاوی ۲۸۱/۱۰ ، وانظر ما قبله ص ۳۷۹ ، وما بعده .

# المبحث الرابع - الولاية والكرامة وفيه مطلبان:

المطلب الأول - الولاية.

المطلب الثاني – الكرامة .

### المطلب الأول – الولاية .

يعرف الجرحاني الولاية بألها: (( هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه والولاية في الشرع تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبي )) (١).

ويعرف القشيري الولي بأنه: ( هو من يتولى الله سبحانه أمره ، فلا يكله إلى نفسه لحظة ، بل يتولى الحق سبحانه رعايته » (٢).

ويعرف النابلسي الولي بأنه : (( الذي تولى الله تعالى جميع أموره لصدقه في عبوديته لله تعالى باطناً وظاهراً (٣) .

ويؤكد النابلسي أن الولي لا يخرج علمه عن الكتاب والسنة ، فإن خرج فليس بعلم (٤).

وذكر في موضع آخر: (( أن الأولياء هم ورثة الأنبياء في العلوم النبوية V في الوحي و V الدنوب ، وإنما لهم الإلهام في مقابلة الوحي والحفظ في مقابلة العصمة فيصدر منهم الذنوب ويحفظون من شؤم ذلك بالتوبة وعدم الإصرار حتى يترقى الأمر في حقهم فيصيرون يعدون الغفلات ذنوباً V (0).

ولهذا يَردَّ على من ضَلَّ من الصوفية وجعل الولاية فوق النبوة ويؤكد أن النبوة طور فوق طور الولاية (٦).

<sup>(</sup>١) التعريفات ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٤٠٢.

 <sup>(</sup>٣) رائحة الجنة في شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١٧٦ ، ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق
 ١١١أ ، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ١١ أ.

<sup>.</sup>  $1 \vee 1 / 1$  | الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية

٥) شرح ديوان ابن الفارض ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٣١٥/١ ،والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية ٣/ق ١٤. ب.

ولهذا يؤكد في موضع آخر على أن الولاية كسبية ، وأن شرطها الدوام على الإيمان والطاعة (١).

ويقول: (( والذي على المحققون من الأولياء والعارفين برهم أن الولاية ليست كالنبوة وألها مكتسبة والنبوة غير مكتسبة ) (٢).

ويقترب في مسألة الولاية من مذهب ابن عربي فيقول:

(رأن ما قيل من أن الولاية أفضل من النبوة لا يصح مطلقاً ، فليس من الأدب إطلاق القول به بل لابد من التقييد وهو أن ولاية النبي أفضل من نبوته لأن نبوة الشرائع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق بوقت دون وقت بل قام سلطالها إلى قيام الساعة بخلاف النبوة فإلها مختومة بمحمد عليه )، (٣).

وهو نفس ما عناه ابن عربي بقوله:

(( إن الولي يعلم علمين : علم الشريعة ، وعلم الحقيقة ، أي : الظاهر والباطن ، والتنزيل والتأويل ، وحيث الرسول من حيث رسول هو رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة ، فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع ، فمن حيث هو ولي عارف ، ولهذا مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع (()).

ويقول في موضع آخر:

(رفالولي لا يأخذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره ، وبعض الأولياء يأخذونها وراثة عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوا أو من رآه في النوم ، ثم

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ١٢ ب.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة في شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد البسنية مخطوط ٣/ق ١٥أ.

<sup>(</sup>٤) فصوص الحكم مع شرح القاشاني ٢٠٤.

علماء الرسوم يأخذونها حلفاً عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب وأما الأولياء فيأخذونها عن الله تعالى من كونه ورثها وحاد بها على هؤلاء (١).

ولذا قال ابن عربي عن نفسه:

أنا حتم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح (٢)

أما أقسام الولاية ، فيرى النابلسي أن الولاية على قسمين :

- ولاية حاصة ، وهي كبرى للأنبياء والمرسلين ، والصغرى للأولياء والعارفين برهم .

- ولاية عامة ، وهي ولاية المؤمنين الموحدين من عامة الناس (٣).

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ٣١١/١ ، وقد أخذ ابن عربي نظرية ختم الولاية من الحكيم الترمذي في كتابه ( ختم الأولياء ) ثم طورها بعد ذلك كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣)المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ١١ أ .

# دراسة آراء النابلسي في الولاية .

وقد غلط النابلسي في تفضيل الولاية :

أما تفصيل الولاية من بعض وحوهها على مقام النبوة فهو ضلال بين ، هدف من خلال ابن عربي تفضيل نفسه على الأنبياء وقد بَوَّب السراج الطوسي في كتابه ( اللمع ) باب في ذكر من غلط في النبوة والولاية ، فقال :

(رثم ضلت فرقة أحرى في تفضيل الولاية على النبوة ، ووقع غلطهم في قصة موسى والخضر عليهما السلام ، وتفكرهم في ذلك برأيهم » (١).

( فظنت هذه الطائفة الضالة ، أن ذلك نقص في نبوة موسى عليه السلام ، وزيادة للخضر عليه السلام في الفضيلة ، فأداهم ذلك إلى أن فضلوا الأولياء على الأنبياء عليهم السلام )) (٢).

إلى أن يقول: (( وكل ولي من الأولياء ينال من الكرامة بحسب إتباعه لنبيه الله الله على أن يقول التابع على المتبوع، والمقتدى على المقتدى به ؟ وإنما يعطى الأولياء رشاشة مما يعطى الأنبياء عليهم السلام ) (٣).

وعلى هذا فإن (( الولاية والصديقية منورة بأنوار النبوة ، فلا تلحق النبوة أبداً ، فكيف تفضل عليها ؟ » (٤) .

<sup>(</sup>١) اللمع ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥٣٧ .

وقال ابن تيمية موضحاً حطورة هذا الرأي الفاسد : « ولهذا يقولون : إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة ، وينشدون :

مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول ودون الولي ويقولون: إن ولاية النبي أعظم من نبوته ، ونبوته أعظم من رسالته ثم قد يدعي أحدهم أن ولايته وولاية سائر الأولياء تابعة لولاية حاتم الأولياء ، وأن جميع الأنبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من نبوهم ورسالتهم ، وإنما يستفيدون العلم بالله الذي هو عندهم القول بوحدة الوجود من مشكاة حاتم الأولياء وشبهتهم في أصل ذلك أن قالوا: الولي يأخذ عن الله بغير واسطة ، ولهذا جعلوا ما يفيض في نفوسهم ويجعلونه من والنبي والرسول بواسطة ، ولهذا جعلوا ما يفيض في نفوسهم ويجعلونه من المخاطبات الإلهية والمكاشفات الربانية ، أعظم من تكليم موسى بن عمران ، وهي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسائية : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَيُوحُونَ إِلَىٰ السَّيَطِينَ كَيُوحُونَ إِلَىٰ السَّيَطِينَ مَا عند الولي : ما يأخذه عن الرسول لا ما يأخذ عن قلبه » (١) ، ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولي : ما يأخذه عن الرسول لا ما يأخذ عن قلبه » (١) .

ويقول في موضع آخر عن تلبيس ابن عربي في هذا المذهب:

(﴿ثُمْ يَقُولُونَ : وَالُولَايَةُ بَاقِيةً إِلَى يَوْمُ القَيَامَةُ ، وَتَلَكُ الُولَايَةُ بَعِينَهَا الَّتِي كَانَتُ للرسولُ هِي بَاقِيةً عَلَى أَمْتُهُ ، فتارة يقولُونَ : هِي فِي كُلُ زَمَانُ لشخص وتارة يقولُونَ : هِي لِخَاتُمُ الأُولِياءُ ،وهؤلاء قد يعظمون الإمام أحمد جداً والشيخ عبد القادر جداً ، فإن ابن عربي يعظم هذين جداً وينتسب في الخرقة إلى الشيخ عبد القادر ، وهم يغلون في ذلك حتى أنه كان كثير من شيوخهم له غلو في الشيخ

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٢١.

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد ٣٨٦ ، ٣٨٧ .

عبد القادر ، فأحذ يفسر ما ينقل عنه من أنه قيل له يا سيد الخلق بعد الحق ، وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه ، فزعم هذا الشيخ أنه سيد الخلق مطلقاً بناء على أن الولاية الحمدية قائمة به » (١).

ويقول عن أصل المذهب الفاسد ، وأوَّل من تكلم فيه :

((والترمذي مع فضله وعلمه لما صنف كتاب ( حاتم الأولياء ) أنكر المسلمون عليه ذلك ، وأخرجوه ، كما ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي (٢) في محنة الصوفية ، وقال ألهم نفوه وأخرجوه من بلدته وشهدوا عليه بالكفر ، وذلك بسبب تصنيف كتاب ( حاتم الأولياء ) ونسبوه إلى القبائح في الدين ، وجاء إلى بلخ فقبله أهل بلخ بسبب موافقته اياهم على المذهب ، وفي هذا الكتاب من الكلام الباطل ما يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ، وهو الذي فتح الكلام في حتم الأولياء ، حتى جاء هؤلاء المتأخرون الذين يدّعي كل منهم أنه خاتم الأولياء كابن عربي وابن حمويه وغيرهما ، وأتى بالعظائم التي لم يسبق إليها الترمذي ولا غيره ، وفي كلام هؤلاء ونحوهم تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء أو بعضهم ، وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء ، كما لتفق على ذلك سائر علماء المسلمين » (٣) .

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد ٤٩٢ ، ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري ، أبو عبد الرحمن ، من المتصوفة ، وحامع علوم الصوفية ، وأحد مشايخهم ، ولد سنة ٣٥٥ه ، بنيسابور ، أخذ العلم من السراج الطوسي مؤلف – اللمع – ، أشتغل بالتدريس والتأليف ، له مؤلفات منها : طبقات الصوفية ، تاريخ الصوفية ، وآداب الصوفية ، والفرق بين الشريعة والحقيقة ، ومحنة الصوفية ، توفي سنة ٢١٤ه .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٤٧/١٧، طبقات الأولياء ٣١٣- ٣١٥، شذرات الذهب ١٩٦/٣ ، ١٩٧، الأعلام ١٩٩٦ . (٣) الصفدية ٢٤٨/١ .

وقد حكي الكلاباذي إجماع الصوفية على رد هذا المذهب الفاسد فقال: «وأجمعوا جميعاً أن الأنبياء أفضل البشر، وليس من البشر من يوازي الأنبياء في الفضل، لا صديق ولا ولي ولا غيرهم، وإن حلّ قدره وعظم خطره» (١). فالنابلسي اضطرب وتناقض في هذه المسألة فقد أراد أن يخرج من هذه الزلة الخطيرة بنفي فضل الولي على النبي لكنه لتصوفه وتعظيمه ابن عربي دحل مدحلهم وقال بقولتهم الباطلة التي بين بطلالها علماء السنة بل وبعض علماء التصوف كما سبق أن نقلناه.

<sup>(</sup>١) التعرف ٧٦ .

## المطلب الثاني –الكرامة .

يعرف الجرحاني الكرامة بأنما: « ظهور أمر حارق للعادة من قبل شحص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة »(١).

والكرامة ثابتة عند أهل السنة والجماعة ، قالُ ابن تيمية :

« ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ، وما يجري الله على أيديهم من حوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات ، وأنواع القدرة والتأثيرات » (٢) .

#### وقال ابن كثير:

« التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة تكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف ها فيما أمر الله ورسوله على ويترك ما نحى الله عنه ورسوله على ، فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحراً في الشرع ، وتارة تكون الحال فاسدة لا يتمثل صاحبها ما أمر الله ورسوله على ولا يتصرف ها في ذلك ، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة »(٣).

أما النابلسي فيعرف الكرامة بألها:

« أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح

<sup>(</sup>١) التعريفات ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١٤٥/١.

ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء عليهم السلام مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح » (١).

ويعرفها في موضع آخر مع اختلاف يسير بألها: «ما يكرم الله تعالى به العبد في الدنيا من الأمور الخارقة للعادة من غير تحد » (٢).

ويفرق بين الكرامة والمعجزة بأن الكرامة غير مقرونة بالتحدي كما في معجزات الأنبياء (٣)

وأما ضابط الخارق للعادة فلا يكفي وحده فلابد من منهج صحيح ، ولهذا ذمّ بعض من ينتسب لطريق التصوف فقال :

« ربما بعضهم يحفظ حواص بعض الحروف وبعض الكلمات أو نوعاً من السحر والطلسمات ، فيستعمل شيئاً من ذلك في حذب الناس إليه وميل قلوهم له واحذ الدنيا وإيذاء من يريد إيذاء من الناس وهي كلها ضلالات ومحرمات والسحر حرام بإجماع المسلمين بل هو كفر عند الحنفية فترى هذا القسم من الصوفية يدورون في البلاد ويلتمسون الأموال من الناس في الزور معهم فيصدقوهم على كذهم ويشهدون بولايتهم شهادة زور بمحرد ما رآوه متابعة الناس لهم فقلد بعضهم بعضاً في ذلك »(٤).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٩٢/١ ، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٢٥/٦].

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦١/١ ،وكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٦٦٢.

<sup>(</sup>٣) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق٥٦أ.

<sup>(</sup>٤) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١٩٩٨.

وفي موضع آخر يضيف شرطاً آخر وهو ألا تستغل في مُحَرم « فلو انتهك بها محرماً من المحرمات الشرعية كانت مكراً من الله واستدراجاً لا كرامات » (١).

ويزيد النابلسي في مفهوم الكرامة ووقتها ، فيزعم ألها تمتد حتى للأموات فيظهر منهم بعض الكرامات وهم في قبورهم : « وكرامات الأولياء الأحياء والأموات حق عند أهل السنة والجماعة »(٢) .

ويقول في مقدمة أحد مصنفاته: (( هذه رسالة كتبتها في ظهور كرامات الأولياء بعد موقم ... )(٣) .

ومنها يقول: «أن الولاية باقية بعد الموت لأن المتصف بها الروح ، فالكرامات التي تكرم بها بعده لا تتغير »(٤).

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٧٥/١ ، ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٨١أ ، ومفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية ٣٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٢١٢/٣ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١٦٢ أ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ق ١٦٤ ب - بتصرف يسير - ، والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق٣٤.

# دراسة منهج النابلسي في الكرامة .

ومن خلال ما سبق يتضح غلط النابلسي في مسألتين:

الأولى - في الفرق بين المعجزة والكرامة وزعمه أن المعجزة مقرونة بالتحدي .

المسألة الثانية - غلوه في الكرامات و زعمه أن كرامات الأولياء تمتد لما بعد موقم ، وعليه حوَّز التبرك في قبورهم والدعاء عندها ، وقد طفحت رحلاته بطلب البركة من المقامات التي زاراها .

أما المسألة الأولى ، وهي الفرق بين المعجزة والكرامة ، فقد مرَّ معنا في النبوات غلط من اشترط للمعجزة اقترالها بالتحدي .

أما المسألة الثانية ، وهي الزعم بأن للأولياء كرامة بعد موهم ، فالكلام فيه تفصيل :

فإن قال قائل أن أولياء الله المتقين لهم كرامة بعد موهم تبقى بفضل ما اعطاهم الله من العلم والتقوى ، فورثوا علماً نافعاً وعملاً صالحاً فهذا المعنى صحيح ، وتبقى ومن كرامات الله لهم أن ينفع الله بعلمهم وصلاحهم بعد موهم ، وله شواهد كثيرة ، ولقول النبي الله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة حارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )) (۱).

أما الزعم بأن أصحاب القبور والمشاهد المشهورة والمتهمين في عقائدهم بأن لهم كرامات بعد موهم فهذا زعم باطل لا دليل عليه ، وليس في صرف أنواع

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، حديث رقم ١٦٣١ .

العبادات لهم من الدعاء والنذر وغيرها من كرامة ، بل أن الله تعالى أكرم نبيه علي العبادات لهم من الدعوته فلم يجعل قبره وثناً يعبد من بعده .

ولهذا كان طلب البركة من أصحاب القبور سواء كانوا أولياء بالمفهوم الشرعي الصحيح أو لم يكونوا عملاً باطلاً ، وقد مر معنا الرد على هذه المسألة والتفصيل فيها في الفصل الأول .

وقد نبه العلماء على حطورة مسلك إدعاء الكرامات وما يترتب عليه من سلبيات قال ابن الجوزي:

((وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل » (١) .

وقال: « وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في الكرامات وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم وقد روينا عن الحلاج أنه كان يدفن شيئاً من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية ويطلع بعض أصحابه على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة فيقوم ويمشي الناس معه فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك ، وكان يمد يده في الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق ، وقد قال له بعض الحاضرين يوماً ، هذه الدراهم معروفة ولكن

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٢٦٢ .

أؤمن بك إذا أعطيتني درهماً عليه اسمك واسم أبيك ومازال يمخرق إلى وقت صلبه » (١) .

وقال الذهبي: «كان الرجل في بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ ، فمشى في الناس تظلله غمامة ، قلت : شاهده أن الله قال ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ (٢) ، ففعل بحم تعالى ذلك عاماً ، وكان فيهم الطائع والعاصي ، فنبينا صلوات الله عليه أكرم الخلق على ربه ، وما كانت له غمامة تُظله ولا صح ذلك ، بل ثبت أنه رمى الجمرة كان بلال يظله بثوبه من حر الشمس ، ولكن كان في بني إسرائيل العجائب والآيات ، ولما كانت هذه الأمة خير الأمم ، وإيماهم أثبت ، لم يحتاجوا إلى برهان ، ولا إلى خوارق ، فافهم هذا ، وكلما ازداد المؤمن علماً ويقيناً لم يحتج إلى الخوارق ، وإنما الخوارق للضعفاء » (٣) .

وكتب الصوفية مشحونة بكثير من هذه الأباطيل المزعومة والمسماة بالكرامات ، ولَعل أكبر هذه الكرامات الصوفية المزعومة للخاصة وأهل الحقيقة هو ألا يتكلم أحد بسرِ التوحيد \* ، فينقل الشعراني عن الجنيد أنه كان لا يتكلم في علم التوحيد : «كان يقول : لا ينبغي للفقراء قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدقين لأهل الطريق أو المسلمين لهم ... وكان الجنيد لا يتكلم قط في علم إلا في قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول : أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله تعالى وخاصته ويرمونهم بالزندقة والكفر » (٤) .

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٣٣/٤ ، وانظر حلية الأولياء ٢٢٦/٢ .

<sup>\*</sup> وقد مرَّ معنا مراراً نحو هذا الكلام عند النابلسي ، وسيأتي مثله ص ٨٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١٩، ٢٠.

وذكر عن أحدهم أنه : «طلب منه أصحابه أن يسمعهم شيئاً من علم الحقائق فقال لهم : كم أصحابي اليوم ؟ قالوا ستمائة رجل ، فقال اختاروا لي منهم مائة ، فاختاروا ، فقال : اختاروا من المائة عشرين ، فاختاروا ، فقال اختاروا من المائة عشرين أربعة ، فاختاروا ، فقال الشيخ : لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان أول من يفتى بكفري هؤلاء الأربعة .

عليه الشعراني بقوله:

« وكان هؤلاء الأربعة أصحاب كشوفات ومعارف »(١).

ومن هذه أصحاب هذه الكرامات المزعومة الشيخ إبراهيم العربان الذي يترضى عنه الشعراني ويقول: «ومنهم الشيخ إبراهيم العربان ، كان يطلع المنبر ، ويخطبهم عرباناً ، فيقول السلطان ودمياط ، وباب اللوق ، بين الصورين وجامع طولون ، الحمد لله رب العالمين ، فيحصل للناس بسط عظيم » (٢) .

وأما كرامات أبو خوده فهي في غاية الانحطاط والسفالة حيث يقول من كراماته: «وكان رضى الله عنه !! إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس » (٣).

أما علي وحيش فكراماته تتعدى النساء والمردان ويفضل البهائم ، عياذاً بالله ، يقول الشعراني : « وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول : أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها ، فإن أبي شيخ البلد تسمر في

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ، للشعراني ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٥٠٤ ، وانظر ما بعده من كرامات هذا العريان مما يستحي من ذكره هنا .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٤٩٤.

الأرض لا يستطيع يمشي خطوة وإن سمع \*حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه » (١) .

وقد مضى الكلام عن صاحب المثنوي وكراماته المزعومة وتمكنه الفاضح وهو أحد مصادر النابلسي المنهجية!! .

وقد ذكر الغزي من كرامات النابلسي المزعومة أن الطعام يكلمه ويخبره من أتى به إلى البيت (٢).

وفي الدراسات المعاصرة أصبحت مسألة الخوارق تدور حولها كثير من الدراسات وفي البحوث من مختلف المتخصصين ، وهي ما يسمى (الباراسيكولوجيا) ، وقد اختلف الباحثون في تحديد مفهومها - حسب اتجاها لهم - إلا أن أصل المصطلح جاء من كلمتين :

Para وتعني وراء ، gyolopsysh وتعني علم النفس ، وهنو يسير إلى قدرات نفسية منسوبة للإنسان تتجاوز شروط الادراك الاعتيادي (٣) .

وأشار بعض الباحثين إلى أن هذا المصطلح يشير إلى القدرة المطلوبة للاتصال مع الأرواح بواسطة الوسيط (٤).

٨٦٣

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ١٤٥.

<sup>\*</sup> مكذا في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) من قصة طويلة أوردها الغزي في الورد الأنسى ٨٢ ، ٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) حارقية الإنسان الباراسيكو لجي من المنظور العلمي ، د. صلاح الجابري ص ٦١ ، وانظر للأهمية الفصل الخامس (
 الخبرة الصوفية وتطور الوعي ) من ص ١٧٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) البارسيكولجيا بين المطرقة والسندان ، جمال نصار ولؤي فتوحي ١٤ .

وعلى أي حال فالخوارق التي تحصل للناس لم تختص بمسلم أو كافر ، فقد حصلت من الجميع وعليه فلا يمكن إطلاق مصطلح الكرامة عليها إلا بعد تثبّت ولو ثبتت لأحد ، فإنه لا يتوقف عليها أي حكم شرعي .

# الفصل التاسع – عقائد الصوفية ، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول - وحدة الوجود.

المبحث الثاني - إسقاط التكاليف.

المبحث الثالث – الحلول والاتحاد .

المبحث الرابع - مصادر المعرفة عند الصوفية.

### المبحث الأول – وحدة الوجود

تعتبر عقيدة وحدة الوجود أهم القضايا الشائكة في التصوف ، وبما أن النابلسي يعتبر الشارح الأكبر للتصوف وقضاياه في القرون المتأخرة ، فقد كان له اليد الطولى في الدفاع عن الصوفية في هذه القضية ، وقد مّر معنا في الباب الأول في التطبيقات العملية للقول بوحدة الوجود ألها كانت كثيرة جداً في مصنفات النابلسي سواء بنفس المصطلح أو بمصطلحات أخرى ، وسوف نذكر هنا مفهوم وحدة الوجود عنده ، ودفاعه المزعوم عن حقيقته .

يرى النابلسي أن مراد الصوفية بوحدة الوجود هو الفناء فقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ الله ، وأن معنى الدنيا فَانِهِ ﴿ أَنَهُ لَا الله الله الله ، وأن معنى الدنيا فانية ﴿ أَهُمَا عَرْضَ وما ليس بباق فهو فان ، وهذا هو المعنى المراد بوحدة الوجود وبالوحدة المطلقة الذي يذكره العارفون ) (٢).

ويقول في شهود خاصة الخاصة «هو شهود الذات الإلهية ، لا موجود إلا الله ، وهو الوجود الحق القديم ، وكل ما سواه فان هالك عديم ، كما قال تعالى ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ عَيْرِي ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آ ﴾ وَيَبْقَى وَبُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧) ﴾ (٤) ، والهالك الفاني ، هو في الحال هالك

<sup>(</sup>١) الرحمن ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٧/١ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) القصص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن ٢٦ -- ٢٧ .

فان ، وهو عدم محض ، ولكنه ظاهر بالوجود ، بل الوجود ظاهر به ، أي : بتجلّيه به ، والعقل والحس يدركان أنه موجود ، ولا يعرفان حقيقة أمره »(١). وبناء على هذا فإنه يرى أن الخلاف في وحدة الوجود خلاف لفظي لأن (( من فسَّر الوجود بما صار به بيان الوجود الموجود الحادث موجوداً ، فإنه يقبل القول بوحدة الوجود ، ويعتقده حقاً ، وهو الصواب الذي ترجع إليه الأقوال جميعها ، لأن وجود الله تعالى الذي به كل موجوداً بإجماع العقلاء ، فالخلاف في ذلك لفظى راجع إلى تفسير المراد من لفظ الوجود »(٢) .

ولكي يقطع النابلسي الطريق لمن يريد إحسان الظن به فإنه يفسر الفناء المقصود عوضع آخر فيقول: «الوجود عند العارفين، واحدة قديمة، والموجودات كلها حقائق كثيرة مختلفة غير موصوفة بذلك الوجود القديم في نظر العارفين، لأنه لا يصح أن يكون القديم صفة للحادث، ولا يصح أن تكون الذات صفة للذات أيضاً فإن الوجود عند العارفين، ذات مستقلة بنفسها تظهر بالحوادث اللحوادث، وتبطن عنهم هم، وهي ظاهرة لنفسها أزلاً وأبداً، وليست هي عرضاً حتى تكون صفة للحوادث، ولا يصح عند العارفين أن تتصف الحوادث بالوجود، لأنه لولا الوجود لما كانت حادث أصلاً، فافتقار الحوادث إلى الوجود مانع من أن يكون الوجود صفة لها »(٣).

فهو هنا يؤكد أن الوجود واحد قديم فقط ، وأن سائر الموجودات - غير الوجود القديم - لا توصف أصلاً بالوجود ، كما يؤكد أن هذا الوجود يظهر بالحوادث ، - أيْ أيُّ فعل حادث - للحوادث أي ما يراه الإنسان الحادث ، وعلى هذا فلا يرى يكون له الحوادث صفة أصلاً باعتبار ألها تفتقر

<sup>(</sup>١) الوحود الحق والخطاب الصدق ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المقصود من وحدة الوجود ١٠.

<sup>(</sup>٣) الوجود الحق والخطاب الصدق ٥١ ، ٥٢ .

إلى الوجود الحقيقي ، ومع إقرار النابلسي بأن هذا الإلزام العجيب لا يتصوّره العقل ، بل من البديهي بطلانه ، فإنه في مقياس العارفين خطأ محض ؟! بل ويؤدي كما يزعم إلى القول بقول النصارى : « وإن كان العقل الذي حصل به تكليف المكلفين يحكم بأن الوجود وصف للحوادث ، ويحكم بأنه غير الوجود القديم على طريق غلبة الوهم عليه ، فإنه يقتضي أن يكون الوجود اثنين : وجود قديم ووجود حادث ، وهذا حكم من العقل بديهي عنده ، وهو خطأ محض عند العارفين ، فإن الوجود عندهم لا يصح أن يتعدد أصلاً ، ولا يصح أن يكون اثنين ، ولا يصح أن يتعنف ، لأن الوجود يصح أن يتبعض ، لأن الوجود القدم ، إن كان اثنين مستقلين كان إلهين اثنين ، وإن كان أحدهما مستقلاً ، وهو الوجود القديم ، والقدم ، والفصال الوجود الحادث ، لزم القسام الوجود القديم ، وانفصال الوجود الحادث ، نزم القسام الوجود القديم ، وانفصال الوجود الحادث ، في من العالم ، وانفصال الوجود الحادث ، في النصارى في قولهم في ولك الله كله ، وانفصال الوجود الخادث ، في من العالم ، وانفصال الوجود الحادث ، والفحود الحادث ، والوجود الحادث ، والوجود الحادث ، والودود الحادث ، والوجود الحادث ، والودود الحادث ، والودود الحادث ، والودود الودود الحادث ، والودود الودود الحادث ، والودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود ، والودود

وأما تفسير الحوادث فهو تجلي الله سبحانه وتعالى بها وليس أنها موجودة أصلاً «وإنما ذلك الوجود الحادث عند العقل بغلبة الوهم، حيث قلنا بذلك، هو تجلي الوجود القديم بالحوادث وانكشافه وظهوره في - شؤونه - التي هي أعيان الحوادث وأحوالها » (٣).

<sup>(</sup>١) الصافات ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوجود الحق والخطاب الصدق ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الوحود الحق والخطاب الصدق ٥٣ ، وانظر ١٥٣ .

ويقول في موضع آخر: «ومعنى ذلك أنه يقول: إن كل الذي شاهدته فعل فاعل واحد، وهو منفرد في ذلك الفعل، دون مشاركة شيء ومعاونته، لكن هذا الفاعل الواحد من وراء حجب الصور المحسوسة والمعقولة، فإذا أزال تلك الستارات لم تر غير الفاعل الحقيقي، ولا يبقى لك شبهة ولا إشكال في تلك الصور، إن أعيالها خالية عن الحياة والحس والحركة والنطق والإرادة والقدرة على إظهار فعل أو قول، لكن هي كانت مظاهر فعل ذلك الفاعل الواحد، الوجود الحق لا إله إلا هو » (١).

وهذا التحلي المزعوم عند النابلسي تابع لمعرفة العبد فقد يتجلى فيظهر وينكشف وقد يستتر فيختفي «وأما معرفتنا به ، لضرورة إسلامنا وإيماننا به وانقيادنا إليه ، واقعة على تجليه وظهوره بما تجلى به وظهور به لنا من صورة كل معقول وصورة كل محسوس ، من غير فرق في هذا المقام بين التجلي بصورة والتجلي بصورة أخرى فالكل تجليات بالصورة عندنا ، سواء كانت تلك الصور معقولات أو محسوسات ، والتجلي : هو صفة الظهور والانكشاف ، ويقابله الاستتار : صفة البطون والاختفاء ، وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » (٢) . ومع أن التجلي حاصل لا محالة عنده ، إلا أن الفرق يقع بين العوام والخواص ، في إنكار صور التجلي ، ولا يجد أن يضرب مثلاً أوضح من ابن عربي – باعتباره من الخواص – حينما اعتقد صحة جميع معتقدات الكفار من يهود ونصارى ووثنيين ، فيقول في كلام لا يحتمل التأويل : « فإن صور التجليات كلها على قلوب العباد متساوية في ألها صورة حادثة ، وإنما الفرق بين الخواص والعوام والعوام بإنكار شيء من صور التجلي وعدم إنكار ذلك ، ولكن إذا تجلى سبحانه

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٩ ، و٤٣ ، ٧٩ .

بالصورة على قلب أحد لم يكن عنده شك ولا شبهة أنه هو الحق سبحانه وتعالى ، فيكون علمه به مع تلك الصورة علماً صحيحاً ، والحكم عليه فيها حكماً صحيحاً ، وإذا استتر سبحانه في شيء من الصور فكانت حجباً له ، لا مظاهر لتجليه ، لم يكن العلم به مع تلك الصورة علماً صحيحاً »(۱) . ولا يقف النابلسي عند الفهم ، بل يزعم أن التجلي بهذه الصورة معلوم من الدين بالضرورة ا؟ : «والحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما بذكر التجلي والظهور ، من الوجود الحق والواحد المطلق بالإطلاق الحقيقي ، بأعيان الصور والأشخاص ، وذلك معلوم من الدين بالضرورة » (٢) .

ومع هذا الوضوح في كلام النابلسي عن الوجود الحادث القديم ومظاهر التجلي، إلا أنه يرى أن المخالفين للصوفية لم يفهموا كلامهم لقصور إدراكهم وعدم معرفتهم «وإنما سبب توهم الحلول منهم قصور إدراكهم، وعدم معرفتهم بالأمر في نفسه، فإنهم لما حكموا على الأشياء بالوجود، وجعلوها متصفة به لأنهم أدركوها بالعقل والحس، ووجدوا الوجود الحق الواحد ظاهراً بها، ومتحلياً عليها، فحسبوا أنه وجودها، وحكموا بأنه حادث مثلها، وجعلوه وصفاً لها، ثم سمعوا العارفين يقولون: إن الوجود هو الله تعالى - والأشياء كلها، عندهم موجودات: معقولات ومحسوسات، كونها موجودات، عندهم ، أمر بديهى ، لا شبهة فيه لهم - فقالوا: يلزم حينئذ أن يكون الله تعالى عندهم ، أمر بديهى ، لا شبهة فيه لهم - فقالوا: يلزم حينئذ أن يكون الله تعالى

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ٨، ١٨، ويعلل مثل هذا الفهم المنحرف لحقيقة الوجود بأن جميع ما يرى من حوادث وصور هي في حقيقتها بمنزلة المراق الصافية لوجود الحق ولا ترى إلا باللوق ١٤ (( الوجود الحق سبحانه من حيث كونه ذاتاً محضاً - لا اعتبار مغايرة فيه أصلاً ، ربما يتجلى للعارفين به ، المحققين له ، في مشهد من شاهد الذوقية - بمنزلة المرآة الصافية ، لظهور صور المخلوقات كلها فيها ، على ترتيب بديع في الظهور ، من الأزل ، بالتقدم والتأخير ، وكذلك أيضاً ، كل صورة من جميع صور المخلوقات المترتبة في الظهور ، بمنزلة المرآة الصافية لظهور الوجود الحق سبحانه فيها ، من حيث كونه صفات وأسماء ، هي عين الذات المحض )) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٩٥٠ .

حالاً في الأشياء ، فلو تصوروا الأشياء خالية عن الوجود ، ثم تصوروا كولها قائمة بالوجود لعرفوا معنى كلام العارفين »(١) .

وزيادة على هذا يغلو النابلسي فيزعم أن أقوال ابن عربي وابن سبعين و الجيلي لم تخالف أهل السنة والجماعة: «وأما القائلون بها فإلهم العلماء المحققون والفضلاء العارفون أهل الكشف والبصيرة الموصوفون بحسن السيرة وصفاء السريرة ، كالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ، والشيخ عبد الحق ابن سبعين ، والشيخ عبد الكريم الجيلي وأمثالهم ، قدس الله تعالى أسرارهم ، وضاعف أنوارهم ، فإلهم قائلون بوحدة الوجود ، هم وأتباعهم إلى يوم القيامة ، إن شاء الله تعالى ، وليس قولهم بذلك مخالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة » (٢) .

وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر مصنف (إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود) كان فتحاً من الله ، ويقول في كلام عجيب : «ولقد كنت لما كتبت ما فتح الله تعالى على به في بيان - مسألة وحدة الوجود - رسالتي التي سميتها (إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود) ولم يعلم بذلك أحد من الناس ، فلما أصبحت حاءين رجل فقال : رأيت البارحة أن معك أوراقاً فسألت عنها ، فقال لي قائل : إلها من علم أبي بكر الصديق وطئف، فأحبرته حينئذ بما كتبته ، وتعجب غاية العجب ، فإن علم أبي بكر وطئف كان في حقيقة التوحيد ، وفي علم أسرار وحدة الوجود ) (۳) .

ولا أدري ماذا يقول من عنده أدنى إيمان أو عقل في مثل هذا الكلام!؟ أيصل الأمر بمؤلاء أن يعتبروا عبادة اليهود والنصارى والوثنيين من مظاهر التجلي الإلهى ، ثم لم يجدوا أي دليل من شرع أو عقل أو حسّ يشهد لهم ، يهربون إلى

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ٨٣ ، ٨٨ ، وإيضاح المقصود من وحدة الوجود ٢، ٧ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المقصود من وحدة الوجود ٧.

<sup>(</sup>٣) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٠٩ ، ١١٠ .

المنامات ، ويزعمون أن علم أبا بكر كان أسرار وحدة الوجود ، ﴿ كُبُرَتْ كَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُلَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذا هو موقف النابلسي بكل وضوح من وحدة الوجود عند الصوفية ، فلم يجد ما يعذرهم إلا ألها فتح وكشف وعرفان خصه الله لهؤلاء العارفين ولا مجال فيه للتأويل أو إحسان الظن ، وإنما هو يذكر بعض الكلام مجملاً في موضع ، ويوضحه في موضع آخر ، وسيأتي الكلام في الصفحات القادمة ما يوضح أكثر حقيقة موقف النابلسي من قضايا أحرى لها تعلق بهذا المبحث وهي الحلول والاتحاد ومصادر المعرفة .

أما الفناء الذي أشار إليه النابلسي فقد عبر عنه ابن تيمية بقوله:

« القسم الأول - فناء عن عبادة ما سوى الله ، فيفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ، وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص ، الذي أرسل الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، وهو تحقيق لا إله إلا الله ، فإنه يفنى من قبله كل تألة لغير الله .

القسم الثاني - فناء عن شهود ما سوى الله .

القسم الثالث - فناء عن وجود ما سوى الله ، وهو قول أهل وحدة الوجود الذين يقولون : وجود الخالق هو وجود المخلوق ، ماثم غير ولا سوى » (٢) . وقال في موضع آخر : « الثالث : فناء عن وجود السوى : بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود ، وأنه لا وجود لسواه ، لابه ولا بغيره ، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات ، وأنه لا وجود لغيره ، لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به ، كما قال النبي الله النبي المحدق كلمة قالها شاعر لبيد « ألا

<sup>(</sup>١) الكهف ٥.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲/۹۲۳، ۳۷۰.

كل شيء ما خلا الله باطل » وكما قيل في قوله ﴿ إِلَّا هُو كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا هُو كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا هُو جَهَهُ ﴿ (١) ، فإله م لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح ، لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات ، فهذا كفر وضلال ربما تمسك أصحابه بالألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ ، كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح ، ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد ، فتدبر هذا التقسيم تروى عن المسيح ، ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد ، فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم » (٢) .

#### وقال ابن القيم:

« فأما الفناء عن وجود السوى : فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود ، وأنه ما ثم غير ، وأن غاية العارفين والسالكين : الفناء في الوحدة المطلقة ، ونفي التكثر ، والتعدد عن الوجود بكل اعتبار ، فلا يشهد غيراً أصلاً ، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب ، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد » (٣) .

فهذا هو معنى وحدة الوجود في فهم النابلسي لا مزيد عليه من بيان ، وهو فناء في الوحدة المطلقة ، فليس هنالك عبد ورب .

<sup>(</sup>١) القصص ٨٨.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲۰ /۳۲۲ ، ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١٧٤/١.

# المبحث الثاني - إسقاط التكاليف

شَذَّ بعض الصوفية في مسألة الأمر والنهي فاعتقد أن السالك إذا داوم على الرياضة لا يبالي بما يعمل ، وأن حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة ، والمراد منها ضبط العوام ، ويزعمون ألهم ليسوا منهم ، فيسقط عنهم التكليف .

أما النابلسي ، فقد حكى مذهب هؤلاء وسماهم الإباحيين والملحدين حيث يقول:

( وذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفاء القلب واختيار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر وبعضهم و بعضهم إلى أن تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر وهذا كفر وضلال » (١).

وفي رحلة النابلسي إلى لبنان يذكر حكاية أحد الصوفية الذي مات بعد رؤيا رآها أن الله أسقط عنه الصلوات (٢).

ومع وضوح موقف النابلسي بشكل عام من هذه القضية إلا أن يقع في أحد الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية عن مزاعم بعض الصوفية في إسقاط التكليف ، حيث يرى أن المجذوب يسقط عنه الأمر والنهي لغياب عقله ، « فمن شهد العقل وجوده الحق الذي هو قائم به ، وتجرد عن دعواه في نفسه ، وفي جميع الأشياء المحسوسة والمعقولة غاب العقل حينئذ ، إن صدق في هذا الشهود وسقطت عنه

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق ١٥ب، وانظر ١٤ب والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية

<sup>(</sup>٢) حلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ٦٤ ، ٦٥ .

التكاليف الشرعية والحدود ، لأنه يصير حينئذ مختلط العقل ، فاسد التدبير ، ويظهر هذا الأمر ، وهي حالة أرباب الجذب » (١) .

ويستدل على صحة ما يذهب إليه بكلام ابن عربي ، وما عقده لهم في - باب البهاليل - حيث يجعل ابن عربي الحال التي هم فيها بسبب التحلي الإلهي :

((یقول الله تعالی ﴿ وَتَرَى النّاسَ سُكُرَى وَمَا هُم بِسُكُوى ﴾ (۱) ، وذلك أن لله قوماً كانت عقولهم محجوبة ، بما كانوا عليه من الأعمال التي كلفهم الحق تعالى في كتابه ، وعلى لسان رسوله على التصرف فيها شرعاً ، وشرعها لهم ولم يكن لهم علم بأن لله تعالى فجات لمن خلا به في سره ، وإطاعة في أمره ، وهيا قلبه لنوره من حيث لا يشعر ، ففاجأه الحق على غفلة منه بذلك ، وعدم علمه واستعداده لقابل أمر ، فذهب عقله في الذاهبين ، وأبقى تعالى ذلك الأمر الذي فاجأه مشهوداً له ، فهام به ، ومضى معه ، فبقي في عالم شهادته بروحه الحيواني ، يأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف الحيوان الفطور على العلم بمنافعه المحسوسة ومضاره ، من غير تدبير ولا روية ولا فكر ، فينطبق بالحكمة ولا علم بحا ، ولا يقصد نفعك بحا ، لتعظ وتتذكر أن الأمور ليست بيدك ، إنك عبد مصرف بتصريف حكيم ، سقط التكليف عن هؤلاء ، إذ ليس لهم عقول يقبلون بحا ، ولا يفقهون بحا ، ﴿ وَتَرَدُهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا لَهُ مَا ، ولا يفقهون بحا ، أي القليل مما يجري على السنتهم من لحكم والمواعظ ، وهؤلاء هم الذين يسمون عقلاء المحانين ، يريدون بذلك أن

...

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الحج ٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٩٩.

جنوهُم ما كان سببه فساد مزاج عن أمر كوني من غذاء وجوع وغير ذلك ، وإنما كان عن تجل إلهي لقلوهم ، وفجأة من فجات الحق فأجتهم ، فذهبت بعقولهم ، فعقولهم محبوسة عنده ، منعمة بشهوده عاكفة في حضرته ، منزهة في جماله ، فهم أصحاب عقول بلا عقول ، وعرفوا في الظاهر بـ(الجانين ) أي المستورين عن تدبير عقولهم ، فلهذا سموا : عقلاء الجانين )) (١) .

وفي موضع آخر يصرح بعدم الإنكار على من يترك الصلاة والصوم ، فإنه سكران بخمر المحبة الإلهية :

( فإذا رأيت يا أخي من يترك الصلاة والصوم ونحو ذلك من الفرائض ممن تلج الناس بصلاحه من أهل الله تعالى أو رأيته يرتكب شيئاً من المعاصي ظاهراً أو باطناً وأشكل عليك أمره فأنظر وتأمل في حالة قبل أن تفكر عليه فإن وجدته صاحياً له عقل وتدبير في أحواله وله معرفة في أمور الدنيا جلباً وصرفاً وله إدراك النفع والضر فأقم عليه ميزانك الشرعي واحكم عليه بما تحكم على غيره من المكلفين بلا فرق ولا تنظر بعد ذلك إلى خرق للعادات ولا لإظهار الكرامات فإلها لمن هذا حالة مكر من الله تعالى واستدراج وإن وجدته ذاهلاً طائشاً متحير العقل فاسد التدبير لا معرفة له في جلب ولا صرف ولا إدراك لما ينفعه أو يضره فهو السكران عند أهل الله بخمره الحب الإلهية أو المسلوب العقل بتخبط الأرواح الجنية وعلى كلا الحالتين يسقط عنه التكليف الشرعي كما هو معلوم » (٢) .

<sup>(</sup>١) الوجود الحق والخطاب الصدق ١٧٨، ١٧٩،وانظر كلام ابن عربي في الفتوحات المكية ٣١٥،٣١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٦/ق٣٧١ ، ب.

## دراسة آراء النابلسي في سقوط التكاليف .

وقد مرَّ معنا أن حال النبي التي وصحابته رصوان الله عليهم أكمل من حال هؤلاء ولم يرو عنهم صعق ولا سكر ولا شطح ، وبالتالي الزعم فإن بأن سقوط التكاليف عن المجذوب المزعوم مجنوناً من الأصل وهو من يعتقد فيهم بعض الصوفية مثل النابلسي - يسموهم دراويش أو بحاليل - فإلهم من الأساس لا تكليف عليه ، لأن مناط التكليف هو العقل فإذا كان العقل غير موجود فلا تكليف ، لقول النبي التي القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ ، وعن المعنون حتى يشب » (۱) .

وقد ورد إلى ابن تيمية سؤال عن حال هؤلاء ومقولتهم تلك فأحاب: « لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر ، وأغلظه ، وهو شر من قول اليهود والنصارى: فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب ، وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا ، كما ذكر ألهم يقرون بأن لله أمراً ولهياً ، ووعداً ووعيداً ، وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت ، هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة » (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، حديث رقم ١٤٢٣ عن حديث علي ابن أي طالب ، وابن ماجه كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، حديث رقم ٢٠٤١ ، والمسند ٩٥٦ ، وأبو داود كتاب الحدود ، باب في الجنون يسرق أو يصيب حداً ، حديث رقم ٤٣٩٨ ، وقال عنه الترمذي : حسن غريب ، وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط و آخرون ) رجاله ثقات رجال الشيخين .

قال السندي في حاشية النسائي : (( قوله رفع القلم ، كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره )) انظر سنن النسائي ١٥٦/٦ . (٢) الفتاوى ٤٠١/١١ .

ويوضح أقسام ضلال هؤلاء وكيفية تلبيس الشيطان عليهم بقوله :

( ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ، ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقاً ، بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم ، أو حل بعض المحرمات لهم ، فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمسة لوصوله إلى المقصود وربما قد سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور ، وقد يزعمون سقوطها عنه ، إذا كان في حال مشاهدة وحضور ، وقد يزعمون الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه بمن التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه ، لأن الكعبة تطوف به ، أو لغير هذا من الحالات الشيطانية ، ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لعذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام ، ومنهم من يستحل الخمر زعماً أنما إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ، ويزعمون ألما تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة ، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة : فتباح لهم دون العامة » (۱).

ثم يوضح أن هذه الشُبه الشيطانية قد حصلت في عصر الصحابة فأنكروها ، ومن أحد على تلك المقولة حكموا بقتله ، حيث يقول :

( وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّـَقَواْ

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٤٠٣/١١ ، وقد سبق ابن الجوزي ابن تيمية في تقسيم أهل الإباحة من الصوفية إلى قسمين : الأول - كفار لا يقرون بالله أرادوا الاستثناء بالتصوف ، والثاني - قسم يقرون بالإسلام إلا ألهم منهم من يقلد شيخه من غير دليل ولا شبهة ، منهم من عرضت لهم شبهات فعملوا بمقتضاها ، ثم ذكر شبهم في ذلك انظر تلبيس إبليس ص ٤٣٩ فما بعدها ، والشبهة الخامسة التي ذكرها هؤلاء هي نفس الشبهة التي وردت إلى ابن تيمية بنصها في الفتاوى درارا . ٤٠١/١١

وعلى بن أبي طالب وسائر الصحابة على أهم إن اعترفوا بالتحريم حلدوا ، وإن أصروا على استحلالها قتلوا ، وقال عمر لقدامة : أخطأت إستك الحفرة ، وأما أصروا على استحلالها قتلوا ، وقال عمر لقدامة : أخطأت إستك الحفرة ، وأما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر ، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب : أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر – وكان تحريمها بعد وقعة أحد – قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم بشرب الخمر ؟ فانزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا حناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » (٢) .

ويمضي ابن تيمية في تعداد ما يدخل تحت مفهوم إسقاط التكاليف ، فيدخل فيها ما سبق ذكره من زعم النابلسي إباحة النظر للمردان وصحبتهم ويقول ابن تيمية :

((... ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن ، زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماً في الشريعة ، وكذلك من يستحيل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى ، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى ، كما يستحلها من يقول : إن التلوط مباح بملك اليمين ، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين بغير حق ، ويسبي باتفاق المسلمين بغير حق ، ويسبي

<sup>(</sup>١) المائدة ٩٣.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲۱/۳۱ ، ۶۰۶ .

حريمهم ويغنم أموالهم ، وغير ذلك من المحرمات التي يعلم ألها من المحرمات تحريماً ظاهراً متواتراً » (١) .

وهكذا فإن المحاذيب المزعومين لا يمكن القول بأنه قد سقطت عنه التكاليف إلا من يسمى مجنوناً فهذا كما قَدَّمنا مرفوع عنه القلم ، أما أن يدخل كل متهوَّك إلى التصوف ويدعي أنه من المحذوبين ومن ثَمَّ يعذر بتركه الفرائض فهذا مما لا يقره الشرع بل وحكم ابن تيمية بكفرهم كما تقدم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١١/٥٠٥ ، ٤٠٦.

### المبحث الثالث – الحلول والإتحاد

تعتبر عقيدة الحلول والاتحاد من العقائد التي سرت إلى بعض غلاة الصوفية ممن ينتسب للإسلام، وهي عقيدة قديمة ظهرت في الأديان الوثنية القديمة ثم سرت إلى النصرانية ثم إلى بعض من انتسب للإسلام وحصوصاً المتقدمين غلاة الشيعة (۱).

ويعرف الجرحايي الإتحاد بأنه: « تعيير الذاتية واحدة ، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً » (٢) .

أما الحلول فيعرفه بأنه:

«عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاً والمسري محلاً» (٣).

أما الكاشاني فيعرف الإتحاد بأنه:

( شهود الوحود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موحود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موحوداً به معدوماً بنفسه لا من حيث أن له وجوداً خاصاً به فإنه محال » (٤) .

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه أحد المعاصرين دفاعاً عن شطحات الصوفية فقال:

« يبدو أن الصوفية إذا تعثر في وحده ونطق بغير وعيه ، في لحظة زهده ، ولذة عشقه ، بألفاظ مستغربة على السامعين من أهل العقل والنظر ، تشتم منها رائحة

<sup>(</sup>١) انظر في الحركات الباطنية ، د. محمود الخطيب ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) معجم اصطلاحات الصوفية ٤٩.

الحلول والإتحاد أو إذا صرخ الواجد أو جذب وصاح فقال أنا والله شيء واحد ، الهم بالكفر والزندقة »(١) .

إلى أن يقول: ((... وليس في واقع الأمر اتحاداً) وإنما وحداً وعشقاً وسكراً وفناء إذ أنه عندما يصحو، يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الإتحاد، بل يشبه الإتحاد، لأنه إذا فني السالك عن كل ما سوى الله تعالى، عن نفسه وعن فنائه جميعاً، سمى ذلك مجازاً اتحاداً وبلسان الحقيقة توحيد، والمعروف عن الصوفية ألهم يرون أن أفحش الفواحش عند العارفين وجود شيء من الشركة في قلب وذلك بادعاء شيء من أوصاف الربوبية، قولاً أو فعلاً أو عقداً وأن ذلك يعد منازعة لله عز وجل »(٢).

أما النابلسي فيرى أن الحلول ثلاث أقسام:

« ۱- حلول النصارى ، وهو اعتقادهم بأن الله سبحانه حال في عيسى عليه السلام .

٢- حلول اليهود ، وهو اعتقادهم أن الله مستقر على عرشه ، وقد نصب السموات والأرض ، وقريب منهم من يقول أن الله حسم وأنه في السماء .

ويرى النابلسي أن ﴿ الحلول والإتحاد في الله تعالى بطلانما بديهي ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ الصوفية ٢٥ .د.حسن الشرقاوي ، مؤسسة مختار للنشر ، الطبعة الثانية ١٩٩٢م .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٥١/١ ،والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ٥٥.

وقوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، يعني : (( لا عند غيره وإن ظهر في غيره فليس هو ظهور حلول ولا إتحاد »(٢) .

ويقول في موضع آخر مدافعاً عن الجيلي:

((ثم إن الناظم - يقصد الجيلي - شَعَرَ بتوهم الحلول في كلامه فدفع ذلك بقوله تَنزَه ربي عن حلول بقدسه ، فإن الحلول من أحبث العقائد وفيه مساواة بين الرب والعبد ، ولو من جهة ، وهذا لا يصح أبداً ، ثم قال : وحاشاه ما بالإتحاد مواقع ، فإن الإتحاد ، أقبح من الحلول ، فإذا امتنع الحلول ، امتنع الاتحاد بالأولى »(٣) . ويرد النابلسي على من يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد بقوله :

«وإنما سبب توهم الحلول منهم قصور إدراكهم وعدم معرفتهم بالأمر في نفسه! فإلهم لما حكموا على الأشياء بالوجود ، وجعلوها متصفة به لألهم أدركوها بالعقل والحس ، ووجدوا الوجود الحق الواحد ظاهراً بها ، ومتحلياً عليها ، فحسبوا أنه وجودها ، وحكموا بأنه حادث مثلها ، وجعلوه وصفاً لها ، ثم سمعوا العارفين يقولون : إن الوجود هو الله تعالى ، والأشياء كلها عندهم ، أمر بديهي لا شبه فيه لهم ، فقالوا : يلزمك حينئذ أن يكون الله تعالى حالاً في الأشياء ، فلو تصوروا الأشياء خالية عن الوجود ، ثم تصوروا كولها قائمة بالوجود ، لعرفوا معنى كلام العارفين »(٤) .

ولذا يرى صحة مقتل الحلاج لأنه أفشى سر الربوبية ؟! ولأن صيانة الشرع واحبة وكتمان سر" الحقيقة متعيّن على كل عارف ؟! (°).

<sup>(</sup>١) الملك ٢٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة البسطة في بيان العلم نقطة مخطوط ق ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح النادرات العينية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الوجود الحق والخطاب الصدق ٨٣ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٣٦أ .

ولهذا لا يجيز للعوام التكلم بما ظاهره الحلول والإتحاد ، لأن هذه منزلة خاصة للعارفين من الحلاج وأمثاله ؟! « وأما إن كان الشاطح من العوام الذين لا يعرفون كلام أهل الإلهام ، بل ولا يعلمون أحكام الإسلام ، أو ممن خرقوا سياج الشريعة ، ومزقوا أستاره المنيعة ، أو ممن يقول أنا هو وهو أنا من غير تحقيق بمقام البقاء بعد الفناء ، فهذا لا يؤول كلامه بل يتعين توبيحه وملامه ، وتقريعه وإيلامه ثم يبين له أن اعتقاد مضمون هذا الكلام النكير مقض لتكفيره ، فإن رجع وتاب قبلت توبته ، وعيت إن صدق حوبته ، وإن لم يتب عن اعتقاد الاتحاد المفضي إلى الزندقة والإلحاد أبيح دمه ،وأزيح قدمه إلى جهنم وبئس المهاد »(١) . وهذه الشطحات الصوفية الكبيرة الموهمة للحلول والاتحاد وإن كان يرى النابلسي ألها حالة خاصة للعارفين ، وأنه لا يجوز إباحة سر الربوبية من خلالها ، فإنه يرى ألها سبب اعتقاد بعض من ينتسب إلى التصوف للحلول : « وأعلم أن الذي أدى الجهلة من العوام إلى اعتقاد الحلول والإتحاد في خالق الأنام ما هو في أدى الجهلة من العوام إلى اعتقاد الحلول والإتحاد في خالق الأنام ما هو في كتب التصوف مسطور من كلمات أهل الشطح من أكابر العارفين وسادات الحققين » (٢) .

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ٢٤ب، ويقول ابن عربي: (( فاعلم شرح الله سبحانه وتعالى، صدرك أن مبنى هذا الطريق على التسليم والتصديق، حتى قال بعض القادة: لا يبلغ الإنسان درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق)) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، لابن عربي ص ٨٦.

<sup>(</sup>۲) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 1/ق ٢٤ب ، ويقول علوي عباس المالكي المتوفي سنة ١٣٩١هـ (( هذا القائل المتكلم إما أن يكون صوفياً مجذوباً غلبه الحال حتى غاب عن الأحوال وارتفع عنه التكليف لغيبته فهذا الأحكم لنا فيه لأن الحكم إنما المكلف الحاضر العقل القائم في مقام التكليف وإما أن يكون صوفياً غير محذوب فهو مأمور بالتأدب بأدب الشريعة والوقوف عند حدودها والسير على مسالكها وإلا فإنه يكون قد عرض نفسه لحكم الشريعة الظاهري ومن هنا أفتى الجنيد بقتل الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله نظراً لظاهر الشريعة )) انظر مجموع فتاوى ورسائل علوي مالكي ، جمع وترتيب محمد علوي مالكي ، ص ١٩٤٠ ، ١٩٥ ، مطابع الرشيد ١٤١٣هـ .

ومع ذلك فلا يجوز عنده تقليد العارفين بلا دليل « أن يقال لهم هل معكم نص حلي دلالته ظاهره أو سنة نبوية متواترة ، بأنكم يجوز لكم تقليد العارفين ، وفيما يخالف قواعد الدين وعقائد الموحدين »(١) .

ويظهر حليًا من خلال ما يعتقده في هذه العقيدة المنحرفة تخبطّه وانحرافه عن الجادّة في أكثر من مسألة:

الأولى - في تقسيمه للحلول والاتحاد يزعم أن من اعتقد أن الله مستقر على عرشه أو أنه في السماء فهو مشابه بعقيدة اليهود ، وعلى هذا ضلال ظاهر ، فإن السلف اجمعوا على أن الله مستوعلى عرشه بائن من خلقه ، وأنه في السماء ، وهو صريح أدلة كثيرة حداً (٢).

المسألة الثانية - دفاعه عن العارفين كما يزعم في شطحاهم حتى ولو نطقوا بما ظاهره الكفر والحلول ، لأنه مقام حاص وليس للعوام ، وهو متفرغ من كلامه السابق في منهجه الصوفي وقوله بالشريعة والحقيقة والظاهر والباطن ، وقد تقدم في إسقاط التكاليف أنه ضلال بين ، إذ أن المكلفين على قدم واحدة في مؤاخذهم بأعمالهم ، فالكل محاسب يوم القيامة على أقواله ولو خص أحد برفع التكليف والمؤاخذة ، لرفع عن الأنبياء .

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٦٤ ب، ٦٥ أ .

 <sup>(</sup>٢) انظر استيفاء ابن القيم لها في احتماع الجيوش الإسلامية ص ٩٥ فما بعدها ، وقد سبق الكلام عليها في الباب
 الأول .

المسألة الثالثة – الهامه للعلماء بعدم المعرفة وقصور الإدراك ، لقولهم أن وحدة الوحود من فروع القول بالإتحاد ، وذلك أن ابن تيمية ذكر أن القائلين بالاتحاد شر المذاهب ولم يسبقوا إلى ذلك فيما ذهبوا إليه ، فكان من الطبيعي أن يصف خصومه العلماء الربانيين هذه التهم .

#### ويرى ابن تيمية:

((أن كل من الاتحاد والحلول إما معين في شخص وأما مطلق ، فالمعين كقول النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة ، وفي المشايخ من جهال الصوفية فإلهم يقولون بالتعيين كإتحاد الله بالماء كاليعقوبية (۱) من النصارى أو بالحلول وهو قول النسطورية (۲) ، وبالإتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية (۲)» (٤).

<sup>(</sup>١) البعقوبية : أصحاب يعقوب : قالوا بالأقانيم الثلاثة ، إلا ألهم قالوا انقلبت الكلمة لحماً ودماً ، فصار الإله هو المسيح ، وهو الظاهر بجسده بل هو : هو ، وزعم أكثر البعقوبية : أن المسيح جوهر واحد ، أقنوم واحد إلا أنه من جوهرين ،وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين ، انظر الملل والنحل للشهرستاني ١٩٠/ ، ١٩١ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون ، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه ، وقال أن الله تعالى واحد ذو أقاليم ثلاثة ، ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة : حي ، ناطق ، إله ، وزعموا أن الأبن لم يزل متولداً مع الأب وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد .انظر الملل والنحل للشهرستاني ١٩٠١ ، ١٩٩١ ، ١٩٠٠ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الملكانية : أصحاب ملكان الذي ظهر بأرض الروم ، واستولى عليها ، ومعظم الروم ملكانية ، قالوا أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ، وتدرعت بناسوته ، ويعنون بالكلمة أقنون العلم ، ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة ، انظر الملل والنحل ١٨٧/١ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٢/٥٦ ، والرد على الشاذلي في حزبه ١٧٦ ، ١٧٧ .

أما الحلول المطلق ، وهو أن الله تعالى بذاته في كل شيء فهو ما يحكيه أهل السنة عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرونهم بذلك (١).

ثم يورد مقالة من قال بالاتحاد العام ، وهو ما يفضي إليه القول بوحدة الوجود في فيذكر أنه لم يسبقهم أحدُّ إليه إلا من أنكروا وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة ،وذلك أن حقيقة رائهم أن عين وجود الحق هو عين وجود الحق (٢) . وبناء على تقسيم ابن تيمية السابق فإنه يتبين الفرق بين وحدة الوجود والحلول والإتحاد ، إذ أن وحدة الوجود فرع من فروع الحلول والإتحاد ودرجة منه ، فالحلول والإتحاد أعم وأشمل من وحدة الوجود ، وعليه فإن كل من قال بوحدة الوجود فإنه يقع بنوع من الإتحاد وليس كل من قال بالحلول والإتحاد وقع في وحدة الوجود ، فبينهما عموم وخصوص .

والذي يبدو أن بعض المتقدمين من مشايخ الصوفية قد الهم بهذه التهمة ، فقد عقد الطوسي في كتابه باباً في ذكر أبي حمزة الصوفي ، قال فيه : « فأما أبو حمزة الصوفي فكان من أحلة المشايخ ، وكان من أهل الإشارة والعبارة ، وله أيضاً كلام وألفاظ مشكلة ، سمعت أحمد بن على الوجيهي ، يقول سمعت أبا علي

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢/٢٦ ، وبغية المرتاد ٣٤٩ ، وانظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٣٣٧/٤ فما بعدها وقال الآجري : (( فإني أحذركم إخواني المؤمنين مذهب الحلولية : الذي لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم ، إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك ،زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء ،حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء ، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ، ولا قول الصحابة رضي الله عنهم ، ولا قول أئمة المسلمين ، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله الكريم وعظمته ، كما قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام الميهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية )) الشريعة ٢٥٥ ، ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٢٦٦/٢ فما بعدها ، و الصفدية ٢٦٤/١ ، وهو ما مرّ معناً موضحاً في مبحث وحدة الوجود .

الروذبادي (۱) على الروذبادي الله على أبي حمرة أنه حلولي ، وذلك أنه سمع صوتاً مثل هبوب الرياح ، وخرير الماء ، وصياح الطيور فكان يصيح ويقول : لبيك ، فرموه بالحلول ، لبعد فهمهم في معنى إشارته ، وذلك أن أرباب القلوب ومن كان قلبه حاضراً بين يدي الله ، ويكون دائم الذكر لله فيرى الأشياء كلها بالله ولله ومن الله وإلى الله ، فإذا سمع كلامه فكان ذلك سمعه من الله ، ولا يكون ذلك الحال إلا لعبد مجموع على الله ! لا ينصرف منه حارحة إلى سوى الله ، فعند ذلك يقع له حقائق الفهم عن الله في جميع ما يسمع وجميع ما يرى من الأشياء )) (۲) .

ثم يورد حكاية لأبي حمزة مع الحارث المحاسبي يقول فيها:

«وبلغني عن أبي حمزة أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان لحارث دار حسن وثياب نظاف ، وفي داره شاه مرغ ، فصاح الشاه مرغيا ، فشهق أبو حمزة شهقة وقال لبيك يا سيدي ، قال فغضب الحارث وعمد إلى سكين ، فقال : «إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك ، فقال له أبو حمزة : أنت إذا لم تحسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد ؟ أيش بينك وبين أكل الطيبات والتوسع في الدار والثياب ، يريد بذلك : أن إنكارك على يشبه أحوال المريدين والمبتدئين ، وتوسعك على نفسك وبسطك في الدخول في السعات ، المريدين والمبتدئين ، والصديقين ، الذين لا يضرهم الدخول في السعات »(٣) .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور ، أبو على الروذباري ، من أهل بغداد ، سكن مصر وصار شيخها ، صحب أبو القاسم الجنيد ، وأبا الحسن النورى ، توفي سنة ٣٢٢ه .

انظر: طبقات الصوفية ٢٥٤ – ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) اللمع ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤٩٥ .

وابن الجوزي يؤكد ما نقله السراج الطوسي فينسب هذا المذهب عن بعضهم ويقول: « فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالإتحاد »(١) .

أما ابن تيمية فيؤكد أن القول بالإتحاد كثر عن المتأخرين وقد كان الجنيد نبّه على ذلك في تعريف للتوحيد: «ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول والإتحاد، وكثر ذلك في طريق متأخري الصوفية أجاب الجنيد - لما سئل عن التوحيد - فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فرضي الله عن الجنيد فإنه كان إمام هدى ، وتكلم على المرض الذي يبتلى به كثير من هؤلاء)» (٢).

ولهذا السبب يرى ابن تيمية أن ابن عربي أنكر على الجنيد وغيره هذا التمييز في التعريف لأنه يخالف ما يؤدي إليه كلامه في الإتحاد ، بل زعم أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد: (( وقد أنكر ابن عربي على الجنيد ، وعلى غيره من الشيوخ ، مثل سهل بن عبد الله التستري وأمثال في كتابه الذي سماه به ( التحليات ) وادعى أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد ، وأنه عرفهم إياه في هذا التحلي الذي له ، وهو تحل خيالي شيطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه » (٣) .

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الرد على الشاذلي في حزبه ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٥٨ ، ١٥٩ ، وكذلك ١٧٧ فما بعدها ، وبغية المرتاد ٣٩٧ فما بعدها ، وقد مر معنا كلام ابن عربي في الباب الأول .

## المبحث الرابع - مصادر المعرفة.

يعرف ابن منظور المعرفة « بأنه العلم ، فالعريف والعارف بمعنى عليم وعالم ، وعرَّفه الأمر : أعلمه إياه » (١) .

وأما الجرجاني فيعرفها بألها:

(( ما وضع ليدل على شيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمهمات وما عرف ياللام والمضاف إلى أحدهما والمعرفة أيضاً إدراك الشيء على ما هو عليه وهو مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم بخلاف العلم ، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ) (٢).

أما النابلسي فإنه يعرف المعرفة بالله بأنما:

« الجزم بوجوده سبحانه وتعالى منزهاً عن مشابحة كل شيء ، جزماً مستنداً إلى دليل عقلي ، أو كشف إلهامي وباتصافه بصفات الكمال ، وتسميه بأسماء الجلال والجمال ، فاعلاً كل شيء ، حاكماً بأحكامه الشرعية على كل شيء والدوام على ذلك إلى الموت » (٣).

إلا أن ابن رجب يجعل المعرفة تطبيقية فهي عمل القلب وتصديقه ، «فالمعرفة مركبة من تصور وتصديق ، فهي تتضمن علماً وعملاً ، وهو تصديق القلب ، فإن

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات ٢٣٢ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٢٥.

· التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر ، والتصديق يختص به المؤمن فهو عمل قلبه وكسبه »(١).

ويقول ابن سعدي مؤكداً هذا المعنى:

«... فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله ، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه ، كانت عبادته أكمل » (٢) .

ويقول: « والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور ، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات ، ولهذا كل محل يفقده نوره فَتَمَّ الظلمة والحصر »(٣).

وحكم هذه المعرفة عنده ألها فرض عين (( لأن عبادته تعالى فرض عليك ، ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان له ، وما لا يمكن التوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض ، فمعرفة المعبود فرض) (٤).

ويرى النابلسي أنه يمكن للعقل معرفة الله سبحانه وتعالى ((العقول تعلمه - سبحانه - من وجه كونه موجوداً حقاً ، متصفاً بصفات الكمال منزهاً عن صفات النقصان ، ولا تعلمه من كل وجه ، فتعرفه معرفة تصديق بوجوده وذلك مقدار ما كلفها به » (°).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن رحب ۸۰/۱ ،دار الريان ، الطبعة الأولى ۱٤٠٧هـ ، ومثله المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢٦٧/٢ ،مكتبة الدار ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ، حيث قال : (( والمعرفة عقد بضمير القلب )) ، وانظر درء التعارض لابن تيمية ١٣٥٢/٣ ، ١٣٥٨ ، وانظر للزيادة في الفرق بين العلم والمعرفة ، مدارج السالكين ٣٥١/٣ ، ٣٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ٨١٣ ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٨.

وباعتبار أن معرفة الله تأتي بكشف إلهامي عند النابلسي ، فإن نهاية هذه المعرفة هي وحد الوجود ، حيث يقول :

( يا أيها العبد إذا عرفت الله تعالى بأن عرفت نفسك وغيرك من حيث تجليه تعالى بنفسك وبغيرك في حضرة علمه القديم وأنكرت نفسك وغيرك من حيث وجود آخر غير وجوده تعالى المتحلي به فلا وجود إلا لله تعالى وحده وأنت وغيرك موجودون بوجوده لا بوجود آخر غير وجوده من غير حلول ولا اتحاد )) (١).

فالمعرفة عند النابلسي هي وحدة الوجود، واعتقاد خلاف ذلك جهل - كما يرى - :

« وإذا جهلت الله عز وجل بأن ظننت أن نفسك وغيرك موجودان بوجود مستقل غير وجود الله ، ولم تعلم التجليات الإلهية في الحوادث الكونية.... فإنك جاهل به تعالى والجهل يوجب الانقطاع » (٢).

ولعل ما يبرز أهمية المعرفة هو أن الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم هو في حقيقته في مصادر المعرفة فالمدارس الكلامية التأويلية قدّمت العقل على النقل ، وفسرّت معاني النصوص الشرعية بناءً على ما أسموها قواطع عقلية ، فأصبح العقل - حقيقة - هو المصدر المعرفي الأول في معنى النصوص .

والمدارس الفلسفية القديمة التي تجعل العقل ، أو التحربة الحسية - الحس - هي أساس المعرفة ، كان لها تأثير كبير على الفلاسفة المنتسبين للإسلام كان

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٣٥، ونحو هذا الكلام في الفتح الرباني والفيض الرحماني ٢٣١.

ابن سينا (١) والكندي (٢) والفارابي (٣)\* ، وهو ما أثر كثيراً على الفلسفة المصوفية بعد ذلك ، فظهر الاتجاه الإشراقي الباطني عند ابن سينا (٤)

(۱) الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ، البخاري ، أبو علي ، الفيلسوف الرئيس ، ولد سنة ٣٧٠هـ ، هو رأس الفلاسفة ، وقال عنه الذهبي : (( ما أعلمه روى شيئاً من العلم ، ولو روى لما حلت الرواية عنه ، لأنه فلسفى النحلة الضالة ، لا رضى الله عنه )) توفي سنة ٤٢٨هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ١٩١/١٧ ، ولسان الميزان ٢٩١/٢ ، الاعلام ٢٤٢ ، ٢٤٢ .

(٢) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، أبو يوسف ، فيلسوف عربي ، أحد أبناء الملوك في كندة ، نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد ، فتعلم الفلسفة والطب والموسيقى ، له مؤلفات منها : رسالة في التنحيم ، تحاويل السنن ، إلهيات أرسطو ، رسالة في الموسيقى ، المد والجزر ، وذات الشعبتين ، توفي نحو سنة ٢٦٠هـ .

انظر: الأعلام ١٩٥/٨.

(٣) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ ، أبو نصر الفارابي ، ويعرف بالمعلم الثاني ، من أكبر الفلاسفة ، تركي الأصل ولد في فاراب سنة ٢٦٠هـ ، وانتقل إلى بغداد ، فنشأ فيها ، رحل إلى مصر والشام ، وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو ( المعلم الأول ) له مؤلفات منها : الفصوص ، إحصاء الإيقاعات ، ومبادي الموجودات ، النواميس ، توفي سنة ٣٣٩هـ .

انظر : البداية والنهاية ٥٠/٧٦٠ ، تاريخ الإسلام ٧٣١٧ ، ٧٣٢ ، الأعلام ٧٠٠٧ .

\* انظر في المدارس الفلسفية ، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى ١٩٨٤ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٥ وعند الفلاسفة الأوربين ، قصة الفلسفة ، ولد ديورانت ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ، ١٩٤٩ ، الفلسفة اليونانية ، يوسف كرم ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الحامسة ، وفي مقدمة المنقذ من الضلال للغزالي ص ٢٦ ، أن المؤرخ التونسي عثمان الكعاك الشاذلي ، عثر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب ( المنقذ من الضلال ) للغزالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطنية الفرنسية ، وأنه استحضر بالفعل صورة هذه الترجمة ووجد أن ديكارت قد كتب بخط يده معلقاً على الأجزاء الخاصة بالشك يقول فيه: ((يضاف هذا إلى منهجنا )) ، راجع في ذلك ص ٣٣٣ من المحلد الأول من ( محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي )) - عنابة ١٩٧٦ه - ١٩٧٦ .

وفي الفلسفة الصوفية ، انظر ، نظرية المعرفة عند بن عربي ، د. ساعد خميسي ، دار الفجر ، الطبعة الأولى ٢٠٠١م وللأهمية كتاب مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ، د. عبد الرحمن الزنيدي ، مكتبة المؤيد ، الطبعة الأولى ١٥١ - ١٥٣ ، والرسالة القشيرية ٤٧٢ - ٤٧٧ ، و اللمع ٥٦ - ٥٨ ، وكشف المحجوب ٣١٨ - ٣١٨ .

(٤) انظر الاتجاه الاشراقي عند ابن سينا ، د. مرفت عزت بالي ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

والسهروردي المقتول (١) ثم تبلورت المعرفة الصوفية بعد ذلك في القول بوحدة الوحود الذي كان شارحها وواضع أسسها ابن عربي ، الذي تبطن منهجه النابلسي بعد ذلك .

والنابلسي في هذا المبحث لم يختلف عن الصوفية في شيء.

فإن المعرفة عنده مستفادة من العلم اللدين الوهبي (٢).

وبيان ذلك أن «صاحب العلم اللدي هو الوارث للأنبياء عليهم السلام ، لأن ، علوم الأنبياء وهبية لا كسبية ، والعلم الشرعي كسبي لا وهبي ، والعلم الكسبي علم النبي يكسبه العبد بالتعلم من عبد آخر مثله ، وتتداوله عقول الوسائط وتتناقله أفهام الرواة ويأخذه العالم به ميتاً عن ميت إلى رسول الله على ، والعلم اللدي علم الله تعالى يهبه إلى العبد بلا واسطة »(٣) .

ويقصد بالعلم اللدين هنا « العلم بالله تعالى ذاتاً وصفاتاً وأسماء وأفعالاً وأحكاماً على وجه الكشف والشهود » (٤) .

<sup>(</sup>۱) السهروردي يفسر كسب النبوة باعتبارها أساساً معرفياً بقوله: (( فالنفس التي عاقها عن عالمها قواها إذا مكّنت من الاتصال ، فإما لقوتها الأصلية ، كما للأنبياء أو لقوة مكتسبة كملكة الأبرار والأولياء ، أو لضعف العائق بحسب ضرورة ما كما في المنام ، أو فطري كما لكثير ممن ضعفت آلاته فطرة ، أو كما للممرورين والمصروعين ، أو كسبي كما يستعين بعض المتكهنة بأمور يحصل منها للحس حيرة ، وللخيال وقفة ، فيستعد القوة الناطقة لتلقي الأمر الغيبي ، لضعف العائق كما كان بعض الترك يستعين بحركة سريعة حداً ، لا يزال يلهث فيها حتى يكاد يتصرع ، فتتراءى له أمور غيبية ويسمع الحفظة ليبنوا عليه آراءهم )) انظر التلويجات اللوحية والعرشية ١٣٢ ، وانظر كلام عن المصدر المعرفي الإشراقي ص ١٤١ ، ١٤١ ، وله رسالة أخرى بعنوان ( حال الطفولة ) على نفس هذا المنهج .

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد لحمرة الحان ورنة الألحان ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٠٢ ، ١٠٣ .

ويؤكد هذا المنهج في موضع آخر بشكل مغاير عند حديثه عن الوحي فيقول: « وما أوحى إلى الأنبياء - رضي الله عنهم - وحياً غير متلو، وكلام نبوة، وحكمة، وحديثاً شريفاً.

وما وقع في قلوب الأولياء - رضي الله عنهم - إلهاماً وحكمة وعلماً لدنياً وفيضاً وفتحاً وكشفاً ، ولا يسمى كلام الله تعالى لعدم تمام التجرد ببقاء البشرية ، قال تعلى الله عنها ، ولا يسمى كلام الله تعالى لعدم تمام التجرد ببقاء البشرية ، قال تعلى الله وَحُيّا أَوْ مِن وَرَاّيِي جِمَامٍ أَقُ يُولِي رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ فَي (١) » (٢) .

وفي موضع آخر يرى أن أسباب العلم بالحوادث المستقبلية أربعة :

١- إما وحي نبوي .

٢- أو إلهام كشفى .

٣- وإما بالإطلاع على حركات الأفلاك ، واقترانات الكواكب .

3- أو بمعرفة الحروف الروحانية النطقية أو الرقمية ، وهي قوى الأفلاك
 والكواكب (٣) .

على أنه يضطرب في ذلك - كعادته - فيقول بعدها:

«والحاصل أن هذه العلامات الفلكية والحرفية ، والكشف الإلهامي أمور مظنونة لا مقطوع بما ، فالأولى لمن يعرفها ، وتيقن كيفية استخراج الأمور الغيبية منها

<sup>(</sup>١) الشورى ٥١ .

<sup>(</sup>٢) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ٣٥.

<sup>(</sup>٣) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون ٨١ .

أن لا يلتفت إلى شيء من ذلك ، ولا يشتغل به ، لأنه قاطع عن الله )>(١) . ثم يقول : « ... وغير ذلك لما يترتب عليه من الشفاء في استعمال علم الحرف ، والتنجيم ، والرمل ، والسحر بزعمه وقوع ما ليس بواقع ، وترتب الفساد على إخباره بالمكروهات من الأمور ، وربما تكون على خلاف ذلك ، لقلة ضبطه ، أو لخوف السهو في عمله ، والله يمحو ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب .

وكل من صدق المخبر بشيء من ذلك تحت الوعيد ، الوارد في الأحاديث في حق من صدق الكاهن ، والمنجم فيما يخبران به من الغيب ، ولو باعتبار السامع »(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٨٨، وانظر في علم التنجيم وما يتعلق به ، التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام ، عبد الجحيد المشعبي ، مكتبة الصديق ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ، وأصل الكتاب رسالة علمية ، أصول الإيمان بالغيب وآثاره ، د. فوز بنت عبد اللطيف الكردي ، دار القاسم ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ، و مقدمة الدكتور يوسف السعيد لكتاب القول في علم التنجيم ، الخطيب البغدادي ، دار أطلس للنشر ، الطبعة الأولى ١٢١٠هـ ، ص ٧٣ – ١٢١ ، وانظر في العصر الحاضر ، ومن المؤلفات المعاصرة في هذا الاتجاه ، الجفر ، علاء الدين أبو العزائم ، دار الكتاب الصوفي ، القاهرة العصر الحاضر ، ومن الكتب المعاصرة التي ألفت في هذا ، ( رسائل الأرواح ) د. فؤاد صروف ، دار العرب القاهرة ٢٠٠٠م ، ومن الكتب المعاصرة التي ألفت في هذا ، ( رسائل الأرواح ) د. فؤاد صروف ، دار العرب القاهرة والتشخيص ، ميتشيو كوشي ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٤م ، والمندل والخاتم السليماني ، جمع وتأليف عبد الفتاح الطوحي ، المكتبة الثقافية بيروت .

ويعرف التهانوي علم النحوم بأنه : (( هو من فروع الطبعي ، وهو علم بأصول تعرف بما أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النحوم )) كشاف اصطلاحات الفنون ٧٠/١ .

وقال ابن تيمية - حاكياً ما فعله مع كتب علي بن الحسين الجابري تـ ١٠٧ه، وكان رأساً من رؤوس الكيمياء: (( ثم أنه مات هذا الرجل ، وكان خطيباً بجامع ، فلم يشهد حنازته من جيرانه وغيرهم من المسلمين إلا أقل من عشرة ، وكان يعاني السحر و السيمياء ، وكان يشتري كتباً كثيرة من كتب العلم ، فشهدت بيع كتبه لذلك ، فقام المنادي ينادي على كتب - الصنعة - وكانت كثيرة - يعني كتب الكيمياء - فإلهم يقولون : هي كتب علم الحجر المكرم ، وهي علم الحكمة ، ويعرفونها بأنواع من العبارات ، وكان المتولي لذلك من أهل السيف والديوان شهوداً ، فقلت لولي الأمر : لا يحل بيع هذه الكتب ، فإن الناس يشترونها ، فيعلمون . كما فيها ، فيقولون : هؤلاء زغلية - أي أهل غش - فيقطعون أيديهم ، وإذا بعتهم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك ، وأمرت المنادي ، فألقاها ببركة كانت هناك ، فألقيت حتى فسدها الماء ، و لم يبقى ما يعرف فيها )) الفتاوى ٣٧٨/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون ٨٩.

إلا أنه يختلف موقفه شيئاً ما في موضع آخر عند حديثه عن الرؤيا فلا يجعلها من أسباب المعرفة الشرعية ، بل ويصرح بأن هذا من عمل الزنادقة ، فكأنه يشير إلى الإشراقيين ، حين يقول : « والحاصل أن الرؤيا المنامية بمنزلة الإلهام الروحاني ليس من أسباب المعرفة بالأحكام الشرعية ، وإن كان كل واحد منهما جزءاً من أجزاء النبوة ووجها من وجوه الوحي النبوي في أهل الدين والصلاح يعتمد عليهما أصحاب التقوى فتكشف بهما لهم ما يخفى عنهم من دقائق المعارف والحكم الربانية ولطائف الأسرار والحقائق الرحمانية بعد اعتمادهم في إصلاح ظواهرهم وبواطنهم على طبق الكتاب والسنة وترك البدعة والمعصية دون تقليد شيء منهما في ثبوت الأحكام العملية أو الاعتقادية بخلاف ما يزعمه أهل الزندقة والإلحاد من الاكتفاء بهما عن الكتاب والسنة في استفادة أحكام الله تعالى منهما فإن ذلك دعوى نبوة »(١).

أما أنواع المعرفة فيقسمها أربعة أقسام:

١- المعرفة الحقيقية ، وهي معرفة الله تعالى لنفسه .

٢- المعرفة العيانية ، وهي معرفة أهل الجنة في الجنة .

٣- المعرفة الكشفية ، وهي معرفة الأولياء لربهم .

٤ - المعرفة البرهانية ، وهي معرفة العلماء لربحم (٢).

أما أقسام العلم فهي لا تبعد عن أقسام المعرفة عنده ، فإنه يجعل العلم قسمين : القسم الأول - علم الظاهر ، وهو الذي يكون بالتلقي عن المشايخ والمدارس ومطابقة الكتب .

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ٣٢.

القسم الثاني - علم الباطن ، وهو الذي يكون بطلب العلم بأعمال القلوب كالتقوى والإخلاص (١) .

أما قصة موسى مع الخضر التي يستدل بها بعض الصوفية في مصادر المعرفة لتوسيع الخروج على الشريعة ، فإن النابلسي يرى أن الاستدلال بها كفر وإلحاد ، حيث يقول : « وأما قصة موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم » (٢) .

ولَعلَّ أهم مصادر المعرفة عند النابلسي وغيره من الصوفية هو الكشف (٣) ، الذي يعرفه النابلسي بأنه :

(( رفع الحجاب عن عين القلب ورؤية الأشياء على ما هي عليه )) (٤) .

وتفسير هذا الكلام يشير إلى أن حقيقة المعرفة هي وحد الوجود ، يصرح به في موضع آخر فيقول :

( حقيقة الكشف عند أهل المعرفة هي رفع حجاب الأغيار عن وجه الحق سبحانه وتعالى ، الطالع في جميع الأطوار في جميع الأطوار ، قال تعالى: ﴿ فَأَيَّنَمَا تُولُوا ﴾ (٥) ، فعمم في المواضع والأشخاص ﴿ فَتُمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، فخص الوجه الظاهر في جميع تلك المظاهر ، فما أشرفها من آية اقتضت أن كل ما شعر به عقل أو حس على حسب اختلاف العباد فإنه مظهر الحق سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٩٢ أ ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦٦/١.

 <sup>(</sup>٣) يعرف الجرجاني الكشف بأنه: (( الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقة وجوداً وشهوداً )) التعريفات ١٩٨.

وعرفه السراج الطوسي بأنه : (( بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين )) اللمع ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة ١١٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة ١١٥.

الواحد ، فالمظاهر كثيرة والوجه واحد وكثرة المظاهر لا تنافي وحدة الوجه ، كما أن وحدة الوجه لا تمنع كثرة المظاهر والمظاهر الكثيرة » (١) .

وقال في مقدمة رسالة أنوار السلوك في أسرار الملوك:

« هذه رسالة أوضحت فيها طريق أهل المعرفة الإلهية وكشفت عن مرتبتهم من بين مراتب عوام هذه

اللة الإسلامية » (٢).

والعوام وأهل الظاهر وعلماء الرسوم ، وعلماء الشريعة هم أوصاف عند النابلسي لكل من لم يطلع على سر هذه المعرفة الصوفية ، لهذا يصرح بأن لكل إنسان طريقته في فه هذه المعرفة وقبول التجلي الإلهي !! فيقول عن أنواع هذا الكشف: «أن للكشف أنواعاً شتى لا تحصى ، فإن لكل إنسان ذوقاً خاصاً وكشفاً مستقلاً على حسب استعداده وقبوله لتجلى الحق تعالى » (٣).

وأما درجة الكشف عنده قياساً بالمصادر المعرفية الأخرى ، فإنه يجعل الكشف المعرفي الصوفي أعلى درجة من المعرفي البرهاني ، «... وهذا هو المُعبَّر عنه بالكشف عند السادة الصوفية نفعنا الله ببركاهم ، وهو طور المعرفة بالله تعالى معرفة الكشف والعيان أرقى من معرفة تعالى معرفة الدليل والبرهان » (٤) .

ولا شك أنه في هذا يجعل الكشف العرفاني مقدماً على الدليل العقلي ، فهو هنا صوفي أكثر من متكلم .

أما الرؤى و المنامات ، فالنابلسي له حظ وافر من الاستدلال فيها في مواضع كثيرة من مصنفاته ، إلا أنه حينما صنف ( الرسالة الموسومة بروض الأنام في

199

<sup>(</sup>١) تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق ٢١٤ ، ب .

<sup>(</sup>٢) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١٩٢ أ .

<sup>(</sup>٣) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٧٧.

<sup>(</sup>٤) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١٤٥.

بيان الإجازة في المنام) اشترط للرؤيا كمصدر معرفي ألا يُثبت ها حكم شرعي « هذا كله في حق الفضائل ومكارم الأخلاق وما شاكل ذلك مما لا يترتب عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو كراهة أو إباحة أو فساد أو صحة أو وعيد مما لم يكن ثابتاً في اليقظة بدليل شرعي فإن كان ثابتاً من قبل كذلك فالمنام يؤكده ويقويه وإلا فقد صرحوا بأن رؤيا المنام لا يثبت ها حكم شرعي » (١).

وقد مرَّ معنا قبل قليل أنه يجعل الرؤيا ، ممنزلة الإلهام ، ليس من أسباب المعرفة بالأحكام الشرعية (٢) .

إلا أنه يناقض هذا الأصل الذي ذكره ، ففي مسألة وحدة الوجود يحتج برؤيا رآها عن أبي بكر في تصحيح مذهبه (٣) .

ويستدل به كذلك في مواضع أخرى كثيرة منها مسألة صحبة المردان (٤) وفي مسألة السماع (٥).

وفي مسألة زيارة النبي ﷺ (٦)وفي مسألة إثبات مكان مقام إبراهيم في الشام (٧).

9 . .

<sup>(</sup>١) الرسالة الموسومة بروض الأنام في بيان الإجازة في المنام مخطوط ق ٢٧٦ب، ٢٧٧أ .

<sup>(</sup>٢) والنابلسي في هذا الكلام أحسن حالاً من ابن عربي الذي يزعم أنه رأى في الكعبة موضع لبنة فضة ولبنة ذهب تنقصان من الكعبة ، فرأى نفسه قد أنطبعت في موضع تلك اللبنتين ، وكمل الحائط ، يقول : فاستيقظت فشكرت الله ، وقلت : أنا في الإتباع في صنفى ، كرسول الله عليه في الأنبياء )) ؟! الفتوحات المكية ٣١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الوجود الحق والخطاب الصدق ١١٠ ، وقد مرَّت معنا في مبحث وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٤) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) الحقيقة و المجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ٣/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٨٢/١ .

أما الذوق (١) عند النابلسي فهو مقترن بالكشف كما مرّ معنا في أنواع الكشف، فعن طريق الذوق يكشف للإنسان، فوحدة الوجود تكشف عن طريق الذوق فإنه (( ليس هناك فيما يتحصل في ذوق العارفين غير الوجود الحق )) (٢).

وأساس المعرفة الذوقية هو المحبة « ... فإن لازمه المحبة ، فإنما الوسيلة إلى المعرفة الإلهية الذوقية » (٣) .

وهذا الذوق يكون بالوحدان يزيل الغفلة ، « والمراد بالمعرفة الذوقية الوحدانية التي تزيل الغفلة والجهل بالكلية » (٤) .

ولأن الذوق عند النابلسي وجداني ، فإنه لا يلزم أنه يفهم كلام أهل الطريقة أحد غيرهم ، « فإن قلت لم نفهم نحن من كلامك هذا شيئاً قلت نعم الأمر كذلك ونحن نعلم كذلك ، ولكن نحن لم نتكلم لغير أهل طريقنا فإن الأمور الذوقية الوجدانية كلذة المأكل والمشرب ولذة النكاح لا تدرك بغير الذوق والوجدان وليس في العبارات كلها ولا في الإشارات ما يؤدي معناها لمن لم يذقها في عمره » (°).

<sup>(</sup>١) يعرف الجرجاني الذوق بأنه : ((قوة منبثة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك بما الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتخليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك في كتاب أو غيره )) التعريفات ١١٩ .

ويعرف الكاشاني الذوق بأنه : (( أول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدبى لبث من التحلي البرقي ، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمى مشرباً )) اصطلاحات الصوفية ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) الوحود الحق والخطاب الصدق ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان ابن الفارض ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ب ، والقول المتين في بيان توحيد العارفين ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود مخطوط ق٤٨١ ، ب .

ومع هذا فإنه لا يحتج بالذوق مطلقاً ، ففي رده على العوام الذين يصدر منهم الشطح يقول: « ... والذوق والإلهام ، كلاهما ليس بحجة عند الأئمة الأعلام ، لأن كلاً منهما قد يخطئ ويصيب » (١) .

أما الإلهام (٢) فيجعل التبين والتعليم درجة أقل من الإلهام ، أما الإلهام فهو وقوع ذلك في القلب وإلزامه إياه (٣) .

ولا يعتبر النابلسي الإلهام حجة ،فليس من أسباب المعرفة والأحكام الشرعية (٤). ومع هذا التأصيل النظري ، إلا أن النابلسي لا يلتزم بذلك مطلقاً ، ففي بعض مؤلفاته ، يذكر أن كتابه (( أمطرته سموات إلهامي ، وفاضت بع على في حضرة فتحي بحار التجلي السامي )) (٥) .

<sup>(</sup>١) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق٥٠.

<sup>(</sup>٢) يعرف الجرحاني الإلهام بأنه : (( ما يلقى في الروع بطريق الفيض وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين )) التعريفات ٤٩ . ويعرفه ابن تيمية : (( الإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعمل والظن والاعتقاد ، وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والقلب )) الفتاوى ٧٦/١٠ .

ويعرف التهانوي الفراسة بألها : (( علم تتعرف منه أخلاق الإنسان من هثيته ، ومزاحه وتوابعه ، وحاصله الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ويجيء في الفراسة ))كشاف اصطلاحات الفنون ٩/١ .

ويقسم ابن أبي العز الفراسة إلى ثلاثة أقسام : (( الأولى – إيمانية ، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده ، الثانية – رياضية ، وهي التي تحصل بالجوع والسهر ، الثالثة – خلقية ، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق )) شرح العقيدة الطحاوية ٧٥٣/٢ ، ٧٥٤ .

وانظر ما كتبه اليافعي عن فرقة الإلهامية في كتابه ، ذكر مذاهب الفرق الاثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين ، ص ١٤٢ اليافعي ، تحقيق د. موسى بن سليمان ،دار البخاري ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .

<sup>(</sup>٣) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٥) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ٢٩ .

ويقول في نقد حادّ لمخالفه في العلم الإلهامي:

((وإنما أنت يا أيها الفقيه المسكين تعرف حصة من كيفية الأعمال الشرعية استخلصت معرفتها من بين يدي أشغالك بشهوات بطنك وفرحك ليلاً ونهاراً ، فأنت فرحان بها تظن أنك بسببها صرت من العلماء الكبار وساويت المتقدمين أهل العلوم الإلهامية الوهبية والأعمال الصالحة المرضية المكتسبة بالأرواح الامرية والنفوس الطيبة الزكية والأجسام المتغذية بالحلال المطهرة عن الشبهات وعن الحرام المحمية ، فاعمل بما ظهر لك إن أردت النصيحة ولا تدخل في أعمال من هو أعلى منك من أولي الهمم الصحيحة ومن أين للعصفور أن يأكل من مأكل النسور » (١) .

وفي موضع آخر يقول: ((ولقد ورد الأمر على في باطني بتصنيفه)) (٢). وفي مؤلف قديم له ، يذكر أن الإلهام الكشفي أحد أسباب العلم بالحوادث المستقللة (٣).

أما الهواتف فقد كانت أيضاً في مصنفاته القديمة ، فيقول عن سبب أحد

(... وقد صنفت في هذه المسألة ، رسالة سميتها (كشف النور عن أصحاب القبور) بسماع هاتف روحاني هتف في نفسي وأنا أسمعه بصريح هذا الاسم ، ولم يمطر في بالي قبل ذلك » (٤) .

9.4

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢ .

<sup>(</sup>٣) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون ٨١ ، ولعلَّ هذا الرأي كان من آرائه القديمة ، فلم يذكر مثل هذا الكلام في مصنفاته بعد ذلك .

<sup>(</sup>٤) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٣/ق٣٨ب ، و لم يذكر هذا الهاتف في نفس المصنف المشار إليه .

وفي أحد مصنفاته القديمة يقول عن سبب التأليف ، بعد أن يذكر أن الإلهام ورد عليه بتصنيفه :

((... حتى سمعت الهاتف من غيب الأرواح في غيابات الأشباح ، على فم من كان يليني من النائمين يأمرني بالنهوض في تحقيق هذا الحق المبين ، إرغاماً لأنوف الشياطين ، وقطعاً لحجج المبطلين ، ونصرة لأحوال الطاهرين المطهّرين من أهل المعرفة واليقين ، من المتقدمين والمتأخرين ، فشرعت فيه بحول الله تعالى وقوته وعلى الله القصد والسبيل ، والله على ما نقول وكيل »(١) .

<sup>(</sup>١) غاية المطلوب في محبة المحبوب ٢ ، وانظر ٢٠٥ .

### دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة.

وهكذا فإن النابلسي - من خلال العرض السابق - يرى أن مصدر المعرفة الرئيس هو الوحي ، وأن ما عداه لا يجوز أن يُعدَّ مصدراً للأحكام الشرعية ، إلا أنه يناقض هذا الأصل فيحتج بالإلهام والكشف والهواتف في مواضع من مصنفاته ، بل ويرى أن حقيقة الذوق هو القول بوحدة الوجود ، وأن غير الصوفية لا يستطيع تذوق هذه المعرفة الذوقية ، أما المصادر الأخرى التي ذكرها عن النجوم والأفلاك وعلم الحروف وكذلك الهواتف ، فإلها كانت في مصنفاته القديمة - قبل العزلة وأثناءها - ، والذي يبدو أن لا يميل إليها كمصدر معرفي موثوق إنما هي ظنية ، بالإضافة إلى أنه لم يكن يشر إليها في أي من مصنفاته بعد ذلك .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة مكانة الوحي وأنه المصدر الشرعي الرئيس ، وليس العكس فلا تجعل الأدلة البرهانية - العقلية - ولا العرفانية - الصوفية - ولا الحسية - التحربة والملاحظة - أدلة مستقلة بذاتها ، كما هو معروف في موضعه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا السلفية وقضايا العصر ، د. الزنيدي ، ص ١٥٣ فما بعدها ، دار إشبيليا ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ، وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ، مصطفى صبري ، دار التربية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ ، الكتاب كاملاً ، فقد استعرض بالتفصيل كثيراً من القضايا المعرفية ، ونظرية المعرفة في الإسلام ، د. عبد الرحمن الزنيدي ، وانظر مراتب الهداية عن ابن القيم في مدارج السالكين ١٠/١ فما بعدها .

وقد ذكر الغزالي في طريقة الحصول على الكشف – مع الانقطاع والخلوة – ألا يفرَّق فكره بقراءة قرآن ، ولا بالتأمل في تفسير ولا يكتب حديثاً ولا غيره ؟!! ولهذا كان الصوفية يميلون للعلوم الإلهامية لا التعليمية ، ونتيجة هذا أن تنكشف الحجب على بعضها ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ، إحياء علوم الدين ٢١/٣ ، وقريباً من هذا عند ابن سينا في الإشارات ، ص ٢٠٩ .

يقول الحارث المحاسبي – أول من ألف من متقدمي الصوفية في المعرفة : (1) مراقبة الله هي أصل الطاعة وباب المعرفة (1) .

وكأن المحاسبي يرد على أصحاب المعرفة الاشراقية التي جاءت بعده بقوله: « فمن زعم أنه رأى شيئاً من أحوال القيامة ، أو شيئاً من أمر الرب عز وجل أو العرش ، أو الكرسي ، أو رأى الله عز وجل فقد كذب ، وذهبت به المذاهب فيخشى عليه أن يعظم هذا في قلبه ، فيصير صاحب بدعة ، يدعو الناس إليها » (٢) .

ويقول: « ومن زعم أنه يعرج به إلى السماء أو يكلم الرب تعالى ، أو يذهب إلى مكة في ليلة ،أو يدعى شيئاً من النبوة ، فهو كذاب ، ضال زنديق مضل»(٣).

فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الوحي - وهو المصدر الأول للمعرفة في الإسلام - لا يأتي إلا بالاصطفاء ، ورد في تقديمهم للكشف والذوق والرؤى وغيرها كمصدر من مصادر المعرفة وشدد عليها بقوله :

( طرق العلم ثلاثة : الحس ، والعقل ، والمركب منهما كالخبر ، فمن الأمور مالا يمكن علمه إلا بالخبر ، كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين ، كالخبر المتواتر وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » (٤) .

قال الشاطبي : « فمن ذلك ألهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة ، وخرق العادة ، فيحكمون بالحل والحرمة ، ويبنون على ذلك الإقدام

9.7

<sup>(</sup>١) شرح المعرفة وبذل النصيحة، للحارث المحاسبي ، ١٧ ، دار الصحابة للتراث ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٢ ، وهذا الذي ردَّ عليه المحاسبي هو نفس كلام السهروردي المقتول الذي يقول فيه : (( ثم بعد ذلك يحصل لهم قوة عروج إلى الجانب الأعلى ، وما دام النفس مبهجة باللذات من حيث هي اللذات فهي بعيدة غير واصلة ، وإذا غابت عن شعورها بلذاتما فذلك الذي سموه الفناء )) التلويحات اللوحية والعرشية ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) در تعارض العقل والنقل ١٧٨/١ ، وانظر الاستقامة ٢٩/١ .

والأحجام » (١).

ويقول:

«فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها ، إذ المكاشفة ، أو الهاتف المجهول ، أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم ، لإمكانه في نفسه ، وإلا لو حضر ذلك الطعام حاكم أو غيره أكان ، يجب عليه أو يندب إلى البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه ؟ ولو هتف هاتف بأن فلاناً قتل المقتول الفلاني ، أو أحذ مال فلان ، أو زن أو سرق ، أكان يجب عليه العمل بقوله ، أو يكون شاهداً في بعض تلك الأحكام » (٢).

#### ثم يختم بقوله:

(د.. ولم يقم لنا دليل على إتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها ، وبذلك وصى شيوحهم ، وإن كل ما حاء به صاحب الوحد والذوق من الأحوال والعلوم و الفهوم ، فليعرض على الكتاب والسنة ، فإن قبلاه صح وإلا لم يصح ، فكذلك ما رسموه من الأعمال ، وأوجه المجاهدات ، وأنواع الالتزامات » (٣).

ويقول في موضع آحر: « لا بد من التفريق بين الرسول وبين آحاد أمته في الحكم بالرؤيا والكشف ، لأن مع الرسول العصمة ، والمعجزة الدالة على صدقه وليس ذلك لأحد من أمته ، بل يجوز عليهم الغلط والنسيان والخطأ ، ويجوز أن

<sup>(</sup>١) الاعتصام ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٣٦٠ ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٦٧/١ .

تكون رؤياهم حلماً ، وكشفهم غير حقيقي ، وإن اعتبر صدقه ، فالخطأ والوهم وارد ، وما كان هذا شأنه لا يصح أن يقطع به حكم » (١) .

ويقول عن بطلان الاستدلال بالمنامات في باب ما أخذ أهل البدع في الاستدلال :

((وأضعف هؤلاء احتجاجاً: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات ، وأقبلوا وأعرضوا بسببها ، فيقولون : رأينا فلاناً الرجل الصالح في النوم ، فقال لنا التركوا كذا ، و وأعملوا كذا ، ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف ، وربما قال بعضهم : رأيت النبي على في النوم ، فقال لي كذا ، وأمرني بكذا ، فيعمل بها ، ويترك بها ، معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة ، وهو خطأ ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال ، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية ، فإن سوغتها عمل بمقتضاها ، وإلا وجب تركها والإعراض عنها ) (٢) .

ثم يقول راداً على من يزعم أن وجه الاستدلال بالرؤيا هو أنها جزء من . الوحى :

((إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة ، فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي ، بل جزءاً من أجزائه ، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه ، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه ، وقد صرفت إلى جهة البشارة و النذارة ، وفيها كاف . وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة ومن الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه ، فقد تتوفر ، وقد لا تتوفر .

<sup>(</sup>١) الموافقات ٨٣/٤ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٢/٢٩.

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلم ، وهو من الشيطان ، وإلى حديث النفس ، وقد تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط ، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها ، وتترك غير الصالحة ؟ .

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي ﷺ ، وهو منفي بالإجماع » (١) .

ويقول أبو القاسم التيمي راداً على ضلال الصوفية في المعرفة: «وأما أهل الحق، فحعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلها، وما وقع لهم من معقولهم وحواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه وشكروه الله حيث أراهم ذلك، ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفاً لهم، تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه في المعرفة: ما حدثتني في شيء، الا طلبت منها شاهداً من الكتاب والسنة، فإن أتى هما، وإلا رددت في نحره أو كلام هذا معناه » (٢).

وقال ابن حجر في شرح حديث: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر » (٣) «حتى أن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له ، بل لا بد له من عرضه على القرآن ، فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه ، وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنياً

<sup>(</sup>١) الاعتصام ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ، الأصبهاني ، ٢٢٤/٢ ، تحقيق ودراسة محمد بن محمود أبو رحيم ، دار الراية ١٤١١هـ .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب مناقب عمر بن الخطاب ناك ، حديث رقم ٣٦٨٩ .

على إتباع الكتاب والسنة ، وتمخضت الحكمة في وحودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه » (١) .

وعن أصل ضلال هؤلاء في هذا الباب ، يقول ابن تيمية : «وأصل ضلال هؤلاء من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله ، و اختياره الهوى على إتباع أمر الله ، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يجبه العبد ، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته ، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي على بقوله في الحديث الصحيح «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار » وقال على في الحديث الصحيح : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » (٢) .

وينبه ابن تيمية لمسألة مهمة في آثار مصادر المعرفة على السالكين وهي: « فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ، و لم يسخر له شيء من الكونيات ، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه » (٣). وقال الشيخ الألباني راداً على الشعراني في تصحيحه لأحد الأحاديث على قواعد أهل الكشف كما يزعم « ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيته ، والاعتماد عليها يؤدي إلي تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها ، كهذا الحديث ؛ لأن الكشف أحسن أحواله - إن صح - أن يكون كالرأي ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٢/٧ ، ٦٣ ، وقد فسر ابن حجر وغيره المقصود بالمُحدَّث : الرحل الملهم ، و الصفدية ٢٥٣/١ ، انظر الفتح ٦٢/٧ ، وبغية المرتاد ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ١١/٠، ١٦٩/١، وفتاوى العقيدة ، لابن عثيمين ٢٤٢، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٣٢٣/١١ .

وهو يخطي ويصيب ، وهذا إن لم يداحله الهوى ، نسأل الله السلامة منه ، ومن كل ما يرضيه » (١) .

ومعلوم من الدين بالضرورة أن مصادر التلقي توقيفية ولم تترك لعبث العابثين بها وقد أوضحت في الباب الأول ما وقع فيه المتكلمون والصوفية وغيرهم من فتح أبواب حديدة للتشريع والتلقي تمثلت حيناً بالعقل ، وحيناً بالكشف والذوق ، وغير ذلك مما أسموه قواطع عقلية أو كشفية ، وقد أثرت هذه المدارس القديمة على الفكر المعاصر فظهر العبث بالنصوص تحريفاً ورداً .

وهذا من أعظم أنواع الفساد ، ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَهِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقَلُوبِ (٢٠) ﴾ (٢) .

وأي شعيرة أعظم من حسن الاستماع وحسن القبول والانقياد ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ وَلَانقياد ﴿ ٱلَّذِينَ مَدَدُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ أُولُولُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَدُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ أُولُولُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَدُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ أُولُولُ فَيَسَتَعِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتَهِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهمذا يعلم مدى بُعدَ هؤلاء عن تعظيم الشريعة ، كيف وقد فتحوا الأبواب وولجوها ، والواعظ في قلب المسلم يقول : « ويلك لا تفتحه ، فإنك لو فتحته تلجه » (٤).

<sup>(</sup>١) السلسلة الضعيفة ٧٨/١ ، حديث رقم ٥٨ ، وكلام الشعراني في الميزان الكبرى ٢٨/١ ، عن حديث ((أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم )) وهو موضوع كما أوضح الشيخ في موضعه .

<sup>(</sup>٢) الحج ٣٢.

<sup>(</sup>۳) ألزمر ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند بالرقم ٤١٤٢ كما تقدم معنا .

ولم يكتف هؤلاء العابثين بهذا الولوج ، بل جعلو أذواقهم وكشوفاتهم تضاهي شرع الله ، فكان طائف الشيطان هو المقدم على كلام الرحمن عندهم ، أما من هداه الله وأعطاه من نوره فمنهجه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِفُ مِن وَرِهُ فَمنه مِن نُورِهُ فَمَنْهُمْ طُلَّمِفُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢٠١.

### الخاتمة

وبعد ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، فقد تم بتوفيق الله هذا البحث الذي توصلت فيه إلى عدة نتائج وتوصيات :

# أولاً - منهجياً .

1- أهمية دراسة مناهج المحالفين - على كافة اتجاهاهم - وذلك أن توضيح المنهج الصحيح والمعتقد السليم وإظهار انحراف المحالفين كانت من أهم ملامح منهج السلف الصالح في سبيل حماية الدين وشعائره ، وقد كان من الممكن أن يسع طالب الحق السكوت على بعض هذه الانحرافات إذا لم تنشر - من باب إماتة الباطل بعدم ذكره - ولكن أن يتأثر هما فئام من الناس ، ويُلبس الحق بالباطل وتُغير قواعد الشرع فإنه من الواجب بيان حقيقة معتقد هذا المنحرف ، فهذا مما لا يسع السكوت عليه .

٢- يُفرق بين المناهج والآراء بأن المنهج يحكي طريقة شاملة للتعامل مع النصوص
 على ضوء القواعد التي اعتقدها الإنسان وعليه :

- الخلاف بين أهل السنة وحصومهم كان - ولا يزال - في المناهج وليس الآراء في المقام الأول ، وهو ما يوضح خطر بعض ما يعبر عنه بعض من يكتب في الفكر المعاصر بمصطلح - الأطياف - وهو تعبير لا شك في أنه تهوين من حقيقة هذا الخلاف الجذري بين أهل السنة ومخالفيهم .

- لا يطلق على من وقع في شيء التأويل أنه أشعري ، بل يقال عنه تمشعر أو وقع في التأويل ، أو خالف السنة في كذا وكذا ، وكذلك يقال عند من فضل علياً عند

المتقدمين أنه رافضي ، وكذلك من وقع في شيء من التصوف ، وعلى هذا التقسيم فإن النابلسي كان صوفياً .

- من خلال تعريف المنهج الصحيح فإنه يتضح تلازم المعتقد والسلوك ، فلا يمكن أن يقال إنه على منهج أهل السنة والجماعة ، وعنده أنواع من المخالفات السلوكية ، أما من أثنى ابن تيمية وابن القيم من المتقدمين من الصوفية ، فإنه لا يظهر أن وصفهم بالتصوف بوصف دقيق .

## ثانياً - تاريخياً.

١ - انتشار التصوف في أواخر الدولة العثمانية .

∀ — قام السلطان سليم بتحديد مقام ابن عربي وأوقف عليه الأوقاف وأسرف في تعظيمه وإحلاله حتى غدا مُتعبّداً للجهلة والطرقية ، ولا يزال من ذلك الوقت على هذا الحال .

"✓- شجع ابن كمال باشا الخليفة العثماني على القيام بحمل الناس على الاعتقاد
 بوحدة الوجود .

★ م ترض الدولة العثمانية - بحكم هذا الاتجاه - عن الدعوة السلفية المباركة التي قام بها الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب ، فسيرَّت الجيوش لأجل قمع هذه الدعوة التي قامت على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تجديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد المحمد بن على منهج واضح وهو تحديد المحمد بن عبد المحمد المحمد بن عبد المحمد المحمد

الأباطيل والخرافات والتعلق بغير الله ، وقد كان من الطبيعي - كما هم حصوم الدعوة السلفية - أن يكون شعار هذه الجيوش الجرارة التي أهلكت الحرث والنسل هو القضاء على الخوارج!! كما نقلت ذلك من رسالة محمد علي باشا . وعليه فلم يكتفي خصوم الدعوة بالمناظرات والنقاش العلمي ، بل سعوا ولا يزالون في كل طريقة لأجل القضاء على هذه الدعوة المباركة ، حفظها الله دولة ومنهجاً .

● انتساب أسرة النابلسي ومن قبلهم آل جماعة إلى آل قدامة لم يثبت على ضوء ما عرضته من تناقضات من حكى هذا النسب وحالف فيه المؤرخين الموثوقين من أهل الشام أمثال الذهبي وابن كثير وغيرهم ممن لم يذكر هذا النسب وكذلك انتساب آل قدامة لابن عمر فيه سقط واضح أوضحته في موضعه.

→ كان تحول بعض الأسر العلمية في الشام مثل آل نابلسي وآل مفلح إلى المذهب الحنفي ظاهرة حكمتها ظروف ذلك الوقت ، إذ كان الانتظام في سلك القضاء من أساسياته هذا التحول ، ولا يبعد أن التحول العقدي – إن وجد خلاف الإتجاه السائد – كان مطلباً آخر .

٧- جاء النابلسي بعد عصر حلقة مهمة من الصراع في أروقة الدولة العثمانية بين غلاة الصوفية من جهة ومعتدليهم وبعض العلماء أمثال القاضي زاده ، وإبراهيم البولوي ومحمد الواني من جهة أحرى ، وللأسف كان دور النابلسي سيئاً في هذا الاتجاه ، فقد أعاد للتصوف غلّوه وتطرفه .

↑ - قام النابلسي بعدة رحلات أبرزها الرحلة الكبرى التي كان لها عند أصحاب هذا الفن - أدب الرحلات - مكانة بارزة جعلت من اسمه علماً في هذا الاتجاه .

## ثالثاً - عقائدياً.

↑ — كانت مصادر النابلسي أشعرية في الاعتقاد ، وصوفية في المنهج والسلوك ،
و لم ينقل عن أهل السنة إلا في مواضع يسيرة بينتها في موضعها ، ولذا كان أشعرياً
في الجملة مع اضطراب وتناقض وتفويض وقع فيه .

٢ - يرى النابلسي الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة - نظرياً - ولكن المنهج الصوفي إذا قابلها كان هو المحكم والأصل الذي يرجع إليه فالقول بالشريعة والحقيقة والظاهر والباطن والكشف والذوق كانت أصولاً معتمدة عنده.

" - صَرَّح النابلسي بالقول بوحدة الوحود ونافح عن ابن عربي والجيلي والششتري ، وغيرهم من أرباب هذه الدعاوى ، وكلامه لا مجال فيه أبداً للتأويل أو إحسان الظن ، إذ لم يكن هذا التصريح عارضاً أو محتملاً بل هو أساس منهج النابلسي وقضيته الكبرى كما كان ابن عربي من قبل .

### 🕻 - خالف النابلسي في كثير من مسائل الاعتقاد :

- ففي مفهوم التوحيد ، غلط في المفهوم الصحيح له ، وتابع المتكلمين في ذلك
- وفي أول واحب على المكلف اضطرب وتناقض فمرة يرى أنه النظر ومرة يوافق أهل السنة فيرى أنه الشهادتين .
- في توحيد الألوهية وقع في أنواع من الانحراف والبدع في التبرك بالقبور والأولياء ، ودافع عن الصوفية في هذا كثيراً .
- في الصفات وقع في التأويل والتفويض ، وخلّط في حكاية مذهب السلف والذي يزعم أن حقيقته التفويض والتوقف .
- خالف النابلسي في مفهوم الإيمان وزعم أن الإيمان هو التصديق فقط ، وهو قول المتكلمين .
  - في الملائكة زعم أن الأبدال من الملائكة.
- في الكتب بالغ النابلسي في الانحراف والغلو فزعم أن المثنوي قرآن وفرقان وأنه وحي إلهامي .
  - في النبوات غلط النابلسي في مفهوم المعجزة وتابع في ذلك المتكلمين .
- في اليوم الآخر أثبت النعيم على حقيقته في موضع ، ولكن أعذر لابن عربي و تابعه في أن عذاب حقيقته تنقلب عذوبة .
  - كما خالف في مسائل أخرى كالشفاعة والرؤية والبعث .
- أما في القدر فقد تابع المتكلمين إجمالاً ورجع إلى الجبر نظرية الكسب أما في مسألة الاستطاعة فقد تابع الماتريدي وأهل السنة في مفهومها .
- في السلوك الصوفي ، وقع النابلسي بأنواع من الغلو مثل تعظيمه مكانة الشيخ وعدم الإنكار عليه مهما حصل وكذلك في مسائل الشطح والجذب والسماع

والرقص ، وصحبة المردان ، وكذلك غلوه في كرامات الأولياء المزعومة ، بالإضافة إلى زعمه أن المحذوب تسقط عنه التكاليف .

## رابعاً – اجتماعياً .

أ لم يكن النابلسي صاحب منهج أخلاقي متسق ، ففي حين أنه يطالب خصومه - من أهل السنة - بإحسان الظن فيمن علم فساد معتقداهم وسوء طويتهم إلا أنه يقع في كثير من السباب والشتائم مع مخالفيه عند أبسط القضايا ، بل وفي بعض المعلوم من الدين بالضرورة حرمته - كصحبة المردان - يتهم حصومه ويصفهم بأبشع الأوصاف .

∀ لم تكن علاقة النابلسي مع أهل الشام - كافّة - جيدة ، فقد وصفهم بأوصاف مقذعة ، بل وحكم عليهم بالكفر ، ولهذا لم يستطع مقاومة النقد الشديد منهم فدخل في عزلته عام ١٩٩١هـ ، التي استمرت سبع سنوات ، وصدر منه أحوال غريبة واقمه الناس بترك الصلاة .

## خامساً – لفظياً ولغوياً .

لم يتقيد النابلسي بقواعد اللغة ودلالات الألفاظ الحقيقية فيورد النصوص مواردها ، بل يرى من خلال فهمه للوجود الواحد والعين الواحدة في هذا الكون كله ، أن هذا الوجود لا يمكن أن يُفسَّر إلا من خلال النفاذ إلى حقيقة النص عن طريق تجاوز الظاهر إلى الباطن الحقيقي ، وهذا مما لا يفهمه - بزعمه - العامة أو علماء الرسوم ولا يحدّه حَدُّ لفظي ، فلهذا كانت الرمزية والغموض سمة بارزة في

منهج النابلسي وكتاباته ، هَدَفَ من خلالها تضمين المعاني الحقيقية التي يفهمها هو ومن سار على منهجه ، ويبقى أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهرها وقشورها ، وهذا المنهج المنحرف في تلقي النص وفهمه ، فتح باباً واسعاً في العصر الحاضر لأصحاب الاتجاهات المنحرفة للعبث بالنصوص كما نقلت في بعض المواضع ، ولا تخفى الآثار الوحيمة المترتبة على هذه العبثية .

### ومن التوصيات التي أرى ضرورة دراستها هي :

دراسة مناهج المتقدمين من الصوفية ومقارنتها بمناهج المتأخرين وتوضيح مدى الفرق الشاسع بينهما وكذلك دراسة أثر المنهج الباطني الصوفي في تناول النصوص وأثره على الفكر المعاصر ، وكذلك دراسة سمات منهج السلف بما يقابلها من مناهج المخالفين ، لكي يتضح زيف الاتهامات التي كانت - وما تزال - تكال للدعوة السلفية .

وكذلك ضرورة تحقيق ونشر كتب أهل السنة الذين قاموا بالرد على الصوفية ودعاواهم وتوزيعها على أتباع هذه الطرق ، وذلك أي وحدت قصوراً كبيراً في البلاد التي ينتشر بها أتباع التصوف ، إذ أن لمشايخهم دور كبير في التلبيس على العامة وتشويه المنهج السلفي بكيل التهم إليه وقد ذكرت أن الأمير عبد القادر الجزائري قام بجمع كتب أهل السنة في الشام وخصوصاً من رد على ابن عربي فأحرقها .

أسال الله الكريم ، رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين ويجعلنا من أولياءه المخلصين ، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا احتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# الفهارس العامة

- ١ فهرس الآيات .
- ٢- فهرس الأحاديث .
  - ٣- فهرس الأعلام.
  - ٤- فهرس الفرق.
- ٥- فهرس المطلحات.
  - ٦- فهرس الأماكن .
- ٧- فهرس المصادر والمراجع .
  - ٨ فهرس الموضوعات.

#### فهرس الآيات

| raial |            | الآية                                                                                    |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | سورة البقرة                                                                              |
| 001   | ٤ - ١      | ﴿ الَّمْ آلَ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى آلِسُقِينَ آلَ ﴾                    |
| ٤٦٠   | ٣          | ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾                                                    |
| ٥٠٤   | ١٠         | ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللِّيمُ . ﴾     |
| VV•   | ١٤         | ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾                                                  |
| 7.4   | 74         | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ ﴾       |
| ٧٨٥   | <b>{</b> V | ﴿ اَذَٰكُرُواْ نِعْمَتِيَ اَلَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتَكُمْ ﴾       |
| V17   | ٤٨         | ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَرْنِي نَفْشٌ عَن نَفْسِ شَيْءًا ﴾                         |
| ۸٣٩   | ٥٧         | ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾                                                   |
| ٣٦٨   | ٦٠         | ﴿ قَدْ عَـٰلِهَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ ﴾                                           |
| ٧٨٥   | 77         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّابِءِينَ ﴾      |
| ٥٢٠   | 1.7        | ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ                   |
| . ٧٧٠ | ۱۱٤        | ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾                                                  |
| ٥٨٣   | 144        | ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْمَنَا وَمَآ إِلَىٰٓ إِنْرَهِ عَمَ ﴾ |
| £ 47  | ١٣٧        | ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ ﴾                    |
| ٥٠٣   | 187        | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾  |

| ۲۸۲           | 701 | ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7           | 100 | لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 790           | ١٨٥ | ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْفُسْرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 740           | 717 | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 97          | 774 | ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NAd           | 7٧0 | ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواا ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 090           | 470 | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797, 798,797  | ۲۸٦ | ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأُناۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٧٣           | ۲۸۲ | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |     | سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 079           | ٣   | ﴿ زَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 720           | ٧   | ﴿ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨٨           | 19  | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحاشية ص ٧٦٨ | ۲۸  | ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم اللَّهُ نَفْسَكُم اللَّهُ نَفْسَكُم اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| 7.7           | ۲۱  | ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُنُدُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۷۸           | ٣٢  | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْمِيبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٣           | ۸۱  | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيَّتُكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۷           | ٨٣  | ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770           | ٩٣  | ﴿ قُلَ فَأَتُواْ بِٱلنَّوْرَلَةِ فَأَتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 797   | ٩٧  | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمِيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                            |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ١٣٨ | ﴿ هَنَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ﴾                                                                                                     |
| ٤١٧   | ۱۷۳ | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ                                                                     |
| ٥٠٤   | ۱۸۰ | ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَلَةِ فَاتَلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾                                                                     |
| 177   | 191 | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًّا وَقُعُودًا وَعَلَى                                                                             |
|       |     | سورة النساء                                                                                                                               |
| ٥٠٧   | ٤٨  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾                                                             |
| 1 / 9 | 09  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ ﴾                                        |
| ٣٩.   | 70  | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَهُ                                                                     |
| ۸٠    | 79  | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ |
| 7.1   | 117 | ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾                                                                                   |
| ١٨٢   | 110 | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ﴾                                                                             |
| ۲٠٠   | 170 | ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾                                                                                               |
| ٥٧٧   | 174 | ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                             |
| 719   | ۱۷۱ | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾                                                                                      |
|       |     | سورة المائدة                                                                                                                              |
| ٤١٦   | ٣   | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                                                 |
| ٩     | ٨   | ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ                                                                         |
| ٧٥٣   | 2.7 | ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾                                                                                          |

| ٥٧٧      | ٤٤    | ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُدُّ ﴾                                    |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٧      | ٤٦    | ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِّيهِ ﴾ |
| 7 8 1    | ٤٨    | ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾                                             |
| ٥٧٨      | 17    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُّ ﴾                            |
| ٥٠٨      | ٧٢    | ﴿ لَقَدَّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ﴾                             |
| ۸۷۹      | 97    | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ                                    |
|          |       | سورة الأنعام                                                                                    |
| ۸۲۲      | ١٨    | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾                                                          |
| ٩٨٢      | ٣٨    | ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اللَّ ﴾           |
| ٨٢٢      | ٥٩    | ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾                                  |
| ٥١٤      | 1 • 1 | ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ ﴾                              |
| 7 2 2    | ١٢١   | ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾                                      |
| 717      | ١٧٤   | ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                  |
| ٦٨٩      | 170   | ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَنِدِ ﴾                      |
| 754      | 144   | ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِم ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾        |
| 701 6 77 | 104   | ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ﴾                                           |
|          |       | سورة الأعراف                                                                                    |
| ٣٠٧      | ٨٨    | ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُوا فَلْحِشَةً قَالُوا وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا ﴾                      |
| 717      | 44    | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                   |

| p.,         |          |                                                                                             |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧١         | ٥٢       | ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾                                   |
| ١٨٩         | ٥٣       | ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، ﴾                         |
| ١٢٤         | 1.1      | ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ثُمُوسَىٰ بِتَايَدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ ۖ ﴾ |
| 071         | 117      | ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۗ فَلَمَّا ٱللَّقَوَا سَحَـُرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾                       |
| 7.9         | 177 -171 | ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ اللَّهُ ﴾       |
| 709         | 107      | ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً ﴾                                                       |
| 148         | 10V      | ﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ ۚ ﴾                                         |
| ١٢٣         | 171      | ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۗ ﴾               |
| 073, 177    | ۱۸۰      | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ |
| 777         | ١٨٣      | ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ اللَّهِ ﴾                                         |
| ۸۷۰         | 191      | ﴿ وَتَرَدِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ ﴾                           |
| ۸۷۰         | 199      | ﴿ خُذِ ٱلْعَفَّوَ ﴾                                                                         |
| 917         | ۲۰۱      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طُنَّفِيٌّ مِّنَ ﴾                             |
|             |          | سورة الأنفال                                                                                |
| ٤١٧         | ۲        | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ ﴾             |
| الحاشية ٥٥٩ | ٣.       | ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ اللَّهُ ﴾                                                  |

|       |     | سورة التوبة                                                                                    |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸   | ۲   | ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                   |
| 441   | 11  | ﴿ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                              |
| 7 & & | ١   | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾                           |
| 7.7   | 174 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾                         |
| ٤١٧   | 178 | ﴿ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ﴾                                   |
|       |     | سورة يونس                                                                                      |
| ٦٤٤   | 77  | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾                                              |
| ٥٠٣   | 44  | ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ |
| ٦٣٠   | ٥٢  | ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخَلِّدِ هَلَ تُجَزَّوْنَ ﴾              |
| 747   | ۸۳  | ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ. لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾                |
| 709   | ۸۸  | ﴿ فَلَا يُوِّمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾                                   |
| 709   | ۸۹  | ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعَوَتُكُمَا ﴾                                                         |
| 77.   | 91  | ﴿ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ﴾                                              |
| 711   | 97  | ﴿ فَٱلْمَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾                        |
| 777   | ٩٧  | ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ ﴾                    |
| ۸۱٦   | ٩٨  | ﴿ فَلُوۡلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَانُهُمۡ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾     |

. ...

.

|             |                                        | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4         | ١٣                                     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ ٤ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 791         | ٧٠                                     | ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| of of       | ٩٨                                     | ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777         | 1 • ٧                                  | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 787         | ۱۰۸                                    | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                        | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٢         | ١٧                                     | ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 727         | ٧٦                                     | ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ اللهُ  |
| 19.         | ١                                      | ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                        | سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 710         | 77                                     | ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 709         | ٤٧                                     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                        | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110         | ٩                                      | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨٥         | 79                                     | ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُكُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ************************************** | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.9         | had                                    | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحاشية ٤٧٤ | 1.7                                    | ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰٥         | 1.0[                                   | ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا |

| 714       | 111 | ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا ﴾                                                 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | سورة الإسراء                                                                                            |
| 774       | 10  | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾                                                  |
| 777       | ٤ ٠ | ﴿ إِذَا لَاَ بَنَغَوُّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾                                                 |
| 719 : 717 | ٨٥  | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي ﴾                                      |
| 270       | 11. | ﴿ أَيًّا مَّا تَدَّعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾                                              |
|           |     | سورة الكهف                                                                                              |
| ٨٥٠       | ٥   | ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾                                                        |
| ٤١٦       | ۱۳  | ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾                                                                                 |
| ۸۹۲       | 1.1 | ﴿ الَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴾                                              |
| 781       | 1.0 | ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ. فَخَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾             |
| 787       | 1.4 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلْتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ﴾       |
| 193 , 378 | 11. | ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ |
|           |     | سورة مريم                                                                                               |
| ٦١٨       | ۱۷  | ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾                              |
| VV9       | ٥٨  | ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾                                |
| 747       | 71  | ﴿ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْنَنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْعَيْبُ ﴾                                   |
| १७९       | 70  | ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                              |
| 710       | ٧١  | ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾                           |
| L         |     |                                                                                                         |

tor.

|     |     | سورة طه                                                                                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨ | Y-1 | ﴿ طَهُ اللَّهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ |
| ٥٢١ | 77  | ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَا لَمُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ ﴾         |
| 7.9 | ٧١  | ﴿ وَلَأَصَٰلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا ﴾                 |
| 740 | ۸۸  | ﴿ هَٰذَاۤ إِلَنْهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ ﴾                                                             |
| ٧٤  | ١٢٨ | ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ هُمُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾                                     |
|     |     | سورة الأنبياء                                                                                            |
| ٥٦٣ | ۲٠  | ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾                                                 |
| 703 | 77  | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهُ أَنَّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾                                         |
| VYI | ٣٥  | ﴿ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً ﴾                                                         |
| ۸۳۰ | ٩.  | ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ ﴾                                                     |
|     |     | سورة الحج                                                                                                |
| ۸۷٥ | ۲   | ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكِّنرَىٰ ﴾                                                  |
| ۰۰۸ | ٣١  | ﴿ حُنَفَآءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾                                |
| 414 | ٤٦  | ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ﴾                                     |
| ०९६ | ٥٢  | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾                                            |
| ۷۹۷ | ٧٥  | ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا ﴾                                                        |
|     |     | سورة المؤمنون                                                                                            |
| 113 | ٤٧  | ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾                         |

|               |     | سورة النور                                                                           |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.15          | Y   | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَبِيدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾ |
| ۸۳۰           | 10  | ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ ﴾                       |
| ٣             | ٣٩  | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾                          |
|               |     | سورة الفرقان                                                                         |
| V£1           | ١   | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ ﴾                                          |
| 757           | 10  | ﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ لَهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ. ﴾    |
| 718           | 77  | ﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشِّرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾         |
|               |     | سورة الشعراء                                                                         |
| 791           | 111 | ﴿ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ﴾                             |
| 707           | 190 | ﴿ بِلِسَانٍ عَرِيْ مَّبِينِ ١٠٠٠ ﴾                                                   |
|               |     | سورة النمل                                                                           |
| 44.           | ٤٤  | ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ﴾                                       |
|               |     | سورة القصص                                                                           |
| 074           | ۳.  | ﴿ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِئ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ ﴾                      |
| الحاشية ص ٥١٦ | hd  | ﴿ قَالُواْ مَا هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَّتَّرَى ﴾                                  |
| ۲۳۸           | ۳۸  | ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾                                          |
| ۸۷۳           | ۸۸  | ﴿ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَادٌ، ﴾                               |
|               |     | سورة العنكبوت                                                                        |
| ٧٢٥           | 79  | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ شُبُلَنَا ۖ ﴾                       |

|       | 1   |                                                                                                                                                      |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | سورة الروم                                                                                                                                           |
| ٧٦٨   | ۲۷  | ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ﴾                                                                                       |
|       |     | سورة لقمان                                                                                                                                           |
| 7.5 \ | ٨   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾                                                                     |
| ۰۰۸   | ۱۳  | ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ ـ وَهُوَ يَعِظُهُ. يَبُنَى لَا تُشْرِكِ بِٱللَّهِ ﴾                                                               |
| ٧٥٣   | ١٩  | ﴿ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّ ﴾                                                                                                   |
| YAX   | **  | ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾                                                                                                       |
|       |     | سورة السجدة                                                                                                                                          |
| ०७९   | 11  | ﴿ قُلْ بَنَوَفَىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُوِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾                                                                |
| 707   | ١٤  | ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ ﴾                                                                           |
| ٨١٤   | 7 £ | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً ﴾                                                                            |
|       |     | سورة الأحزاب                                                                                                                                         |
| ٤١٧   | 77  | ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ﴾                                                                         |
| ٤٦١   | ٥٣  | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                           |
|       |     | سورة فاطر                                                                                                                                            |
| VY9   | ١   | ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْمَالَةِ مَا يَشَآءُ ﴾                                                                                                               |
| NYY   | ١.  | ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾                                                                                                           |
| ٤٢٣   | ٨٨  | ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّ ۗ ﴾ |
| ۳۸۱   | ٣٢  | ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ ﴾                                                                             |

|               |         | سورة ص                                                                                    |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/1           | ٧٢      | ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾                                                          |
|               |         | سورة الزمر                                                                                |
| ٨٢٤           | Y - 1   | ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُكِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا ﴾      |
| ٨٢٤           | ٣       | مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۡۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ ﴾ |
| 779           | ٧       | وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ﴾                                                    |
| ٨١٤           | ١.      | إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠٠٠) ﴾                       |
| ٧٧٨           | 74      | اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَدِهًا مِّثَانِيَ ﴾                    |
| ٥٠٤           | ٤٧      | ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾                          |
|               |         | سورة غافر                                                                                 |
| ۸۱۲           | 10      | رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴿                      |
| 0 2 0         | 77      | وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ ﴾                        |
| 77.           | ٤٣      | وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ ﴾                                   |
| ۲۹۲ ، الحاشية | ٤٦ - ٤٥ | وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ ﴿                    |
| 770           |         |                                                                                           |
| 7             | ٥١      | إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا ﴾                                                             |
| الم الم       | ٨٥      | فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ۗ ﴾                          |
|               |         | سورة فصلت                                                                                 |
| 673           | 40 - 45 | وَلَا نَسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾          |

| 2 2 7 | ٥٣    | ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِينَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَّيَّنَ ﴾            |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | سورة الشورى                                                                                 |
| ٦٤٨   | ٧     | ﴿ وَكَنَاكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾         |
| ٤٦٩   | 11    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                               |
| ۸۹٥   | 01    | ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾                           |
| ٨١٢   | ٥٢    | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾                                |
|       |       | سورة الزخرف                                                                                 |
| 7.9   | . 0 { | ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا ﴾                         |
|       |       | سورة الدخان                                                                                 |
| 217   | 71    | ﴿ وَإِن لَّتَر نُوْمِنُواْ لِي فَآمَنَزِلُونِ ﴾                                             |
| 777   | 70    | ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾                             |
|       |       | سورة الجاثية                                                                                |
| ٧٤    | ١٣    | ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾                     |
| ٤٩٩   | 7 \$  | ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاثُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا . ﴾ |
|       |       | سورة الأحقاف                                                                                |
| ٥١٤   | ٩     | ﴿ قُلَّ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْرَ ﴾   |
|       |       | سورة محمد                                                                                   |
| 474   | ١٩    | ﴿ فَأَصْلَدُ أَنَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾                                           |
| L     |       |                                                                                             |

|     |    | سورة الحجرات                                                                                                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٢ | ١٤ | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ نُوْمِنُواْ وَلَكِكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا ﴾                        |
|     |    | سورة الذاريات                                                                                                  |
|     | ٥٦ | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِمُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾                                                  |
|     |    | سورة الطور                                                                                                     |
| 228 | ٣٥ | ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾                                                     |
|     |    | سورة النجم                                                                                                     |
| ٩   | ٤  | ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ بُوحَىٰ لِكُ ﴾                                                                       |
| 787 | 10 | ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل |
|     |    | سورة القمر                                                                                                     |
| 111 | ٤٨ | ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ اللَّهُ ﴾                      |
|     |    | سورة الرحمن                                                                                                    |
| ۲۲۸ | ۲٦ | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠٠٠ ﴾                                                                            |
| ۲۲۸ | ** | ﴿ وَيَنْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾                                                 |
|     |    | سورة المجادلة                                                                                                  |
| 797 | ٤  | ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبَّلِ أَن يَتَمَاَّسَآ ﴾                        |
| 757 | 11 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ ﴾                         |
| 719 | 77 | ﴿ لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾                                             |

|             |    | سورة الحشر                                                                         |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| V           | 1  | ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾                             |
| 719 ( 117   | ٧  | ﴿ وَمَا ٓ ءَالْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ لُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُواً ﴾ |
| الحاشية ٢٤٦ | ١. | ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ ﴾   |
|             |    | سورة التغابن                                                                       |
| ٤٠٦         | 11 | ﴿ وَمَن يُوْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ أَ وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾   |
| 797         | 17 | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا ﴾                              |
|             |    | سورة التحريم                                                                       |
| ٥٦٣         | 7  | ﴿ مَلَتَهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ ﴾             |
|             |    | سورة القلم                                                                         |
| 777         | ۲٤ | ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾                        |
|             |    | سورة المعارج                                                                       |
| ۸۲۸         | ٤  | ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                    |
| 7.5 V       | 10 | ﴿ كُلَّدُّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ ١٠٠﴾                                                  |
|             |    | سورة التغابن                                                                       |
| ٦٥٤ ، ٣٨٥   | 11 | ﴿ وَمَن يُوْمِنَ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾    |
| 777         | ١٦ | ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا ﴾                            |
|             |    | سورة الملك                                                                         |
| YEI         | ١  | ﴿ تَبَنَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾                                          |

| Yoo | Y        | ﴿ لِيَتِلُوَكُمْ أَيْتُكُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ آنَ ﴾                                                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AYA | 7.1      | ﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾                                               |
|     |          | سورة الجن                                                                                                      |
| ٥٧٠ | ۲        | ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجَٰنِ ﴾                                                |
| ٧٣١ | 74       | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ ﴾                                            |
|     |          | سورة المزمل                                                                                                    |
| ۷۹۳ | . · · ·  | ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ ﴾                                                                                 |
|     |          | سورة المدثر                                                                                                    |
| V94 |          | ﴿ كَا تَكُمُّ لِللَّهِ اللَّهِ |
| ٤١٦ | . "1     | ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۗ ﴾                                                                |
|     |          | سورة القيامة                                                                                                   |
| 714 | . 79     | ﴿ وَٱلْنَقَٰتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (٢٠٠٠) ﴾                                                                    |
|     |          | سورة الإنسان                                                                                                   |
| 1.4 | <b>q</b> | ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِّهِ ٱللَّهِ ﴾                                                                    |
| 111 | 71       | ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكِرَابًا طَهُورًا ﴾                                                                 |
| ٥٠٠ | ۲.       | ﴿ وَمَا تَشَآهُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ ﴾              |
|     |          | سورة النبأ                                                                                                     |
| 098 | . ,      | ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ ﴾                                                                                    |
|     |          | سورة عبس                                                                                                       |
| ٧٣٠ | ۲_۱      | ﴿ عَبَسَ وَقَوَلَٰتِ اللَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ اللَّهِ ﴾                                                   |
|     |          |                                                                                                                |

|        |         | سورة الانفطار                                                                                  |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٥    | ٨       | ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءً رَكَّبَكَ ( )                                                     |
| V#T    | 19 - 14 | ﴿ وَمِمَاۤ أَذۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ۞ يُوۡمَ |
|        |         | لَا تَمْلُكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِنَّهِ ١٠٠٠ ﴾                     |
|        |         | سورة الغاشية                                                                                   |
| 717    | 07 - 77 | ﴿ إِلَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ ﴾                          |
|        |         | سورة الأعلى                                                                                    |
| ٥٧٧    | 19 - 11 | ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾                   |
|        |         | سورة البينة                                                                                    |
| AYE    | ٥       | ﴿ أَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾            |
| .*     |         | سورة الزلزلة                                                                                   |
| 717    | ٦       | ﴿ يَوْمَيِنِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا ﴾                                                    |
|        |         | سورة القارعة                                                                                   |
| 7 \$ 1 | ١.      | ﴿ وَمَآ أَدَّرَىٰكَ مَا هِيَةً ۞ ﴾                                                             |
|        |         | سورة الهمزة                                                                                    |
| 7 2 7  | ٥ – ٤   | ﴿ كُلَّا لِيَنْبَدَنَّ فِي الْخُطُمَةِ اللَّهِ وَمَا أَدَّرَنكَ مَا الْخُطُمَةُ اللَّهُ ﴾      |
|        |         | سورة الإخلاص                                                                                   |
| £ £ 0  | 1       | ﴿ قُلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴿ ﴾                                                               |
| ٤٦٩    | ٤       | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾                                                            |

## فهرس الأحاديث

| • 11   | ·                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| raiall | طرف المحديث                                                              |
|        |                                                                          |
| ٧٠٤    | الأئمة من قريش                                                           |
| ۸۲٥    | الأبدال في أمتي أربعون                                                   |
| ٦٧٩    | أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم                                          |
| 781    | أبي وأباك في النار                                                       |
| ٤٨٣    | اثنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة                     |
| 747    | إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه                                                |
| 444    | إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى منادٍ : يا أهل الجنة   |
| 777    | إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت              |
| ٨٥٩    | إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث                                   |
| 377    | أربعة يوم القيامة يحتجون رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ،             |
| 751    | أستاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي  |
| ٧٤٠    | أفضل الذكر لا إله إلا الله                                               |
| ٤١٩    | أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً                                       |
| ۸٥٥    | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته        |
| 7 £ 9  | ألا أخبرك بأهل النار، كل جعظري، جواظ، مستكبر جماع منوع                   |
| ٧٣٨    | ألا أخبركم شيئاً تدركون به من سبقكم                                      |
| 897    | ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت |

| dh. | أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| £47 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله     |
| ٨٤١ | إن الله جميل يحب الجمال                                                    |
| 705 | إن الله حين يضع قدمه في النار                                              |
| ٦٣٤ | أن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة                   |
| 710 | إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه                                             |
| ٣٨٤ | أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك                       |
| ٦٣٨ | إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن                                   |
| ۷۸٦ | أن لصدره أزير كأزير المرجل                                                 |
| 720 | أن لله تسعة وتسعين اسماً                                                   |
| 077 | إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب               |
| 770 | أنا أول من تنشق عنه الأرض ، ثم ابوبكر ، ثم عمر                             |
| 777 | انا أول من تنشق الأرض                                                      |
| 790 | إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به                              |
| 011 | إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت! وتقولون: والكعبة                    |
| 711 | أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته                      |
| VY9 | إنما الطاعة في المعروف                                                     |
| ٤٠٨ | إنما حَرُّ جهنم على أمتي كحر الحمام                                        |
| ٣٨٤ | أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم                                          |
| ٤١٧ | الإيمان بضع وسبعون وشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله                        |
| 777 | بني الإسلام على خمسة                                                       |
| VYV | تخلُّقوا بأخلاق الله                                                       |
| ۸۰  | تكون خلافة علي منهاج النبوة                                                |
| L   |                                                                            |

ţ- ;

| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع على كفة فيوضع ما أحصى عليه      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توفي النبي ولا طائر في السماء يقلب جناحه إلا وعلمنا الرسول ' منه علماً       |
| ٦٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوضي مسيرة شهر، ماؤه                                                         |
| 9٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خطَّ لنا رسول الله                                                           |
| ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خير القرون، قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم                             |
| V £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دخل على رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث                           |
| ٤١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذلك أضعف الإيمان                                                             |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذاك صريح الإيمان                                                             |
| ۸۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ                                         |
| V £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير                                                |
| ٧٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صلوا خلف کل بر وفاجر                                                         |
| ٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على رسلك ما إنما هي صفية بنت حيى                                             |
| ۸۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العينان تزنيان وزناهما النظر                                                 |
| ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فإذا جوادُّ منهج على يميني                                                   |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم                          |
| ٤٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة                              |
| ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا ينبغي للمطيّ أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام    |
| ٤٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا تسبوًا الدهر فإن الله هو الدهر                                            |
| ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                            |
| 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد                                               |
| ٤١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                                             |
| ٥٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراع بذراع حذوا القذة بالقذة             |
| Lancas de la constante de la c |                                                                              |

| ىن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                | ٥٥٧   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| من الله زائرات القبور                                             | ۸۵٥   |
| ند كان فيما قبلكم من الأمم محدثون                                 | 9.9   |
| ند أوتيت مزماراً من مزامير داود                                   | ٧٦٤   |
| ولا أنا لكان في ضحضاح من النار                                    | 78.   |
| بأتين زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف                 | 707   |
| ا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى                     | ٥٨٢   |
| ع كل ألف سبعون ألف                                                | ٦٣٤   |
| ن أتي كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد             | 075   |
| ن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين        | V٣9   |
| ن علق تميمة                                                       | ٥٣٠   |
| ن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه          | ٥٥٩   |
| نظرة سهم من سهام إبليس                                            | ۸۳۳   |
| م البدعة هذه                                                      | 710   |
| قد وجدتموه ، قالوا نعم                                            | 490   |
| هى النبي أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه              | . 007 |
| نده سبل متفرغة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه                   | VV    |
| ل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد                             | 009   |
| الذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد                       | 757   |
| الله أني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده                               | ٤١٧   |
| الله لو تكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات              | ۸۲٥   |
| عدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب | ٦٤    |
| عظنا النبي موعظة ذرفت فيها العيون ووجلت منها القلوب               | ٧٨٧   |
|                                                                   |       |

| 1.63        | يؤذيني ابن آدم يسب الدهر                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| V# <b>Y</b> | يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً        |
| ۸۳۳         | يا معاذ والله إني لأحبك                            |
| 498         | يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا           |
| ٤٢١         | يخرج من النار من كان في قلبه                       |
| 749         | ويضرب جسر جهنم ، قال رسول الله : فأكون أول من يجيز |

.

954

# فهرس الأعلام

| ٤١                          | إبراهيم البولوي     |
|-----------------------------|---------------------|
| ٤٩٣ ، ٤٧٥ ، ١٥٤ ، ٢٤٦ ، ٨٤  | ابن أبي العز الحنفي |
| . ۷۱۲ , 707 , 000           |                     |
| PY >3.7 > POY > 177>770     | ابن الجوزي          |
| « ATA « A·1 « A·• « VV9     |                     |
| . ۸۸۹ ، ۲۸ ، ۲۳۹            |                     |
| . ۱۱۷ ، ۳۰                  | ابن العماد الحنبلي  |
| 77 . 777 . 727 . 777 . 777  | ابن القيم           |
| 237, 272, 707, 077, 007     |                     |
| ٥٥٨ ، ٣٧٥ ، ٥٠٥ ، ٤٧٧ ، ٤٧١ |                     |
| 79A ( 79Y ( 7A+ ( 77V ( 77£ |                     |
| V/V , 77V , 13V , V0V , AVV |                     |
| Λε·                         |                     |
| ۹۱٤ ، ۸۷۳ ، ۸٤۲             |                     |
| . ٧٩٩                       | ابن الوزير اليماني  |
| ٧٢٩                         | ابن أم مكتوم        |
| 177 (1.1.1.7 ( 99 ( 97 ( 7  | ابن تيمية           |
| 131, 111 , 111 , 117 , 777  |                     |
| ٠ ٢٧٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٧           |                     |

| ۲۷Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ۲۷۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷۲۸۸ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۰۱ ، ۲۶۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱                                   |                 | · ٣٠٠                                    |
| ( ٤٤٠ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٢٩٨ ، ٣٩٦ ، ٣٩٨ )         ( ٤٤٠ ، ٤١٩، ٤٢١ ، ٤٤١ )         ( ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤١ )         ( ٤٤٠ ، ٤٤١ )       ( ٤٤٠ )         ( ٤٤٠ ، ٤٤٠ )       ( ٤٤٠ )         ( • ٤٤٠ )       ( ٤٤٠ )       ( ٤٤٠ )         ( • ٤٤٠ )       ( ٢٩٢ )       ( ٢٩٢ )       ( ٢٩٢ )         ( • ٧٧٠ )       ( ٧٧٠ )       ( ٢٧٠ )       ( ٢٠٠٠ )       ( ٢٠٠٠ )         ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )       ( • ٧٤٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 717 , 410 , 418 , 411 , 4.7              |
| <ul> <li>۲۱۵ ۱۸۱۵ ۱۲۱ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | · ٣٧٣ · ٣٦٤ · ٣٦٣ · ٣١٧                  |
| ۱۹۵۰ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۵۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹۱ (۱۵۹ (۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ۸۸۳ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۱۱٤ ، ۱۱٤ ،            |
| ۱۳۶ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | c 28. c 219c2Y1 c21A c217                |
| ۱۰۵، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۷۷۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۸ ، ۲۰۲ ، ۲۷۸ ، ۲۰۲ ، ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | (200 (20) ( 22) (22)                     |
| ۱۰۵۰ ۲۸۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، |                 | ( £ V Y                                  |
| ۱۷۶، ۱۳۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۲۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |
| ۲۶۷، ۶۵۷ ، ۲۲۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ٠١٩، ٢٨٦ ، ١٩٢ ، ٢٩٢، ٢٩٢،               |
| ۱۰۸، ۱۹۸۰ کا ۱۵۸، ۱۹۸۰ کا ۱۹۰۰ کا ۱۹۰ |                 | ٠٧٤٠ ،٧٣٣ ،٧٣١ ،٧٠٧ ،٧٠٠                 |
| ۱۹۲۸، ۱۶۸، ۳۶۸، ۷۶۸، ۷۶۸، ۷۶۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 737, 307, 177, 177, 777,                 |
| ۳۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۷۹، ۲۰۷۹، ۲۰۷۱۹.  ۱ین حجر ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۳۶۷، ۲۰۷۱ ، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | . V. |
| ۱۰۸، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۹۰.  ۱بن حجر ۱بن حجر ۱بن حجر ۱بن حزم ۱بن حزم ۱بن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | د ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  |
| ابن حجر ۸۳ ، ۲۲۱ ، ۲۹۷ ، ۲۹۵ ، ۲۵۵ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰ ، ۲۰                                                                                       |                 | ۲۵۸، ۲۵۸، ۲۷۸ ، ۱۹۸۶ ، ۱۹۸۹              |
| ۱۰۹ ، ۲۰۷ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ۰۸۸۰ ۲۸۸، ۹۸۸، ۱۹۰۰                      |
| ۹۰۹ ،۸٤٤ ابن حزم ۲۰۲ ، ۲۶۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن حجر           | ٠٥٥٤ ١٥٣٤ ١٤٩٧ ١٤٢٦ ١ ٣٨                 |
| ابن حزم ۲۰۲، ۲۶۱ ، ۵۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۲، ۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | (A. £ (VO9 (VET (V)Y ( 7£.               |
| AYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ٩٠٩ ، ٨٤٤                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي حزم           | ۲۲۶، ۲۶۶ ،۵۰۰،۷۵، ۲۰۲،                   |
| ابن خزيمة ٥٧٤ الشيرازي . ١٨٠ ١٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ۸۲۸                                      |
| ابن خفیف الشیرازي با ۲۵۹ ، ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن خزيمة         | ٤٧٥                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن خفيف الشيرازي | ٤١٨ ، ٢٥٩                                |

| 137° 4V4° 3V4° 0V4° 0 188° 0                                | ابن رجب                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٨٩٠ ، ٤٧٩                                                   |                          |
| ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۰۱ ، ۴۳.                                 | ابن سبعین                |
| ۸۷۱ ،۸۰۵ ،۷۹٤ ،۳۱۵                                          | . •                      |
| ۸۹۱ ، ۲۸۳ ، ۲۶۶ ، ۲۵۰ ، ۲۸۹                                 | ابن سعدي                 |
| 198                                                         | ابن سعید                 |
| 11.                                                         | ابن سيرين                |
| ۸۹۳ ، ۱۳۹۰ ۲۲۳                                              | ابن سینا                 |
| ٦٨٧ ، ٥٣٠ ، ٤١٦ ، ٤٠٠ ، ١٧١                                 | ابن عبد البر             |
| ٤، ٧،٢، ١٠، ٣٩، ٨٦، ١١،                                     | ابن عربي                 |
| ۷۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۸۱،                                    | •                        |
| • 77° 777° 377° 177° 187°                                   |                          |
| c 11. c. d. d. c. d. c. |                          |
| 117 , 717, 017, 717, 717,                                   |                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                      |                          |
| ٠ ١٥٣ ، ١٥٢ ، ٤٢٧ ، ٣٤٠                                     |                          |
| , 777 , 771 , 70X , 70V                                     |                          |
| ٥٦٦ ، ١٧٢ ، ١٧٧ ، ٣٣٧ ، ٣٨٧                                 |                          |
| . AOY . AO A.O . V9£                                        |                          |
| , 714 , 700 , 705 , 704                                     |                          |
| ۹۱٤ ، ۸۹٤ ، ۸۷٥ ، ۸۸۹ ، ۸۷۱                                 |                          |
| ٣٣٨                                                         | ابن عفيف الدين التلمساني |

| ابن قتيبة                             | ۸۰۲ ، ۵۰۷                  |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ابن قدامة المقدسي                     | ٥١٥ ، ١٨ ، ٥١٥             |
| ابن کثیر                              | £99 ( £19 ( 47 ( 40) ( 42  |
|                                       | ( AOT ( VTE ( TIM ( OPO    |
|                                       | 910                        |
| ابن كمال باشا                         | ۸۱۱ ، ۱۲۶ ، ۱۲۶            |
| أبو الحسن الأشعري                     | 201 ( 289 ( 129 ( 127 ( 11 |
|                                       | V+7 ( £77 ( £0£            |
| أبو الحسن القناد                      | ٩٠                         |
| أبو العباس القلانسي                   | ٦٨٧                        |
| أبو القاسم الجنيد                     | ( £1£ ( ٣1+ ( ٣+9 ( 1VV    |
|                                       | ۸۸۹ ، ۸۲۱ ، ۷٤۸            |
| أبو سعيد الخراز                       | ۸۳۲ ، ۳۰۹ ، ۱۷٤            |
| أبو سليمان الداراني                   | 9.9 ( Voo                  |
| أبو شامة                              | 010                        |
| أبو محمد بن كلاب                      | ï۸V                        |
| أبو نصر السجزي                        | ٦٨٧                        |
| أبو نعيم الأصفهاني                    | ۸۹                         |
| أبو يزيد البسطامي                     | 174                        |
|                                       | ٧٠٦                        |
| أبي سعيد البلخي                       | 117 6                      |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | VAV ( <b>499</b>           |

| أحمد الحواري .                | ٧٣٩                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| أحمد الروزباري                | . ^^^                                |
| أحمد الصفدي                   | 117                                  |
| أحمد القلعي                   | 0 \$                                 |
| أحمد بن أحمد المقري التلمساني | 117                                  |
| أحمد بن محمد الصفدي           | ٧٧                                   |
| أدونيس                        | . *17                                |
| أرسلان الدمشقي                | 18. ( 117                            |
| إسماعيل النابلسي              | ٥١                                   |
| الأسود بن سريع                | 077 > 777                            |
| أفلوطين                       | W1W c Y99                            |
| . الألوسي                     | V00 0 0 VV                           |
| أمام الحرمين الجويني          | 797 , 873 , 797                      |
| الباقلاني                     | ۱۰۷ ، ۴۳۸ ، ۱۰۱                      |
| بدر الدين العيني              | ٥٨٩                                  |
| بدر الدين بن جماعة            | ۳۰ ، ۱۳۳                             |
| بدران الدشتي الحنفي           | V7.7°                                |
| بشر الحافي                    | 91                                   |
| بصرة بن أبي بصرة الغفاري      | ٥٣٣                                  |
| البغوي                        | V78 ( 787 ( <b>899</b> ( <b>1</b> 7V |
| البقاعي الحنبلي               | ۳۷٥ ، ۳٦٤                            |
| بن طاهر المقدسي               | 707                                  |
|                               |                                      |

| بیان بن سمعان                    | 777                         |
|----------------------------------|-----------------------------|
| البيروني                         | 90                          |
| تاج الدين المحاسني               | ٥٤                          |
| الترمذي                          | ٦٣٤                         |
| التستري ١٩٥                      | 190                         |
| تقي الدين الحصني                 | ٣٥                          |
| الجرجاني ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۳۰۲ ،       | ٧٢٥ ، ٤٠٠ ، ٣٠٢ ، ٢٣١ ، ٨٧  |
| 777 · 787 · 787                  | ۰ ۱۱۸ ، ۲۹۷ ، ۳۹۷ ، ۲۱۸ ،   |
| ۸۱۷ ، ۸۱۰ ، ۸۱۳                  | · 19 · 117 · 10 · 118       |
| ۸۵۲ ، ۶۹۸ ، ۲۷۸                  | ۲۲۸ ، ۶۶۸ ، ۲۰۸ ، ۱۸۸ ،     |
| ۸۹۰                              | ۸۹۰                         |
| جرجي حبيب زيدان                  | 9.8                         |
| جرير بن عبد الله                 | ۸۳۷                         |
| جلال الدين الرومي ١١٦ ، ١٨٥ ، ١٨ | 7// , 0// , 0/0 , 1/0 , 1/0 |
| الجهم بن صفوان                   | ٤٧٥                         |
| الحارث المحاسبي                  | · ۸۸۸ · ۸۲۰ · ۱۷٥ · ۱۷۲     |
| 4.7                              | 4.7                         |
| حافظ الحكمي                      | 784 000                     |
| حذيفة اليماني                    | ٦١٣                         |
| حسين بن اسكندر الرومي            | 0.0                         |
| الحكيم الترمذي                   | ۱۷۸                         |

| الحلاج ١٠٠ ، ٣٤٠، ٣٣٥ ، ٢٣٠ ،           |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| " ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| الخطابي ١٠٥ ، ٢٧٦                       |
| دانیال دانیال                           |
| الرازي ۱۵۷ ، ۶۶۹ ، ۲۷۰                  |
| V1£ ( V· ) ( 71·                        |
| الزركشي ۲۲۸                             |
| زكريا الأنصاري                          |
| الزمخشري ١٣٥                            |
| السائب بن يزيد                          |
| سبط ابن الجوزي                          |
| السبكي                                  |
| السراج الطوسي ۸۹ ،۲۲۷،۸۱۱، ۱۱۷          |
| AA9 6 AAV                               |
| السفاريني الحنبلي                       |
| السهروردي المقتول ۹۱، ۱۰۱، ۸۹٤          |
| سهل الششتري ۱۲۰ ، ۱۲۰                   |
| mm/                                     |
| سيبويه ٢٨٤                              |
| الشاطبي ١٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٧٩ ،               |
| 4.7 ( VAA                               |

| 476.000                 | الشافعي                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| V79 (V02 ( (£72(0)9(7°V |                                           |
| 140                     | الشريف الرضى                              |
| 91. ( 71 ( 717 ( 177    | الشعراني                                  |
| 910 ) 770               | الشنقيطي                                  |
| V07 , 70V               | الصابوني                                  |
| YIA                     | صدر الدين الشيرازي                        |
| ٨٠٤                     | صدر الدين القونوي                         |
| · "AV · "OA · YAV · YEE | الطبري                                    |
| 710                     |                                           |
| V.7 ( 797 ( 707         | الطحاوي                                   |
| ٥٣                      | عبد الباقي الحنبلي                        |
| 14.5                    | عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني |
| ١١٨                     | عبد الرحمن الجامي                         |
| ٨٥٤                     | عبد الرحمن السلمي                         |
| ٤٤                      | عبد الرزاق الجيلاني                       |
| ٧٠٦                     | عبد السلام الأشبيلي                       |
| 09.                     | عبد العزيز بن معمر                        |
| 0 £                     | عبد القادر الصفوري                        |
| ٣٩                      | عبد القادر بدران                          |
| ١٨٤                     | عبد الكريم الجيلي                         |
| ٧١٧                     | عبد الله بن سبأ                           |
| 017 ( 104               | العز بن عبد السلام                        |

| عسكر النخشبي                    | ٩,                           |
|---------------------------------|------------------------------|
| العفيف التلمساني                | V9 £ 4 VAT 4 YYY 4 117 4 £ £ |
|                                 | ۸۷۲ ، ۸۲۵ ، ۸۰۵              |
| علي الشبراملسي                  | 99                           |
| علي القاري                      | ٣٢٠                          |
| علي بن عبد الله النميري الششتري | ١١٩                          |
| عمر بن عبد العزيز               | १०९                          |
| عمرو بن عثمان المكي             | Y0A                          |
| عمير بن حبيب                    | 517                          |
| الغزالي                         | · 15V · 17V · 175 · 17       |
|                                 | ٥٩٠ ، ٤٤١، ٢٢٨، ٢١٢ ، ١٥٥    |
|                                 | . VOI , TVT , TV. , TIT      |
|                                 | 1.1 ( 797 ( 798 ( 771        |
| الغزي                           | 779 c71 c71c78c 7.           |
| الفارابي                        | ۸۹۳                          |
| القاضي زاده                     | ٤١                           |
| القرطبي                         | . 019 . EVE . T90 . TAE      |
|                                 | 170 ) 170 ) 5.7 ) 717 )      |
|                                 | 777 , 70V , 70V , V0V ,      |
|                                 | XTV , V78 , V7. , V0A        |

| القشيري                         | 77 . 11 . 170 . 97 . 97    |
|---------------------------------|----------------------------|
|                                 | ۸۱۱ ، ۷۹۸ ، ۷۸۱، ۷۸۰ ، ۷۲۸ |
|                                 | . 189 ( 100 ( 177 ( 100    |
| الكاشاني                        | . ۸۸۱ ، ۸۲۷ ، ۸۲۲ ، ۷۷۳    |
| الكلاباذي                       | . Y70 . £1A . £10 . Y0A    |
|                                 | ۸۰۰ ، ۲۲۷ ، ۲۱۷ ، ۲۸۰      |
| الكندي                          | ۸۹۳                        |
| الكيرواني الهندي                | 09.                        |
| الليث بن سعد                    | 404                        |
| محمد البركلي                    | 117                        |
| محمد الحلبي                     | ٥٥                         |
| محمد الطرابلسي                  | 0 \$                       |
| محمد العطار                     | 0 \$                       |
| محمد الفرضي                     | οŧ                         |
| محمد الواني                     | ٣٧                         |
| محمد بن إبراهيم الدكدكجي        | ٠,                         |
| محمد بن أحمد الأسطواني          | οξ                         |
| محمد بن أحمد السفاريني النابلسي | 07                         |
| محمد بن أحمد العيثاوي           | ۲٥                         |
| محمد بن أحمد الكنبجي            | ٥٧                         |
| محمد بن عبد الرحمن بن الغزي     | ٥٧                         |
|                                 |                            |

| ٥٨                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨                                                                                                       |
| ०९                                                                                                       |
| ٥٧                                                                                                       |
| ٥٣                                                                                                       |
| 0 \$                                                                                                     |
| 111                                                                                                      |
| ٥٧                                                                                                       |
| ٣٦                                                                                                       |
| ٣٨٢                                                                                                      |
| ۳۹۸                                                                                                      |
| 00                                                                                                       |
| 171                                                                                                      |
| ٤٨                                                                                                       |
| 97                                                                                                       |
| VOA : 077 : 790 : 777 : A.                                                                               |
| ۸۳۷ ، ۸۲٤                                                                                                |
| ۱۳۶ ، ۷۲۸ ، ۲۳۸                                                                                          |
| ٨٢٨                                                                                                      |
| ٣١٨                                                                                                      |
| ٧٥٨                                                                                                      |
| 90  yo  111  yo  7A  7A  4A  171  2A  4A  77  A2  A2  A2  A2  A2  A3  A3  A4  A4  A4  A4  A4  A4  A4  A4 |

## فهرس الفرق

| ئشاعرة<br>*شاعرة | الأ |
|------------------|-----|
| جهمية            | JI  |
| حداثة            | ال  |
| خوارج            | ال  |
| رافضة ٧٠٥        | الر |
| سفسطة ٢٨٩        | ال  |
| سوريالية ٣٤١     | ال  |
| شیعة             | الن |
| صابئة            | الد |
| قادرية ٥٤        | الة |
| قدرية ٦٩١        | الة |
| قرامطة ٢٢٣       | الة |
| کلابیة ٥٥٤       | الك |
| اتريدية          | ЦI  |
| عتزلة ٠٠٧        | ال  |
| لكانية ٨٦٥       | Ш   |

| النسطورية  | ۸٦٥ |
|------------|-----|
| النقشبندية | 27  |
| الهندوسية  | 414 |
| اليعقوبية  | ۸۲٥ |

### فهرس المصطلحات

| أبدال            | الأ |
|------------------|-----|
| إتحاد ٨٨١ .      | الإ |
| إخلاص            | الإ |
| إلهام م          | الإ |
| بدعة             | الب |
| تأويل            | الة |
| تصوف ۸۹          | الة |
| تقوى ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩٨ | الة |
| تمائم ۲۹۰        | الت |
| تواجد ۸۸۰        | الت |
| توبة مرا         | الت |
| توکل             | الت |
| ١٤٣              | الث |
| جذب ۲۷۳          | الج |
| جلاجل            | الج |
| حال              | ال  |
| حلول ۸۸۱         | ال  |
| خلوة             | الہ |

| 1.1         | الخوانك  |
|-------------|----------|
| ٧٣٥         | الذكر    |
| 9.1         | الذوق    |
| 94          | الربط    |
| 14.         | الرعد    |
| ٥١٨         | السحر    |
| ٧٤٥         | السماع   |
| 797         | السيمياء |
| ٥٠٧         | الشرك    |
| V77         | الشطح    |
| 17.         | الشماس   |
| ۸۱۳         | الصبر    |
| ٧٤٥         | الضجوج   |
| 184         | العج     |
| V9.7        | العزلة   |
| ۸٧          | العقيدة  |
| 797         | الفضيلة  |
| 7/0         | القدر    |
| ۱۲۰         | القس     |
| 9V <i>F</i> | القضاء   |
| 701         | الكرامة  |

|     | :611        |
|-----|-------------|
| 7.0 | الكفر       |
| 270 | الكهانة     |
| ۸۰۱ | الماليخوليا |
| ۰۸۰ | المثنوي     |
| ۸۲۷ | المحبة      |
| 770 | المريد      |
| ۸۹۰ | المعرفة     |
| ۸۱۱ | المقام      |
| ۸۰  | المنهج      |
| ٧١٨ | النارنجات   |
| V1· | النصب       |
| ٧٨٠ | الوجد       |
| ٣٠٢ | وحدة الوجود |
| 798 | الوسيلة     |
| ٨٤٩ | الولاية     |

## فهرس الأماكن والبلدان

| بك ١٣٨      | بعلب  |
|-------------|-------|
| نة          | بوان  |
| oo. ä       | تربا  |
| تر ۶۶۰      | تست   |
| ٤٠          | التر  |
| لة ٢٢٧      | جبا   |
| اعيل        | جَمَّ |
| یستا        | حر    |
| فليل        | الذ   |
| شق          | دمث   |
| دا ۱۰۶      | صي    |
| را د        | عذر   |
| دس ۱٤۰      | القد  |
| خ           | کلا   |
| ينة النبوية | المد  |
| <b>९</b> ६  | مکن   |
| ن           | مني   |
| ین          | يون   |

## فهرس المصادر و المراجع

- ١- الإبانة عن أصول الديانة ،أبي الحسن الأشعري ، تحقيق بشير محمد عيون ، دار
   البيان الطبعة الرابعة ١٤١١هـ .
  - ٢- الإبداع في مضار الابتداع ، الشيخ علي محفوظ ، دار المعرفة ، بدون تاريخ .
- ٣- الإبهام في شعر الحداثة ، د. عبد الرحمن القعود ، سلسلة منشورات عالم المعرفة ،
   العدد ٢٧٩ ، مارس ٢٠٠٢م
- ٤- أبو حامد الغزالي والتصوف ، عبد الرحمن دمشقية ، دار طيبة ، الطبعة الأولى
   ١٤٠٦هـ .
- ه- أبو يزيد البسطامي المجموعة الكاملة ، تحقيق قاسم محمد عباس ، دار المدى للثقافة
   والنشر ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤م .
- ٦- الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا ، د. مرفت عزت بالي ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ٧- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، محمد بن علي الزبيدي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ .
- ٨- الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية، د. عبد العزيز الجفير ، دار الفضيلة بدون تاريخ .
- ٩- إثبات صفة العلو ، ابن قدامة المقدسي ، تحقيق د. أحمد بن عطية علي الغامدي ، مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .
- ١٠- الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم ، د. محمد عبد الله بن

- حمد السيف ، دار التدمرية ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- 11- اجتماع الجيوش الإسلامية ، ابن القيم ، تحقيق د. عواد عبد المعتق ، مطابع الفرزدق ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- 17 الأجوبة على ١٦١ سؤالاً ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق امتثال الصغير ، دار الفارابي الطبعة الأولى سنة ٢٠٠١م.
- 17- أحاديث العقيدة التي يتوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين ، د. سليمان علي الدبيخي ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- 14- الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة ، أسامة بن عطايا بن عثمان، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ١٥- أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية ، أمل بنت محمد الصغير ، دار الفضيلة ،
   الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ١٦ أحكام الرقي والتمائم ، د. فهد بن ضويان السحيمي ، دار أضواء السلف الطبعة
   الأولى ١٤١٩هـ .
- ۱۷ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ، د. عبد الله بن عمر السحيباني ، دار ابن
   الجوزى ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- ١٨- الإحكام في أصول الإحكام ، ابن حزم ، بعناية أحمد شاكر ، دار الآفاق ، الطبعة
   الثانية ١٤٠٣هـ .
- ١٩- إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
  - ٢٠- أخبار جلال الدين الرومي ، أبو الفضل القونوي ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- ٢١ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ، ابن قتيبة ، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر ، دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .

- ٢٢- أخطاء الأصوليين في العقيدة ، صلاح فتيني كنتوش العدني ، دار الآثار ، الطبعة
   الأولى ١٤٢٧هـ .
  - ٣٣- الأخلاق عند الغزالي ، زكي مبارك ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٢٤ الإخنائية أو الرد على الإخنائي، ابن تيمية، تحقيق أحمد بن مونس العنزي ، دار
   الخراز، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ .
- ٥٢- آداب النفوس ، الحارث المحاسبي ، تحقيق عبد القادر عطا ، دار الجيل ، طبعة
   ١٩٨٤م .
- 77- آراء ابن حجر الاعتقادية ، محمد عبد العزيز الشايع ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٢٧ آراء القرطبي والمازري الاعتقادية ، د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان ، دار
   ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٢٨ الأربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني ، د. حسين عبد العزيز شافعي ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ١٤٢٦هـ.
  - ٢٩ الأربعين في أصول الدين ، أبي حمد الغزالي ، دار الجيل سنة ١٤٠٨هـ .
- ٣٠- إرشاد الفحول ، الشوكاني ، تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل ، دار الكتبى ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ٣١- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، عبد الملك الجويني ، تحقيق أسعد تميم ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
  - ٣٢ أريج البستان ، الشيرازي ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- ٣٣- أساس التقديس ، فخر الدين الرازي ، تحقيق د. محمد العريبي ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .

- ٣٤- الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى، يوسف النبهاني، دار البيروتي ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ٣٥- الإستقامة، ابن تيمية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، مكتبة السنة ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ .
- ٣٦- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، تحقيق طه محمد المزيني ، مكتبة ابن تيمية ، طبعة سنة ١٤١١هـ .
- ٣٧- الإسراء إلى مقام الأسرى ، ابن عربي ، ضمن مجموع رسائل ابن عربي ، دار صادر الطبعة الأولى ١٩٩٧م .
- ٣٨- أسماء الله الحسنى ، عبد الله بن صالح الغصن ، دار الوطن ، الطبعة الثانية. ١٤٢٠هـ .
- ٣٩ الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً ، محمد الأمين الشنقيطي ، دار القادري ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٠٤- الإشارات الإلهية ، أبي حيان التوحيدي ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، وكالة الطبوعات الكويت ، الطبعة الأولى ١٩٨١م .
- 13- الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، مكتبة ابن تيمية ، طبعة سنة 1811هـ.
  - ٤٢ اصطلاحات الصوفية ، عبد الرزاق الكاشاني ، دار المنار ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- 27- أصول الاعتقاد عند الأمام البغوي، د. عبد الله الجنيدي ، دار أم القرى ، بدون تاريخ .

- 13- أصول الإيمان بالغيب وآثاره ، د. فوز بنت عبد اللطيف الكردي ، دار القاسم ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ٥٤ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ، د. عبد القادر عطا صوفي ،
   مكتبة الغرباء الأثرية ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .
- ٤٦- أصول الدين ، عبد القاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ.
- 2٧- الأصول الوثنية للمسيحية ، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٨٤- الاضحوية في المعاد ، ابن سينا ، تحقيق د. حسن عاصي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ .
- - ٥٠- أضواء على التصوف ، د. طلعت غنام ، عالم الكتب للنشر ، بدون تاريخ .
- ٥١- إطلاق القيود شرح مرآة الوجود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم ٣٩١٧٨.
- ٥٢ الاعتصام ، أبي إسحاق الشاطبي ، تحقيق ، د. محمد بن عبد الله الشقير ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ٥٣ الاعتقاد ، القاضي أبو يعلي ، تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس ، مكتبة المعارف للنشر ، الطبعة الثانية ١٤٢٦هـ .
- 40- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، فخر الدين الرازي ، ضبط وتعليق محد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

- ٥٥- الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة السادسة ١٩٨٤م .
- ٥٦- أعلام الحديث ، أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق د. محمد بن سعيد ابن عبد الرحمن آل سعود ، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .
- ٧٥- أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة ، د. مصطفى حلمي ، دار الدعوة ، بدون تاريخ .
- ٨٥- أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعن مخالفيهم د. سهل بن رفاع العتيبي ، جامعة الإمام محمد بن سعود ،الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- 90- إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة ، د. محمد الجيزاني ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ٠٦- إغاثة اللهفان ، ابن القيم ، تحقيق خالد عبد اللطيف العلي ، دار الكتاب العربي ١٤٧٦هـ .
  - ٦١- أغاني المالد الدينية في الكويت ، فائزة مبارك ، الطبعة الأولى ١٩٩٤م .
- 77- الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب ، أحمد عودة الله الشقيرات ، دار عمار ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٦٣- الاقتصاد في الاعتقاد ، أبي حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .
- 74- الاقتصاد في الاعتقاد ، أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور القدسي ، تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ٥٦- اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل ، وزارة الشؤون الإسلامية ، الطبعة السادسة ١٤١٩هـ .

- 7٦- أقنعة التراث الصوفي ، د. عبد الرزاق بركات ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- اقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان ، دراسة وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله
   المبدل دار التوحيد ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ٦٨- الألوهية في العقائد الشعبية على ضوء الكتاب والسنة ، عبد السلام البسيوني ، دار الإيمان ، الطبعة الأولى ١٩٩٢م .
- 79- الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية ، د. حامد درع عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 1277هـ .
- ٧٠- الإمام يوسف عبد الهادي وآثاره الفقهيه ، د. صفوت عادل عبد الهادي ، دار النوادر ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ٧١- الإمامة والرد على الرافضة ، أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي ،
   مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الرابعة ١٤٢٥هـ .
- ٧٧- الأمر بالعزلة في آخر الزمان ، محمد بن إبراهيم الوزير ، تحقيق إبراهيم عبد المجيد ، دار ابن القيم ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
- ٧٣- الأنا في الشعر الصوفي ، عباس يوسف الحداد، دار الحوار ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م .
- ٤٧- إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر ، برهان الدين البقاعي ، تحقيق سليمان بن
   مسلم الحرش ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- ٥٧- الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ،د. سعيد بن ناصر الغامدي ، دار الأندلس الخضراء ،الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ .
- ٧٦ الانحرافات العقدية والعملية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين
   وآثارهما في حياة الأمة ، على الزهرائي ، دار طيبة للنشر ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ .

الأنساب ، أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ، تحقيق
 عبد الله عمر البارودي ، دار الجنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .

٧٩- الإنسان الكامل في الإسلام ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الثانية ١٩٧٦م .

٨٠- الإنصاف ، القاضي أبي بكر الباقلاني ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

٨١- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ، تحقيق عبد الرزاق البدر ، دار ابن القيم ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .

٨٢- الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٣٣٩ه.

٨٣- أنوار السلوك في أسرار الملوك ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجـد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ١٣٨٥٣.

٨٤- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ، عبد الوهاب الشعراني ، دار جوامع الكلم ١٩٨٧م .

ه ٨- الأنوثة في فكر ابن عربي، نزهة براضة ، دار الساقي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٨م.

٨٦- أوجز خطاب في نسب عمر بن الخطاب ، أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم ، مكتبة الإمام البخاري ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

٨٧- إيضاح الدلالات في حكم سماع الآلات ، عبد الغني النابلسي ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٨١م.

- ٨٨- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، محمد بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة بدر الدين بن جماعة ، تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني ، دار السلام ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ٨٩- إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق سعيد عبد الفتاح ، دار الآفاق العربية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م.
- ٩- الإيمان ، الحافظ أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ .
- ٩١- الإيمان ، الحافظ محمد بن إسحق بن يحي بن منده ، تحقيق د. محمد بن ناصر الفقيهي ، دار الفضيلة ، الطبعة الرابعة ١٤٢١هـ .
- 97- الإيمان ، القاضي أبو يعلي ، تحقيق سعود عبد العزيز الخلف ، دار العاصمة الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- 97- الإيمان بين السلف والمتكلمين، د. أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ .
- 44- الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ،القاضي عياض ، تحقيق د. الحسين بن محمد شواط ، دار الوطن الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٩٥ أيها الولد ، أبو حامد الغزالي ، تحقيق علي محي الدين علي القره داغي ، دار
   البشائر الإسلامية ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ .
- ٩٦- الباراسيكولوجيا بين المطرقة والسندان ، جمال نصار و لؤي فتوحي ، دار الطليعة ، الطبعة الأولى ١٩٩٥م .

- ٩٧- باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص ، عماد الدين بن أحمد بن إبراهيم الواسطى ، تحقيق عدنان أبو زيد ، دار النوادر ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ٩٨- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، إسماعيل بن عمر بن كـثير القرشي الدمشقى ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .
- ٩٩- الباعث على إنكار البدع والحوادث ، شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم أبي شامة ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ١٠٠ الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر، جلال الدين السيوطي ، تحقيق د. محمد خيري قيرباش أوغلو، دار السلام ،الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
  - ١٠١ البحث عن يسوع ، كمال الصليبي ، دار الشروق للنشر ، الطبعة الأولى ١٩٩٩م .
- ۱۰۲- البحور الزاخرة في علوم الآخرة، محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، تحقيق محمد إبراهيم شلبي شوبان ، دار غراس ، الطبعة الأولى ۱۲۲۸هـ .
- 107 بدء من أناب إلى الله ، الحارث المحاسبي ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، دار السلام ، الطبعة الأولى 1517هـ .
- ١٠٤ بدائع الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق علي بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد ،
   الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ .
- ١٠٥ بداية الانحراف ونهايته ، أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام ، دار الآثار ،
   الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ١٠٦- بداية المريد ونهاية السعيد ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرقم ٢٦١٧.

- ۱۰۷- بداية الهداية ، أبي حامد الغزالي ، تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش ، دار صادر ، الطبعة الثانية ٢٠٠٤م .
- ۱۰۸- البداية والنهاية ، ابن كثير ، تحقيق د. عبد الله التركي وآخرون ، هجر للنشر ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ١٠٩- براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة ، محمد بن سعيد الكثيري ،دار المحدث ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- ١١٠ البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية ، إبراهيم يوسف البولوي ،
   الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.
  - ١١١- البركات العظمى ، موريس موسى ، مطبعة الإخوة ، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م .
- ١١٢- برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق د. عمر أحمد زكريا ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.
- ١١٣- البرهان في توجيه متشابه القرآن ، محمود بن نصر الكرماني ، تحقيق عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- 114- البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ .
- ١١٥ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
- 117- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد ، عبد الغني النابلسي مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٢٩٥.
  - ١١٧- البغايا في مصر ، عماد هلال ، العربي للنشر ، الطبعة الأولى ٢٠٠١م .

١١٨- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد ، ابن تيمية ، تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ .

119- البناء على القبور ، عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، تحقيق حاكم عبيسان المطيري دار اطلس ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .

١٢١– بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠٠٤م .

۱۲۲- البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية ، محمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .

١٢٣ - بيان تلبيس الجهمية ، ابن تيمية ، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، دار القاسم الطبعة الثانية ١٤٢١هـ .

174- بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، محمد بن الحسن الديلمي ، دار بن قتيبة ، بدون تاريخ .

١٢٥ - تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٣م .

۱۲۹ - تاريخ الإسلام ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق ، د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .

١٢٧ - تاريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٣ م.

- 1۲۸ تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية ، فيليكس مانجان ، دارة الملك عبد العزيز ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
  - ١٢٩ تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ .
    - ١٣٠- تاريخ الموسيقي العربية ، هنري جورج فارمر ، مكتبة مصر ، بدون تاريخ .
- ١٣١- تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
  - ١٣٢- تاريخ نجد ، حسين بن غنام ، دار الشروق ، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ .
- ١٣٣٠ تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، محمد أركون ، منشورات مركز الإنماء القومي ،
   الطبعة الأولى ١٩٨٦م .
- ١٣٤ تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ، د. أمين يوسف عودة ، عالم الكتب الحديث الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.
- م ١٣٠- التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية ، د. حسن الصالح دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- ١٣٦- التأويل بين السيمياء والتفكيكية ، أمبرتو إيكو ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م ، وأصل الكتاب محاضرات ألقيت في جامعة بال سنة ١٩٩٢م .
- ۱۳۷ تأويل مختلف الحديث ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق محمد محي الدين الأصفر ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .
- ۱۳۸ تأويل مشكل القرآن ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ۲۰۰۷م .
- ١٣٩- تأويلات وتفكيكات فصول في الفكر العربي المعاصر ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م .

- ٠١٠- التبرك المشروع والتبرك المنوع ، د. على بن نفيع العلياني ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ۱٤۱- التبرك أنواعه وأحكامه ، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ، مكتبة الرشد ، الطبعة السادسة ١٤٢٨هـ .
- ١٤٢- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، أبي المظفر الاسفرايني ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- 15٣- التبيان في إيمان القرآن ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى 15٢٩هـ .
- 184- تجريد التوحيد المفيد ، أحمد بن علي المقريزي المصري ، تحقيق علي بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ .
- ه ١٤- التجليات ابن عربي، ضمن مجموع رسائل ابن عربي، دار صادر، الطبعة الأولى ١٩٥٠ م.
- 157- تحرير المقال في موازنة الأعمال، أبي عبد الله الحميدي ، تحقيق مصطفى باجو ، دار الإمام مالك ، الطبعة الأولى 157٧هـ .
- ١٤٧- تحفة المخلصين، أبي محمد عبد القادر الفاسي ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ١٤٧ م. .
- ١٤٨ التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق هريبرت بوسة ، المركز الإسلامي للطباعة والنشر ، بدون تاريخ .
- ١٤٩ تحفة ذوي العرفان في مولد بني عدنان ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١٧٥٨.

١٥٠- تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ١٤٤٤٣.

101- تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق د. محمد عمر بيوند فائق ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، دولة الكويت ، الطبعة الثالثة 181٣هـ .

١٥٢ - التدبيرات الإلهية في إصلاح الملكة الإنسانية ، ابن عربي ، تحقيق د. حسن عاصى مؤسسة بحسون ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .

١٥٣ - تدريب الراوي ، جلال الدين أبي بكر السيوطي ، تحقيق ،الدكتور أحمد عمر هاشم ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .

104- التدمرية ، ابن تيمية ، تحقيق محمد بن عودة السعوي ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية 1812هـ .

ه ١٥٥ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، شمس الدين محمد بن أبي بكر فرج الأنصاري القرطبي ، دار البخاري ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .

١٥٦- تراجم متأخري الحنابلة ، سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ، تحقيق بكر أبو زيد ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .

۱۵۷- الترغيب والترهيب ، الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، تحقيق محمد خليل هراس ، مكتبة الجمهورية العربية ، القاهرة ۱۳۸۹هـ.

١٥٨- التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه ، د. محمد إسحاق كندو ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .

- ١٥٩- التسعينية ، ابن تيمية ، تحقيق د. إبراهيم العجلان ، مكتبة المعارف للنشر ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .
- ١٦٠- تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي ، إبراهيم الحلبي، دار المعارج ، الطبعة الأولى ١٦٠- تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي . ١٤٢٩هـ .
- 171- التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي ، عبد القادر عطا ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- 177- التصوف المنشأ والمصادر ، إحسان إلهي ظهير ، إدارة ترجمان السنة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- 177- التصوف بين الإفراط والتفريط ، د. عمر عبد الله كامل ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى 12۲٢هـ .
- 178- التصوف و الاتجاه السلفي في العصر الحديث ، د. مصطفى حلمي ، دار الدعوة طبعة سنة ١٩٨٢م .
- 013- تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولايـة الفقيـه ، أحمد الكاتـب ، دار الجيد ، الطبعة الأولى ١٩٩٨م .
  - ١٦٦- التعارض في الحديث ، د. لطفى الزغير ، العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
  - ١٦٧ التعامل مع المبتدع ، الشريف حاتم عارف العونى ، دار الصميعي ، ١٤٢٩هـ .
- ١٦٨ التعرف ، أبي بكر الكلاباذي ، تحقيق أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية
   الطبعة الأولى ١٩٩٣م .
- 179- التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق محمد عبد الحكيم ، دار الكتاب المصري ، الطبعة الأولى 1811هـ .

- ١٧٠- التعريفات الاعتقادية ، سعد بن محمد آل عبد اللطيف ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ .
- ۱۷۱- تعظيم قدرة الصلاة ، محمد بن نصر المروزي ، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ، مكتبة الدار ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ١٧٢ تفسير الإمام الذهبي ، جمع وترتيب أ.د سعود بن عبد الله النفيسان ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ١٧٣ تفسير القرآن العظيم ، أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ، دار المعرفة الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ .
- ١٧٤ التفسير والمفسرون ، د. محمد حسين الذهبي ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ١٣٩٦هـ .
- ١٧٥ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ، محمد أحمد لوح ، دار الهجرة ، الطبعة
   الأولى ١٤١٦هـ .
- 1٧٦ تكميل النعوت في لزوم البيوت ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤٤٧٦.
- ۱۷۸ تلبيس إبليس ، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي ، تحقيـق د. محمـد الجميلي ، دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة ١٤١٠هـ
- ١٧٩ التلويحات اللوحية والعرشية ، السهروردي المقتول ، دار التكوين ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م.
- ١٨٠ تمهيد الأوائل و تلخيص الأوائل ، القاضي أبي بكر الباقلاني ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

- ۱۸۱- التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار التوحيد الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ١٨٢- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، ابن عبد البر ، مكتبة المؤيد ، طبعة سنة ١٤١٢هـ .
- ١٨٣ تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة ، بدون تاريخ .
- ١٨٤ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ، برهان الدين البقاعي ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، دار المؤيد ، بدون تاريخ .
- ه ١٨٥ تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي ،إسماعيل بن محمد الأنصاري ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ١٨٦- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١٤١٨.
- ١٨٧ تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٥٣٣٥.
- ١٨٩ التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام ، عبد المجيد المشعبي ، مكتبة الصديق ،
   الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ١٩٠ تنزيل الأملاك في حركات الأفلاك ،ابن عربي، دار صادر،الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ۱۹۱- تنزيه القرآن عن المطاعن ، القاضي عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار المعتزلي ، تحقيق خضر محمد نبها ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٨م .
  - ١٩١- تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .

١٩٢ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

197- التوبة في ضوء القرآن الكريم ، د. آمال بنت صالح نصير ، دار الأندلس الخضراء ، الطبعة الأولى 1819هـ .

194- التوثيق والتحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية ، محمد بن أحمد الجوير ، دار طويق ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

ه ۱۹- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ، تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ۱٤٠٨هـ .

197- التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ، أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، مكتبة الغرباء الأثرية ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ .

19۸- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان ، مرعي بن يوسف الحنبلي ، دراسة وتحقيق مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، مكتبة الرشد الطبعة الأولى 1277هـ .

199- توضيح الكافية الشافية ، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، مكتبة ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 180٧هـ .

٠٠٠ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق محمد بن رياض السلفي الأثري ، دار النبلاء ، بدون تاريخ .

٢٠١ التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز
 جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبى برقم ١٥٤٧٦.

- ۲۰۲ تيسير العزيز الحميد ، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، المكتب الإسلامي ، الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ .
- 7٠٣ تيسير الكريم الرحمن ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- ٢٠٤- الثبات على دين الله ، د. الأمين الصادق الأمين ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .
- ٢٠٥ ثبوت القدمين في سؤال الملكين ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد
   الوطنية برقم ٩٠٦٤.
- -7.7 الجام العوام عن علم الكلام ، أبي حامد الغزالي ، تحقيق رياض مصطفى العبد الله دار الحكمة -15.0
- ٣٠٧- جامع الحنابلة بصالحية جبل قاسيون ، د. محمد مطيع الحافظ ، دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ .
- ٢٠٨- الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل البخاري ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ٢٠٩ الجامع الصحيح ، مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،
   المكتبة الإسلامية ، طبعة استانبول بدون تاريخ .
- · ٢١٠ جامع العلوم والحكم ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق بن عوض الله ، دار ابن الجوزي ، الطبعة السابعة ١٤٢٩هـ .
- ٢١١ جامع المسائل ، ابن تيمية ، تحقيق محمد عمر شمس ، دار عالم الفوائد ، الطبعة
   الثانية ١٤٢٧هـ .

- ٢١٢ جامع بيان العلم وفضله ، أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ،
   المكتبة السلفية ، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ .
- ٢١٣ جامع كرامات الأولياء ، يوسف النبهاني ،المكتبة التوقيفية ، ضبط وتصحيح محمد
   عزت بيومي ، بدون تاريخ .
- ٢١٤- الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
  - ٢١٥- الجفر ، علاء الدين أبو العزائم ، دار الكتاب الصوفي ، القاهرة ٢٠٠٠م .
- ٢١٦ جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين ، خير الدين نعمان بن محمود الألوسي ، المكتبة
   العصرية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٢١٧ جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، د. عناية الله إبلاغ الأفغاني ،
   الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٩٨٧م .
- ٢١٨ جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، د. عناية الله إبلاغ الأفغاني ،
   الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٢١٩ جماعة أنصار السنة المحمدية ، د. أحمد محمد الطاهر ، دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .
- ٠٢٠- جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق هبة المالح ، دار المحبة ، بدون تاريخ .
- ٢٢١ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ، دار ابن القيم للنشر ، الطبعة الأولى
   ١٤٢٤هـ .
- ٢٢٢ الجواب التام عن حقيقة الكلام ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٢٠١١.

- ٣٢٣ الجواب المقصود عن سؤال المعبود في صورة كل معبود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي بالرقم ١٥٦٦٢.
- ٢٢٤ الجواهر العجيبة ، أحمد بن عجيبة ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .
- ٢٢- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة
   الملك فهد الوطنية بالرقم ١٠٣١.
- ٢٢٦- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، ابن القيم ، تحقيق زائد بن أحمد النشيري ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ۲۲۷ الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة ، تحقيق د. عبد العزيز بن محمد السدحان ، دار عالم الكتب ، الطبعة الأولى ۱٤۲۹هـ .
- ٢٢٩ الحباء من العيبة غب زيارتي لطيبة ، محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل ،
   الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ۲۳۰ حد الإسلام وحقيقة الإيمان ، عبد المجيد الشاذلي ، جامعة أم القرى مركز
   البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- ٢٣١ حدائق الغيب ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة
   والتراث ، الإمارات العربية ، دبي ضمن مجموعة بالرقم ٤٦٧٧ .
- ٢٣٢ الحداثة في فكر محمد أركون ، فارح مسرحي ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ .
- ٢٣٣ حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد ، د. عبد الله السدحاني ، دار الرشد ،
   الطبعة الأولى ٢٨١٨هـ .
- ٢٣٤ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ، عبد الغنى النابلسي ، دار سعادت ١٢٩٠هـ

- ٥٣٥- الحضرة الأنسية والرحلة القدسية ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق أكرم حسن العلبي ، دار المصادر ، الطبعة الأولى ١٩٩٠م.
- ٣٣٦ حق اليقين وهداية المتقين ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ١٩١٢٤.
- ٢٣٧ حقائق التفسير ، محمد بن الحسين الأزدي السلمي ، تحقيق سيد عمران ، دار
   الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- ٢٣٨ الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية ، محمد الكحلاوي ، دار الطليعة ،
   الطبعة الأولى ٢٠٠٥م .
- ٢٣٩ الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية ، عائض الدوسري ، المكتب الإسلامي
   الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ٢٤٠ الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي ، د. عبد السلام نور الدين ، دار كنعان ،
   الطبعة الثانية ٢٠٠٤م.
- ٢٤١ الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ، عبد الغني النابلسي ،
   تحقيق رياض عبد الحميد ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- 717 حكم الاحتفال بالمولد النبوي ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الطبعة الأولى 1119هـ .
- 7٤٣ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ، د. محمد ربيع المدخلي ، مكتبة لينة ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .
- 712- الحلاج الأعمال الكاملة ، تحقيق قاسم محمد عباس ، رياض الريس للنشر ، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م .

- ٥٤٠ الحلاج أو وضوء الدم ، ميثال فريد غريب ، دار مكتبة الحياة ، الطبعة الأولى ،
   بدون تاريخ .
- 7٤٦ حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، المطبعة الكاثوليكية ١٩٧٩م .
- ٧٤٧ حلية الأولياء، أبي نعيم الأصبهاني، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- 7٤٨ الحوادث والبدع ، أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي ، تحقيق علي بن حسن بن على عبد الحميد الحلبي ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- 7٤٩ الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ١٦٦١٩.
- ٢٥٠ الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية ، د. أحمد عبد العزيز البسام ، دارة الملك عبد العزيز ، طبعة سنة ١٤٢٦هـ .
- ٢٥١ خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي ، د. صلاح الجابري ، دار الأوائل للنشر ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤هـ .
- ٢٥٢ الخبر الدال على وجود القطب و الأوتاد والنجباء و الأبدال ، السيوطي ،دار الأصول ، بدون تاريخ .
- ٢٥٣ الخطاب والتأويل ، د. نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانية
   ٢٠٠٥م .
- ٢٥٤ خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيـق ، عبـد الغـني النابلسي ، تحقيـق محمد بدوي وهبة ، دار البيروتي ، بدون تاريخ .
- ٢٥٦ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ، للإمام البخاري ، تحقيق فهد بن سليمان الفهيد ، دار أطلس الخضراء ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

- ٧٥٧ خوارق الشفاء الصوفي والطب الحديث، د. نهرو الشيخ محمد الكسنزان الحسيني، دار آية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٢٥٨ الداء والدواء ، ابن القيم ، تحقيق محمد أجمل الإصلاحي ، دار عالم الفوائد ،
   الطبعة الأولى ٢٩٩هـ .
- ٢٥٩ الدر المنثور في التفسير المأثور ، جلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ،
   الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٢٦٠ درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية ، تحقيق د. محمد سالم رشاد ، دار الكنوز
   الأدبية ، بدون تاريخ .
- ۲۲۱ الدرة البيضاء ، ابن عربي ، تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ۱۶۱۳هـ .
- ٢٦٢ الدعاء وأحكامه الفقهيه ، خلود بنت عبد الرحمن المهيزع ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- 77٣ دلائل الأعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ .
- ٢٦٤ الديمقراطية وحاكمية الأمة ، محمد خاتمي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- ٥٢٥ ديوان ابن الفارض ، جمع وتحقيق مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ٢٦٦ ديوان ابن عربي ، جمع وترتيب نواف الجراح ، دار صادر ، الطبعة الأولى ١٩٩٩م .

٧٦٧- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، عبد الغني النابلسي ، تحقيق محمد عبد الخالق الزناتي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٠٠١م .

٢٦٨ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، عبد الغني النابلسي ، دار الجيل بيروت ١٩٨٦م .

779- ديوان الحلاج ، جمع وتحقيق د. سعدي ضناوي ، دار صادر ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٨م .

٢٧٠ ديوان الشافعي ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .

٧٧١- ديوان صلاح عبد الصبور ، دار الندوة ، طبعة سنة ١٩٨٨م .

7٧٢ - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، عبد الغني النابلسي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .

٧٧٣ - ذكر الله تعالى بين الإتباع والابتداع ، عبد الرحمن محمود خليفة ، دار طيبة الخضراء ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .

۲۷۲ - ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين ، عبد الله بن أسعد اليافعي، تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش ، دار البخاري ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
 ۲۷۰ - ذكريات ، على الطنطاوي ، دار المنارة ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

۲۷۲ الذيل على طبقات الحنابلة ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

٧٧٧− الرؤى والأحلام في المنظور الصوفي، د. نهرو الشيخ الكسنزان الحسيني ، دار آية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .

- ۲۷۸ رؤية الله وتحقيق الكلام فيها ، د. أحمد الحمد ، جامعة أم القرى معهد البحـوث وإحياء التراث الإسلامى ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٢٧٩ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ، عبد الغني النابلسي ،
   تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م .
- ٢٨٠ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ، عبد الغني النابلسي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، الطبعة الأولى سنة ١٩٥٣م.
- ٢٨١ رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية ورأيه في جلال الدين الرومي وكتابه المثنوي ، أبى الفضل القونوي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .
- ۲۸۲ رد التعنيف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩١١٩.
- ٣٨٣ رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب ، عبد الغني النابلسي مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي ضمن مجموعة بالرقم ٤٦٧٧ .
- ٢٨٤ الرد المتين على منقض العارفين ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩٨٧٣.
- ٥٨٥- رد المفتري عن الطعن في الششتري ، عبد الغني النابلسي ، نـشر في مجلـة المشرق سنة ١٩٦٠م .
- ٢٨٦ الرد الوافر على من زعم بأن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ، ابن ناصر الدين الدمشقي ، تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ .

۲۸۷ الرد على الجهمية ، أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ،
 تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، مكتبة الغرباء الأثرية ، الطبعة الثالثة
 ۱٤١٤هـ .

۲۸۹ الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير
 تأويله ، أحمد بن حنبل ، تحقيق صبري بن سلامة شاهين، دار الثبات، الطبعة الأولى
 ۱٤۲٤هـ .

· ٢٩٠ الرد على الشاذلي في حزبه ، ابن تيمية ، تحقيق علي بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

۲۹۱ - الرد على القائلين بوحدة الوجود ، علي القاري ، تحقيق علي رضا بن عبد الله المدنى ، دار الكتاب والسنة ، الطبعة الأولى ۲۰۰۷م .

۲۹۲ - الرد على من أنكر الحرف و الصوت ، أبو نصر السجزي ، تحقيق محمد باكريم باعبد الله ، دار الراية الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

79٣- الرد على من تكلم في ابن عربي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي بالرقم ١٧٢٨٣.

۲۹٤ - ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى ، عبد الوهاب الشعراني ، تحقيق د. عبد الباري داوود ، دار جوامع الكلم ، طبعة ۲۰۰۳م .

٥٩٥- رسائل الأرواح ، د. فؤاد صروف ، دار العرب ، القاهرة ١٩٩٢م .

٢٩٦ الرسائل الصوفية ، السهروردي المقتول ، تحقيق عادل محمود بدر ، دار الحوار ،
 الطبعة الأولى ٢٠٠٦م .

٧٩٧ - رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي ، لمجموعة من العلماء ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .

۲۹۸ - رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي، د. موسى بن سليمان الدويش ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .

799 - رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ،عبد الغني النابلسي ، تحقيق د. محمد شيخاني ، دار قتيبة ، الطبعة الأولى ١٩٩٩م.

٣٠٠- الرسالة القشيرية ، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، تحقيق عبد الكريم العطا ، مكتبة أبي حنيفة ، بدون تاريخ .

٣٠١- الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة ، ابن الحنبلي ، تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

٣٠٢ - رسالة إلى أهل الثغر ، أبي الحسن الأشعري ، تحقيق عبد الله شاكر محمد الجنيدي دار العلوم والحكم، الطبعة الأولى ١٤٠٩ه.

٣٠٣- رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المخصوص ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٣٣٩ه.

٣٠٤ - رسالة في الجهاد ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بـرقم ٧٤٣.

ه ٣٠٠ رسالة في حال الطفولة ، السهروردي المقتول ، تحقيق عادل محمود بدر ، دار الحوار ، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م.

٣٠٦- رسالة في حقيقة التأويل ، عبد الرحمن يحي المعلمي ، دار أطلس الخضراء ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .

- ٣٠٧- رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ، عبد الغني النابلسي، تحقيق محمد خالد الخرسة ، معهد جمعية الفتح الإسلامي، بدون تاريخ .
- ٣٠٨ الرعاية لحقوق الله ، الحارث المحاسبي ، تحقيق عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الرابعة بدون تاريخ .
- ٣٠٩ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ١٤٠٠ .
- ٣١٠ رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرقم ٨٤٨/٦ .
- ٣١١ رفع الإيهام ودفع الإبهام علي موضعين في الفتح الرباني ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٣٢٣٣.
- ٣١٢ رفع الريب عن حضرة الغيب ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي ضمن مجموعة بالرقم ٤٦٧٧ .
- ٣١٣- الرمز الشعري عند الصوفية ، د. عاطف جودة نصر ، دار الأندلس ، الطبعة الأولى ١٩٧٨م .
- ٣١٤- الروح ، ابن القيم ، تحقيق د. بسام علي سلامة العموش ، دار ابن تيميـة للنـشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .
- ٣١٥ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، محمود الألوسي ، دار الفكر طبعة سنة ١٩٩٤م .
- ٣١٦ روض الأنام في بيان الإجازة في المنام ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم ٤٦١٧.

٣١٧- الروضة البهية بين الأشاعرة والماتريدية ، الحسن بن عبد المحسن أبي عذبة ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

٣١٨ – روضة الطالبين وعمدة السالكين ،ضمن مجموعة رسائل الغزالي ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ .

٣١٩ - زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق شعيب الأرنـوُوط وعبد القادر الأرنوُوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة والعشرون ١٤٠٩هـ .

٣٢٠- زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم ٤٦١٧.

٣٢١ - زيادة الإيمان ونقصه وحكم الاستثناء فيه ، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، دار القلم والكتاب ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .

٣٢٢ - زيادة البسطة في بيان العلم نقطة ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ١٨٥٢٧.

٣٢٣ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي تحقيق بكر بن عيد الله بن زيد و د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .

٣٢٤ - السر المختبي في ضريح ابن العربي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي ضمن مجموعة برقم ١٨٥٢٧.

٣٢٥ - سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار ، عبد القادر الجيلاني، دار الألباب، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.

٣٢٦- السراج لكشف ظلمات الشرك في مدخل ابن الحاج ، عبد الكريم بن صالح الحميد ، مطابع الفرزدق ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

- ٣٢٧- السفينة القادرية ،المنسوب لعبد القادر الجيلاني ، مكتبة النجاح ، بدون تاريخ .
- ٣٢٨ سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ .
- ٣٢٩- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
  - ٣٣٠- السلفية وقضايا العصر ، د. عبد الرحمن الزنيدي ، دار إشبيليا ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .
- ٣٣١ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، محمد خليل المرادي ، دار صادر ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ .
- ٣٣٢- السنة ، أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ٣٣٣- السنة ، أبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة ١٤١٦هـ .
- ٣٣٤- السنة ، الحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، الكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ .
- ٣٣٥- السنن ، الحافظ أبي داود السجستاني الأزدي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بدون تاريخ .
- ٣٣٦ السنن ، النسائي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ .
- ٣٣٧ سنن ابن ماجه ، أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، تحقيق خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ .

- ٣٣٨ سنن الترمذي ، أبي عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق عزت الدعاس ، المكتبة الإسلامية بدون تاريخ .
- ٣٣٩ سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق الأرنوؤط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثامنة ١٤١٢هـ .
- ٣٤٠ سيكولوجية الاعتقاد والفكر، يوسف ميخائيل أسعد، نهضة مصر للطباعة والنشر، طبعة سنة ١٩٩٠م .
  - ٣٤١ شبهات التصوف ، عمر بن عبد العزيز قريشي ، دار الهدى ، بدون تاريخ .
- ٣٤٢ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، دار الفكر ، طبعة سنة ١٤١٤هـ .
  - ٣٤٣ شرح صحيح مسلم ، النووي ، دار الكتب العلمية ، طبعة ١٤٠١هـ .
- 040- شرح أسماء الله الحسنى، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٣٤٦- شرح أسماء الله تعالى الحسنى ، د. حصة بنت عبد العزيز الصغير ، دار القاسم ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .
- ٣٤٧- شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ، تحقيق د. أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
- ٣٤٨ شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ، تحقيق د. الطيب بن عمر الحسين الشنقيطي ، دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- ٣٤٩ شرح السنة ، أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ، تحقيق د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، دار رمادي للنشر ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ .

- ٣٥٠ شرح السنة ، البغوي ، تحقيق سعيد اللحام ، دار الفكر بيروت ، طبعة سنة ١٤١٤هـ .
- ٣٥١- شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ، تحقيق شعيب الأرنوؤط ود. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامية الملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة عشر ١٤١٩هـ.
- ٣٥٢ شرح العقيدة الواسطية ، محمد بن صالح العثيمين ، دار الثريا ، الطبعة الأولى ١٤١٩ مرح ١٤١٩ .
- ٣٥٣- شرح المعرفة وبذل النصيحة ، الحارث المحاسبي ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، دار الصحابة للتراث ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ٣٥٢- شرح النادرات العينية شرح العينة الجيلية ، عبد الغني النابلسي ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٩٨٨م.
- ٢٥٤- شرح حديث النزول ، ابن تيمية ، تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣٥٥- شرح ديوان ابن الفارض ، عيد الغني النابلسي و بدر الدين الحسن البوريني ، جمع رشيد بن غالب اللبناني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٧٤هـ.
- ٣٥٧- شرح عمدة المصلي ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق د. محمد أحمد مطر جاسم الدليمي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

٣٥٨- شرح مشكلات الفتوحات المكية ، عبد الكريم الجيلي ، تحقيق د. يوسف زيدان ، دار سعاد الصباح ، الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

٣٥٩ - شرعة الإسلام ، إمام زاده السمرقندي ، تحقيق محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم الندوي ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

٣٦٠ الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام ، د. يحيي شامي ، دار الفكر اللبناني الطبعة الأولى ١٩٨٦م .

٣٦١ الشرك في القديم والحديث ،ابوبكر محمد زكريا، مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية ١٤٢٦ م. .

٣٦٢ الشريعة والحقيقة ، د. حسن الشرقاوي ، الهيئة العامة للكتاب ، طبعة سنة ١٩٧٦ .

٣٦٣ - الشريعة والحقيقة ،محمد زكريا الكاندهلوي ،دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.

٣٦٤- الشريعة ، الآجري ، تحقيق محمد حامد الفقى ، دار السلام ، الطبعة الأولى ١٤١٣- .

٥٦٥- شطحات الصوفية ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكويت ، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م .

٣٦٦ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق د. أحمد بن صالح الصمعاني ، ود. علي بن محمد بن عبد الله العجلان ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

٣٦٧ - الشفاعة عند المثبتين والنافين ، د. عفاف بنت حمد الونيس ، دار التوحيد ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .

٣٦٨ - الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائر ، عبد الغني النابلسي ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم ٣٤١٩٠.

٣٦٩ - شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكويت الطبعة الرابعة ١٩٧٨م .

٣٧٠ - شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية ، سيد باغجوان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة ١٤٢٦هـ .

٣٧١ - الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية ، د. سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني ، مؤسسة الجريسي للتوزيع ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .

٣٧٢- الصارم المنكي في الرد على السبكي ، أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي ، بدون تاريخ .

٣٧٣ - الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٥٨٢٥.

٣٧٤ - الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ، ابن قدامة ، مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .

٥٧٥ - صريح السنة ، محمد بن جرير الطبري ، تحقيق بدر بن يوسف المعتوق ، مكتبة أهل الأثر ، الطبعة الثانية ١٤٢٦هـ.

٣٧٦ - صفة الصفوة ، جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي ، تحقيق محمود فاخوري ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ .

٣٧٧- الصفدية ، ابن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية ٢٠٦هـ .

٣٧٨ - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد ، بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، تحقيق د.محمد ربيع المدخلي، دار الحريري ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

٣٧٩ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ابن حجر الهيثمي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى الثانية ١٤٠٥هـ .

٣٨٠- الصوفية القلندرية ، أبو الفضل محمد عبد الله القونوي ، طبعة سنة ١٤٢٣هـ .

٣٨١- الصوفية و السلفية بين الإفراط والتفريط ، إبراهيم عبد العزيز اليوسف ، مطبعة بنك دبى الإسلامي ١٤٠٤هـ .

٣٨٢ - الصوفية والسريالية ، أدونيس ، دار الساقي ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦م .

٣٨٣ - ضوابط التكفير عند أهل السنة ، د. عبد الله القرني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

٣٨٤ - طبقات الأولياء ، ابن الملقن ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ .

٥٨٥- طبقات الحنابلة ، القاضي أبي الحسين محمد أبي يعلي الفراء البغدادي ، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

٣٨٦ - طبقات الشافعية الكبرى ، عبد الوهاب السبكي ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى ، دار هجر للنشر ، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ .

٣٨٧- طبقات الصوفية ، أبي عبد الرحمن السلمي ، تحقيق نور الدين شريبان ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة ٦٤٠٦هـ .

٣٨٨- الطبقات الكبرى ، عبد الوهاب الشعراني ، تحقيق سليمان الصالح ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .

- ٣٨٩ طبقات المفسرين ، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .
- ٣٩٠- الطرق الصوفية ، نشأتها وعقائدها وآثارها ، د. عبد الله السهلي ، كنوز إشبيليا ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- ٣٩١- طرق الكشف عن مقاصد الشريعة ، د. نعمان جغيم ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- ٣٩٢- الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر ، يوسف زيدان ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٣٩٣ طريق الهجرتين و باب السعادتين ، ابن القيم ، تحقيق يوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣٩٤ الطريق إلى الله ، أبو سعيد الخراز ، تحقيق د. عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحديثة ، طبعة سنة ١٩٧٥م .
- ه ٣٩- الطريقة النقشبندية وأعلامها ، د. محمد أحمد درنيقة ، جروس للطباعة والنشر ، بدون تاريخ .
- ٣٩٦- الطلعة البدرية شرح القصيدة المضرية ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٩٨٨٤.
- ٣٩٧ الظل المدود شرح رسالة وحدة الوجود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطـة بمكتبـة الملك فهد الوطنية بالرقم ١٩٠١ .
- ٣٩٨ الظل المدود شرح رسالة وحدة الوجود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١٩٠١.

- ٣٩٩- العارف بالله عبد الغني النابلسي حياته وشعره ، د. أحمد عبد المطلوب ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤م .
- ٠٠٠ عالم الجن في الكتاب والسنة، د. عبد الكريم عبيدات ، كنوز إشبيليا ، الطبعة الثالثة ٢٦١هـ .
- ٤٠١ عبد الغني النابلسي وتصوفه ، د. زهير خليل البرقاوي ، مطبعة التاج ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م .
- ٣٠٤- العبير في التعبير ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق خالد سيد علي ، دار التراث ، الطبعة الثانية ١٤١١هـ .
- 10.5- عجائب الآثار في التراجم والأخيار ، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٥٠٥ عدالة الصحابة عند المسلمين ، د. محمد الفهداوي ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- 7٠٦ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق إسماعيل بن غازي مرحبا ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ٧٠٤- عرائس البيان في حقائق القرآن ، أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- 9 · ٤ العزلة ، الحافظ أحمد أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق ياسين محمد السواس ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

- 11٠- العزلة الفكرة والتطبيق ، د. محمد بن سعد عبد الرحمن ، مطابع البركاتي ١٤٢٧هـ .
- 113- عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ، محمود المراكبي ، مطابع الأهرام ، الطبعة الثالثة بدون تاريخ .
- 113- العقد الثمين في مقام الأربعين ،جمع وترتيب محمد أمين ، مطبعة خالد بن الوليد، الطبعة الثانية بدون تاريخ .
- 173- العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ، عبد الغني النابلسي ، مطبعة القبس 1797هـ.
- \$11 عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان ، سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- ٥١٥ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، تحقيق د. ناصر الجديع ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .
- 113- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ، د. أحمد عبد العزيـز القصير ، مكتبـة الرشد ، الطبعة الأولى 1274هـ.
- ١٧٤ العلاج النفسي وخطورة المنطلق ، د. إدريس عبد السلام الوزاني ، دار ابن حـزم ،
   الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- 118- علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره ، محمد العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- 19ه العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي وأفكاره الجريئة في تصحيح مسار الصوفية ، محمد أديب النابلسي ، دار الصفا ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .

 $(\dots)$ 

- ٠٤٠٠ علم الفراسة والتشخيص ، ميتشيو كوشي ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٤م .
  - ١٠٤٠ علم الكف ، د. عبد الفتاح السيد الطوخي ، المكتبة الثقافية ، بدون تاريخ .
- ٢٢٤- علم الملاحة في علم الفلاحة ، عبد الغني النابلسي ، دار الأفاق الجديدة ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ .
- 1 أحمدة الحفاظ ، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٢٤ عمل القلب الفريضة الغائبة ، د. عبد الله بن صالح كنهل ، كنوز إشبيليا للنشر
   الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.
- ٥٢٥ عوارف المعارف ، عبد القاهر السهروردي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى . ١٩٦٦م .
- 273 غاية الأماني في الرد على النبهاني، محمود شكري الألوسي، مكتبة العلم ،بدون تاريخ .
  - ٧٧٠- غاية المطلوب في محبة المحبوب ، عبد الغني النابلسي ، بدون معلومات .
- ٨٢٤- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ، عبد الرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
- ٤٢٩ الغنية ، عبد القادر الجيلاني ، مكتبة الشرق الكبير للنشر ، طبعة سنة ١٤٠٨هـ .
- ٠٣٠- فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الصحابة للتراث ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ٤٣١- الفتاوى الحديثية، ابن حجر، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٤٣٢ فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين ، دار عالم الكتب ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .

- 877 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ .
- 874 فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، دار الريان للتراث ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ .
- ٤٣٦- الفتح الرباني و الفيض الرحماني ، عبد الغني النابلسي ، انطونيوس شبلي اللبناني ، المطبعة الكاثوليكية ١٩٦٠م .
- 27٧- الفتح الرباني و الفيض الرحماني ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق عبد الوارث محمد على ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- 1778- الفتح الرباني والفيض الرحماني ، عبد القادر الجيلاني ، دار الريان للتراث ، بدون تاريخ .
- 979- فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة 1819هـ.
- ٠٤٠ الفتح المدني والنفس اليمني ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهـ د الوطنية ضمن برقم ٢٩٥.
- 141- فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، شبير أحمد العثماني ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .

- 184- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ،أحمد بن عجيبة الحسني ، عالم الفكر ، بدون تاريخ .
- 124 الفتوحات المكية ، ابن عربي ، دار إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ .
- \$\$\$ فرح الأسماع برخص السماع ، محمد الشاذلي التونسي ، الدار العربية للكتاب ، طبعة سنة ١٩٨٥م .
- ه ٤٤ الفرق بين الفرق ، عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار التراث العربي ، بدون تاريخ .
- ٢٤٦ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى ، دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .
- 25V الفروق ، أنوار البروق في أنواء الفروق ، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ، تحقيق أ.د. محمد أحمد سراج أ. د. علي جمعة محمد ، دار السلام ، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ .
- ٤٤٨ الفصل الحاسم بين الوهابين ومخالفيهم، عبد الله القصيمي، الطبعة الثانية ٢٠٠٧م .
- \$\$\$- فصل الخطاب في رد من أعمر الغراب ، عبد القادر بن حبيب الله السندي ، دار الكتاب والسنة ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ٠٥٠ الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الأندلسي ، مكتبة السلام العالمية ، بدون تاريخ .

- ١٥٠٤ فضل علم السلف على الخلف ، زين الدين بن رجب الحنبلي ، دار عمار ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٣٥٤ فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ، حمدي حمزة الصريري الجهني ، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ .
- \$69- فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة ، خالد بن سليمان الخطيب ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم الثقافة الإسلامية ١٤١٧هـ .
- ه ه ٤- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، محمد بن الحسن الحجوي ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٢٥٦- الفكر السياسي عند ابن تيمية ، د. بسام عطية فرج ، دار الفاروق ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ٧٥٧- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ، عبد الرحمن عبد الخالق ، دار الحرمين ، الطبعة الرابعة ١٤١٠هـ .
- ٨٥٤ الفلسفة اليونانية ، يوسف كرم ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،الطبعاً الخامسة بدون تاريخ .
- ٩٥٤ فلسفة التأويل ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة السادسة
   ٢٠٠٧م .
  - ٤٦٠ فلسفة اللغة عند الفارابي ، د. زينب عفيفي ، دار قباء ١٩٩٧م .
    - ٤٦١ الفهرست ، ابن النديم ، دار المعرفة ، بدون تاريخ .

- 77% القوائد الجلية في بيان معنى الوسيلة والرد على شبهات القبوريين ، سعيد الغباشي دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- \$71- الفوائد المرنوقة في الفرق بين أهل السنة والزندقة ، علي بن محمد الجبي الأندلسي تحقيق د. جمعة مصطفى الفيتوري ، المدار الإسلامي ،الطبعة الأولى ٢٠٠٢م .
- ه ٢٦- في التصوف الإسلامي ، نيكولسون ، ترجمة أبو العلا عفيفي ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٨٨هـ.
- 177- في علم الكلام ، د. محمود صبحي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الخامسة 1570- في علم الكلام .
- 27۷ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، أبي حامد الغزالي ، تحقيق د. سميح دغيم ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .
- 47٨- الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ، جمع وترتيب ، الحاج إسماعيل القادري ، المكتبة الثقافية ، بدون تاريخ .
- 974- القائد إلى تصحيح العقائد ، عبد الرحمن المعلمي اليماني ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ .
- ٤٧٠ القاموس المحيط ، مجد الدين بن يعقوب الفيروزبادي ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ .
  - ٤٧١ القبورية ، أحمد بن حسن المعلم ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
    - ٤٧٢ قصة الفلسفة ، ولديورانت ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
  - ٤٧٣ القضاء والقدر ، د. عبد الرحمن المحمود ، دار الوطن ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ .
    - ٤٧٤ القضاء والقدر ، د. عمر الأشقر ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
      - ٥٧٠ القضاء والقدر ، عبد الحليم محمد قنبس ، بيروت ١٩٨٠م .

27٦- القضاء والقدر في الإسلام ، د. فاروق أحمد الدسوقي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1٤٠٦هـ .

. حسن الترابي ، دار الهادي ، الطبعة الأولى  $4 \cdot 1 \cdot 1$  .

٩٧٤ قطرة سماء الوجود ونظرة علماء الشهود ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٦١١٨.

14.٠ قلائد المرجان في عقائد الإيمان ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٢٢٨٥٣.

8/۱- القواعد الكلية للأسماء والصفات ، د. إبراهيم البريكان ، دار الهجرة ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .

2۸۲ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ، محمد صالح العثيمين ، أضواء السلف ، طبعة سنة ١٤١٦هـ .

8۸۳ - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ، د. مصطفى مخدم ، دار إشبيليا ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .

4٨٤ - قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ، عادل بن محمد الشيخاني أضواء السلف ، الطبعة الأولى ٢٤٢٦هـ .

ه ١٨٨- قوت القلوب ، أبي طالب المكي ، دار مصطفى البابي الحلبي للنشر ، الطبعة الأولى ١٣٨١هـ .

٤٨٦ القول المعتبر في بيان النظر، عبد الغني النابلسي، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم . ١١٢٤٢.

٧٨٧- القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤٦١٧.

14۸٨ - القول الجلي في حكم شطح الولي ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتاب شطحات الصوفية ، وكالة المطبوعات الكويت ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٨م.

8A٩- القول المتين في بيان توحيد العارفين ، عبد الغني النابلسي ، مطبعة محمد علي صبيح ، بدون تاريخ .

• ٤٩- القول المختار في الرد على الجاهل المحتار ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبى بالرقم ٢٣٦٦٣.

491- القول المفيد شرح كتاب التوحيد، محمد بن صالح عثيمين ، دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

497 - القول في علم النجوم ، الخطيب البغدادي ، تحقيق د. يوسف السعيد ، دار أطلس للنشر الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .

٤٩٣ - القيامة الكبرى ، د. عمر الأشقر ، دار النفائس ، الطبعة الثالثة عشر ١٤٢٣هـ .

٩٤ - الكبائر والصغائر ، حامد المصلح ، دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

ه 29- كتاب العقل وكتاب فهم القرآن ، الحارث المحاسبي ، تحقيق حسين القوتلي ، دار الكندى ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ .

٢٩٦ - كتاب العلم ، الحارث المحاسبي ، تحقيق محمد العابد مزالي ، الدار التونسية للنشر طبعة سنة ١٩٧٥م .

٩٧٠ - الكتابة والتصوف عند ابن عربي ، خالد بلقاسم ، دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى ٢٠٠٤م .

- ٩٨٠ كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي التهانوي، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ .
  - ٩٩ ٤ كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار ، دار طيبة ، الطبعة الأولى١٤١٠هـ .
- ٠٠٠ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٨م .
- ٥٠١ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ، أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ، تحقيق د. عبد الله بن محمد الطريقي ، مطابع الصفحات الذهبية ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٥٠٢ كشف المحجوب، أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري ، دار التراث العربي للطباعة والنشر ، بدون تاريخ .
- ٥٠٣ كشف النور عن أصحاب القبور ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١١١٣.
- ٥٠٤ الكشف عن حقيقة الصوفية ، محمود عبد الرؤوف القاسم ، المكتبة الإسلامية ،
   الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ .
- ٥٠٥ الكشف عن طريق الولاية ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبى بالرقم ٥٨٢٤.
- ٥٠٦ الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق خالد محمد
   محمود ، مكتبة القاهرة ، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م.
- ٥٠٧ الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق عبد القادر عطا ، دار النعمان للعلوم ، بدون تاريخ .

- ٥٠٨- الكشف والبيان عن أسرار الأديان ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي بالرقم ٢٢٢١٠.
- ٥٠٥ الكلم الطيب ،ابن تيمية ، تحقيق محمد ناصر الألباني ،المكتب الإسلامي ،
   الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ .
- ٠١٥- كناشة النوادر ، عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ .
- ٥١١ كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين ، عبد الغني النابلسي ، مخطوط بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٧٣٥ .
- ٥١٢ كوكب المباني ومركب المعاني، شرح صلوات الشيخ عبد القادر الجيلاني ، عبد الغنى النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤١٢٢.
- ٥١٣ الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٤٢٤٩.
- ١٤ كوكب الصبح في إزالة ليل القبح ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٢٢٣٧٣.
- ١٥ الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي، عبد الغني النابلسي ، مخطوط بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ٧٨٧٩.
- ٥١٦- لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٤م .
  - ١٧ه- لسان الميزان ، ابن حجر العسقلاني ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون تاريخ .

- ١٨ه لطائف الإشارات ، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، تحقيق د. إبراهيم بسيوني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثالثة ٢٠٠٠م .
- ١٩ لطائف المنن ، ابن عطاء الاسكندري ، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ، دار
   البشائر ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
  - ٥٢٠ اللغة والتأويل ، عمارة ناصر ، دار الفارابي ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ١٢٥ اللمع ، السراج الطوسي ، تحقيق د. عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحديثة ،
   طبعة سنة ١٣٨٠هـ .
- ٥٢٢ لمع الأدلة في قواعد عقائد السنة والجماعة ، عبد الملك الجويني ، تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٣٢٥ لعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، عبد الغني النابلسي ،
   مطبعة السعادة بمصر، تحقيق أحمد خيري، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ.
- ٥٢٤ لعان البرق النجدي شرح تجليات محمود أفندي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم ٢٥١٧٠.
- ٥٢٥ لعة الاعتقاد ، ابن قدامة المقدسي ، تحقيق أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، مكتبة الإمام البخاري ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .
- ٥٢٦ لوائح الأنوار السنية و لواقح الأفكار السنية ، محمد بن أحمد السفاريني ، تحقيق
   د. عبد الله محمد البصيري دار الرشد الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- ٧٧ه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، محمد السفاريني الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ .

٨٢٥ - المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي ، تحقيق خالد المير محمود ، دار علاء الدين ،
 الطبعة الأولى ٢٠٠٧م .

٥٢٩ مجاز القرآن ، أبي عبيدة معمر التميمي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى
 ٢٠٠٦م .

٥٣٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين على الهيثمي ، دار الريان مصر ١٤٠٧هـ .

٥٣١ – مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ، د. فاروق مصطفى ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

٥٣٢ - مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم ، مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة ١٤١٦هـ .

٥٣٣ – مجموع رسائل ابن عربي ، دار صادر ، الطبعة الأولى ١٩٩٧م .

٣٤ه- المجموع شرح المهذب ، النووي ، دار الفكر ، بدون تاريخ .

٥٣٥ - مجموع فتاوى ورسائل علوي المالكي الحسني ، جمع وترتيب محمد علوي المالكي مطابع الرشيد ١٤١٣هـ .

٥٣٦ مجموع مقالات الطناحي ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ .

٥٣٧ مجموعة رسائل الغزالي ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ .

٥٣٨ محبة الرسول بين الإتباع والابتداع ، عبد الرؤوف محمد عثمان ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الملكة العربية السعودية ، طبعة سنة ١٤١٤هـ .

٥٣٩ – المحبة في الكتاب والسنة، سمير حلبي ، دار الصحابة للتراث ،الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ .

- 010- المحتضرين ، ابن أبي الدنيا، تحقيق محمد خير يوسف ، دار ابن حـزم ، بـدون تاريخ .
- 081 مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، طبعة .
- 087 مختصر الحجة على تارك المحجة ، أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى 1870هـ .
- 05٣- مختصر العلو ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ .
- 330- مختلف الحديث عند الإمام أحمد ، د. عبد الله الفوزان ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- 050- مدارج السالكين ، ابن القيم ، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ٥٤٦ مداوة النفوس، ابن حزم الأندلسي، تحقيق عادل أبو المعاطي، دار المشرق العربي،
   الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ۷۵ مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية ،
   الطبعة الأولى ٢٠٠٦م .
- 04٨- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، عبد القادر بدران ، دار العقيدة الطبعة الأولى 12٢٢هـ .
- 930- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، د. إبراهيم محمد البريكان ، دار السنة ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.

- ٥٥ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، د. عثمان ضميرية ، دار السوادي ، الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ .
- ١٥٥- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٢٥٥- مراقد أهل البيت في القاهرة ، محمد زكي إبراهيم ، مؤسسة إحياء التراث الصوفي الطبعة السادسة ١٤٢٤هـ .
- ٥٥٣- المسائل الخلافية بين الأشاعرة و الماتريدية ، بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- 300- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ، د. عبد الله الأحمدي ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- ٥٥٥ المستدرك على معجم المناهي اللفظية ، سليمان الخراشي ، دار طيبة ، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ.
- ٥٥٦- المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحاكم النيسابوري ، تحقيق عبد القادر عطا ، مكتبة ابن الباز ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
  - ٧٥٥- المسند ، الإمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي ، بدون تاريخ .
- ٨٥٥ المسند ، الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق الأرنـؤوط وآخـرون ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ . .
- ٩٥٥ مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص ، أبي المواهب اليوسي ، تحقيق حميد حماني دار الفرقان ، الطبعة الأولى ٢٠٠١م .
- •٥٦٠ المشروع والممنوع في قضايا القباب،المحاريب،المساجد والقبور، شد الرحال ، الموالد زيارة مسجد الرسول،محمد زكي إبراهيم، دار إحياء التراث الصوفي، طبعة سنة ١٩٩٦م .

- ٥٦١ مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق الألباني ، الكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ .
- ١٦٥ مشكلات الأحاديث النبوية ، عبد الله القصيمي ، مؤسسة الانتشار العربي ،
   الطبعة الثانية ٢٠٠٦م .
- ٥٦٣ مشكلات التصوف المعاصر ، د. سعد الدين صالح ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية ١٩٩٣م .
- 37ه مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية ، د. قتيبة الشهابي ، منشورات وزارة الثقافة سوريا ، ١٩٩٥م .
- ٥٦٥ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ، د. عبد الرحمن الزنيدي ، مكتبة المؤيد الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 07٧- مصادر النصرانية ، د. عبد الرزاق عبد المجيد ، دار التوحيد ، الطبعة الأولى 1٤٢٨هـ .
- ٥٦٨ المصطلح العلمي ، د. عبد الله حمد الخثران ، الجمعية العلمية السعودية للغة العربية ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ .
- ٥٦٩ مصطلحات كتب العقائد ، دراسة وتحليل ، محمد إبراهيم الحمد ، دار ابن خزيمة ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٥٧٠ المضنون به على غير أهله ، أبي حامد الغزالي ،ضمن مجموعة رسائل الغزالي، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ .
- ٥٧١- المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٨٤٩٤.

- ٥٧٢ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية ،
   إدريس محمود إدريس ، دار الرشد الطبعة الثانية ، ١٤٢٦هـ .
- ٥٧٣ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ، حسين بن مهدي النعمي ، تحقيق أبو المنذر أحمد سعيد الأشهبي دار الأرقم ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٥٧٤ معالم التنزيل ، الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق محمد عبد الله النمر
   وآخرون ، دار طيبة ، طبعة سنة ١٤١١هـ .
- ٥٧٥ معالم السنن ، أبي سليمان الخطابي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٢٦هـ
- ٥٧٦- المعتقدات اليهودية حول الأضرحة اليهودية ، د. سوزان السعيد اليوسف ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإسلامية ، الطبعة الأولى ١٩٩٧م .
- ٥٧٧ معجم أسماء المستشرقين ، د. يحيى صراد ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ .
- ٥٧٨ معجم اصطلاحات الصوفية ، عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق د. عبد العال شاهين ،
   دار المنار ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
  - ٥٧٩ معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر ، الطبعة ، الثانية ١٩٩٥م .
- ٥٨٠- المعجم الصوفي ، د. محمود عبد الرزاق ، دار ماجد عسيري ، الطبعة الأولى ٢٥٥- المعجم الصوفي ، د. محمود عبد الرزاق ، دار ماجد عسيري ، الطبعة الأولى ٢٥٥-
- ٥٨١- معجم ألفاظ الصوفية ، د. حسن الشرقاوي ، مؤسسة مختار للنشر ، الطبعة الثانية ١٩٩٢م .
  - ٥٨٢ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ .
    - ٥٨٣- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الدعوة ١٩٨٧م .

- ٥٨٤- معجم المناهي اللفظية ، بكر عبد الله أبو زيد ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ .
- ٥٨٥- معجم لغة الفقهاء ، د. محمد رواس قلعه جي ، د . حامد صادق قنيبي ، دار النفائس ، الطبعة الأولى١٤٠٥هـ .
  - ٥٨٦ معرفة الصحابة ، أبي نعيم الأصبهاني ، مكتبة الدار ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٥٨٧ المعرفة وحدودها عند محي الدين بن عربي ، هيفرو محمد علي ديركي ، التكوين للطباعة والنشر ٢٠٠٦م .
- ٨٨٥- معنى لا إله إلا الله، بدر الدين الزركشي ، تحقيق علي محي الدين علي القره داغى ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الرابعة ٢٠٠٥م .
- ٥٨٩- المغني ، ابن قدامة المقدسي ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٥٩ مفاتيح العلوم الإنسانية ، د. خليل أحمد خليل ، دار الطليعة ، طبعة سنة ١٩٨٩م .
- ٩١- مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- 997 مفاهيم يجب أن تصحح ، محمد علوي المالكي المكي ، دار الغد العربي ، طبعة العمر .
- 99° مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، طاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ .
- 916- مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم و زجاجة الروح ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٩١١٥.

٥٩٥ مفتاح المعية في طريق النقشبندية ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ٩٢٩.

٥٩٦- المفسرون بين التأويل والإثبات ، محمد بن عبد الرحمن المغراوي ، دار المنار ، بدون تاريخ .

09٧- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، تحقيق محي الدين ديب مستو وآخرون ، دار ابن كثير ، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ .

٩٩٥ - مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ، د. محمد رشاد سالم ، الدار السلفية ، طبعة سنة ١٤٠٠هـ .

99ه - مقال عن المنهج ، رينيه ديكارت ، ترجمة محمود الخضيري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ١٩٨٥م .

٠٠٠ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ،أبي الحسن الأشعري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ١٤١١هـ .

٦٠١ مقالتان في التأويل ، د. محمد سالم أبو عاصي ، دار البصائر ، الطبعة الأولى
 ١٤٢٤هـ .

7٠٢- المقام الأسما في امتزاج الاسما ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبى برقم ٢٤٠٥٠.

٦٠٣- الملل والنحل ، محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني ، تحقيق عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، طبعة سنة ١٤٢٧هـ .

٢٠٠٠ من النقل إلى الإبداع ، حسن حنفي ، دار قباء ، طبعة سنة ٢٠٠٠م .

- ٠٠٠- من سوانح الذكريات ، حمد الجاسر ، دار اليمامة للبحث والترجمة ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٦٠٦- من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، عبد الكريم شرفي ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- ١٠٧- مناجاة التائبين ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق د. عبد الحميد الرفاعي ، دار الألباب، بدون تاريخ.
- ٦٠٨- منادمة الأطلال ومسامره الخيال ، عبد القادر بدران ، المجمع العربي للتأليف والدراسات والترجمة ١٤٠٦ه.
  - ٦٠٩ منازل السائرين ، الهروي ، دار الكتب العلمية ١٤٠٨هـ .
  - -٦١٠ مناظرة بين الإسلام والنصرانية ، دار عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- 711- مناغاة القديم ومناجاة الحكيم ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم 37000.
  - ٦١٢- مناهج الأدلة ، ابن رشد ، تحقيق د. محمد قاسم ، الطبعة الثانية ١٩٦٤م .
- ٦١٤- مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الررقاني ، دار الفكر ، بدون تاريخ .
- ٥٦٥- منتخبات التواريخ لدمشق ، محمد أديب تقي الدين الحصني ، دار البيروتي ، الطبعة الأولى ٢٣٠هـ .

- ٦١٦- المندل والخاتم السليماني ،المنسوب إلى أبي حامد الغزالي ، جمع وتأليف عبد الفتاح الطوخي ، المكتبة الثقافية بيروت .
- ١١٧ المنقذ من الضلال ، أبي حامد الغزالي ، تحقيق محمود بيجو ، مطبعة الصباح ،
   الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .
- 71۸ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، ابن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ١٤٠٦هـ .
  - ٦١٩ منهاج القاصدين ، ابن قدامة المقدسي ، دار البيان ، طبعة سنة ١٣٩٨هـ .
- ٠٦٢٠ منهاج المتعلم ، أبي حامد الغزالي ، تحقيق طه ياسين ، دار النهضة ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .
- 771- المنهاج في شعب الإيمان ، أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ، تحقيق حلمي محمد فوده ، دار الفكر الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- ٦٢٢- منهج ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة ، عبد الله عبيد الحافي ، دار ابن الجوزى ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- 77٣- منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، د. عبد المجيد المشعبي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .
- 774- منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لها ، د. علي بن محمد بن سعيد الشهراني ، بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٥م .
- ٦٢٥ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ، د. محمد بن عبد الوهاب العقيل ،
   أضواء السلف ، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ .

- ٦٢٦- منهج البحث العلمي عند العرب ، جلال موسي ، بدون تاريخ .
- ٦٢٧ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل ، جابر إدريس ، أضواء السلف ،
   الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .
- ٦٢٨- منهج الشهرستاني ، محمد بن ناصر بن صالح السحيباني ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- 977- منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ، د. أحمد عبد اللطيف آل عبد اللطيف ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- -٦٣٠ مواد لتاريخ الوهابيين ، جوهان لود فيج بوركهارت ، ترجمة د. عبد الله الصالح العثيمين ، جامعة الملك سعود ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .
- ٦٣١- الموافقات في أصول الشريعة ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ، تحقيق عبد الله دراز ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ .
- ٦٣٢- المواقف في علم الكلام ، عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، عالم الكتب ، بدون تاريخ .
- ٦٣٣- المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية ، محمد بن كنان الدمشقي ، تحقيق د. حكمت إسماعيل ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ١٩٩٣م.
  - ٣٤- الموسوعة الصوفية ، د. عبد المنعم الحفني ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
- موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
   الطبعة الأولى ١٩٨٤م .
- ٦٣٦- الموضوعات ، ابن الجوزي ، تحقيق د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار ، أضواء السلف ١٤١٨هـ .

- ٦٣٧- الموفي بمعرفة التصوف والصوفي ، أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي ، دار العروبة الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٦٣٨ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود ، دار الرشد ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٦٣٩ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ، مصطفى صبري ، دار التربية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .
- ٠١٤٠ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية ، د. مفرح بن سليمان القوسي ، سلسلة الرسائل الجامعية ، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ .
- ٦٤١- المولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر ، فاروق مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١م .
- ٦٤٢ المولد في مصر ، مكرفسون ، ترجمة وتحقيق د. عبد الوهاب بكر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م .
- ٦٤٣- النبذ في أصول الفقه ، ابن حزم الأندلسي ، تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، مكتبة الأزهرية ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- ٦٤٤ النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ
- 910- النبوات بين الإيمان والإنكار ، د. فرج الله عبد الباري ، دار الأفاق العربية الطبعة الأولى ٢٠٠٦م .
- ٦٤٦- النسيم الربيعي في التجاذب البديعي ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي بالرقم ٢٤٠٥٥.

٦٤٧- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د. عرفان عبد الحميد فتاح ،الكتب الإسلامي طبعة سنة ١٣٩٤هـ .

٦٤٨- النصيحة الكافية ، شهاب الدين أبي العباس أحمد الفاسي ، مطابع الحسيني الحديثة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

719- النظر إلى المشرف في معنى قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٢١٧٦٢.

• ٦٥٠ نظرية الخروج في الفقه الإسلامي، كامل علي رباع ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ .

١٥١- نظرية المعرفة عند بن عربي، د. ساعد خميسي، دار الفجر ، الطبعة الأولى ٢٠٠١م .

٦٥٢ - نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة ، د. عادل السكري ، الدار الصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٩٩٩م .

٦٥٣- نظرية النص ، د. حسين خميس ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ .

105- النفحات المنتشرة في الأجوبة على الأسئلة العشرة ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبي برقم ٩١١٠.

ه ٦٥- نفحة الريحانة ، محمد بن فضل بن محب الدين المحبي ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، دار العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ .

٦٥٦- نفخة الصور ونفخة الزهور شرح قصيدة قبضة النور ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمكتبة الأسد برقم ٦٠٩٩.

- ١٥٧- النفس والروح، فخر الدين الرازي ، تحقيق سليمان سليم البواب ، دار الحكمة ١٤٠٧هـ .
- ١٥٨- النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة ، أبي محمد أرزقي سعيداني ، دار المنهاج الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ .
- ٣٥٩ نقد ولاية الفقيه ، محمد مال الله، دار الصحوة الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
  - -٦٦٠ نقض تأسيس الجهمية ، ابن تيمية ، دار القاسم ، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ .
- ٦٦١ نهاية المراد شرح هدية ابن العماد ، عبد الغني النابلسي ، تحقيق عبد الرزاق الحلبي ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام ١٩٩٤م .
- ٦٦٢- النهاية في الفقه والملاحم ، ابن كثير ، الرياض مكتبة النصر الحديثة ، الطبعة الأولى ١٩٦٨م .
- 7٦٣ النهاية في غريب الحديث ، بن الجنزري ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ، دار الباز للنشر ، بدون تاريخ .
- 778 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ، د. محمد بن عبد الله الوهيبي ، دار المسلم ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- 970- نواقض الإيمان القولية والعملية ، د. عبد العزيـز بـن محمـد العبـد اللطيـف ، دار الوطن ، الطبعة الأولى 1818هـ.
- ٦٦٧ نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري ، دار طيبة ، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ .
  - ٦٦٨- هذا الإنسان ، فريدريك نيتشه ، دار الفارابي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م .
  - ٦٦٩ هذه مفاهيمنا ، صالح عبد العزيز آل الشيخ ، مطابع القصيم ١٤٠٦هـ .

- -٦٧٠ هذه هي الصوفية ، عبد الرحمن الوكيـل ، دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة الرابعـة ١٩٨٤م .
- ٦٧١- هكذا تكلم ابن عربي ، د. نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦م .
- 7٧٢ الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم ، د. المرابط بن محمد الشنقيطي ، دار الفضيلة ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ .
- 7٧٣- الوجود الحق والخطاب الصدق، عبد الغني النابلسي ، تحقيق بكري علاء الدين ، طبع في المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ١٩٩٥م .
- ٦٧٤- الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م .
- ٥٧٥ الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبد الغني النابلسي ، محمد كمال الدين الغزي العامري ، مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرقم ٤٨٠ .
- ٦٧٦- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ، عبد الغني النابلسي ، مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، الإمارات العربية ، دبى برقم ٨٠٦٥.
  - ٦٧٨- الوصايا ، ابن عربي ، مكتبة المتنبي ، بدون تاريخ
- 979- الوصايا ، المنسوب للحارث المحاسبي ، تحقيق عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- •٦٨٠ اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر ، عبد الوهاب الشعراني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .
  - ٦٨١- اليوم الآخر ، د. عمر بن سليمان الأشقر ، دار النفائس الطبعة الثالثة ١٤١١هـ .
    - ٦٨٢- اليوم الآخر ، عبد القادر الرحباوي ، دار السلام ، الطبعة السادسة ١٤٠٣هـ .

7٨٣- اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، د • فرج الله عبد الباري أبو عطا الله ، دار الوفاء ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .

3 ٨٤ - اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ، عبد المحسن بن زين المطيري دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ .

## فهرس المجلات

٥٨٥- مجلة الباحث ـ لبنان ، العدد الرابع ١٩٨٦م .

7٨٦- مجلة البحوث والدراسات الصوفية ،المركز العلمي الصوفي بالعشيرة المحمدية ، العدد الأول ، ١٤٢٤هـ .

٦٨٧- مجلة العربي ، العدد ٨٨٥ ، نوفمبر ٢٠٠٨م .

. ۱۸ مجلة البيان العدد

## فهرس الموضوعات

| محم | الص   |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      | موح   | الموط      |
|-----|-------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|------|-------|------------|
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
| ۲   |       | <br>          |         |           | <br>          |         |         | <br>      | '.<br>• • • • • |       |      | ىة    | المقد      |
|     |       |               |         |           |               |         |         | ، درا،    | ,               |       |      |       |            |
| ١.  |       | <br>          | • • • • | • • • • • | <br>          |         |         | <br>      |                 | (     | لبحث | نهج ا | ٨          |
| ۱۳  | 4 8 4 | <br>          |         |           | <br>• • • • • |         | • • • • | <br>      | ä               | لسابق | ات ا | لدراس | <b>J</b> } |
| 10  |       | <br>          |         |           | <br>          | • • • • |         | <br>      |                 |       | لبحث | حطة ا | i.         |
|     |       |               |         |           |               |         |         | • • • • • |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
| ٣٦  |       | <br>· • • • · |         |           | <br>          |         |         | <br>      |                 |       | •••• | (دته  | – ولا      |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         | • • • • • |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |
|     |       |               |         |           |               |         |         |           |                 |       |      |       |            |

| 07  | - تلاميذ النابلسي                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦   | - مؤلفات النابلسي                                                       |
| ٦١  | مراحل مؤلفات النابلسي                                                   |
| 71  | المرحلة الأولى                                                          |
| 77  | المرحلة الثانية                                                         |
| 79  | المرحلة الثالثة                                                         |
| ٧١  | المرحلة الرابعة                                                         |
| ٧٩  | - تعرف المنهج والعقيدة والتصوف                                          |
| ٨٠  | - أولاً: تعريف المنهج                                                   |
| ۸٧  | - ثانياً: العقيدة                                                       |
| ٨٩  | - ثالثاً: التصوف                                                        |
| ٨٩  | أقسام الصوفية                                                           |
|     | الباب الأول – دراسة المنهج .                                            |
| á   | الفصل الأول دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف ومصادرا                |
| 1.4 | المبحث الأول: دراسة الدوافع                                             |
| ائل | المطلب الأول: دافع الاستحابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسا |
|     | العلمية والجواب عن الأسئلة الواردة إليه                                 |
| ١١٢ | المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه                      |

| المطلب الثالث: دافع حدمة كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها ١١٦ |
|-----------------------------------------------------------------|
| المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف                       |
| المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين                          |
| المطلب السادس: توضيح المسائل العقدية المشكلة                    |
| المبحث الثاني: دراسة المصادر                                    |
| المبحث الأول - دراسة المصادر                                    |
| - المطلب الأول الرحلات                                          |
| - الرحلة الأولى                                                 |
| - الرحلة الثانية                                                |
| - الرحلة الثالثة                                                |
| - الرحلة الرابعة                                                |
| - الرحلة الخامسة والأحيرة                                       |
| - المطلب الثاني : الأشاعرة                                      |
| ١- أبو الحسن الأشعري                                            |
| ٢- الباقلاني                                                    |
| ٣- إمام الحرمين الجويني                                         |
| ٤ – الغزالي                                                     |
| ٥- الرازي                                                       |
| ٦ - العز بن عبد السلام                                          |
| ٧ - ناصر الدين البيضاوي٧                                        |
| ۸- بدر الدین بن جماعة                                           |
|                                                                 |

| ١٦٤   | ٩- ابن كمال باشآ           |
|-------|----------------------------|
| 170   |                            |
| ١٦٧   |                            |
| ٠ ٨٢١ | ٢- ابن تيمية               |
| ١٧٠   |                            |
| ١٧١   | ٤ - ابن عبد البر           |
| 1 7 7 | - المطلب الرابع - الصوفية  |
| ١٧٤   | أو لاً- الصوفية المتقدمون  |
| ١٧٤   | ١ – أبو سعيد الخراز        |
| ١٧٥   | ٢- الحارث المحاسبي         |
| YY    | ٣- الجنيد                  |
| ١٧٨   | ٤ - الحكيم الترمذي         |
| ١٧٩   | ٥- أبو يزيد البسطامي       |
| ١٨٠   | ثانياً – الصوفية المتأخرون |
| ١٨٠   | ۱ – القشيري                |
| ١٨٢   | ۲ – ابن عربي               |
| λξ    | ٣- عبد الكريم الجيلي       |
| ١٨٥   |                            |
| ١٨٦   |                            |

## الفصل الثاني – أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف.

| 19    | المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة                |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ١٩٣   | ﺃﻭﻟﺎً – اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ                                        |
| ۲۰۱   | ثانياً – السنة النبوية                                       |
| ۲۰۶   | ثالثاً – الإجماع                                             |
| ·     |                                                              |
| ۲ ۰ ۸ | المبحث الثاني - الاستدلال العقلي على العقائد                 |
|       | – المطلب الأول – القول بالتأويل                              |
| ۲۱۳   | أولاً – تعريف التأويل                                        |
| 710   | ثانياً – عرض منهج النابلسي بالقول بالتأويل                   |
| 771   | ثالثاً – دراسة منهج النابلسي في القول بالتأويل               |
| ۲۳۱   | – المطلب الثاني – القول بالمحاز                              |
| 771   | أو لاً – تعريف المحاز                                        |
| ۲۳٤   | ثانياً – عرض منهج النابلسي في القول بالمحاز                  |
| ۲۳۷   | - المطلب الثالث المحكم والمتشابه                             |
| ۲۳۷   | أولاً – تعريف المحكم والمتشابه                               |
| ۲٤٠   | ثانياً - عرض منهج النابلسي في القول بالمحكم والمتشابه        |
|       | ثَالثًا – دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه والمحاز |

| المبحث الثالث - منهج النابلسي في دراسة التصوف  |
|------------------------------------------------|
| - تمهيد -                                      |
| - المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة       |
| أولاً ﴿ تعريف الحقيقة والشريعة                 |
| ثانياً حراسة آراء النابلسي في الشريعة والحقيقة |
| - المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن        |
| أولاً - تعريف الظاهر والباطن                   |
| ثانياً - عرض آراء النابلسي في الظاهر والباطن   |
| ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الظاهر والباطن |
| - المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية      |
| دراسة آراء النابلسي في القول بالحقيقة المحمدية |
| - المطلب الرابع - القول بوحدة الوحود           |
| أولاً - تعريف وحدة الوجود                      |
| ثانياً - عرض منهج النابلسي في وحدة الوجود      |
| ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في وحدة الوجود    |
|                                                |
| الفصل الثالث – سمات منهج النابلسي .            |
|                                                |
| المبحث الأول – سمات منهجه في التأليف           |
| - المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه           |
| - المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل       |

| <ul> <li>المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان</li> </ul>                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| - المطلب الثالث - الرمزية والغموض                                              |
|                                                                                |
| المبحث الثاني – سمات منهجه في الدراسة                                          |
| · ·                                                                            |
| – المطلب الأول – التكرار                                                       |
| القسم الأول - المسائل العقدية                                                  |
| القسم الثاني - المسائل السلوكية                                                |
| - المطلب الثاني - التحقيق والتوثيق                                             |
| – المطلب الثالث – تنوع مصادر المعرفة وشمولها                                   |
|                                                                                |
| المبحث الثالث - سمات منهجه في الرد على المخالفين                               |
| - المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم و الحِدّة في الرد عليهم ٣٦٣ |
| - المطلب الثاني - الأمانة العلمية                                              |
| - المطلب الثالث - التناقض                                                      |
| الباب الثاني – الدراسة التطبيقية                                               |
|                                                                                |
| الفصل الأول – مراتب الدبين .                                                   |
| الفصل الأول - مراتب الدين . عهيد                                               |

| أولاً - تعريف الإسلام                    |
|------------------------------------------|
| ثانياً عرض آراء النابلسي في الإسلام      |
| - المطلب الأول - تعريف الإسلام           |
| - المطلب الثاني - شروط الإسلام           |
| - المطلب الثالث - أركان الإسلام          |
| ثَالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإسلام |
|                                          |
| المبحث الثاني الإيمان                    |
| أولاً - تعريف الإيمان                    |
| ثانياً - عرض آراء النابلسي في الإيمان    |
| – المطلب الأول – مفهومه وحقيقته          |
| - المطلب الثاني - زيادة الإيمان ونقصه    |
| - المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان   |
| - المطلب الرابع -أقسام الإيمان           |
| - المطلب الخامس - ثمرات الإيمان          |
| - المطلب السادس - مرتكب الكبيرة          |
| ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإيمان  |
| المسألة الأولى                           |
| المسألة الثانية                          |
| المسألة الثالثة                          |
| المسألة الرابعة                          |

| 173                              | المسألة الخامسة                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٣                              | المسألة السادسة                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                        |
| ٤٢٤                              | المبحث الثالث - الإحسان                                                                                                                                |
| ٤٢٥                              | أولاً - تعريف الإحسان                                                                                                                                  |
| ان                               | -                                                                                                                                                      |
| ξΥV                              | - المطلب الأول - مفهوم الإحسان                                                                                                                         |
| ٤٢٨                              |                                                                                                                                                        |
| ٤٢٩                              | - المطلب الثالث - أقسام الإحسان                                                                                                                        |
| ان                               | ثالثاً – دراسة آراء النابلسي في الإحسا                                                                                                                 |
|                                  | •                                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                        |
| •                                | الفصل الثاني – الإِيمان بالله                                                                                                                          |
| •                                | الفصل الثاني – الإيمان بالله                                                                                                                           |
| ٤٣٣                              | المبحث الأول – توحيد الربوبية                                                                                                                          |
|                                  | المبحث الأول – توحيد الربوبية                                                                                                                          |
| <b>٤٣٣</b><br>٤٣٤<br>٤٣٧         | المبحث الأول – توحيد الربوبية<br>- المطلب الأول – تعريف التوحيد<br>- المطلب الثاني – أول واحب على ا                                                    |
| <b>٤٣٣</b>                       | المبحث الأول – توحيد الربوبية<br>- المطلب الأول – تعريف التوحيد<br>- المطلب الثاني – أول واحب على ا                                                    |
| <b>٤٣٣</b><br>٤٣٤<br>٤٣٧         | المبحث الأول – توحيد الربوبية  - المطلب الأول – تعريف التوحيد  - المطلب الثاني – أول واجب على ا  - المطلب الثالث – أدلة التوحيد                        |
| ٤٣٤<br>٤٣٧<br>اکلف<br>٤٤١<br>٤٤٢ | المبحث الأول - توحيد الربوبية  - المطلب الأول - تعريف التوحيد  - المطلب الثاني - أول واجب على ا  - المطلب الثالث - أدلة التوحيد ۱ - دليل الآفاق والنفس |
| ٤٣٤<br>٤٣٧<br>لکلف<br>٤٤١        | المبحث الأول - توحيد الربوبية  - المطلب الأول - تعريف التوحيد  - المطلب الثاني - أول واجب على ا  - المطلب الثالث - أدلة التوحيد ۱ - دليل الآفاق والنفس |

| £ £ V | دراسة آراء النابلسي في التوحيد               |
|-------|----------------------------------------------|
| ٤٤٧   | المسألة الأولى                               |
| £ £ Y | المسألة الثانية                              |
| ٤٥١   | المسألة الثالثة                              |
|       |                                              |
| 204   | المبحث الثاني – توحيد الأسماء والصفات        |
| १०१   | - المطلب الأول - الاسم والمسمى               |
| 200   | - المطلب الثاني - الاسم والصفة               |
|       | أولاً – تعريف الاسم والصفة                   |
|       | - المطلب الثالث - الذات                      |
|       | - المطلب الرابع - الصفات                     |
|       | دراسة آراء النابلسي في توحيد الأسماء والصفات |
|       | المسألة الأولى                               |
|       | المسألة الثانية                              |
| ٤٦٦   | المسألة الثالثة                              |
| ٤٦٨   | المسألة الرابعة                              |
| ٤٧٠   | المسألة الخامسة                              |
| ٤٧٢   | المسألة السادسة                              |
| ٤٧٧   | المسألة السابعة                              |
| ٤٧٧   | المسألة الثامنة                              |
|       |                                              |

| ٤٨٣   | المبحث الثالث – توحيد الألوهية                   |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٤٨٥   | - المطلب الأول - معنى الشهادة                    |
| ٤٨٨   | - المطلب الثاني - العبادة                        |
| ٤٨٨   | أولاً – تعريف العبادة                            |
| ٤٩.   | ثانياً – شروط العبادة                            |
| ٤٩١   | ثالثاً – أقسام العبادة                           |
| ٤9٣   | - المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية           |
| ٤٩٦   | أولاً – النواقض القولية                          |
| ٤٩٦ . | ١- الحلف بغير الله                               |
|       | ٢- سب الدهر                                      |
| ٥., . | ٣- قول ما شاء الله وشاء فلان                     |
| 0.7   | ثانياً – النواقض العملية                         |
| ۰۰۲   | ١- الكفر                                         |
| ۰.٧.  | ٢ - الشرك                                        |
| 017.  | ٣ – البدعة                                       |
| 011   | ٤ - السحر                                        |
| ٥٢٤.  | ٥- الكهانة                                       |
| 070 . | 7- الاستهزاء بشيء من الدين                       |
|       | ٧ - التمائم                                      |
| 071   | ٨ - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة            |
|       | 9 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها |

| – التبرك المشروع                             |
|----------------------------------------------|
| – التبرك الممنوع                             |
|                                              |
| الفصل الثالث – الملائكة .                    |
| – تمهید                                      |
| المبحث الأول – حقيقة الملائكة وأقسامهم       |
| دراسة آراء النابلسي في الملائكة              |
| المسألة الأولى                               |
| المسألة الثانية                              |
| المبحث الثاني-الجن والشياطين                 |
| عرض آراء النابلسي في الجن                    |
|                                              |
| الفصل الرابع — الكتب والرسل .                |
| عهيد                                         |
| - المطلب الأول - تعريف الكتب                 |
| - المطلب الثاني - المثنوي                    |
| - المطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب  |
| - المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب المحرفة |
| دراسة آراء النابلسي في الكتب                 |
| المسألة الأولى – غلوه في المثنوي             |

|                                 | المسألة الثانية – النظر في الكتب المحرفة                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 994                             | المبحث الثاني – الرسل                                                                                            |
| 098                             | تمهيد                                                                                                            |
| 091                             | – المطلب الأول – تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي                                                             |
| ٦                               | - المطلب الثاني - الصفات الواجبة للرسل                                                                           |
| 1.5                             | - المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء                                                                           |
| 7.7                             | - المطلب الرابع - المعجزة                                                                                        |
| ٦ • ٤                           | دراسة آراء النابلسي في الرسل                                                                                     |
| 1 • £                           | المسألة الأولى                                                                                                   |
| 1.7                             | المسالة الثانية                                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                  |
| ۸ - ۱                           | المسألة الثالثة                                                                                                  |
| ۸۰۶                             | المسألة الثالثة                                                                                                  |
|                                 | الفصل الخامس : البوم الآخر .                                                                                     |
| 717                             | <b>الفصل الخامس : البوم الآخر .</b><br>تمهيد                                                                     |
| 717                             | الفصل الخامس : البوم الآخر .                                                                                     |
| 717<br><b>710</b>               | <b>الفصل الخامس : البوم الآخر .</b><br>تمهيد                                                                     |
| 717<br><b>71</b> 0              | <b>الفصل الخامس: البوم الآفر.</b><br>تمهيد<br>المبحث الأول – البرزخ                                              |
| 717<br><b>710</b><br>717<br>717 | الفصل الخامس: البوم الآخر.  تمهيد المبحث الأول - البرزخ عرض آراء النابلسي في البرزخ                              |
| 7                               | الفصل الخامس: البوم الآخر.  تهيد المبحث الأول - البرزخ عرض آراء النابلسي في البرزخ دراسة آراء النابلسي في البرزخ |

| 777               | المبحث الثالث أحوال يوم القيامة                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777               | عرض آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة                                                                                                                                                         |
| 777               | - المطلب الأول - البعث                                                                                                                                                                         |
| 770               | - المطلب الثاني - الحوض                                                                                                                                                                        |
|                   | - المطلب الثالث - الصراط                                                                                                                                                                       |
| 771               | - المطلب الرابع - الشفاعة                                                                                                                                                                      |
|                   | - المطلب الخامس - الميزان                                                                                                                                                                      |
|                   | - المطلب السادس - السؤال والحساب                                                                                                                                                               |
|                   | - المطلب السابع - رؤية الله                                                                                                                                                                    |
|                   | دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                |
| 7                 | المبحث الرابع – الجنة والنار وأهلهما                                                                                                                                                           |
|                   | المبحث الرابع – الجنة والنار وأهلهما<br>– المطلب الأول – الجنة والنار                                                                                                                          |
| 727               |                                                                                                                                                                                                |
| 727               | - المطلب الأول - الجنة والنار<br>- المطلب الثاني - أهل الجنة و النار                                                                                                                           |
| 727               | - المطلب الأول - الجنة والنار<br>- المطلب الثاني - أهل الجنة و النار<br>- المطلب الثالث - إيمان فرعون                                                                                          |
| 7                 | - المطلب الأول - الجنة والنار<br>- المطلب الثاني - أهل الجنة و النار<br>- المطلب الثالث - إيمان فرعون<br>- المطلب الرابع - دوام الجنة والنار                                                   |
| 727<br>729<br>70. | - المطلب الأول - الجنة والنار - المطلب الثاني - أهل الجنة و النار - المطلب الثالث - إيمان فرعون - المطلب الرابع - دوام الجنة والنار دراسة آراء النابلسي في الجنة والنار وأهلهما                |
| 7                 | - المطلب الأول - الجنة والنار<br>- المطلب الثاني - أهل الجنة و النار<br>- المطلب الثالث - إيمان فرعون<br>- المطلب الرابع - دوام الجنة والنار                                                   |
| 7                 | - المطلب الأول - الجنة والنار - المطلب الثاني - أهل الجنة و النار - المطلب الثالث - إيمان فرعون - المطلب الرابع - دوام الجنة والنار دراسة آراء النابلسي في الجنة والنار وأهلهما المسألة الأولى |

\* ` `

## الفصل السادس – القدر المبحث الأول - الأمر الإلهي وأقسامه ..... المبحث الثابي – الجير والاختيار وخلق أفعال العباد ..... دراسة آراء النابلسي في الجبر والاختيار ..... المبحث الثالث - القدرة والاستطاعة والتوفيق ..... - عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة .... - دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة ..... الفصل السابع – الإمامة والصحابة المبحث الأول - أئمة المسلمين المبحث الأول - أئمة المسلمين دراسة آراء النابلسي في أئمة المسلمين ..... المبحث الثاني – الصحابة والتفضيل بينهم .... - المطلب الأول - تعريف الصحابة وبيان عدالتهم .... دراسة آراء النابلسي في الصحابة ..... الفصل الثامن - التصوف المبحث الأول الطريق الصوفي المبحث الأول الطريق الصوفي المطلب الأول - آداب المريد أو لا - تعريف المريد ....

| ثانيا – صفات المريد                        |
|--------------------------------------------|
| دراسة آراء النابلسي في آداب المريد         |
| المسألة الأولى                             |
| المسألة الثانية                            |
| المسألة الثالثة                            |
| المسألة الرابعة                            |
| - المطلب الثاني - سلوك المريد              |
| ۱- الذكر                                   |
| دراسة آراء النابلسي في الذكر               |
| المسألة الأولى                             |
| المسألة الثانية                            |
| ٧٤٥                                        |
| دراسة آراء النابلسي في السماع              |
| ٣- الشطح                                   |
| دراسة آراء النابلسي في الشطح               |
| ٤- الحذب                                   |
| دراسة آراء النابلسي في الجذب               |
| ٥- الوجد والتواجد                          |
| دراسة آراء النابلسي في الشطح والوحد والجذب |
| ٣- العزلة والخلوة                          |
| دراسة آراء النابلسي في العزلة              |
| ٧- شرب الدخان٧                             |

| حوال   | المبحث الثاني – المقامات والأ-   |
|--------|----------------------------------|
| A11    | تمهيد                            |
| ۸۱۳    | - المطلب الأول - الصبر           |
| ۸١٠    | - المطلب الثاني التوبة           |
| ۲۱۸    | - المطلب الثالث - التوكل         |
| ۸۱۹    |                                  |
| ۸۲۲    | المطلب الخامس - الإخلاص          |
| ΛΥ٦    | المبحث الثالث – المحبة           |
| ATY    |                                  |
| صحبتهم |                                  |
| ۸۳۰    |                                  |
| امة    | المبحث الرابع – الولاية والكر    |
| Λέ٩    | – المطلب الأول – الولاية         |
| ۸۰۲    | دراسة آراء النابلسي في الولاية . |
| ۲۰۸    | - المطلب الثاني - الكرامة        |
| ۸09    | دراسة آراء النابلسي في الكرامة . |
|        | 1+                               |
| عوفية  | الفصل التاسع – عقائد الا         |
| ۸٦٦a   |                                  |
| يف     | المبحث الثاني - إسقاط التكال     |

| دراسة آراء النابلسي في إسقاط التكاليف٧٧ | ۸۷۷   |
|-----------------------------------------|-------|
| المبحث الثالث - الحلول والإتحاد         | ۸۸۱   |
| عرض آراء النابلسي في الحلول والاتحاد    | ٨٨١   |
| دراسة آراء النابلسي في الحلول والاتحاد  | ۸۸٥   |
| المسألة الأولى                          | ۸۸٥   |
| المسألة الثانية                         | ۸۸٥   |
| المسألة الثالثة                         | ۲۸۸   |
| المبحث الرابع - مصادر المعرفة           | ۸٩.   |
| – مفهوم المعرفة                         | ۸9.   |
| - المعرفة عند النابلسي                  | ٨٩٢   |
| دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة    | 9.0   |
| الحاقة                                  | 917   |
| الفهارس العامة                          | 971   |
| - فهرس الآيات                           | 977   |
| فهرس الأحاديث                           | 979   |
|                                         | 9 2 2 |
| – فهرس الفرق                            | 900   |
| - فهرس المصطلحات                        | 907   |
| - فهرس الأماكن والبلدان                 | 97.   |

| 971  | ر والمراجع | فهرس المصادر | *****                |
|------|------------|--------------|----------------------|
| 1.77 |            | فهرس الجحلات | is not to the second |
| 1.77 | عات        | فهرس الموضو  | -                    |